



تلیفاکس: ۲۰۲۵۱۱۱۷۰۰

القتاهرة

يشرخ أضحاب لفضياء عَلَيْ ابْنُ أَبِي العِتْ الْحُنِفِيِّ الح بن فوران الفُولِن عِبْدَالرَّمْنَ بِنَ نَاصِرِ البِّرَاكِ صَالِحُ بُرُّ عَبْدِالْعَزِرْ ٱلْ الشَّيْخِ وَبِهَامِشِهِ تَعْلِيهَا أُلْحَجَا الْفَصَلَة

َحِمَدِينِ مِحْمَةِ سِنِ كِرِ عَبْدِالِعَذِرْةِ بِعَبْدِاللَّهِ بِنِ بَالْهِ مِحَدِنَا مِصِرِالِدِينِ الأنسانِيِّ عَهِبُ الرِّرَافِعَ فِهِ يَعِي مُعَدِنَا مِصِرِالِدِينِ الأنسانِيِّ عَهِبُ الرِّرَافِعَ فِهِ يَعِي

الجَيْزُعُالنَّانِي

WEELS OF

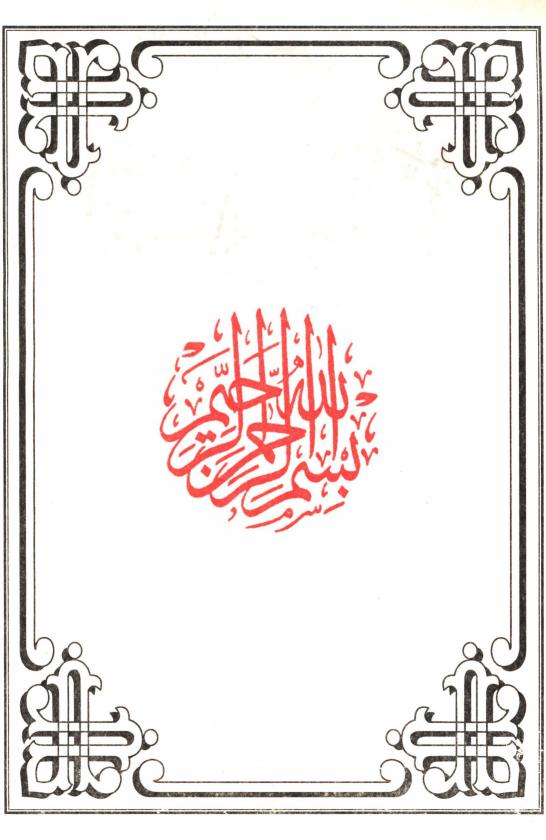

#### الدرس الثاني عشر:

# الإيمان بالحوض والشفاعة والميثاق

٤٠ وَالْحَوْضُ () الَّذِي أَكْرَمَهُ الله تَعَالَىٰ بِهِ -غِيَاثًا لِأُمَّتِهِ - حَقُّ.
 ١٤ - وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي ادَّخَرَهَا لَهُ حَقُّ، كَمَا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ ().
 ٢٤ - وَالْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ الله تَعَالَىٰ مِنْ آدَمَ وَذُرِّيَتِهِ حَقُّ ().

(١) قَالَ العَلَّامَةُ الأَّلْبَانِي:

#### □ قوله: «والحوضّ الذي أكرَمَهُ الله تعالىٰ بِه -غِيَانًا لأُمَّتِهِ- حَقٌّ»:

• والأحاديث التي جاء ذكر الحوض فيها كثيرة جدًّا حتى بلغت حد التواتر، كما صرح بذلك جمع من الأئمة، ورواها من الصحابة بضعة وثلاثون صحابيًّا، وقد استقصى طرقها الحافظ ابن كثير في «النهاية» في آخر تاريخه، وعقد لها الحافظ ابن أبي عاصم في كتاب «السنة» سبعة أبواب، (رقم ١٥٥ - ١٦١)، ورقم الأحاديث (١٩٧ - ٧٧٧ - بتحقيقي)، أشار في آخرها إلى تواترها بقوله: «والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي على توجب العلم».

(٢) قَالَ العَلَّامَةُ الأَلْبَاني:

#### □ قوله: «والشَفَاعَةُ التي ادَّخَرَها لَهُم حَقٌّ، كما رُويَ في الأخبارِ»:

●وهي متواترة أيضًا وقد عقد لها ابن أبي عاصم في «السنة» ستة أبواب، (١٦٣-١٦٨) رقم الأحاديث (٧٨٤ - ٨٣٢)، وساق طائفة منها الشارح كَذَلَتْهُ في شرحه، تضمنت أن شفاعته ﷺ ثمانية أنواع، فليراجعه من شاء البحث والتحقيق فإنه هام.

(٣) قَالَ العَلَامَةُ الأَلْبَانِي:

#### ■ قوله: «والميثاقُ الذي أخذَهُ الله -تَعَالَىٰ- مِنْ آدمَ وذُريَّتهِ حَقًّ»:

ويشير إلى بعض الأحاديث المصرحة بأن الله -تعالى- استخرج الذرية من صلب آدم -عليه الصلاة والسلام- وقد ذكر في الشرح أربعة منها، وهي مخرجة في تعليقي عليه، وفي «تخريج. السنة» رقم (١٩٥-٥٠٠)، وقد كنت استثنيت في التعليق المشار إليه (ص ٢٦٦-الطبعة الرابعة) من الصحة مسح الظهر الوارد في حايث عمر، وكان ذلك سهوًا مني أسأله تعالى أن يغفره لي، فقد تنبهت إلى أن له شاهدًا حسنًا من حديث أبي هريرة وهو مذكور في «الشرح» وآخر من حديث ابن عباس بسند ضعيف خرجته في «السنة» (٢٠٢) فاقتضى التنبيه.

#### ــــ • الشرح الشرح الكالات

قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ أَبِي العِز:

## □ قوله: (والحوضُ الذي أكرَمَهُ الله تعالىٰ بِه -غِيَاثًا لأُمَّتِهِ- حَقُّ...»:

الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابيًا ﷺ، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته، في آخر تاريخه الكبير المسمى بـ«البداية والنهاية».

وعنه أيضًا عن النبي عَلَيْ قال: «لَيَرِدنَ عليَّ ناس من أصحابي الحوض، حتى إذا عَرَفْتُهم اختُلجوا دوني، فأقول: أُصيحابي!، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك»(٠). رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٥٨٠)، ومُسْلِم (٢٣٠٣)، وغيرهما من حديث أنس تَطْكَ.

<sup>(</sup>٥) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٥٨٢)، ومُسْلِم (٢٣٠٤)، وغيرهما من حديث أنس رَاهَا.

<sup>(</sup>٦) أُخْرَجَه مُسْلِم (٤٠٠)، وأَبُو دَاوُد (٤٧٤٧)، والنَّسَائِيّ (٩٠٤)، وغيرهم من حديث أنس رَطُّكُ.

ومعنى ذلك أنه يَشْخُب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط؛ لأنه يُختلَج عنه، ويُمْنَع منه أقوام قد ارتدُّوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط.

وروى البخاري ومسلم عن جُنْدب بن عبدالله البَجَلي رَضَّكَ قال: «سمعت رسول الله عَلَيْهُ قَال: الماء الماء الذي يسبق إلى الماء.

وروىٰ البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ وَرَفِّ عَلَيْ وَرَفُكُم عَلَىٰ الحوض، مَن مر عليَّ شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدًا، لَيَرِدنَّ عليَّ أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم» ( ( )

قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري، لسمعته وهو يزيد فيها: «فأقول: إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقًا سحقًا لمن غَيَّر بعدي» السحقًا، أي: بُعدًا.

والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه حوض عظيم، ومَوْرد كريم، يُمد من شراب الجنة، من نهر الكوثر، الذي هو أشد بياضًا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلئ من العسل، وأطيب ريحًا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر.

وفي بعض الأحاديث: أنه كلما شُرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك والرَّضْراض من اللؤلؤ قضبان الذهب، ويُثمَر ألوان الجواهر، فسبحان الخالقُ الذي لا يعجزه شيء.

وقد ورد في أحاديث: «إن لكل نبي حوضًا، وإن حوض نبينا على عظمها وأجلُّها وأكثرها واردًا» جعلنا الله منهم بفضله وكرمه.

<sup>(</sup>٧) أُخْرَجَه البُخَارِيِّ (٢٥٨٩)، ومُسْلِم (٢٢٨٩)، وغيرهما من حديث جندب قَلْكَ. (٨) خُرَجَه البُخَارِيِّ (٢٥٨٥)، ومُسْلِم (٢٢٩٠)، وغيرهما من حديث سهل بن سعد قَلْكَ. (٩) جزء من حديث سبق تخريجه.

قال العلامة أبو عبدالله القرطبي رحمه الله تعالى في «التذكرة»: واخْتُلف في الميزان والحوض: أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل: الميزان قبل، وقيل: الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشًا من قبورهم، كما تقدم فيقدَّم قبل الميزان والصراط.

قال أبو حامد الغزالي كَلَشُهُ، في كتاب «كشف علم الآخرة»: حكى بعض السلف من أهل التصنيف، أن الحوض يُورَد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال، ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة، لم يسفك فيها دم، ولم يُظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار على لفصل القضاء. انتهى.

فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض، وَأَخْلِقْ بهم أن يُحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر.

#### ◘ قوله: «والشفَاعَةُ التي ادَّخَرَها لَهُم حَقٌّ، كما رُويَ في الأخبارِ...»:

● الشفاعة أنواع: منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع.

النوع الأول: الشفاعة الأولى، وهي العظمى، الخاصة بنبينا على من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله عليهم أجمعين، في «الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، أحاديث الشفاعة.

 الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيرى، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحًا، فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسمّاك الله عبدًا شكورًا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلُّغَنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيمَ، فيأتون إبراهيم، فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بَلَغَنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، -وذكر كَذَباته- نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسًا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسي، فيأتون عيسي، فيقولون: يا عيسي، أنت رسول الله وكلمتُه ألقاها إلى مريم وروح منه، -قال: هكذا هو- وكلمتَ الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، -ولم يذكر له ذنبًا- اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد عليه ، فيأتوني، فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله، وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم، فآتي تحت العرش، فأقع ساجدًا لربي ١٤٠٤ ثم يفتح الله عليّ، ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تُشفّع، فأقول: يا رب أمتي أمتى، يا رب أمتى أمتى، يا رب أمتى أمتى، فيقال: أدخلٌ من أمتك مَن لا حساب عليه

من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب، ثم قال: والذي نفسي بيده، لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجرً، أو كما بين مكة وبُصرَى، .

أخرجاه في «الصحيحين» بمعناه، واللفظ للإمام أحمد.

والعجب كل العجب، من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه، لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء، كما ورد هذا في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام، ومقتضى سياق أول الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم، كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه، فإذا وصلوا إلى المحز إنما يذكرون الشفاعة في عُصاة الأمة وإخراجهم من النار.

وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة، الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث.

<sup>(</sup>١٠) أَخْرَجُه البُّخَارِيّ (٣٣٤٠)، ومُسْلِم (١٩٤)، وغيرهما من حديث أبي هريرة رَفِيُّكَ.

خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع أقوالكم، وأرى أعمالكم، فأنصِتوا إليّ، فإنما هي أعمالكم وصُحفكم تُقرأ عليكم، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه...، إلى أن قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة، قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم، إنه خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وكلمه تُبُلًا، فيأتون آدم، فَيُطْلَبُ ذلك إليه، وذكر نوحًا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمدًا على أن قال: قال رسول الله على «فآتي الجنة، فآخذ بحلقة الباب، ثم استفتح، فيُفتح لي، فَأُحيًا ويُرحَّب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرتُ إلى ربي على خررت له ساجدًا، فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله لي: ارفع يا محمد، واشفع تُشفَّع، وسل تعطه، فإذا رفعت رأسي، قال الله وهو أعلم من أنك؟ فأقول: يا رب، وعدتني الشفاعة، فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عنه قد شفعتك، وأذنت لهم في دخول الجنة...» «الحديث. رواه الأئمة: ابن جرير في تفسيره، والطبراني، وأبو يعلى الموصلي، والبيهقي، وغيرهم.

النوع الثاني والثالث من الشفاعة: شفاعته على أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أُمر بهم إلى النار، أن لا يدخلوها.

النوع الرابع: شفاعته على في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات، مع تواتر الأحاديث فيها.

النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يُستشهد لهذا النوع بحديث عُكَّاشة بن مِحْصَن، حين دعا له رسول الله على أن يجعله من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرَّج في «الصحيحين» (١١)

<sup>(</sup>١١) أُخْرَجَه ابن جرير (٣٣٩/٢)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٠)، من حديث أبي هريرة رَطََّكَ، وضعفه العَلَّمة الأَلْبَانِيّ في «تخريج الطحاوية» (ص٢٣٢).

<sup>(</sup>١٢) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٥٧٥٢)، ومُسْلِم (٢٢٠٢)، وغيرهما من حديث ابن عباس ﷺ.

النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه أبى طالب أن يخفف عنه عذابه.

ثم قال القرطبي في «التذكرة» بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿ فَمَا اَنْفَعُهُمْ شُفَعَهُ ٱلشَّافِعِينَ ﴾ [المدثر: ٤٨]، قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار، كما تنفع عصاة الموحدين، الذين يُخرجون منها ويدخلون الجنة.

النوع السابع: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، كما تقدم، وفي «صحيح مسلم» عن أنس رضي أن رسول الله عليه قال: «أنا أول شفيع في الجنة» (").

النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار، فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة، فخالفوا في ذلك، جهلًا منهم بصحة الأحاديث، وعنادًا ممن علم ذلك واستمر على بدعته.

وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضًا.

وهذه الشفاعة تتكرر منه علية أربع مرات.

ومن أحاديث هذا النوع: حديث أنس بن مالك رُهُا قَال: قال رسول الله عَلَيْ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»(١٠٠). رواه الإمام أحمد يَحْلَنهُ.

وروى البخاري تحرّله في كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا مَعْبَد بن هلال العَنزي، قال: اجتمعنا -ناسٌ من أهل البصرة -، فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت البُناني إليه، يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره، فوافيناه يصلي الضحي، فاستأذنا، فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة، جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال: حدثنا محمد على قال: «إذا كان يوم القيامة،

<sup>(</sup>١٣) أَخْرَجَه مُسْلم (١٩٦)، وغيره من حديث أنس نَطْكَ.

<sup>(</sup>١٤) أُخْرَجَه التِّرْمِذِيّ (٢٤٣٥)، وأَبُو دَاوُد (٤٧٣٩)، وأَحْمَد (٢١٣/٣)، وغيرهم من حديث أنس كَانَّ، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «المشكاة» (٥٩٨).

ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم، فيقولون: اشفعْ لنا إلى ربك، فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم، فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى، فإنه كليم الله، فيأتون موسى، فيقول: لست لها، لكن عليكم بعيسى، فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد، فيأتوني، فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربى فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها، لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد، وأخر له ساجدًا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يُسمع لك، واشفع تُشفع، وسل تُعطَّ، فأقول: يا رب، أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرجْ منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدًا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يُسمع لك، واشفع تُشفع، وسل تُعطَ، فأقول: يا رب، أمتى أمتى، فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدًا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يُسمع لك، وسل تُعطَّ، واشفع تُشفع، فأقول: يا رب، أمتى أمتى، فيقول: انطلق فأخرجْ من كان في قلبه أدني أدني أدني مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرجُه من النار، فأنطلق فأفعل».

قال: فلما خرجنا من عند أنس، قلت: لو مررنا بالحسن، وهو متوار في منزل أبي خليفة وهو جميع، فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك، فأتيناه، فسلمنا عليه، فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك، فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال: هيه؟ فحدثناه بالحديث، فأتينا إلى هذا الموضع، فقال: هيه؟ فقلنا: لم يزد لنا على هذا، فقال: لقد حدثني وهو جميع، منذ عشرين سنة، فما أدري، أنسي أم كره أن تتكلوا؟ فقلنا: يا أبا سعيد، فحدثنا، فضحك وقال: خُلق الإنسان عجولًا! ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حديثي كما حدثكم، قال: «ثم أعود الرابعة، فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدًا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يُسْمَعْ لك، وسل تعطه، واشفع تُشفع، فأقول:

يا رب، ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي، وكبريائي وعظمتي، لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله» (١٠٠). وهكذا رواه مسلم.

وفي «الصحيح» من حديث أبي سعيد رَفِي مرفوعًا، قال: «فيقول الله تعالى: شَفَعَتِ الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين!! فيقبض قبضة من النار، فَيُخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط» (١٠٠٠ الحديث.

ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال:

فالمشركون والنصارئ والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم: يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا.

والمعتزلة والخوارج: أنكروا شفاعة نبينا ﷺ وغيره في أهل الكبائر.

وأما أهل السنة والجماعة: فيقرون بشفاعة نبينا على في أهل الكبائر، وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له، ويَحُد له حدًّا، كما في الحديث الصحيح، حديث الشفاعة: «إنهم يأتون آدم، ثم نوحًا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عين اذهبوا إلى محمد؛ فإنه عبدٌ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني، فأذهب، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدًا، فأحمد ربي بمحامد يفتحها عليّ، لا أُحسنها الآن، فيقول: أيْ محمد، ارفع رأسك، وقل يُسمع، واشفع تُشفع، فأقول: ربي، أمتي، فيحُد لي حدًّا، فأدخلهم الجنة، ثم أنطلق فأسجد، فيحد لي حدًّا،

<sup>(</sup>١٥) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٧٥١٠)، ومُسْلِم (١٩٣)، وغيرهما من حديث أنس طَالَكَ.

<sup>(</sup>١٦) أُخْرَجَه ابْنُ مَاجَه (٤٣١٣)، وغيره من حديث عثمان رَفِّكَ، وقال العَلَّامَة الأَلْبَانِيِّ في «ضعيف الجامع»، برقم (٦٤٢٨): «موضوع».

<sup>(</sup>١٧) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٤٤٠)، ومُسْلِم (١٨٣) واللفظ له، وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري كالكلم.



وأما الاستشفاع بالنبي على وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء، ففيه تفصيل: فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيّك، أو بحق فلان، يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين:

أحدهما: أنه أقسم بغير الله.

والثاني: اعتقاده أنَّ لأحد على الله حقًّا.

ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصَّرُ ٱلْمُؤَمِنِينَ ﴾ [الروم:٤٧] وكذلك ما ثبت في «الصحيحين» من قوله على لمعاذ رَفِيه، وهو رديفه: «يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: حقّهم عليه أن لا يعذبهم» (١٨٨)

فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئًا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يُقسَم به، ولا أن يُسأل بسببه ويُتوسل به؛ لأن السبب هو ما نصبه الله سببًا.

وكذلك الحديث الذي في «المسند» من حديث أبي سعيد و عن النبي الله على الله على الله عليك الله على الله على الله الماشي إلى الصلاة: «أسألك بحق ممشاي هذا، وبحق السائلين عليك» وهذا حق السائلين، هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم، ولقد أحسن القائل:

كلًّا ولا سعي لديه ضائعُ فبفضْله وهُو الكريم السامعُ ما للعباد عليه حقٌّ واجبٌ إِن عُذبوا فِبعدْله، أو نُعِّموا

<sup>(</sup>١٨) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٨٥٦)، ومُسْلِم (٣٠)، وغيرهما من حديث معاذ رفيق.

<sup>(</sup>١٩) أُخْرَجَه ابْنُ مَاجَه (٧٧٨)، وأُحْمَد (٢١/٣)، وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري ﷺ وضعفه العَلَّمَة الأَلْبَانِيّ في «ضعيف الجامع»، برقم (٧١٥).

فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي: «بحق السائلين عليك» وبين قوله: «بحق نبيك» أو نحو ذلك؟

فالجواب: أن معنى قوله: «بحق السائلين عليك» أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين، فأجبْ دعائي، بخلاف قوله: بحق فلان، فإن فلانًا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق، فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجبْ دعائي! وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى: ﴿آدَعُواُرَبُكُمْ مَنَا الْعُرَادُ الْعُرَادُ الْعُرافُ:٥٥].

وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم يُنقل عن النبي عَلَيْهُ، ولا عن الصحابة، ولا عن الحروز ولا عن التابعين، ولا عن أحد من الأئمة في وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية.

والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع، لا على الهوى والابتداع.

وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان، فذلك محذورٌ أيضًا؛ لأن الإقسام بالمخلوق على الخالق؟! وقد قال على الخالق؟! وقد قال على «من حلف بغير الله فقد أشرك»(١٠).

ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه تشخف: يُكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام، والمشعر الحرام، ونحو ذلك. حتى كره أبو حنيفة ومحمد تشخف أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بِمَعقِد العز من عرشك، ولم يكرهه أبو يوسف تخلّله لما بلغه الأثر فيه.

<sup>(</sup>۲۰) أَخْرَجَه أَبُو دَاوُد (٥ ٣٢٥)، والتِّرْمذِيِّ (١٥٣٥)، وأَحْمَد (١٢٥/٢)، وغيرهم من حديث ابن عمر رَضَيَّ، وصححه العَلَّمَة الأَلْبَانيِّ في «صَحيح الجامع»، برقم (٢٠٠٤).

وتارة يقول: بجاه فلان عندك، أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده لأن فلانًا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا، وهذا أيضًا محذور؛ فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي على لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم، وهم يؤمّنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات على قال عمر في الستسقون -: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا.

معناه بدعائه هو ربَّه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أنا نقسم عليك به، أو نسألك بجاهه عندك؛ إذ لو كان ذلك مرادًا لكان جاه النبي على أعظم وأعظم من جاه العباس.

وتارة يقول: باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم، ونحو ذلك؛ فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع.

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به - فيه إجمال، غلط بسببه من لم يفهم معناه: فإن أريد به التسبب به لكونه داعيًا وشافعًا، وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبًّا له، مطيعًا لأمره، مقتديًا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته؛ فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه.

وكذلك السؤال بالشيء، قد يراد به التسبب به؛ لكونه سببًا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به.

ومن الأول: حديث الثلاثة الذين أُووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في «الصحيحين» وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم، فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه!! فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون(").

<sup>(</sup>٢١) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٤٦٥)، ومُسْلِم (٢٧٤٣)، وغيرهما من حديث ابن عمر رَاليُّكا.

فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال؛ لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله، ويتوجه به إليه، ويسأله به؛ لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله.

فالحاصل: أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب؛ شفعه في الطلب بمعنى أنه صار به شفعًا فيه بعد أن كان وترًا، فهو أيضًا قد شفع المشفوع إليه، فبشفاعته صار فاعلًا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى وتر، لا يشفعه أحدٌ، فلا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه.

فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله: ارفع رأسك، وقل يُسمع، وسل تُعطه واشفع تشفع، فيحُد له حدًّا فيدخلهم الجنة؛ فالأمر كله لله. كما قال تعالى: ﴿قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلُهُ رَلِيَهِ ﴾ [آل عمران:١٥٤]، وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [الأعراف:١٥].

فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يُكرِم الشفيع بقبول شفاعته، كما قال ﷺ: «اشفعوا تؤجروا، ويقضى الله على لسان نبيه ما يشاء»…

وفي «الصحيح»: أن النبي على قال: «يا بني عبد مناف، لا أملك لكم من الله من شيء، يا صفية يا عمة رسول الله، لا أملك لك من الله شيء، يا عباس عم رسول الله، لا أملك لك من الله من شيء»("").

وفي «الصحيح» أيضًا: «لا ألفينَّ أحدَكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعيرٌ له رُغاءٌ، أو شاة لها يعار، أو رِقاع تخفِق، فيقول: أغثني أغثني، فأقول: قد أبلغتك، لا أملك لك من الله من شيء» (١١).

<sup>(</sup>٢٢) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (١٤٣٢)، ومُسْلِم (٢٦٢٧)، وغيرهما من حديث أبي موسىٰ رَفِّكَ.

<sup>(</sup>٢٣) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٧٥٣)، ومُسْلِم (٢٠٤)، وغيرهما من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ

<sup>(</sup>٢٤) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٠٧٣)، ومُسْلِم (١٨٣١)، وغيرهما من حديث أبي هريرة رَفِيُّكَ.

فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: «لا أملك لكم من الله من شيء» فما الظن بغيره؟! وإذا دعاه الداعي، وشفع عنده الشفيع، فسمع الدعاء، وقبل الشفاعة، لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق؛ فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه.

وهذا مستقيمٌ على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء.

### ■ قوله: «والميثاقُ الذي أخَذَهُ الله -تَعَالَىٰ- مِنْ آدَمَ وذُريَّتِهِ حَقٌّ»:

●قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى الفَسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْ نَأْ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَا اَغْلِينَ ﴾ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْ نَأْ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَلَا اغْلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]؛ يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو.

وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عين وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم:

فمنها: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس على عن النبي على قال: «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم على بنعمان - يعني: عرفة - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قُبُلًا، قال: ﴿ السَّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بِكَنَ شَهِدَنَا ﴾ إلى قوله: ﴿ المُبْطِلُونَ ﴾ (٥٠).

ورواه النسائي أيضًا، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والحاكم في «المستدرك»، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٢٥) أُخْرَجَه أُحْمَد (٢٧٢/١)، والحاكم (٩٣/٢)، والنَّسَائِيّ في «الكبرى» (١١١٩١)، وغيرهم من حديث ابن عباس ظُلُّكَ، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «المشكاة»، برقم (٢١١)، و«السلسلة الصحيحة»، برقم (٢٢١).

وروى الإمام أحمد أيضًا عن عمر بن الخطاب وانه سئل عن هذه الآية، فقال: سمعت رسول الله على سئل عنها، فقال: إن الله خلق آدم الله مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره، فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل: يا رسول الله، ففيم العمل؟ قال رسول الله الله الله الجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار، حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار»، ورواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن أبي حاتم، وأبن جرير، وابن حبان في «صحيحه».

وروى الترمذي عن أبي هريرة والله قال: قال رسول الله الله الله الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصًا من نور، ثم عرضهم على آدم، فقال: أي ربّ، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك، فرأى رجلًا منهم، فأعجبه وبيصُ ما بين عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود، قال: ربّ، كم عمره؟ قال: ستون سنة، قال: أي رب، زده من عمري أربعين سنة، فلما انقضى عمر آدم، جاء ملك الموت، قال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد! فجحدت ذريته، ونسي آدم، فنسيت ذريته، وخطيء آدم، فخطئت ذريته (١٠٠٠)، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٢٦) أَخْرَجَه أَبُو دَاوُد (٤٧٠٣)، والتَّرْمِذِيّ (٣٠٧٥)، وأَحْمَد (٤٤/١)، وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي العلم وهالمشكاة»، وصححه العَلَّامَة اللَّالْبَانِيّ في «تخريج الطحاوية» (ص٢٤٠)، و«المشكاة»، برقم (٩٦)، التحقيق الثاني.

<sup>(</sup>۲۷) أَخْرَجَه التِّرْمِذِيّ (۲۷۰ ")، والحاكم (۲۰٤/۲)، وأَبُو يَعْلَىٰ (۱۳۷۷)، وغيرهم من حديث أبي هريرة وَاللَّهُ، وصححه العَلَّمَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح الجامع»، برقم (۲۰۲۸).

وروى الإمام أحمد أيضًا عن أنس بن مالك رضي عن النبي على الأرض من شيء، أكنت للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء، أكنت مفتديًا به؟ قال: فيقول: نعم، قال: فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئًا فأبيت إلا أن تشرك بي»، وأخرجاه في «الصحيحين» أيضًا.

وفي ذلك أحاديث أخر أيضًا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه، وميز بين أهل النار وأهل الجنة.

ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد ""، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقًا مستقرًّا ثابتًا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صوَّر النسمة وقدَّر خلقها وأجلها وعملها، واستخرج تلك الصور من مادتها، ثم أعادها إليها، وقدَّر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خُلقت خلقًا مستقرًّا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة، كما قاله ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه، نعم، الربُّ سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة، على الوجه الذي سبق به التقدير أولًا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقًا للتقدير السابق، كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارًا وآجالًا، وصفات وهيآت، ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق.

فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة، وأما الإشهاد عليهم هناك، فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو على الله على

ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فَطْرهم على التوحيد، كما تقدم في حديث أبي هريرة الطَّقَة.

<sup>(</sup>٢٨) قَالَ الْعَلَامَةُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَفِيفِي:

انظر المسألة (١٨) من كتاب «الروح» لابن القيم، و«تفسير ابن كثير» عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ اللهِ وَحَالِيْ اللهِ وَحَالِيْ اللهِ وَحَالِيْ اللهِ وَحَالِيْ اللهِ وَحَالِيْ اللهِ وَاللهِ وَلِي اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَلِي وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ومعنى قوله: «شهدنا»؛ أي: قالوا: بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأُبيّ بن كعب.

وقال ابن عباس أيضًا: أشهدَ بعضهم على بعض.

وقيل: «شهدنا» من قول الملائكة، والوقف على قوله: «بلى»، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي، وقال السدي أيضًا: هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم.

والأول أظهر، وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول.

الله واعلم أن من المفسوين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، كالثعلبي والبغوي وغيرهما.

ومنهم من لم يذكره، بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم، كالزمخشري وغيره.

ومنهم من ذكر القولين، كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة، والثاني إلى المعتزلة.

ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني: أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، كما في حديث عمر رضي وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد، كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد -على الصفة التي قالها أهل القول الأول-موقوف على ابن عباس وابن عمرو، وتكلم فيه أهل الحديث، ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» والحاكم معروف تساهله كالشهد.

والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار- دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة، ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون.

وأما الأول: فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك، وما قيل من الكلام عليها، وما ذُكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة.

قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك، حسب ما وقفنا عليه:

ققال قوم: معنى الآية: أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. قالوا: ومعنى ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِم أَلَسَتُ بِرَيِّكُم ﴾ الأعراف: ١٧٢] : دلهم بخلقه على توحيده؛ لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربًّا واحدًا أي ﴿أَلَسَتُ بِرَبِّكُم ﴾ قال: فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى في السموات والأرض: ﴿قَالَنَا النَّيْنَا طَآبِعِينَ ﴾ فصلت: ١١] ، ذهب إلى هذا القفّال وأطنب.

وقيل: إنه -سبحانه- أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها.

ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك، إلى آخر كلامه.

وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول: حديث أنس المخرج في «الصحيحين» الذي فيه: «قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئًا فأبيت إلا أن تشرك بي "" .

ولكن قد روي من طريق أخرى: «قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار» . وليس فيه: في ظهر آدم. وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول.

بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين:

أحدهما: كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢٩) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٥٥٧)، ومُسْلِم (٢٨٠٥)، وغيرهما من حديث أنس رَفِيُّكَ.

<sup>(</sup>۳۰) انظر ما قبله.

والثاني: أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه:

أحدها: أنه قال: «من بني آدم»، ولم يقل: من آدم.

الثاني: أنه قال: «من ظهورهم»، ولم يقل: من ظهره، وهذا بدل بعض، أو بدل اشتمال، وهو أحسن.

الثالث: أنه قال: «ذريتهم» ولم يقل: ذريته.

الرابع: أنه قال: «وأشهدهم على أنفسهم» أي: جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرًا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتى الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله.

الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم؛ لئلا يقولوا يوم القيامة: ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْذَا غَلِينَ ﴾[الأعراف:١٧٢]، والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فُطروا عليها، كما قال تعالى: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةُ بُعَدَ ٱلرُسُلِ ﴾[النساء:١٦٥].

السادس: تذكيرهم بذلك؛ لئلا يقولوا يوم القيامة: ﴿إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلْذَاغَيْفِلِينَ ﴾ [الأعراف:١٧٦]، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعًا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم.

السابع: قوله تعالى: ﴿ أَوَ نَقُولُوٓ إَلِّمَا ٱشْرِكَ اَبَآ وُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن اَبَعْدِهِم ﴾ [الأعراف:١٧٣] ، فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد: أن لا يدَّعوا الغفلة، أو يدَّعوا التقليد؛ فالغافل لا شعور له، والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة.

الثامن: قوله: ﴿ أَفَنُهُ لِكُنَا مِافَعُلُ الْمُبْطِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٣] ؛ أي: لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل، لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرئ بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل.

التاسع: أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربُّه وخالقه، واحتجّ عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه، كقوله: ﴿ وَلَينِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَا شَهَاد في غير موضع من كتابه، كقوله: ﴿ وَلَينِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ شَاتُ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [ابراهيم: ١٠]. وذكرتهم بها رسله، بقولهم: ﴿ أَفِي اللَّهِ شَاتُ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [ابراهيم: ١٠].

العاشر: أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به فقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ ﴾ [الأعراف ١٧٤]، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه، لا يتبدل ولا يتغير، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. والله أعلم.

وقد تفطَّن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في «شرح التأويلات» ورجح القول الثاني، وتكلم عليه ومال إليه (۱۳).

ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ وَالنَّهُ وَلُو عَلَى أَنفُسِكُم النساء: ١٣٥]، وليس المراد أن يقول: أشهد على نفسه به، فلم عدلتم يقول: أشهد على نفسه به، فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك؟ بل عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك؟ بل عدلتم عن

 <sup>(</sup>٣١) قَالَالْقَلَامَةُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَفِيفي:
 انظر المسألة (١٨) من «الروح» لابن القيم.

فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم، بل يعدل عن الحق المعلوم إليه؛ فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَواه، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَلَو بَعَمْ اللَّهُ عَالَا يَعْمَ لَا يَعْمَ قِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْمَ تَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٠]

وهذه حال كثير من الناس من الذين ولُدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار، لا مسلمة الاختيار، وهذا إذا قيل له في قبره: من ربك؟ قال: هاه هاه، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته.

فليتأمل اللبيب هذا المحل، ولينصح نفسه، وليقم لله، ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق، فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر.

وأقرب ما ينظر فيه المرء أمرٌ نفسه لما كان نطفة، وقد خرج من بين الصلب والترائب - والترائب: عظام الصدر- ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين، في

ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق، واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئًا لم يقدروا.

ومحال توهم عمل الطبائع فيها؛ لأنها مواتٌ عاجزة، ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير، فإذا تفكر في ذلك، وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال، علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية؛ فإنه إذا علم بالعقل أن له ربًّا أوجده، كيف يليق به أن يعبد غيره؟! وكلما تفكَّر وتدبر ازداد يقينًا وتوحيدًا، والله الموفق، لا رب غيره، ولا إله سواه.

#### قَالَ العَلَامَةُ البَرَّاك:

## □ قوله: «وَالْحَوْضُ الَّذِي أَكْرَمَهُ الله تَعَالَىٰ بِهِ -غِيَاتًا لِأُمَّتِهِ- حَقٌّ»:

فيجب الإيمان بما دلت عليه الأخبار من حوضه على وأن طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء، وماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل.

<sup>(</sup>٣٢) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣١٤٧)، ومُسْلِم (١٨٤٥).

<sup>(</sup>٣٣) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٥٨٣)، ومُسْلِم (٢٢٩٠)، وغيرهما من حديث سهل بن سعد رَفِّكَ.

ءَاسِنِ وَأَنْهَرُّ مِن لَّبَنِ لَمْ يَنْغَيَّرُ طَعْمُهُ، وَأَنْهَارُ مِنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّكْرِبِينَ وَأَنْهَارُ مُنِ عَسَلِمُ صَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ الشَّمْرَةِ ﴾ [محمد: ١٥] ﴿ تَجْرِي مِن تَعْلِمِمُ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [الأعراف: ٤٣] في آيات كثيرة.

ومما جاء في أحاديث الحوض أنه: «يشخب فيه ميزابان من الجنة» ميزابان يصبان فيه -الله أعلم بقدرهما وصفتهما- من نهر الكوثر الذي أعطاه الله محمدًا على وأكرمه به، ﴿ إِنَّا أَعُطَيْنَاكَ ٱلْكُوثُرَ ﴾ [الكوثر:١] والمعتمد في تفسيره: أنه نهر في الجنة أكرمه الله به، ففي حديث أنس وقي أن النبي على قال: «أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه نهر وعدنيه ربي على عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم» (٢٠٠).

فيجب الإيمان بما دلت عليه هذه الأخبار، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك؛ ولهذا قال الطحاوي: «وَالْحَوْضُ الَّذِي أَكْرَمَهُ الله تَعَالَىٰ بِهِ -غِيَاثًا لِأُمَّتِهِ- حَقُّ»:

وورد في حديث رواه الترمذي أن النبي على قال: «إن لكل نبي حوضًا» ولكن أعظمها حوض نبينا على الله المؤمنين من أمته على هم أضعاف أضعاف المؤمنين من سائر الأمم، فكثرة أتباعه على والمؤمنين به يقتضي أن يكون حوضه أعظم الموارد.

وتكلم بعض العلماء في شأن ترتيب الحوض مع بعض أمور القيامة، هل يكون قبل الميزان أو بعده؟

والشارح ابن أبي العز نقل عن القرطبي: أنه قبل الميزان، وعلل هذا بأن الناس يبعثون من قبورهم عطاشًا، فيقدم قبل الميزان والصراط.

وهذا لا يكفي دليلًا، وما الدليل على أن المؤمنين الذي هم أهل الورود يبعثون عطاشًا؟!

فهذه المسألة يجب الإمساك عن الكلام فيها، فلا نقول: قبل ولا بعد، فالله أعلم، هذه أمور غيبية، ولا يجزم بشيء منها إلا بحجة وبرهان.

<sup>(</sup>٣٤) أُخْرَجَه مُسْلم (٤٠٠)، وأَبُو دَاوُد (٤٧٤٧)، وغيرهما من حديث أنس رفي .

<sup>(</sup>٣٥) أُخْرَجَه التِّرْمِذِيّ (٢٤٤٣)، والطبراني (٢١٢/٧)، وغيرهما من حديث سمرة وَ الْكُلُهُ، وصححه الأَلْبَانِيّ في «السلسلة الصحيحة»، برقم (١٥٨٩).

وأما كونه قبل الصراط أو بعد الصراط فهذا فيه تأمل، واستدل من قال: إنه قبل الصراط: بأنه ثبت أنه يَرِد عليه من يذاد عنه ممن استوجب العذاب، وهؤلاء لا يجاوزون الصراط.

واختار ابن القيم -بعد أن حكى القولين-: أنه لا يمتنع أن يكون قبل الصراط وبعده، فإن طوله شهر وعرضه شهر، فإذا كان بهذا الطول والسعة، فما الذي يحيل امتداده إلى ما وراء الصراط، فيردونه قبل وبعد.

والأمر محتَمل، والله أعلم.

## قوله: «وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي ادَّخَرَهَا لَهُمْ حَتُّ، كَمَا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ»:

أولها وأعظمها: شفاعته في أهل الموقف أن يقضي بينهم، وهي المقام المحمود الذي خصه الله به في قوله: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ الْإسراء: ٩٧] الذي خصه الله به في الدعاء بعد الأذان: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدتَه؛ حَلَّت له شفاعتي يوم القيامة» (٧٠).

وقد تواترت الأحاديث في ذكر استشفاع الناس بآدم وأولي العزم من الرسل أن يشفعوا لهم عند الله أن يريحهم مما هم فيه من الكرب والشدة وأهوال الموقف.

وهذه الشفاعة لا ينكرها أحد من أهل البدع؛ لأنها لا تناقض شيئًا من أصولهم.

<sup>(</sup>٣٦) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٣٠٤)، ومُسْلِم (١٩٩)، وغيرهما من حديث أبي هريرة رَشَّكَ. (٣٧) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٦١٤)، والتّرْمذيّ (٢١١)، من حديث جابر رَشِكَ.

والثانية: شفاعته على في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فبعدما يجوزون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، فإذا هُذِّبُوا ونُقُّوا أذن لهم بدخول الجنة، ثم إنهم لا يدخلون إلا بشفاعته على .

وهاتان الشفاعتان خاصتان به ﷺ.

والثالثة: شفاعته على فيمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها، وهذا جاء صريحًا في الأحاديث، وأنه على يشفع أربع مرات، وفي كل مرة: «يسجد للله ويدعو ويستشفع فيقال له: ارفع رأسك، وقل تسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع، ثم أشفع: فيَحُدُّ لي حدًّا فأُخرجهم من النار»(٢٠٠).

وتواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار بهذه الشفاعات من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال خردلة، أو شعيرة، أو بُرَّة أو ذرة من إيمان، وأنهم يخرجون من النار وقد صاروا حُمَمًا -أي: مثل الفحم- فَيُلْقُون في نهر بأفواه الجنة يقال له: نهر الحياة، فَيُنْبُتُون كما تنبت الحِبَّة في حميل السيل.

وهذه الشفاعة في أهل التوحيد لا تختص بالرسول بي لكن له من ذلك النصيب الأكبر والأعظم، فمن يخرج بشفاعته في أكثر ممن يخرج بشفاعة غيره، وإلا فإنه «تشفع الملائكة، ويشفع النبيون، ويشفع المؤمنون» كل يشفع حسب ما يحد له، فإنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى.

وهذه الشفاعة تنكرها الخوارج والمعتزلة؛ لأنها تناقض مذهبهم في تخليد أهل الكبائر في النار، فهم يقولون: إن أهل الكبائر مخلدون في النار، ويستحيل أن يخرجوا منها، واستدلوا بمثل قوله تعالى: ﴿فَمَا لَنَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِعِينَ ﴿ المدثر: ١٨]، ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٨].

والشفاعة في إخراج عصاة الموحدين هي التي أشار إليها المؤلف؛ لأنها هي محل النزاع بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة.

<sup>(</sup>٣٨) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٤٤٧٦)، ومُسْلِم (١٩٣)، من حديث أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٣٩) انظر ما أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٧٤٣٩) مُسْلِم (١٨٣/٣٠٢)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله الم

والرابعة: شفاعته على في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، فقد سأله عمه العباس في فقال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار».

فأبو طالب بشفاعته على صار من أهون أهل النار عذابًا.

وبهذه يُعلم أن الشفاعة التي تذكر لها الشروط هي الشفاعة في خروج أهل التوحيد من النار، وهي متوقفة على شرطين:

إِذْنُ الله للشافع، ورضاه عن المشفوع له، وذلك بأن يكون من أهل التوحيد، قال تعالى: ﴿وَكُمْ مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغَنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللهُ لِمَن يَشْأَهُ وَيَرْضَى ۚ إِللّهِ مِن مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغَنِي شَفْعُ عِندَهُ وَإِلّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥] ، ﴿وَلَا يَشْفَعُ وَيَرَضَى آلُو لِمَن ٱرتَّضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشُفِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨] ، فلا يرد على ذلك شفاعة النبي عَنه في أبي طالب؛ فإنها ليست شفاعة في خروجه من النار، بل هي شفاعة في تخفيف العذاب عنه.

## قوله: «وَالْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ الله تَعَالَىٰ مَنْ آدَمَ وَذُرِّيَّتِه حَقٌّ»:

● الميثاق: عهد مؤكد، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ ﴾ [آلعمران:١٨٧] ، ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَقَ النّبِيِّينَ ﴾ [آل عمران:٨١] ، ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَقَ بَخِيَ إِلَا عَمْران:٨١] ، ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَقَ بَخِي إِلّٰهِ إِللْمَائِدة: ١٢] .

الميثاق: العهد الذي أخذه الله على آدم وذريته يوم استخرجهم من ظهره مثل الذر، ثم استنطقهم فقال: ﴿ المَسْتُ بِرَيِّكُمْ قَالُواْ بَكِي ﴾ [الأعراف:١٧٢] .

وهذا الميثاق استُدِل له بقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى ٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَدِّكُمُ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدَنَا ٓ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَّ وَرَيْخُمُ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَدِّكُمُ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدَنَا آن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَا فَي مَنْ هَنذَا غَلَفِلِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

بعضها: أن الله استنطقهم ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢] فقال: ﴿أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَكَىٰ ﴾ [الأعراف: ١٧٢] .

والأحاديث التي فيها استخراج ذرية آدم من ظهره كثيرة، وبعضها يشهد لبعض، لكن الرواية التي فيها أنه استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم؛ فيها مقال لأهل الحديث:

فمنهم مَن لا يثبت هذه الرواية، كما ذكر الشارح ابن أبي العز، وأصح ما ورد في شأن الميثاق الحديث الذي في الصحيحين عن أنس و على عن النبي الله يقول لأهون أهل النار عذابًا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم، قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك»(١٠).

الشاهد: «قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك»، هذا أصح ما استدل به على الميثاق الأول.

ومن الناس من لا يثبت هذا الميثاق ويقول: هذا الميثاق لا يذكره أحد من الناس، وليس فيه حجة على أحد.

والجواب عن هذا: نعم ليس حجة وحده، ولا يستوجب من خالفه بمجرده العذاب، إنما يستوجب العذاب من جاءته الرسل، وبلَغَتْه دعوة الحق.

وأما الآية ففيها نزاع، هل هي في الميثاق الأول الذي أخذه الله على آدم وذريته يوم استخرجهم من ظهره؟

في ذلك رأيان:

- أكثر المفسرين على أنها في هذا الشأن.
- ومنهم من يرى أنها في معنى آخر، وأن المراد منها ميثاق الفطرة التي فطر الله عليها عباده.

ورجح ذلك ابن القيم بوجوه، منها:

<sup>(</sup>٤٠) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٥٥٧)، ومُسْلِم (٢٨٠٥)، وغيرهما من حديث أنس كالله.

أن الله تعالى قال: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ ﴾ [الأعراف:١٧٢] ولم يقل: من آدم. وقال تعالى: ﴿ مِن ظُهُورِهِمْ ﴾ ولم يقل: من ظهره. وقال تعالى: ﴿ وُرِيَّنَّهُمْ ﴾ ولم يقل: ذريته.

والمراد: استخراجهم جيلًا بعد جيل، من ظهور آدم ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ ﴾ بما نصبه من الأدلة على ربوبيته سبحانه وإلهيته، وفطر عباده على وحدانيته، وقال النبي ﷺ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» (١٠٠).

فالآية في ميثاق الفطرة، ومع ذلك هذا الميثاق لم يجعله الله بمجرده هو الحجة على العباد، نعم هو من جملة الحجج، لكن الحجة الكبرئ هي: إرسال الرسل، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء:١٥] وقال سبحانه: ﴿ رُسُلًا مُبشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء:١٦٥]، فبالرسل قطع الله المعذرة، وقال النبي عَيْ «لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين» (١٠٠)، فالحجة القاطعة لحجة العباد على ربهم هي: إرسال الرسل، وما هذه المواثيق، وهذه الآيات إلا من حجج الرسل عليهم؛ ولهذا يحتج الرسل على أممهم فيما أنكروه بما أقروا به، فيحتجون عليهم بإقرارهم بربوبيته تعالى، وأنه خالقهم وخالق السموات والأرض، يحتجون عليهم بهذا الإقرار على وجوب عبادته تعالى وحده دون ما سواه ﴿ اَعَبُدُوا اللّهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَ ﴾ [الأعراف: ٥٠].

ومما تقدم يتبين أن ما ذكر الله هو موجب الدليل، كما في حديث أنس رَفِي في الصحيحين، وكما دلت عليه الشواهد من الأحاديث الأخرى، فالميثاق الأول حق، ولكن ليس هو الحجة القاطعة للمعذرة على المكلفين، وإنما هو مما يَحْتَجُّ به الرسل على أممهم، وذلك بتذكيرهم إياه وإخبارهم به.

<sup>(</sup>٤١) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٤٧٧٥) ومُسْلِم (٢٦٥٨)، وغيرهما من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ

<sup>(</sup>٤٢) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٤٦٣٤)، ومُسْلم (٢٧٦٠)، من حديث ابن مسعود تَطْكُ.

#### قَالَ العَلَّامَةُ الفَوْزَان:

## □ قوله: «والحوضُ الذي أكرَمَهُ الله تعالىٰ بِه -غِيَاثًا لأُمَّتِهِ- حَقٌّ»:

من جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة ما صح فيه الخبر عن رسول الله على الله على الله على الله على المور يوم القيامة، وما يحدث في يوم القيامة من أمور، فمن ذلك:

الحوض: فإن النبي على أخبرنا أن له حوضًا في يوم القيامة في المحشر يرده أتباعه الذين آمنوا به واتبعوه، فيشربون منه، فإذا شربوا منه شربة واحدة لم يظمئوا بعدها أبدًا؛ وذلك لأن يوم القيامة يوم شديد وعصيب وفيه حر شديد.

فيحصل الظمأ الشديد، فجعل الله هذا الحوض غياثًا لأمة محمد على يغيثهم به، ومعلوم أن الغيث الذي ينزله الله من السماء تحيا به الأرض وتحيا به النفوس، فكذلك الحوض فإنه غياثٌ يغيث الله به العباد عند شدة حاجتهم إلى الماء.

والحوض هو مجمع الماء، وقد وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه حوض عظيم، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء، وأن من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا، ماؤه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل(١٠٠).

وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يرده أقوامٌ ثم يُذادون ويُمنعون من الشرب منه، فيقول الرسول على: «يارب، أمتي أمتي»؛ فيقول الله على: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». فيقول عليه الصلاة والسلام: «سُحقًا وبُعدًا لمن بدّل وغيّر»، ويُمنع من وروده أهل البدع المضلة المخالفون لرسول الله على الذين كفروا وارتدوا على أعقابهم، تاركين السنة، وذاهبين بأهوائهم وآرائهم المذاهب المنحرفة، هؤلاء يُمنعون من حوض النبي على لأنهم بَدّلوا وغيّروا من هدي النبي على، ولا يَرِده إلا من كان متبعًا لسنة رسول الله على قولًا وعملًا واعتقادًا.

<sup>(</sup>٤٣) انظر ما أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٥٧٩)، ومُسْلِم (٢٢٩٢)، وغيرهما من حديث عبدالله بن عمرو النَّهَا، وكذلك عند مُسْلِم (٢٤٧)، من حديث أبي هريرة النَّهَ.

<sup>(</sup>٤٤) سبق تخريجه.

وبعض العلماء يرى أن الكوثر المذكور في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكُوثِرِ: الخير الكَوْتُرِ: الخير الكَوْتُرِ: الخير الكثير، ولا شك أن الحوض يدخل في هذا الخير الكثير؛ لأنه خير لهذه الأمة (١٠٠).

فهذا هو حوض النبي علم فيجب الإيمان به واعتقاده، وأن يتمسك الإنسان بالسنة، حتى يَرد هذا الحوض، ولا يُردّ عنه يوم القيامة.

### ■ قوله: («والشفاعةُ التي ادَّخَرَها لَهُم حَتُّ، كما رُويَ في الأخبارِ»:

الشفاعة أيضًا من مسائل العقيدة المهمة (۱۱)؛ لأنه قد ضل في إثباتها أناس، وغلا في إثباتها أناس، وتوسط فيها أناس.

فالشفاعة يوم القيامة الناس فيها على ثلاثة أقسام:

قوم غلوا في إثباتها حتى طلبوها من الأموات ومن القبور ومن الأصنام والأشجار والأحجار ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِمَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلاَءِ شُفَعَتُونُا عِندَ اللَّهِ ﴾ [الزمر:٣].

وطائفة غلت في نفي الشفاعة كالمعتزلة والخوارج، فإنهم نفوا الشفاعة في أهل الكبائر، وخالفوا ما تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الشفاعة.

وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكره الله ورسوله، وآمنوا بها من غير إفراط ولا تفريط.

والشفاعة في اللغة: مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر؛ فالوتر هو الفرد الواحد، والشفع هو أكثر من واحد، اثنين أو أربعة أو ستة، وهو ما يسمئ بالعدد الزوجي.

وشرعًا: الوساطة في قضاء الحاجات، وساطة بين مَن عنده الحاجة وصاحب الحاجة.

<sup>(</sup>٤٥) أَخْرَجَه البُخَارِيِّ (٤٩٦٦)، من حديث ابن عباس ﷺ، وقد تقدم ذكر بعض أحاديث الحوض فراجعها إن شئت.

<sup>(</sup>٤٦) سبق تخريج أحاديث الشفاعة.

وهي على قسمين: شفاعة عند الله، وشفاعة عند الخلق:

فالشفاعة عند الخلق على قسمين:

شفاعة حسنة؛ وهي في الأمور الحسنة النافعة المباحة، تتوسط عند مَنْ عنده حاجات الناس من أجل أن يقضيها لهم، قال سبحانه: ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنةً يَكُن لَهُ مَن يَشْفِعُ الله الناس من أجل أن يقضيها لهم، قال سبحانه: ﴿ مَن يَشْفعوا تؤجروا، ويقضي الله لَهُ، نَصِيبٌ مِنْهَا ﴾ [النساء: ٨٥]، وقال عليه الصلاة والسلام: «اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء» (١٠٠). هذه شفاعة حسنة وفيها أجر؛ لأن فيها نفعًا للمسلمين في قضاء حاجاتهم وحصولهم على مطلوبهم الذي فيه نفع لهم، وليس فيها تعدِّ على أحد أو ظلمٌ لأحد.

والقسم الثاني: شفاعة سيئة، وهي التوسط في أمور محرمة، كالشفاعة في إسقاط الحدود إذا وجبت، وهذا يدخل فيمن لعنه النبي على في قوله: «لعن الله مَن آوى محدثًا»(١٠). والشفاعة أيضًا في أخذ حقوق الآخرين وإعطائها لغير مستحقها، قال تعالى: ﴿وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ﴾ [النساء: ١٥].

أما الشفاعة عند الله فليست كالشفاعة عند المخلوق؛ فالشفاعة عند الخالق: أن يكرم الله جل وعلا بعض عباده في أن يدعو لأحد المسلمين المستحقين للعذاب بسبب كبيرة ارتكبها دون الشرك، فيشفع عنده الشافع في أن يعفو عنه ولا يعذبه؛ لأنه مؤمن موحد، فيشفع الشافع عند الله جل وعلا بأن يعفو عنه، أو فيمن دخل النار في معصية فيشفع الشافع عند الله في أن يخرج ويرفع عنه العذاب، وهي ما تسمى بالشفاعة في أهل الكبائر.

لكن الشفاعة عند الله يشترط لها شرطان:

الشرط الأول: أن تكون بإذن الله، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذن؛ فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع، أما من قبل أن يأذن فلا أحد يتقدم إلى الله على: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي

<sup>(</sup>٤٧) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤٨) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (١٨٧٠)، ومُسْلِم (١٩٧٨)، وغيرهما من حديث علي رَضُّكُ.

يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ١٥٥]، وليس كالمخلوق الذي يتقدم الناس للشفاعة عنده وإن لم يأذن، فالله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه.

الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد وأهل الإيمان، ممن يرضى الله عنهم قولهم وعملهم: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى ﴾ [الأنبياء: ٢٨]؛ أي: رضي الله قوله وعمله.

وجاء الشرطان في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦]. أن يأذن الله: هذا الشرط الأول، ويرضى: هذا الشرط الثاني.

أما الكافر فإنه لا تنفعه الشفاعة ﴿فَمَانَنَفَعُهُمْ شَفَعَهُ ٱلشَّنِفِعِينَ ﴾[المدثر: ١٨]، ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾[غافر: ١٨].

فالشفاعة في القرآن شفاعتان: شفاعة منفية وهي التي انتفت شروطها، وشفاعة مثبتة وهي التي تحققت شروطها.

فالكافر لا تنفعه الشفاعة، لو شفع فيه أهل السموات وأهل الأرض ما قبل الله فيه شفاعتهم؛ لأنه مشرك كافر بالله على لا يرضى الله قوله ولا عمله، إلا ما جاء في شفاعة النبي في عمه أبي طالب، فهي شفاعة خاصة، وأيضًا ليست شفاعة من أجل خروجه من النار، إنما هي شفاعة من أجل تخفيف العذاب عن هذا الرجل؛ لِمَا حصل منه من مؤازرة النبي في وحمايته له عليه الصلاة والسلام والمدافعة عنه، فالنبي في يشفع في تخفيف العذاب عنه فقط.

## هذه هي الشفاعة الثابتة بشروطها، وهي أنواع:

منها: أنواع خاصة بالنبي على وأنواع مشتركة بينه وبين غيره من الأنبياء، والملائكة والصالحين والأفراط الذين ماتوا قبل البلوغ، كل هؤلاء يشفعون عند الله سبحانه وتعالى.

## وأما الشفاعة الخاصة بالنبي ﷺ فهي أنواع:

أولها: شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف إذا طال الموقف يوم القيامة، واشتد الرحام، ودنت الشمس من الرءوس، وحصل الكرب العظيم،

أهل المحشر يريدون من يشفع لهم لفصل القضاء بينهم وصرفهم من هذا الموقف: إما إلى جنة وإما إلى نار؛ فيذهبون إلى آدم علي فيعتذر لهيبة المقام وجلالته، ثم يذهبون إلى نوح على أول الرسل فيعتذر، ثم يذهبون إلى موسى كليم الله فيعتذر، ثم يذهبون إلى عيسى على فيعنذر أيضًا، ثم يذهبون إلى محمد الله فيقول: «أنا لها، أنا لها» ثم يأتي فيخر ساجدًا بين يدي الله في، ويحمده ويثني عليه ويدعوه حتى يقال له: «ارفع رأسك، وسل تُعطه، واشفع تُشفع» (١) بعد الدعاء والاستئذان، لا يشفع مباشرة، بل يسجد ويدعو ويثني على الله ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ثم يؤذن له بالشفاعة، ثم يشفع للفصل بين الخلائق فيقبل الله شفاعته، ويأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده، قال سبحانه: ﴿ هَلَّ يَظُرُونَ إِلَّا آنَ يَأْتِيهُمُ اللهُ فِي وَالْمَلُكُ صَفّاً وَالْمَلُكُ صَفّاً الفجر: ١٠، ٢٢] وقال سبحانه: ﴿ هَلَّ يَظُرُونَ إِلَّا آنَ يَأْتِيهُمُ اللهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْفَكَمَامِ وَالْمَلَكِ حَدَّ الْمُرْمَى وَالْمَلَكُ وَالْمَلُكُ مَا المَعْمَامِ وَالْمَلَكِ حَدَّ وَقُونِي اللهُ وَالْمَلَكِ وَالْمَلَكُ مَا اللهُ وَالْمَلَكُ وَالْمَلُكُ وَالْمَلَكُ وَالْمَلَكُ وَالْمَلَكُ وَالْمَلَكُ وَالْمَلُكُ وَالْمَلَكُ وَالْمَلُكُ وَالْمَلَكُ وَالْمَلَكُ وَالْمَلَكُ وَالْمَلَكُ وَالْمَلَكُ وَالْمَلْكُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْكُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُلُهُ وَالْمُ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَلَا سَامِعُونَ الْمُعْلَقِيْ اللهُ وَلَقْ وَالْمُ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَلَيْ وَالْمَامِ وَلَا سَامِ وَالْمَامِ وَلَيْ وَالْمُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِي هُمُ اللهُ فَيْ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَلَمْ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَلَالُو وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامُو وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَا

هذه شفاعته عليه الصلاة والسلام في الفصل بين الخلائق، وهي مقام عظيم شرَّف الله به النبي عَلَيْمُ، وهي المقام المحمود الذي قال الله سبحانه فيه: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّلِ فَتَهَجَدُ بِهِ عَنَافِلَةً لَّكَ عَسَى ٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحَمُّودًا ﴾ الإسراء: ٧٩]؛ لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون، ويظهر فضله عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العظيم.

الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي على الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة (١٠٠٠) ، فأول من يستفتح باب الجنة هو محمد على ، وهو أول من يدخلها (١٠٠٠) ، وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام.

الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي على: شفاعته لأهل الجنة بأن يرفع الله منازلهم ودرجاتهم، فيشفع في أناس في أن يرفع الله درجاتهم في الجنة، فيرفعهم الله بشفاعته عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٤٩) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٤٤٧٦)، ومُسْلِم (١٩٣)، وغيرهما من حديث أنس رَفِيُّ.

<sup>(</sup>٥٠) انظر ما أُخْرَجَه مُسْلِم (١٩٦)، من حديث أنس رَفِيُّكَ.

<sup>(</sup>٥١) انظر ما أُخْرَجَه مُسْلِم (١٩٧)، وأُحْمَد (١٣٦/٣)، وغيرهما من حديث أنس رَاكُ.

الشفاعة الرابعة -وهي مشتركة-: الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلها، وفيمن دخلها أن يخرج منها، وهذه هي محط الخلاف بين الفرق: فالجهمية والخوارج وأضرابهم أنكروها وقالوا: من دخل النار لا يخرج منها، وأهل السنة والجماعة أثبتوها كما جاءت واعتقدوها، ويجب على المسلم أن يعتقدها ويؤمن بها، وأن يسأل الله أن يُشفّع فيه نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه بحاجة إليها.

الشفاعة الخامسة: وهي خاصة بالنبي على، وهي شفاعته في عمه أبي طالب، أبو طالب مات على الشرك وعلى دين عبدالمطلب المشرك، قال: هو على ملة عبدالمطلب، ومات على ذلك؛ فصار من أهل النار الخالدين فيها. ولكن الله على يشفع رسوله عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عنه، فيكون في ضحضاح من نار، ما يرى أن أحدًا أشد منه عذابًا، مع أنه أهون أهل النار عذابًا".

والشفاعة في أهل الكبائر مشتركة؛ فالملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون، والأولياء والصالحون يشفعون (٢٠٠٠)، والأفراط يشفعون لآبائهم.

## ◘ قوله: «والميثاقُ الذي أَخَذَهُ الله -تَعَالَىٰ- مِنْ آدمَ وذُريَّتِهِ حَقٌّ»:

الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، حق، كما جاء في الحديث أن النبي النبي أخبرنا أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم بالوحدانية، وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا (10).

فنحن نؤمن بذلك، وهذا العهد والميثاق لا يكفي، بل لا بد معه من إرسال الرسل؛ ولذلك أرسل الله الرسل، ولو كان هذا يكفي وحده لما أرسل الله الرسل، ولكن أرسل الرسل من أجل أن تُذكِّر به وتدعو الناس إلى ما تضمنه.

<sup>(</sup>٥٢) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٨٨٣)، ومُسْلِم (٢٠٩)، وغيرهما من حديث العباس وَاللَّهُ.

<sup>(</sup>٥٣) انظر ما أُخْرَجَه مُسْلِم (١٨٣)، من حديث أبي سعيد الخدري رَاكُتُ.

<sup>(</sup>٥٤) سبق تخريجه.

وأما قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم َ ذُرِيّا َهُم ۗ ﴿ [الأعراف:١٧٢] فذهب بعض المفسرين إلى أن هذا هو العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم والميثاق، وليس كذلك، بل هذا شيء آخر، والله يقول: ﴿ مِن ظُهُورِهِم ﴾ ولم يقل: من ظهر آدم، وتكملة الآية: ﴿ وَأَشْهَدَهُم عَلَى أَنفُسِهِم أَلَسْتُ بِرَبِكُم ۖ قَالُوا بَكِنَ ﴾ ، وقال بعض العلماء: معنى ذلك: الفطرة التي فطرهم الله عليها، والآيات الكونية التي نصبها الله لهم؛ ليعرفوا منها ربهم.

فالله سبحانه فطرهم على التوحيد وعلى الإسلام (\*\*) ﴿ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَطَرَتَ اللهِ وحده لا شريك فالإسلام معناه التوحيد الذي جاءت به الرسل، ومعناه: عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو الدين القيم.

ومع هذا نصب الأدلة على ربوبيته فيما يشاهدونه في أنفسهم من خلقهم العجيب، وما فيهم من الآيات العجيبة التي تدل على الخالق سبحانه وتعالى، وكذلك ما نصبه أمامهم من السموات والأرض والمخلوقات التي تدل على الخالق، إن هذه المخلوقات لا بد لها من خالق، لم توجد صدفة أو توجد بدون خالق ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ عَيْرِشَى عِ آمَ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ أَمْ خَلَقُوا السّمَوتِ وَالأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الطور: ٣٥، ٣٦].

فيا عجبًا كيف يُعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

كل ما أمامك يدل على وحدانية الله، ويشهد لله بالانفراد في خلق هذه المخلوقات الله على وحدانية الله، ويشهد لله بالانفراد في خلق هذه المخلوقات الله على عَنْ أَكُون الله على عَنْ أَكُونُ الله على عَنْ أَكُون الله على عَنْ أَكُون الله على عَنْ الله على الله عل

<sup>(</sup>٥٥) انظر ما أُخْرَجَه البُخَارِيّ (١٣٥٨)، ومُسْلِم (٢٦٥٨)، وغيرهما من حديث أبي هريرة ﴿ عَلَى ٤٠٠٠

يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا؟! فمعنى الآية ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ ... ﴾ [الأعراف: ١٧٢] شهادة الفطرة وشهادة الكائنات على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يعتذر يوم القيامة ويقول: ﴿إِنَّاكُنَّاعَنَّ هَاذَاعَنَفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]. فالاحتجاج بالتقليد لا يصلح أمام البراهين القاطعة والأدلة الساطعة.

قَالَ العَلَّامَةُ صَالِحُ آلَ الشَّيْخ:

# □ قوله: ﴿ وَالحَوضُ الَّذِي أَكرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهِ -غِيَاثًا لِأُمَّتِه- حَتُّ. »:

الحوض، فقال: إنَّ الحوض حقّ، ومعنى أنّ الحوض حق؛ يعني: أنه كما أخبر نبينا والحوض، فقال: إنَّ الحوض حقّ، ومعنى أنّ الحوض حق؛ يعني: أنه كما أخبر نبينا على خاهر ما ورد فيه في صفته، وفيما جاءت الأخبار، فليس ثَمَّ شيء من ذلك يُرَد ولا يُؤوَّل على خلاف ظاهره، فإنه حقّ يجب اعتقاد ما دلَّ عليه الدليل في ذلك، والحوض هذا أكرم الله على به محمدًا على الاعتقاد، وبَحثهم لها من المسائل العظيمة التي يبحثها أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، وبَحثهم لها من جهات؛ يعنى: سبب بحثهم له في العقائد من جهات:

١ - الجهة الأولى: أنَّ الحوض أمر غيبي، والأمور الغيبية الإيمان بها واجب، فإنَّ الله سبحانه أثنى على خاصة عباده بقوله: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَبُلَارَيْبُ فِيهُ مُدَى الْفَقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ فُونُونَ بِٱلْفَنِ سبحانه أثنى على خاصة عباده بقوله: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَبُلَارَيْبُ فِيهُ مُدَى الْفَقِينَ ﴿ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

٢- الجهة الثانية: أنَّ الحوض دَلَّت عليه الأدلة من السنة بما يبلغ حد التواتر التواتر النقلي والتواتر المعنوي؛ لأنها رُويت من طريق أكثر من خمسين صحابيًا، وبعض أهل العلم أوصلها إلى طريق ثمانين صحابيًا، كما سيأتي بعض مزيد بيان لذلك.

٣- الجهة الثالثة: أنَّ الحوض خالف فيه المبتدعة من الخوارج والرافضة والمعتزلة.

- خالف المعتزلة في إنكارهم للحوض أصلًا.
- وخالف الروافض والخوارج في فهم أجاديث الحوض، كما سيأتي بيانه.

فإذًا مسألة الحوض من المسائل العقدية التي ترتبط بأمر غيبي، وبنقل متواتر لا يجوز رَدُّهُ، وبمخالفة المبتدعة من أصحاب الفرق الضالة.

قال الطحاوي: «وَالحَوضُ الَّذِي أَكرَمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ -غِيَاثًا لِأُمَّتِهِ - حَقُّ» فذَكرَ أَنَّ الحوضَ إكرامٌ لنبينا على به، أكرم الله نبيه بهذا الحوض، وإكرامه بهذا الحوض لا يعني: أن الحوض خاص بالنبي على بل قد جاء في الحديث: «إنّ لكل نبي حوضًا»(٥٠) وهذا يناسب ما سيأتي بيانه من أنّ النبي على يذودُ الناسَ عنه؛ يعني: ممن ليس من أمته صارفًا لهم عن إتيان حوضه إلى الذهاب إلى أحواض الأنبياء كما وَجّههُ طائفة من أهل العلم؛ إذًا الحوض إكرام للنبي على، وفي إكرامِه إكرامٌ لأمته عني بذلك الحوض الذي سيأتي وصفه إن شاء الله تعالى.

قال: «غِيَاثًا لِأُمَّتِهِ»، وكلمة «غِيَاثًا» هذه نفهم منها أنَّ الطحاوي وَهَلِّهُ أراد أنَّ الحوض تُغاثُ به الأمّة، وكون الأمّة تُغاث بالحوض؛ يعني: بماء الحوض؛ يعني: أنها تُغاث به وقت حاجتها إلى الحوض، وهذا يدلُّ على أنَّ الطحاوي يذهب إلى أنَّ الحوض يكون في عَرَصَات القيامة قبل ورود الصراط وقبل العبور على النار وقبل تجاوز الصراط، يكون قبل ذلك إذا اشتدّ بالنّاس الحاجة إلى أن يشربوا من ذلك الحوض.

فإنَّ مقام الساعة عظيم والزمن طويل يلبث الناس في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ويشتد عليهم البلاء، ويشتد عليهم الكرب، فيكرم الله على نبيه بالحوض، ويُكرِمُ أُمَّتَهُ بأن يجعله غياثًا لهم، فمن شرب منه شربة في ذلك اليوم العصيب لم يظمأ بعدها أبدًا، فهذا معنى قوله: «غِيَاثًا لِأُمَّتِه».

قال: «حَقُّ»؛ يعني: أنه واقع وحاصل، وأنه موجود، وأنّ الإيمان به فرض، وأنّ غير ذلك باطل، إذا تبيّن ذلك في بيان معنى ما قاله الطحاوي كَلَلْلهُ ففي مسألة الحوض مسائل:

<sup>(</sup>٥٦) سبق تخريجه.

### المسألة الأولى:

أنَّ الحوض دلَّ عليه القرآن باحتمال، ودلَّت عليه السنة بقطع: أما القرآن فدليل الحوض فيه قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعُطَيْنَكُ ٱلْكُوْثُرَ ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَٱنْحَرُ ﴿ إِلَى الحوض فيه قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعُطَيْنَكُ ٱلْكُوْثُرَ ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَٱنْحَرُ ﴿ إِلَى الحوض فَي الصحيح أَنَّ النبي عَلَيْهِ فَسَرَ الكوثر بأنه «حوض أعطاه الله إياه»(۱۰)، وهناك عدة تفاسير للكوثر منها أنه نهر في الجنة، وقد جاء أيضًا أنَّ الحوض يُسكَبُ فيه من الكوثر ميزابان؛ يعني: يغذونه بماء الكوثر.

وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي على في وجود الحوض وفي صفته، وقد رواها عنه على أكثر من خمسين صحابيًا؛ ولهذا نقول: هي متواترة نقلًا ومتواترة تواترًا معنويًّا، فجمعت بين نوعي التواتر، وهذا النقل جاء عن أفاضل الصحابة وعن أكمل الصحابة؛ فمرويات الحوض ثابتة عن أبي بكر فطي ، وعن عمر وعن عثمان، وعن علي، وعن فقهاء الصحابة كابن مسعود وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وأبي ذر إلى غير هؤلاء.

فجُلَّة الصحابة رووا أحاديث الحوض على خلاف بينهم في ألفاظها، والنبي على خلاف بينهم في ألفاظها، والنبي على كان يكرّر الكلام عن أحاديث الحوض كما روى أبو داود في «سننه» عن أحد الصحابة أنه قال: «سمعته مرارًا لا أقول مرة أو مرتين» (١٠٠)؛ يعني: عن النبي على فكان يكرر الأحاديث في الحوض؛ فلذلك حصل فيها بعض الاختلاف كما سيأتي فيما نستقبل. المسألة الثانية:

أنَّ صفة الحوض التي دل عليها الدليل من صحيح السنة.

أولًا: من حيث شكله: هو مربع زواياه سواء وأضلاعه متساوية، وقد ثبت في الصحيح أنَّ النبي عَلَيْ قال: «طوله شهر وعرضه شهر زواياه سواء»(۱۰۰)فهذا يدل على أنَّ شكل الحوض مربع، وأنَّ زواياه قائمة، وأنَّ طوله وعرضه واحد وهو شهر،

<sup>(</sup>۷۰) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٥٨) أُخْرَجَه -بنحوه- أَبُو دَاوُد (٥١١)، وصححه العلامة الأَلْبَانِيّ في «صحيح سنن أَبِي دَاوُد».

<sup>(</sup>٥٩) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٥٧٩)، ومُسْلِم (٢٢٩٢)، وغيرهما من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الطابيّ

واختلفت الروايات كثيرًا في طوله وعرضه، ومُحَصَّلُها ما ذكرتُ لك من أنه شهر في شهر، وقد جاء في بعض الروايات قال: «هو كما بين المدينة وبيت المقدس» (۱۰۰)، وفي رواية قال: «عَمَّان»، وفي رواية قال: «هو كما بين المدينة وعُمَان» (۱۰۰)، وفي رواية قال: «هو كما بين المدينة إلى صنعاء» (۱۰۰)، وفي رواية قال: «هو كما بين أيلة إلى صنعاء» (۱۰۰)، وفي رواية قال: «هو كما بين أيلة إلى صنعاء» (۵۰)، وثمَّ غير ذلك.

وإذا قلنا: مسيرة شهر في شهر، فالمراد بالشهر: بسير الجمال السير المعتاد؛ لأنه هو الفصل في التقدير، هذا من حيث طوله وعرضه وشكله، شكله مربع وطوله وعرضه شهر في شهر.

ثانيًا: من حيث مكانه: مكانه هو في الأرض المُبَدَّلَة؛ يعني: يوم يبدّل الله الأرض غير الأرض والسموات، هو في الأرض المُبَدَّلَة.

ثالثًا: من حيث آنيته: آنيته وصفَها على كما في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وغيره قال: «آنيته كنجوم السماء» وهذا التشبيه بقوله: «كنجوم السماء» نفهم منه صفتين:

- الصفة الأولى: الكثرة، في أنَّ كثرتها كثرة نجوم السماء، وهذا يدل على مزيد راحة وطمأنينة في الشرب منه وتناوله، وألا يكون هناك تزاحم على كيزانه، أو أنَّ الناس يشربون بأيديهم.

- والصفة الثانية: أنَّ كيزانه أو كيسانه أو أباريقه أو نحو ذلك كنجوم السماء في الإشراق والبهاء والنور؛ فنجوم السماء فيها صفة الكثرة وفيها صفة النور والبهاء، هذا من جهة وصف كيزانه من حيث العدد ومن حيث الشكل.

<sup>(</sup>٦٠) أُخْرَجَه ابْنُ مَاجَه (٣٤٧٠) وغيره، بلفظ: «إن حوضي مابين الكعبة وبيت المقدس» من حديث أبي سعيد الخدري تَطَاقَكَ، وصححه العلامة الأَلْبَانِيّ في «صحيح سنن ابْنُ مَاجَه»، وفي «ظلال الجنة» برقم (٧٢٣).

<sup>(</sup>٦١) أَخْرَجَه مُسْلِم (٢٣٠٣)، وابْنُ مَاجَه (٤٣٠٤)، وأَحْمَد (٢١٩/٣) وغيرهم، من حديث أنس والله .

<sup>(</sup>٦٢) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٥٩١، ٢٥٩١)، ومُسْلِم (٢٢٩٨) وغيرهما، من حديث حارثة رَقِّكَ.

<sup>(</sup>٦٣) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٥٨٠)، ومُسْلِم (٣٣٠٣)، وغيرهما من حديث أنس ﷺ.

<sup>(</sup>١٤) سبق تخريجه.

٤ - رابعًا: من حيث مائه: ماؤه من حيث اللون أشد بياضًا من اللبن، كما ثبت في الحديث قال: «حوضي طوله شهر، وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضًا من اللّبن وأحلى من العسل»(١٠٠)، وقد جاء في رواية قال: «ماؤه أشدّ بياضًا من الورق»(١٠٠) يعنى: من الفضة.

ورائحة مائه قال: «رائحته كرائحة المسك»(١٧).

ومصدر مائه من الكوثر؛ النهر الذي في الجنة، قال ﷺ: «الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة»(١٨٠).

وقد جاء في صفة الحوض «يشخب فيه من الكوثر ميزابان»(١١٠).

هذه من جملة صفاته.

المسألة الثالثة:

اختلف العلماء أين يكون الحوض؟ هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط؟ على قولين:

#### ١ - القول الأول:

وهو قول جمهور أهل العلم على أنَّه قبل الصراط وليس بعد الصراط؛ لأنَّ الأحاديث التي فيها صفة الحوض فيها ذُكِرَ أَنَّ أناسًا يُذَادُون عنه ويُدفَعُون ويُؤخَذ بهم إلى النار، فيقول النبي عَيُّ : «ربي، أُصَيحابِي أُصَيحابِي»(۱۷)، أو قال: «أصحابي أصحابي فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»(۱۷).

<sup>(</sup>٦٥) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٥٧٩)، ومُسْلِم (٢٢٩٢)، وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

<sup>(</sup>٦٦) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٥٧٩)، ومُسْلِم (٢٢٩٢)، وغيرهما من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عَلَهَا.

<sup>(</sup>٦٧) انظر ما قبله.

<sup>(</sup>٦٨) أُخْرَجَه مُسْلِم (٤٠٠)، وأَبُو دَاوُد (٤٧٤٧)، من حديث أنس عَكَ.

<sup>(</sup>٦٩) أُخْرَجَه مُسْلم (٢٣٠٠)، وأُحْمَد (١٤٩/٥)، وغيرهما من حديث أبي ذر رَفِيْكَ.

<sup>(</sup>٧٠) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٥٨٢)، ومُسْلِم (٢٣٠٤)، وغيرهما من حديث أنس تَطَّْكُ.

<sup>(</sup>٧١) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٥٧٦)، ومُسْلم (٢٢٩٧)، وغيرهما من حديث ابن مسعود رَاكِيُّ.

#### ٢- القول الثاني:

وبه قال طائفة من أهل العلم: إنَّ الحوض حوضان؛ حوض قبل الصراط، وحوضٌ بعد الصراط، فمن لم يشرب منه قبل الصراط بأن أُخِذَ للعذاب من هذه الأمة، ثم نَجَا بعد ذلك، فَثَمَّ حوض آخر بعد الصراط يشرب منه.

ولكن الذي تدل عليه الأحاديث بظهور وكثرة أنَّ الحوض يكون قبل الصراط لا بعده، ثُمَّ القائلون بأنه قبل الصراط أيضًا اختلفوا: هِل هو قبل الميزان أم بعد الميزان؟

على قولين لأهل العلم، والأكثر أيضًا أنّه قبل الميزان، وأنّه في العرصات قبل أن يأتي الله على قولين لأهل القضاء وقبل أن تتطاير الصحف وإلى آخر ذلك، ولشدة طول هذ اليوم على الناس فإنّ الله يكرم نبيه على بهذا الحوض حتى يشرَب منه المؤمنون فلا يظمئون ولا يقلقون في شدة هول الموقف؛ فإذًا نقول: الصواب أنّه قبل الصراط وأيضًا أنه قبل الميزان.

قال القرطبي صاحب كتاب «التذكرة» في الكلام المشهور عنه الذي يتناقله العلماء قال: «والمعنى يقتضي هذا؛ لأنَّ الناس يخرجون من قبورهم عطشى فإذا وافوا الموقف فإنهم يحتاجون مع طول الموقف إلى ما به ذهاب ظمئهم، وهذا يناسب أن يكون إكرام النبي على بالحوض قبل الميزان».

#### المسألة الرابعة:

جاء في الأحاديث أنَّ الحوض يُذاد عنه، فقد جاء أنَّ النبي عَنِي يُذود أناسًا عن الحوض، وجاء في أحاديث أخرى أنَّ النبي عَنِي يأتيه قوم فيعرفهم فيُذادُون عن الحوض؛ يعني: يذودهم غيره عني فيقول: «يا ربي، أصيحابي أصيحابي» إلى آخر الأحاديث التي سيأتي توجيهها. وهذا يدلّ على أنّ التحقيق أنّ الذّود عن الحوض نوعان:

١ - الأوّل ذود عام: وهو ذودُ النبي على غير أمته أن يستقوا من الحوض فيدفعهم أو يمنعهم ويذودهم عن الحوض الخاص بأمته على وهذا الذّود العام منه على وإبعاد الناس عن حوضه إلا أمته يفيد فائدتين:

- الفائدة الأولى: أنه ﷺ بالمؤمنين به في هذه الأمة رءوف رحيم، فيريد أن تختص أمته بحوضه، وذلك فيه إكرام لهم ومزيد عناية بهذه الأمة.
- الفائدة الثانية: أنه قد جاء -كما ذكرنا- أن لكل نبي حوضًا، والنبي على يريد من كل تابع لنبي ومؤمن بنبي من إخوانه الأنبياء والمرسلين، يريد أن يذهب إلى النبي ليكون أبلغ في ظهور عظم الرسالة -رسالة النبي إلى قومه- ورأفة قومه به، وإظهار لمن آمن بكل نبي على من لم يؤمن بذلك النبي.

وهذا توجيه جيد أفاده عدد من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر كَرِيَّلَهُ ومن تبعه. ٢ - الثاني: ذودٌ خاص: فهذا يُذاد عن الحوض طائفة قليلة بالنسبة إلى كثرة من يرده، قد جاء فيه أحاديث كثيرة عنه على متعددة أنه إذا ورد الحوض ورد عليه أناس يعرفهم ويعرفونه ثم يُذَادُونَ عن الحوض؛ يعني: يُدفَعُونَ بشدة فيقول: «يا ربي، قومي قومي»، وفي رواية: «أصحابي»، وفي رواية لأنس في الصحيح «أصيحابي أصيحابي»، فينادي المنادي: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»، في رواية: «إنهم لم يزالوا مرتدّين على أدبارهم مذّ تركتهم»، فهذا دَفعٌ بشدة عن الحوض لطائفة من المرتدّين ومن المُحدِثين؛ ولهذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يُدفعون عن الحوض من هم؟ على أقوال:

#### ١ - القول الأول:

أنّ الذين يُذادُونَ عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة بعده على كالذين تبعوا مسيلمة الكذاب أو سجاح أو كَفَرُوا وارتَدُّوا بعد ذلك، وهم قليل، ويدل على قلَّتهم أنه على قال: «يذاد قوم» أو يؤتى كما في رواية أخرى، قال: «فيأتيني قوم فيُذادون عن الحوض»، وهذا يدل على قلّتهم، ويدل على ذلك أيضًا قوله: «يا ربي، أصيحابي أصيحابي».

فقال أهل العلم: إنَّ كلمة «قوم» و «أصيحابي» ونحوهما، يدل على قلة العدد لا على كثرتهم. وهذا يناسب هذا القول؛ لأنَّ عدد الذين ارتدوا بعد النبي على ممن صحبوه أو حجوا معه حجة الوداع قليل من شرذمة من الأعراب الذين لم يؤمنوا به حق الإيمان.

7- القول الثاني: أنِّ الذين يُذادون عن الحوض هم المنافقون، والنبي على لم يعرف المنافقين جميعًا، فقد قال الله على له: ﴿وَلَوْنَشَاءُ لِاَرْيَنَكُهُمْ فَلَعَرَفَنْهُم بِسِيمَهُمْ يعرف المنافقين جميعًا، فقد قال الله على له: ﴿وَلَوْنَشَاءُ لاَرْيَنَكُهُمْ فَلَعَرَفَنْهُم بِسِيمَهُمْ الله وَلَوْنَشَاءُ لاَرْيَنَكُهُمْ فَلَعَرَفَنْهُم عَلَيهم سيما أهل الإيمان أو أنهم مع المؤمنين فيظنهم على من المؤمنين به ظاهرًا وباطنًا، ثم يُذادون فيُدفَعُونَ عن الحوض بشدة، ويساقون إلى النار فيقول: «أصحابي أصحابي اعتبار ما كان على المواهم، فيقول: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»، أو «إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مذ تركتهم»؛ يعني: ظَهَرَ نفاقهم واستبان بعد وفاته على .

٣- القول الثالث: أنَّ الذين يذادون هم كل من أحدث بعده على حدثًا فَغَيَّرَ في دينه إمَّا بالارتداد عن الإسلام إلى الكفر، أو بما هو دون ذلك من المحدثات كالبدع المضلة؛ كبدعة الرِّفض والسبئية والخوارج والنصب والاعتزال، كل هذه من أنواع المحدثات. والنبي على قال في وصف من يُذاد: «فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»، وهذه من جملة أنواع المحدثات.

«وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال لشموله للقولين السابقين، فنقول:

- أولا: الذين يُذادون كما جاء في بعض الأحاديث الذين ارتدوا ممن شارك في حجة الوداع أو صحب النبي على ولم يؤمن به إيمانًا حقيقيًّا، فهؤلاء يذادون.
  - ثانيًا: وأيضًا يذاد المنافقون.
- ثالثًا: وأيضًا يذاد كل أصحاب الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والرافضة، وأشباه هؤلاء من الفرق الذين ضلُّوا وأحدثوا في الدين وابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله.

قال بعض أهل العلم: ويُلحَق بذلك أيضًا من افترى على الله على دينه؛ يعني: كَذَبَ في أمر الدين، ويدل على ذلك ما رواه مسلم في «صحيحه» والإمام أحمد في «مسنده» ونحو ذلك بألفاظ متقاربة من أنَّ النبي على قال: «سيكون بعدي أمراء فمن صدَّقهم بكذبهم وأعانهم على ظُلمهم فليس مني ولست منه ولن يَرِدَ عليَّ الحوض».

<sup>(</sup>٧٢) أُخْرَجَه البِّرْمِذِيّ (٦١٤)، والنسائي (٢٠٠٧)، وغيرهما من حديث كعب بن عجرة ﴿ وَاللَّهُ ، =

قال في وصف هؤلاء: «فمن صدَّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم»؛ يعني: يكذبون على الدين وهذا يُصَدِّقُهُم على ذلك ويعينهم على الكذب على الدين ويعينهم على الظلم، فهذا مُحدِث؛ ولهذا أُلحق بتلك الفئات بقوله على «فليس مني ولستُ منه ولن يرد عليّ الحوض».

#### المسألة الخامسة:

خالف في الحوض طوائف من أهل البدع، خالف فيه المعتزلة والخوارج والرّافضة. ١ - المعتزلة:

أما المعتزلة فخالفوا في إنكاره أصلًا فأنكروا الحوض، وقالوا: هذه الصفة التي وردت لا تُعقَل، فردُّوا الأحاديث المتواترة المتطابقة المتتابعة لفظًا ومعنى، رَدُّوهَا بالعقل فقالوا: «الحوض لا يُعقَل وإنما له معنى يُؤَوَّل إليه».

فليس عندهم حوض موجود يوم القيامة وإنما هو معنًى من المعاني، قالوا: فكيف يكون الحوض قبل الصراط وبين الناس وبين الجنة جهنم الكبيرة، ويكون الحوض يُغذَى من الجنة، والصراط على جهنم؟ يعني: أنهم تخيَّلُوا ما ورد في صفة يوم القيامة بعقولهم، ثم بعد ذلك ردُّوا ذلك، ردُّوا بعض الأحاديث مما لا يتناسب مع الوصف العام الذي تخيّلوه. ومن المعلوم أنَّ السنة إذا ثبتت ولو بالآحاد، فكيف إذا كانت بالتواتر اللفظي والمعنوي، إذا ثبتت فلا يجوز أن يُسَلَّطَ عليها العقل؛ لأنّ الأمر أمرٌ غيبي.

والمعتزلة كما هو معلوم في قاعدتهم يُؤَوِّلُونَ الغيبيات: فأنكروا الصراط وأوّلوا الميزان وأوّلوا الصحف وأوّلوا الحوض إلى غير ذلك، على أساس قاعدتهم من تسليط العقل على النّقل؛ فإذًا مخالفتهم مردودة.

وقال بعض أهل العلم: من أنكر الحوض بعد علمه بالتواتر فإنّه يكفر، ولكن هذا فيه نظر من جهة تطبيقه؛ لأنَّ التواتر قسمان: تواتر لفظي وتواتر معنوي، وقد يُسَلِّمُونَ بصحة الدِّلالة.

<sup>=</sup> وصححه الأُلْبَانِيّ في «صحيح سنن النسائي».

٢- الخوارج والرافضة:

أما الخوارج والرافضة؛ فمخالفتهم ليست في إثبات الحوض، ولكن في أنهم جعلوا أحاديث الحوض على غير ما هي عليه من جهة الصحابة رضوان الله عليهم؛ فقالت الخوارج والرافضة: إنَّ الذين ارتَدُّوا فلم يَرِدُوا على الحوض هم الصحابة، وأولئك جمع كبير من الصحابة.

فيؤمن الخوارج والرافضة بالحوض لكن يقولون: هؤلاء الذين رُدُّوا هم الصحابة، ويحتجون بأحاديث الحوض على تكفير الصحابة، فيقول الرافضة مثلًا: إنَّ هؤلاء هم أصحاب النبي في فإنه لم يُسلِم أو لم يبق على الإيمان بعده في من الصحابة إلا نفر قليل والأكثرون كَفَرُوا والعياذ بالله.

والرَّد على هذه الفِرية من أوجه:

الرد الأول: الألفاظ المختلفة تدلّ على تقليل العدد، فقال ﷺ: «فيُذاد قوم عن حوضي» هذا في لفظ.

- والثاني: «فيذاد أناس عن حوضي».
- وفي الثالث: قال: «فأقول: يا ربي، أصحابي».
- وفي الرابع: قال: «فأقول: يا ربي، أصيحابي».

فدل ذلك بمقتضى اللغة على أنَّ قوله: «يذاد أناس فأقول: يا ربي، أصيحابي» على أنَّ العدد قليل كما يقول القائل في اللغة: «أتاني بنو تميم، إلا قومًا منهم لم يأتوا»؛ يعني: إلا قليل منهم؛ فإذا أتت الجملة الكثيرة ثم استثني قومٌ دلَّ على قلة أولئك، كيف وقد جاء الحديث فيه ذكر التقليل لقوله: «أصيحابي أصيحابي)!

### الرد الثاني:

أنَّ الذين نقلوا أحاديث الحوض عن النبي على هم الذين زعمت الرافضة أنهم كَفَرُوا، وهم جمعٌ كبيرٌ أكثر من خمسين صحابيًّا، تقول الرافضة: إنَّ هؤلاء كفروا، وهم الذين نقلوا أحاديث الحوض.

فنقول: إن كنتم صَدَّقتُم بأنَّ ما نقله هؤلاء من صفة الحوض وأحاديث الحوض وأنها صحيحة، فكيف تقبلون أحاديث من كفر عندكم؟

وإن كان النقل عندكم إنما هو للتكاثر، فكيف يَنقُلُ هؤلاء الجلة من الصحابة والعدد الغفير أحاديث فيها تكفيرُهم؟ لا شك أنَّ فهم الجمع الغفير، بل عامة الصحابة، بل كل الصحابة لأحاديث الحوض، وكونهم رَوُوهَا وتناقلُوهَا جميعًا حميع الصحابة وجميع التابعين - نَقلُوهَا وتَناقلُوهَا مع تَرَضِيهِم عن الخلفاء الأربعة جميعًا وعن العشرة المبشرين بالجنة ما يَدُلُّ دَلاَلةً قاطعةً على أنَّ هذا الفهم لتلك الأحاديث لم يكن معروفًا عند الصحابة ولا التابعين ولا تبع التابعين.

وكون فَهم في الأحاديث يكون غائبًا عن الصحابة جميعًا وعن التابعين وعن تَابع التابعين ولا يظهر هذا الفهم إلا بعد مائتي سنة يدلّ على أنَّ هذا الفهم مردود؛ لأنه لم يفهمه أجيال من المسلمين، وإذا كان كذلك فالقاعدة المتفق عليها «أنَّ الفهم إذا كان مُحدَثًا وغاب عن القرون المفضلة ولم تَفهَم هذا الفهم، فإنَّ معنى ذلك أنَّ هذا الفهم غير صحيح».

وهذا هو الذي يلاحظَ في الواقع، فإنَّ الذين ارتدوا من أصحاب النبي على ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم نفر قليل ممن قاتلوا مع مسيلمة أو كَفَرُوا بعد إسلامهم من شذاذ الأعراب وطوائف ممن قال الله فيهم: ﴿ وَمِمَّنَ حَوْلَكُمُ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنَ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعَلَمُهُو أَخَنُ نَعَلَمُهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠١].

والرافضة لهم كلام طويل في الاستدلال بأحاديث الحوض على مسألة تكفير الصحابة ليس هذا محل بسطها وبيانها.

#### المسألة السادسة:

أنَّ الشرب من الحوض -ورود الحوض- له أسباب في هذه الدنيا ينبغي، بل يجب على الموحد أن يحرص عليها:

١ - أن يكون غير مُحدِث في الدين حَدَثًا؛ يعني: كلَّ ما لم يكن على عهده ﷺ
 من أنواع الاعتقاد والعلم فإنه يجب ردُّه؛ يعني: أن لا يَعتَبِرَهُ حقًّا.

فإذًا العقيدة والدين هو الذي كان عليه على وأصحابه في عهده، فكلّ من أتى بشيء جديد فإنه لا يأمن أن يكون داخلًا في قوله: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»، حتى إنَّ أهل العلم أدخَلُوا في ذلك كما سمعت كل من أحدَثَ بِدعَةً في الاعتقاد من: المرجئة والخوارج والمعتزلة والكلّابية والرّافضة والسّبئية إلى غيرها من الفرق الغالية والمتوسطة والخفيفة، كل من أحدث حدثًا يدخل في ذلك.

فلهذا يجب على الموحد وعلى المؤمن أن يحرص تمامًا على أن يحظى بهذه التّكرمة العظيمة وهو ورود حوض النبي الذي: «من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا» (من في يوم الفزع، أمن في يوم الحَزَن حيث قال الله الله الله الله الله كَنْ نُونُهُمُ الفَرَعُ الْأَكْبَرُ الانبياء:١٠٣]، ومن أسباب عدم الحَزَن أنه يأمن قبل تطاير الصحف بأن يشرب من حوض النبي الذلك صار اهتمام المهتم بالتوحيد وبالعقيدة وبالدين الصحيح لأجل أن يأمن على نفسه وأن يحظى بهذه التكرمة العظيمة يوم القيامة.

٢- أن يُخَلِّصَ قلبه من الغش والغلِّ لخيرة هذه الأمة وهم صحابة رسول الله على فإنَّ النبي على معه من أحببت «أنت مع من أحببت» فإنَّ النبي على معه من أحببت والصحابة معه يوم القيامة كما ثبت «أنت مع من أحببت» وإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن ينتقد الصحابة أو أن يُبغض بعضًا منهم أو نحو ذلك، بل يجب عليه أن يحب الجميع فلعله أن يحشر في زمرتهم، وأن يرد حوض نبيه على معهم.

٣- أن يكون بعيدًا عن الافتراء في دين الله على كما ذكرت لك من الحديث الصحيح أن النبي على ذكر أنَّ من صفة الذين لا يردون عليه الحوض قال: «يكون بعدي أمراء فمن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد عليّ الحوض»، وهذا الأمر شديد في أنَّ المرء لا يكذب على اسم الله، وأيضًا إذا خالط أحدًا فلا يصدقه على كذبه، فلا يصدّق من يكذب على دين الله؛ ولهذا:

<sup>(</sup>٧٣) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٧٠٥١)، ومُسْلِم (٢٢٩١)، وغيرها من حديث سهل بن سعد تَكَ. (٧٤) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٦٨٨)، ومُسْلِم (٢٦٩/١٦٣)، من حديث أنس قَكَ مرفوعًا.

المسألة العظيمة هي هذه؛ في أنَّ المرء يَعلَم الدين ويعتقد الاعتقاد الصحيح ويَعلَم الشريعة ولا يعين المرء المسلم مَن كَذَبَ على الدين، بل يجب عليه أن لا يُصَدِّقَ أحدًا في كَذبه وأن لا يُعينَ أحدًا على ظلمه، بل يسأل الله على السلامة والعافية.

وأكثر ما يورد الناس الناريوم القيامة اللسان، فذلك ينتبه المرء بأنه لا يقول شيئًا يكون كذبًا على الدين؛ يعني: قد تقول لا أدري و المسألة سهلة، أو إن استطعت أن تنطق بالحق، فهذا يعني: فيمن كذب على دين الله فهذه مرتبة عظمى، أما أن يقول المرء في دين الله على بما لا يعلمه فهذا قد يكون افتراء على الدين؛ ولهذا ذكر السَّفَّاريني كَلْلهُ في عقيدته المعروفة في منظومته ذكر جملة هذه الصفات بقوله:

## عنه يُـذادُ المفتـري كما ورد ومن نحا سبل السلامة لم يُرَد

أي: أنَّهُ يُذاد عن الحوض المُفتَرِي على الله على يعني: من كَذَبَ على الله على المومض تَخَرُّص منه، ما اجتَهَدَ اجتِهَادًا أخطاً فيه أو هو معذور في اجتهاده? لا، وإنما هو محضُ تَخَرَّص واستهانة وعدم مبالاة بما ينسبه للشريعة وللدين، وهذا أمرٌ يجب على المرء أن يحافظ على لسانه من أن يفتري على الله على، والله -سبحانه- نَهَى عن أن يُقال عليه ما ليس للمرء به علم فقال: ﴿وَأَن تُثُرِّرُواْ بِاللّهِ مَالَمَ يُنزِّلُ بِهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ على الله علم ما لَا نَعْمَمُونَ ﴿ وَإِن القول على الله بلا علم .

3- أن يبتعد المرء عن الكبائر والذنوب؛ عن المداومة عليها، وإذا أذنبَ يرجع ويستغفر؛ لأنَّ جمعًا من أهل العلم قالوا: إنَّ الذين يُلازِمُونَ الكبائر لا يردُون الحوض، وأخذوا ذلك من قوله على فيقال: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»، والناس في عهد النبي على كانوا إذا أذنبُوا استَغفَرُوا ولم يكن بينهم -يعني: من الصحابة- ممن هو مداوم على الكبيرة غير تائب منها؛ لهذا يحرص المرء على أن يأتي بالسبب الذي به غفران الله على، وأن يُكرِمَهُ الله بحوض نبيه على في أنه يبتعد عن الكبائر والموبقات والآثام، وأنّه إذا غشي شيء من المعاصي فيُنيب ويستغفر ويُتبع السّيئة الحسنة لتُمحى والآثام، وأنّه إذا غشي شيء من المعاصي فيُنيب ويستغفر ويُتبع السّيئة الحسنة لتُمحى

عنه السيئات؛ أسأل الله على أن يجعلني وإياكم ممن أُكرِمَ بالورود على حوض النبي على الله وسلّم على نبينا محمد. مباحث الحوض كثيرة تجدونه إن شاء الله في الكتب المختصّة.

# □ قوله: «وَالشَّفَاعَةُ ٱلَّتِي ادَّخَرَهَا لَهُم حَقٌّ، كَمَا رُوِيَ فِي الأَخبَارِ.»:

(الشَّفَاعَةُ الَّتِي ادَّخَرَهَا»؛ يعني: ادَّخرها رسول الله ﷺ. «لَهُم»؛ يعني: لأمته.
 (حَقُّ»؛ يعني: ثابتة كَمَا رُوِيَ فِي الأَخبَارِ.

وأراد بقوله: «ادَّخَرَهَا» ما جاء في الحديث الصحيح أنَّ النبي عَلَيْ قال: «لكل نبي دعوة مجابة وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي مُدرِكة منهم من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه»(۱۷۰)، وفي رواية قال: «وإني أخَرتُ شفاعتي».

«أخَّرت شفاعتي» أو «اختبأت دعوتي»، هذا يدل على أنَّهُ ادَّخَرَهَا لهم؛ يعني: جعلها مُدَّخَرَةً مُرجَأةً إلى يوم القيامة؛ فالله ﷺ جعل لكل نبي شفاعَة تحصل له جَزمًا بإكرام الله ﷺ له وإذنه ومحضُ تَفَضُّله سبحانه.

والنبي ﷺ لأجل شِدَّة رحمته ورأفته بالمؤمنين ومعرفته بما فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة أخَّرَ هذه الشفاعة إلى يوم القيامة. قال: «حَقُّ»؛ يعني: ثابتة «كَمَا رُوِيَ فِي الأَخبَارِ»، والشفاعة هذه التي ادَّخرها لهم؛ يُعنَى بها: بأول ما يُعنَى الشفاعة العامة لأهل الموقف أن يُعجِّل الله ﷺ لهم الحساب فيستريحون من العناء ويعرف كلُّ منزلته.

هذا معنى قوله: «وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي ادَّخَرَهَا لَهُم حَقٌّ، كَمَا رُوِيَ فِي الأَخبَارِ». وفي هذه الجملة مسائل:

#### المسألة الأولى:

- الشفاعة في اللغة: من الشَّفع، وهو الزوج ضد الفرد؛ لأنَّ الدَّاعي أو المُتَوَسِّط صار زَوجًا للسائل بعد أن كان السائل فردًا، فَسُمِّيَ شَفِيعًا؛ يعني: سُمِّيَ شَفِيعًا لأنه شفع؛ يعني: صار زوجًا له؛ يعني: صار ثانيًا معه.

<sup>(</sup>۷۵) سبق تخریجه.

وحقيقة الشفاعة في اللغة هي السؤال، سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة ما وطلب ذلك.

فَرَجَعَت في اللغة إلى معنى السؤال والدعاء، فمن قال لأحد: اشفع لي عند فلان؛ يعنى: اسأل لي واطلب لي، توسط لي ونحو ذلك.

- وأما في الاصطلاح: فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي على يوم القيامة لأمته، فكل دعوى يدعو بها على في العرصات يوم القيامة فإنها تعدُّ من الشفاعة.

يعني: أنه إذا جاء في الحديث: فسألت الله لأمتي كذا، أو أسأل الله لأمتي، أو فأدعو الله لأمتي، هذه كلها شفاعة؛ ولهذا أهل العلم جعلوا -لأجل ما جاء في الأحاديث- الشفاعة عدة أقسام لتنوع العبارات في ذلك.

المسألة الثانية:

أنَّ الشفاعة في أحكامها قسمان:

- شفاعة في الدنيا.

- وشفاعة في الآخرة.

والذي أراده الطحاوي هنا الشفاعة في الآخرة؛ لأنه عبَّر بقوله: «الَّتِي ادَّخَرَهَا لَهُم حَقُّ».

ولكن لما كان ثُمَّ من يخالف في أحكام الشفاعة في الدنيا والآخرة وفي تأصيلها وفي العقيدة الصحيحة فيها يذكر العلماء هنا ما يتصل بالشفاعة في الآخرة وأيضًا الشفاعة في الدنيا، ويبيِّنون أحكام ذلك بالنسبة للنبي على ولعموم المكلفين. المسألة الثالثة:

الشفاعة في الآخرة اختلف فيها الناس إلى أقوال متعددة:

- فَتُمَّ شفاعة مُجمَع عليها، وهي شفاعته ﷺ لأهل الموقف كما سيأتي.
- وهناك شفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج وطوائف وهي الشفاعة لأهل الكبائر من الأمة في أن يعفو الله عنهم وأن يخرجهم من النار.

-وهناك أنواع من الشفاعة يختلف فيها نَظَرُ العلماء من أهل السنة ومن غيرهم لأجل ورود الدّليل عليها.

وهذه الثالثة لا تُعَدُّ من الخلاف في العقيدة؛ لأنَّه قد يُثبِتُ الشفاعة من رَأَى صحة حديث وقد ينفيها آخر لعدم ثبوت الدليل عنده بذلك؛ فهي إذًا مأخذ اجتهاد.

المسألة الرّابعة:

أنَّ الشفاعة التي للنبي ﷺ بما جاء في الأخبار يوم القيامة أنواع:

أولًا: الشفاعة العظمئ: وهي شفاعته وهي لأهل الموقف أن يُحَاسَبُوا، فإنَّ الناس يوم القيامة يمكثون زمانًا طويلًا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ينتظرون الفرج وهم في شدة كرب وشدة حر وخوف وهلع، ينتظرون الحساب، وينتظرون تبيين المنازل، فيأتون إلى الأنبياء، يأتون إلى آدم يستغيثون به يطلبونه أن يشفع لهم، قال: «فيأتون إلى آدم فيقولون له أنت أبونا ألا ترى ما نحن فيه اشفع لنا» فيعتذر عن ذلك متذكرًا ذنبه عليه ثم يأتون إلى نوح فيسألونه، ثم يأتون إلى إبراهيم ثم يأتون إلى موسى ثم يأتون إلى عيسى عَلَيهِم جميعا السَّلام، كل أولئك يعتذرون وبعضهم يذكر سؤالًا له وبعضهم يذكر دنبًا له، كما جاء في الحديث الطويل المعروف حديث الشفاعة(۱۰۰).

ثم يأتون إلى النبي على فيقول على: «أنا لها، أنا لها» فيذهب فيخر تحت العرش بعد نزول الجبار على الله والله الله الله بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن فيقال: «يا محمد ارفع رأسك، وسل تُعطّ، واشفع تشفع ... الحديث. وهذا فيه من جهة السياق ما يدل على أنَّ المراد من هذا السؤال أن يشفع لهم على في تحقيق ما طلبوا، وإن لم يرد له ذِكرٌ في الحديث، في تحقيق ما طلبوا وهو أن يحاسبوا وأن يرتاحوا من الموقف.

فهذه هي الشفاعة العظمى جاءت فيها عدة أحاديث، وعليها التفسير في قوله ﷺ: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ۞ ﴾ [الإسراء:٧٩]، وكما جاء في دعاء المجيب

<sup>(</sup>٧٦) سبق تخريجه.

للأذان: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدّته».

«المقام المحمود» هو المقام الذي تحمده عليه الخلائق جميعًا، ويُثني عليه به عليه جميع الخلائق الذين وقفوا في الحساب، وهو مقام الشفاعة العظمى؛ لأنه بدعائه وشفاعته يرتاح الناس من ذلك الموقف العظيم الذي لا يُتَصوَّر ولا يَعرف هوله إلا من قام فيه، أعاننا الله على كرباته وأمننا وإياكم من الفزع الأكبر.

ثانيًا: شفاعته وللله في أهل الكبائر:

وهذه قد جاء بها الدليل الخاص في قوله على «شفاعتي لأهل الكبائر من المتي» (۱۰۰۰)

وقد سأل أبو هريرة والله الله على الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله بشفاعتك يوم القيامة؟» فقال الله على الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه (() خَرَّجَاه في «الصحيحين» فقوله: «أسعد الناس بشفاعتي» يعني: سعيد الناس بشفاعتي، فه أنعل على غير بابها بمعنى: «فَعيل» يعني: سعيد الناس بشفاعتي كما قال سبحانه: ﴿ أَصَحَبُ ٱلْجَنَّ قِيوَمَ بِ فَيَرِ أُسَّ تَقَرُّ الله وَالْحَسَنُ مَقِيلًا ﴿ الفرقان: ٤٤] ليس معناه أنهم أحسن مقيلًا من أهل النار، فيشترك أهل النار معهم في حُسنِ مقيل، بل معنى قوله: ﴿ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ الفرقان: ٤٤] يعني: حَسَنٌ مقيلهم.

فأفعل ليس على بابها في المفاضلة؛ ولكنها بمعنى المصدر؛ يعني: حَسَنٌ مقيلهم، سعيد الناس بشفاعتي ونحو ذلك، وهذه الشفاعة لأهل الكبائر لها نوعان؛ يعني: لعموم اللفظ «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» نوعان:

<sup>(</sup>٧٧) أَخْرَجَه التَّرْهِذِيِّ (٢٤٣٥)، وأَبُو دَاوُد (٤٧٣٩)، وأَحْمَد (٣ /٢١٣)، وغيرهم من حديث أنس ظَكَ، وصححه الأَلْبَانِيِّ في «المشكاة»، برقم (٥٩٨ه).

<sup>(</sup>٧٨) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٩٩)، وغيره من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

النوع الثاني: في أقوام دخلوا النار فيشفع فيهم على أن يخرجوا منها، فيخرجون منها كأنهم الحِمَم فيوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحَبَّة في جانب السيل.

ثالثًا: شفاعته على في أن يدخل أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه يُستدلّ لها بقول عُكَّاشة في حديثه: «يا رسول الله أدعوا الله أن يجعلني منهم؟ قال: أنتِ منهم،

رابعًا: شفاعته ﷺ في رفع درجات بعض أهل الجنة، وهذه يذكرها أهل العلم، ولم يورِدُوا عليها دليلًا بيّنًا، وهي شفاعة متفق عليها حتى عند أهل البدع.

فيُستَدَلُّ لها:

١ - بالاتفاق.

٢- بما استدل به ابن القيم كَلْنَهُ في شرحه على تهذيب سنن أبي داوود حيث قال:
 «ويستدل لها بقوله على الله على أبي سلمة: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته
 في المهديين (١٠٠٠)؛ فقوله: «وارفع درجته» دعاء في الدنيا له وهذا معنى الشفاعة».

٥- خامسًا: شفاعته على في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وصاروا على الأعراف، في أن يعفو الله على عنهم ويُدخلهم الجنة؛ فهؤلاء يدخلون في عموم قوله على: ﴿وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِرِجَالُ يَعْرَفُونَ كُلاً بِسِيمَنهُم ﴾ [الأعراف:٤٦] ، على أحد أوجه التفسير من أنَّ أصحاب الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيُجعلون على رأس جبل بين الجنة والنار لأجل التساوي، إذا نظروا يمنة إلى الجنة سُرُّوا، وإذا نظروا شمالًا إلى النار خافوا، فَيُشفَع فيهم على إكرامًا له في أن يجعلهم الله على من أهل الجنة.

<sup>(</sup>٧٩) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٥٧٠٥)، ومُسْلِم (٢٢٠).

<sup>(</sup>٨٠) أَخْرَجَه مُسْلِم (٩٢٠)، وأَبُو دَاوُد (٣١١٨)، وغيرهما من حديث أم سلمة رَاكُ.

٧ - سابعًا: شفاعته ﷺ لأبي طالب عمِّه في أن يخفف الله ﷺ عنه العذاب؛
 فيُشَفَّع فيه فيكون في ضحضاح من نار نعلاه من نار، يغلي منهما دماغه، نعوذ بالله من عذابه.

هذه سبعة أنواع وبعض أهل العلم يجعلها ثمانية؛ لأجل أنَّ أهل الكبائر -كما ذكرنا لكم- نوعان؛ فيجعل شفاعته لأهل الكبائر يعدها نوعين من الشفاعة، وهي واحدة لأن الدليل فيها واحد.

#### المسألة الخامسة:

الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالنبي الله ولا بالأنبياء، بل تَشفع الملائكة ويَشفع المؤمنون بدرجاتهم: «العلماء والشهداء والصالحون يشفعون»، كما ثبت في الصحيح أنَّ الله في يقول يوم القيامة: «شفعت الملاثكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيأمر الله في بأقوام في النار لم يعملوا خيرًا قط أن يخرجوا» ألى آخر الحديث؛ يعني: أنَّ الشفاعة ليست خاصة بالأنبياء، بل الملائكة تشفع كما قال في في وصف الملائكة من حملة العرش وغيرهم ﴿وَيَسَنَعْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٥]، وهذا استغفار قبل معاينة المصير والعذاب، وهم أرحم ومُتَولِّينَ لأهل الإيمان إذا رأوا العذاب ورأوا المصير.

قال: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» فإذًا الشفاعة عامة فكل مؤمن صالح يشفع؛ يشفع في قريبه، يشفع في من شاء.

<sup>(</sup>٨١) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٧٤٣٩)، ومُسْلِم (١٨٣)، من حديث أبي سعيد الخدري رَاهِيُّ.

المسألة السادسة:

الشفاعة لا تنفع عند الله على مطلقًا، كما قال سبحانه: ﴿ فَمَالنَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِعِينَ الشفاعة المدرد: ٤٨] ، فليس كل شافع يُشفَّع وليست كل شفاعة تُقبل، بل لا تنفع الشفاعة لا من الأنبياء ولا من الملائكة إلا بوجود شرطين فيها:

الشرط الأول: أي: يأذن الله للشافع أن يشفع.

الشرط الثاني: رضا الرحمن عن المشفوع له.

كما قال سبحانه: ﴿ وَكُمْ مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغَنِي شَفَعَنُهُمْ شَيَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ۚ ۞ ﴿ [النجم: ٢٦] ، وقال سبحانه: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [الزخرف: ٨٦] ؛ يعني: فيمن تنفعه الشفاعة؛ لهذا قال العلماء: يُشترط لحصول الشفاعة وقبولها:

١- إذن الله على.

٢- الرضا.

أولًا: إذن الرحمن على المقصود بالإذن: الإذن الشرعي والإذن الكوني؛ فإنَّ العبد لا يبتدئ بالشفاعة كونًا إلا بعد أن يشاء الله على أن تقع منه الشفاعة كونًا؛ يعني: في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك لا بد لتحقيق هذا الشرط من الإذن الشرعي، فإذا شفع في من لم يُؤذَن شرعًا بالشفاعة فيه، فإن الشفاعة لا تُقبَل.

مثاله شفاعة إبراهيم في أبيه قال: ﴿لَأَسْتَغَفِرَنَّ لَكَ ﴾ [الممتحنة:٤]، فلم تنفعه، وقال سبحانه في حقه: ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا وَقال سبحانه في حقه: ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ﴾ [التوبة:١١٤]، فلما تبين له أنه عدوٌ لله تبرأ منه.

كذلك شفع نوح عَلَيْكُم في ابنه: ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ آبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَٰدَكَ ٱلْحَقُّ ﴾ [هود: ٤٥]، فأجابه الرحمن رَجَّة ف ﴿ قَالَ يَـنَوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ مَمَلُّ غَيْرُ صَلِيحٌ فَلَا تَتَعَلَّنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [هود: ٤٤].

وكذلك شَفَعَ النبي عَلَيْهِ في عمِّه وقال: «الأستغفرنَّ لك ما لم أُنهَ عن ذلك» (۱۱۰۰) فنزل قول الله عَلَيْ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلُوْكَانُواْ أُولِي قُرُونَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ هُمُ أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلجُمَّ عَدِيدِ ﴿ التوبة: ١١٣].

فإذًا: ولو وقعت الشفاعة بإذن الله الكوني فإنها لا تنفع حتى يكون إذن الله الشرعي؛ يعني حتى تكون الشفاعة موافقةً للشرع.

موافِقَةً للشرع؛ يعني: الإذن الشرعي في صفتها وفي المشفوع له وفيما يكون في ذلك، وهذا الشرط مهم فيما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

ب - ثانيًا الرضا: كما قال سبحانه: ﴿ وَيَرْضَيَ ۞ ﴾ [النجم: ٢٦]، وقال ﷺ في سورة الأنبياء في ذكر الملائكة: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُ مُثْفِقُونَ ۞ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، هذا الرضا هو:

- رضا الله عن الشافع....

- رضا الله عَن المشفوع له.

فرضا الله عن الشافع في قوله: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠ ﴾ [الزخرف:٨٦].

ورضا الله عن المشفوع له في قوله: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ١٨]، وآية النجم في قوله: ﴿ وَكُمْ مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيَّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذُنُ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴿ ﴾ [النجم: ٢٦] كذلك.

إذًا فالرضا شرط:

١- رضاه سبحانه عن الشافع؛ ولذلك الكافر لا يشفع....

٢- رضا الله عَيْنَ عن المشفوع له.

ويرد على هذا شفاعته على لعمه أبي طالب، فهي مستثناة من هذا الشرط لأجل أنَّ الله الله يُل رضي نصرته للنبي على فحصل من أبي طالب مِنَ الفعل ما فيه نوع رضا لله عن الفعل لا عن الفاعل.

فإذًا هو إيراد على الشرط، والجواب أنَّ هذا استثناء وسبب الاستثناء ما ذُكر.

<sup>(</sup>٨٢) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (١٣٦٠)، ومُسْلم (٢٤)، وغيرهما من حديث المسيب قَالَكُ.

#### المسألة السابعة:

أنَّ الشفاعة من المباحث العظيمة التي ضلَّ فيها فئام من الناس؛ فضلت النصارى فيها، وضل مشركو العرب فيها، وضلّ مشابهو مشركي العرب من الذين يغلون في الأولياء والأنبياء والقبور فضلوا فيها، والجميع لسانهم قول المشركين: ﴿مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا ٓ إِلَى اللّهِ زُلْفَى ﴾ [الزم: ٣]؛ ولهذا الشفاعة كما ذكرت لك لها جهتان في بحثها:

١ - جهة تتعلق بالعقيدة والآخرة: وهي ما قدمنا ملخصًا ومختصرًا في يوم القيامة.

٢- جهة تتعلق بما يتصل بتوحيد العبادة وطلب الشفاعة من الأموات: وتحقيقًا لذلك المقام فنقول: إنّ طلب الشّفاعة من الإنسان أو من المخلوق هذه منقسمة إلى قسمين:

الأولى: شفاعة أُذِنَ بها الشرع.

الثانية: شفاعة نهى عنها الشّرع.

أما التي أذن بها الشرع فهي طلب الشفاعة ممن يملكها ويستطيع أداءَها وهو الحيّ الحيّ الحاضر الذي يسمع؛ ولهذا سأل الصحابة النبي واللهم في حياته الحيّ المحاضر الذي يسمع، وقد ثبت في الصحيح أن عمر واللهم إنا كنا وأصاب الناس الكرب في عام الرَّمادة أنه قال لما استسقى بالناس: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبيك، وإنا الآن نستسقي بعم نبيك اللهم فأسقنا. يا عباس، قم فأدعُ ربَّك» (٢٠٠).

<sup>(</sup>٨٣) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (١٠١٠)، وغيره من حديث عمر بن الخطاب ﷺ.

وأما التي نهى عنها الشرع فهو طلب الشفاعة من المخلوق الذي ليس بحي -ميت- أو هو غائب فإنه شرك بالله على، لماذا؟ لأنه طلب؛ لأنَّ حقيقة الشفاعة دعاء وطلب، فإذا سأل غيره الشفاعة، فهو سأل وطلب من المسئول أن يسأل.

فإذًا حقيقة طلب الشفاعة أنها دعاء، ولذلك من طلب من الميت أن يدعو له، فإنه يدخل في عموم نصوص الدّعاء؛ لأنّ الطّلب دعاء؛ ولهذا نقول: كل طلب شفاعة من الأموات أو الغائبين ممن لا يملكها أو لا يستطيعها أو لم يُؤذن له فيها شرعًا في حياة البرزخ فإنّ هذه من الشرك بالله على.

لكنّ الشَّبهَة في الشفاعة كبيرة وتحتاج إلى إقامة الحجة على المخالف أكثر من غيرها من مسائل العقيدة.

المشركون لم يكونوا يطلبون من آلهتهم الدّعاء، لم يكونوا يطلبون من أوثانهم لتشفع ولكن كانوا يتقربون إليها لتشفع. فإذًا صورة طلب الشفاعة من الميّت محدثة؛ ولهذا يُعَبِّر كثير من أهل العلم عن طلب الشفاعة من الأموات بأنها بدعة محدثة؛ لأنّها لم تكن فيما قبل الزمان الذي أُحدثت فيه تلك المحدثات في هذه الأمة.

فإذًا تعبير بعض أهل العلم عنها بأنها بدعة؛ لا يعني: أنها ليست بشرك؛ لأنَّ البِدَعَ منها ما هو كفري شركي ومنها ما هو دون ذلك.

تفاصيل مسألة الشفاعة من حيث تعلقها بتوحيد الإلهية مبسوط في شرح كتاب التوحيد كما هو معروف، والمقام في شرح العقيدة العامة لا يتسع لتفصيل الكلام على ذلك.

#### المسألة الثامنة:

احتج المعارض والمخالف من المعتزلة والخوارج في أنَّ الشفاعة لأهل الكبائر لا تنفع، الشفاعة لمن في النار لا تنفع، بقول الله ﷺ: ﴿فَمَانَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنفِعِينَ ۞ ﴾ [المدثر:٤٨].

ووجه الاستدلال عندهم من الآية أنَّهُ قال: ﴿فَمَالَنَفَعُهُمْ شَفَعَهُ ٱلشَّنِفِعِينَ ۞﴾ [المدثر:٤٨] بالجمع، والذين يشفعون يوم القيامة هم الذين أذن الله لهم بالشفاعة وهم

الأنبياء والمؤمنون، قالوا: فدلت الآية على أنَّ من في النار لا تنفعه الشفاعة -شفاعة الشافعين- لأجل عموم لفظ الشافعين فهو عام في كل من يشفع.

والجواب عن ذلك:

أولًا: أنَّ هذه الآية جاءت في سياق ذكر الكفار وأنهم في النار، فقال الله في الناري وَكُنَّ الْمُعْرِينَ وَوَكُنَّ الله وَكُنَّ الْمُعْرِينَ وَوَكُنَّ الله وَكُنَّ الله وَكُنَّ الله وَكُنَّ الله وَكُنَّ الله وَكُنَّ الله وَكُنَّ الله وَكُنَا الله وَ الله والموسف الذي قبلها في الكافرين الذين وصفهم بقوله: ﴿ وَكُنَا الله وَ الله والموسف الذي قبلها في الكافرين الذين وصفهم بقوله: ﴿ وَكُنَا لَكُيْرِ الله يَنِومُ اللّه يِنِومُ اللّه يَنْ الله وهؤلاء هم الكفار.

والمسألة التي هي الشفاعة لأهل الكبائر هي في مَن كان مسلمًا، أما المكذّب بيوم الدين والذي لم يصحّ إسلامُه فإنه ليس هو محل البحث.

فإذًا استدلالهم بالآية في غير محله؛ لأنَّ الآية يقول بها من يثبت الشفاعة لأهل الكبائر في أنَّ المشركين ولو شفع بعضهم لبعض وظنوا أنَّ آلهتهم تشفع فما تنفعهم شفاعة الشافعين؛ لأنهم مشركون كفرة، والكافر لم يرضَ الله على عنه، ومن شرط الشفاعة الرضا.

فلو شفع على فرض أنَّ أحدًا شفع لهم من أقربائهم فإنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، والله سبحانه إنما تنفع الشفاعة عنده لمن يأذن الله على له ولمن يرضى.

ثانيًا: أنَّ قول النبي عَلَيُّ في الحديث الصحيح بمجموع طرقه: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» هذه نص وليست بالظاهر؛ يعني: لا يحتمل التأويل، وكذلك قوله: «أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه ومن نفسه» (١٨) هذا فيه

<sup>(</sup>٨٤) أُخْرَجُه البُخَارِيّ (٩٩) وغيره من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّاللَّالِيلِيلِيلِيلِيلَّا الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّ

ظهور في الدلالة؛ لأنها تعم من قال: لا إله إلا الله مخلصًا وصاحب الكبيرة قالها، وقد قال قله الله الله مخلصًا وصاحب الكبيرة قالها، وقد قال الله الناس بشفاعتي من قال»؛ يعني: الذي قال، ومن المقرر أنَّ الاسم الموصول في العربية وعند الأصوليين يعم ما كان في حيِّز صلته بظهور في العموم؛ ولهذا نقول: إنَّ من مَنعَ الشفاعة لأهل الكبائر من المعتزلة والخوارج هذا لأجل مذهبهم الرديء في أنَّ فعلَ الكبيرة كُفر وأنه يوم القيامة يكون من أهل النار والعياذ بالله، وهذا باطل كما هو مقرّر في موضعه من مباحث الأسماء والأحكام في الإيمان.

المسألة التاسعة: أنّ الشارح ابن أبي العز يَخِلَتْهُ في شرحه ذَكَرَ في هذا الموضع مسائل التوسّل بالجاه والتوسّل بالحق - يعني: قول القائل: «بحق فلان»، «بحق نبيك»، «بحق عمر» ونحو ذلك، والتوسل بجاه فلان - وبَحَثَهَا بحثًا جيدًا مُلَخَصًا من كتاب «التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية، فلا بد من الإطلاع على ذلك الكلام، ومراجعة كتاب «التوسل والوسيلة»؛ لأنّ لفظ التوسل يشتبه بالشفاعة، فبعضهم يجعل: «أتوسّل إليك» بمعنى الشفاعة، فيكون توسلًا متضمنًا الشفاعة أو متضمنًا التشفع أو طلب التشفع.

ولهذا في قول القائل: أسألك بحق فلان، هذا فيه تفصيل ويُرجَع فيه إلى «شرح الطحاوية» وإلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه لا يناسب المتن؛ يعني: لفظ الشفاعة التي ذكرها الطّحاوي كَلْلَهُ، فهي فائدة استطرادية.

المسألة العاشرة: (١٠٠ الأسباب التي بها يُحَصِّل المرء المسلم شفاعة نبيه على المسالة العاديث الصحيحة عن النبي على ونذكر منها سببين:

السبب الأول: وهو أعظم الأسباب وأرجاها وهو التوحيد وإخلاص الدين والعمل لله على وإسلام الوجه لله على وهذا قد دلَّ عليه ما رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أبي هريرة والله عن أبه سأل النبي في فقال: «يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال في له: «لقد علمت أن لن يسألني أحد عن هذا قبلك أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه»، ومثله

<sup>(</sup>٨٥) هذه المسألة نسي الشيخ ذكرها في هذا الموضع ثم نبَّهَ عليها في الشريط السادس عشر.

قوله ﷺ: «لكل نبي دعوة مجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي مدركة منهم من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه ونفسه (١٠٠٠) أو كما قال ﷺ.

السبب الثاني: متابعة المؤذن فيما يقول كما دل عليه الحديث الذي رواه البخاري وغيره أنه على قال: «من سمع النداء فقال: مثل ما يقول المؤذن، ثم قال: اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة»(٨٠٠).

فمن أسباب نيل شفاعته على متابعة المؤذن بإخلاص وصدق؛ لأنّ ذلك دالّ على التوحيد وعلى الاستسلام لله على شرعه وأمره، فيقول مثل ما يقول المؤذن، ثم إذا ختم لا إله إلا الله قال مثل ما يقول، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. وهنا فيه زيادات مروية في بعض الروايات في دعاء مجيب المؤذن منها:

آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة «والدرجة العالية الرفيعة»، وهذه الزيادة ضعيفة.

وكذلك زيادة أخرى: وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته «إنك لا تخلف الميعاد». وهذه رواها البخاري في «صحيحه» في رواية الكُشمَيهَني وهي عند المحققين شاذة لا تصحّ عن البخاري لمخالفة الكُشمَيهَني لجميع رواة الصحيح.

وثَمَّ أسباب أخرى تجمعونها إن شاء الله تعالى فإنها من نفيس العلم جعلني الله وإياكم ممن ينال هذا الحظ العظيم وهو شفاعته على الله المنا المنا المناعدة المناع

## 🗖 قوله: «وَالمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِن آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ حَتٌّ»:

● «المِيثَاقُ» يُذكَرُ في بعض كتب العقائد لا في كلِّها؛ بل كثير منها أو الأكثر لا يذكرون مسألة الميثاق، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته متصل بمسألة القَدر؛ بل هو مبحوث في القَدر، ولذلك لا يستقل بحثُهُ عن مسألة القَدر؛ بل هو مرتبط بالقَدر، وذلك أنَّ الروايات والأحاديث التي فيها أخذُ الميثاق من آدم وذريتِه

<sup>(</sup>٨٦) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۸۷) سبق تخریجه.

فيها أنّه جعل فئة إلى الجنة وفئة إلى النار وأنَّ النبي على سُئل فيم العمل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خُلِقَ له» (٨٨)ونحو ذلك.

فالأحاديث الصحيحة التي فيها ذِكرُ الميثاق متصلة بالقَدَر وليس فيها تقرير لمسألة الميثاق في نفسه بكونه أمرًا غيبيًّا أو لكونه حجةً على العباد دون مسألة القَدَر؛ بل هي المراد بها القَدَر.

ولذلك الطحاوي وَغِلَللهُ جعل مسألة الميثاق مقدمة لبحثه في القدر؛ فقال: «وَالمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِن آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ حَقٌّ. وَقَد عَلِمَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيمَا لَم يَزَل عَدَد مَن يَدخُلُ النَّارَ جُملَةً وَاحِدَةً، فَلَا يُزَادُ فِي ذَلِكَ العَدد وَلَا يُنقُصُ مِنه » فهذا العلم مذكور في أحاديث الميثاق. هذا الميثاق من الأمور الغيبية والاعتقاد؛ اعتقاد ذلك موافقٌ أو مُرَتَبٌ على معرفة ما جاءت به السنة.

وأما القرآن الكريم فليس فيه ذكرٌ للميثاق الذي أخذه الله على من آدم وذريته، وإنما جاء ذلك في عدد من الأحاديث في «الصحيحين» وفي غيرهما. ومسألة الميثاق من المسائل التي يتَّفِقُ عليها أرباب الفِرَق المختلفة، فلا خلاف في أنّ الميثاق أُخِذ؛ لكن كيف يُفَسَّر؟ يختلفون فيه كما سيأتي.

فإذًا قوله: «وَالمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذُهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِن آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ حَقُّ» يعني أنَّهُ ثابِتٌ، وأنَّ هذا جاءت به الأدلة الصحيحة، وأننا نؤمن بذلك، وأنَّ الله ألمَّا أخذ الميثاق جعل الذّرية إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في النار، وأنَّ الرّب مضت حكمته في استخراج ذرّية آدم من ظهره كأمثال الذَّر وجَعل فريق في الجنة وفريق في النار. إذا تبين هذا الأصل العظيم فإنَّ هذه المسألة -وهي مسألة الميثاق- مما يَختلف فيها فَهمُ أهل العلم جدًّا حتى إنك لا تجد فيها قولًا واضحًا واحدًا لأهل السنة والجماعة ولا لغيرهم؛ فما من فرقة إلا ولهم أقوال مختلفة في مسألة الميثاق.

<sup>(</sup>٨٨) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (١٣٦٢)، ومُسْلِم (٢٦٤٧)، من حديث علي بن أبي طالب على .

وكذلك أهل السنة والجماعة اختلفوا جدًّا في مسألة الميثاق مع اتفاقهم على حصول الاستخراج من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليه. إذا تبين هذا الإجمال في هذه المسألة المُشكِلة فإنَّ بحثها يكون في مسائل:

المسألة الأولى: الميثاق ذُكِرَ في القرآن بمعنى العهد الشديد المؤكد كما في قوله سبحانه: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسَفِكُونَ دِمَآءَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤]، وكما في قوله علل: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْ النّبِيِّينَ مِيثَاقًا عَلِيظًا وَ الأحزاب: ٧]، والآيات في ذكر الميثاق متنوّعة كثيرة.

ومعنى الميثاق هو العهد الشّديد المؤكّد، ومنه قوله عَنِي في سورة يوسف: ﴿ لَنُ اللّهِ عَنِي : عهدًا شديدًا مؤكّدا من الله عَنِي : عهدًا شديدًا مؤكّدا من الله عَنَي تُشهِدُون عليه ربّنا، تشهدون عليه الله: ﴿ لَتَأْنُنَى بِهِ عَإِلّاۤ أَن يُحَاطُ بِكُم ۖ فَلَمّا ءَاتُوهُ مُوْقِقَهُ مُ قَالَ اللّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ لَي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ لَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ لَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

المسألة الثانية: أنَّ الميثاق الذي أُخِذَ من آدم معناه على ما جاء في بعض الأحاديث: أنَّ الله على المسئلة الثانية: أنَّ الله على المستخرج في المستخرج لأجل أنَّ الله على الله

والأحاديث في هذا متعارضة متنوعة مختلفة؛ لهذا يُدخِلُ أهل العلم تارَةً في بحث الميثاق دليل من القرآن على ذلك -وهو ليس بدليل في المسألة- وهو قول الله على الميثاق دليل من القرآن على ذلك -وهو ليس بدليل في المسألة- وهو قول الله على فواد أخذ رَبُك مِن بَنِي َءَادَم مِن ظُهُورِهِم ذُرِيّنَهُم وَأَشْهَدَهُم عَلَى الفُسِمِم السَّتُ بِرَبِكُم قَالُوا بِلَى شَهِدُنَا أَن تَقُولُوا إِنَّا أَشْرَك ءَابَا وَنَا مَن هَذَا عَن هَذَا عَن هِذَا عَن هِلَا عَن هَذَا عَن هِلَا عَن هَدَا عَن هِلَا عَن هَدَا عَن هَدَا عَن هَدَا عَن هَدَا عَن هَدَا عَن هَدَا المَيْلُونَ فَي وَكَذَلِك نُفَصِلُ الأَيْنَ وَلَعلَهُم قَبُلُ وَكُنَا فِي الأعراف الأعاديث وَلَعلَهُم وَتَنوع العبارات فيها يجعلونها من أدلة هذا الميثاق. وسيأتي بيان أنَّ هذا ليس بصحيح، وأنّ الميثاق الذي أخذه الله من آدم و ذريته لا دليل عليه من القرآن.

الأحاديث تحتاج إلى عناية وإلى جمع، والاختلاف فيها كما ذكرنا والاضطراب والشذوذ كثير، فلعله أن يُجمَع ما صَحَّ من ذلك في «الصحيحين» ويُطَّرح الضعيف

أو المضطرب أو المختلف، مع أنَّ كثيرًا من العلماء دخل عليهم بعض تلك الألفاظ في بعض ولذلك اضطربت أقوالهم في المسألة. هذا ذكر سبب الاضطراب في هذه المسألة العظيمة.

فإذًا الميثاق أمرٌ غيبي، والأخذ من آدم وذريته على ما جاء في الأحاديث حق وصواب، وأنّ هذا الميثاق لأجل مسألة القَدَر ولأجل العهد عليهم وهذا العهد أمر غيبي وليس متّصلًا بآية الأعراف.

المسألة الثالثة: أنَّ آية الأعراف التي ذكرنا وهي قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ المَسألة الثالثة: أنَّ آية الأعراف: ١٧٢]، لا يصح بها الاستدلال على ما أُورَدَهُ هنا الطحاوي في قوله: ﴿ وَالمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِن آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ حَقٌّ ».

والطحاوي في كتابه «مُشكِل الآثار» ذَهَبَ إلى تفسير الآية بالميثاق الذي أخذه ربنا من آدم وذريته، فَجَعَلَ الآية مُفَسَّرةً بما جاء في السنة من حديث عمر وحديث ابن عباس، وحديث عبدالله بن عمرو في أنَّ الميثاق مأخوذٌ من آدم وذريته تفسيرًا لقول الله على: ﴿وَإِذَ الْحَدَرُبُكُ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيّنَهُم ﴾ [الأعراف:١٧٦]؛ فقال: إنّ التفسير الصحيح هو ما جاءت به السنة من أنَّ آية الأعراف هذه تُفسَّر بالميثاق، وأن قوله: ﴿وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ ﴾ [الأعراف ١٧٦]؛ لأنَّ آدم هو السبب فَذُكِرَ المُسَبَّب وهم بنو آدم ولم يذكر آدم؛ لأنه هو السَّبَب كما قال على ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا أَلْإِنسَكُنَ مِن سُلَكُة مِن طِينٍ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا أَلْإِنسَكُنَ مِن سُلَكُة مِن طِينٍ ﴾ المؤمنون ١٢٠]، ويعني بذلك آدم هي السَّب كما قال الله ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا أَلْإِنسَكُنَ مِن سُلَكُة مِن طِينٍ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمُ مُ مُ مَوَرِّنَكُمُ مُ مُ قُلْنَا لِلْمَلَتِ كَا المُعَلِي ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا أَلْإِنسَكُنَ مِن سُلَكُة مِن طِينٍ الله المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق المُعَلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق المؤلِق الله المؤلِق الم

ولأجل هذا المأخذ من الطحاوي ذكر الشارح ابن أبي العز هذه الآية في أول بحثه على هذه المسألة لأجل أنَّ الطحاوي نفسه ولأنَّ كثيرين جدًّا من أهل العلم يوردون الآية دليلًا.

وهذا الاستدلال من الطحاوي المُصَنِّف ومن عدد كثير من أهل العلم فيه نظر على هذه المسألة.

فالميثاق كما ذكرنا أمرٌ غيبي، وأما الآية فليس فيها ذكر الميثاق بل قال الله عَلَى فيها: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّا ثُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَيِّكُمُّ فَيها: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّا ثُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَيِّكُمُ فَي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّ

١ - أنَّ الله سبحانه أَخَذَ من بني آدم ولم يأخذ من آدم.

٢- وأُخَذَ من الظهور على صفة الجمع ولم يأخذ من الظهر -ظهر آدم.

٣- وأنه أشهَدَ بعضهم على بعض ﴿ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِمِمٌ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، وهذا ليس موجودًا في مسألة الميثاق.

٤ - وأنَّ هذا الاشهاد هو متعلق بمسألة الربوبية ﴿ أَلَسَتُ بِرَتِكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]،
 وأنهم أجابوا بـ ﴿ بَكِنَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

لهذا نقول: إنَّ الآية ليس فيها مسألة الميثاق، وإنما دَلَّهُم على أنَّها مسألة الميثاق وجعلوها دليلًا على تلك المسألة ورتَّبوا عليها أشياء لأجل أمور:

الأمر الأول: أن الصيغة متشابهة ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن اَبَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّتُهُم ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، وأنَّهُ جاء في الأدلة في السنة أنَّ الله سبحانه أخرج ذرية آدم من ظهره كهيئة الذَّر، فلما جاء هنا ذِكرُ الظهر والاستخراج فجعلوا هذا تفسيرًا لهذا كما ذكرت لكم من كلام الطحاوي ومن كلام كثيرين من أهل العلم من السلف والخلف.

الأمر الثاني: لأجل الربط ما بين الآية وبين مسألة الميثاق أنَّهُ قال: ﴿ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ الْأَمر الثاني: لأجل الربط ما بين الآية وبين مسألة الميثاق أنَّهُ قال: ﴿ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ النَّاعِرِافِ الاستخراج عَلَىٰ ما جاء في الأحاديث وأنَّ الله خاطبهم وأنهم ردوا عليه إلىٰ آخره.

الأمر الثالث: هو أنَّهُم أجابوه بالقول: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمُّ قَالُواْ بِلَكَ ﴾ [الأعراف:١٧٢] وهذا صريح في القول دون غيره.

والجواب: أنَّ هذه الأمور اشتبهت على من استدل بالآية على مسألة الميثاق، والآية ليست دليلًا على مسألة الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم و ذريته، وأنَّ تفسير الآية اختُلفَ فيه على قولين:

القول الأول: هو الذي ذكرنا من أنَّ الله استَخرَجَ من ظهر آدم ذريته إلى آخره، وجعلوا السنة تفسيرًا لما جاء في الآية والآية دليلًا، فلم يُفَرِّقُوا بين هذا وهذا.

والقول الثاني: وهو قول جماعات كثيرة من أهل العلم من جميع المذاهب والفرق والمحققين من أهل العلم أيضًا، فقالوا: إنَّ الآية تفسيرها هو: أنَّ الله أخذ من بني آدم من ظهورهم: ﴿ أَخَذَ ﴾؛ يعني: خَلَقَ وجَعَلَ، فجعلهم يتناسلون، و «أخذ بعضهم من بعض كما قال سبحانه: ﴿ كُمَا أَنشَأَكُم مِن ذُرِيكِة قَوْمٍ ءَاخُرِين ﴾ [الأنعام: ١٣٣]. ﴿ أَنشَأَكُم مِن ذُرِيكِة فَوْمٍ ءَاخُرِين ﴾ [الأنعام: ١٣٣]. ﴿ أَنشَأَكُم مِن ذُرِيكِة وَوَمٍ ءَاخُرِين ﴾ المناون، و المناء في الأرحام إلى المحمل إلى الولادة.

فقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَرَبُكَ ﴾ [الأعراف:١٧٢] لمّا ذَكَرَ الربوبية هنا في الأخذ دلّ على أنّ معنى الأخذ هنا الخلق. قال: ﴿ أَخَذَرَبُكَ ﴾ [الأعراف:١٧٦]؛ يعني: خَلَقَ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم، هذا سبك الآية ﴿ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ﴾ [الأعراف:١٧٦]؛ فتكون ﴿ فَلُهُ وَرِهِم ﴾ الأعراف:١٧٢]؛ فتكون ﴿ فَلُهُ وَرِهِم ﴾ بدل بعض من كل من بني آدم. ﴿ مِن ظُهُ ورِهِم ﴾؛ لأنّ أصلاب الرجال فيها الماء فقال: ﴿ مِن بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُ ورِهِم دُرّيّنَهُم ﴾ [الأعراف:١٧٢]؛ يعني: خلق الذرية من الماء الذي في ظهور الآباء؛ يعني: أخذَ بعضهم من بعض وهذا يُطلَق من هذا وهذا يوجد بسبب هذا. ﴿ وَأَشَّهَدَهُم عَلَى أَنفُسِهِم ﴾ [الأعراف:١٧٢] ﴿ وَأَشَّهَدَهُم ﴾ هنا الإشهاد في القرآن له معنيان:

- الأول: إشهاد بلسان المقال بأن يَشهَدَ بقوله: «اشهد أنه كذا وكذا قولًا».
  - والثاني: إشهاد بلسان الحال؛ يعني: أنَّ حالته تشهد.

والإشهاد هذا بلسان الحال بمعنى ما جاء في قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ اللهُ مُرُواْ مَسَنجِدَ الله شَهدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ﴾ [التوبة:١٧]، فشهودهم على أنفسهم بالكفر هو بلسان حالهم من تأليهِهِم غير الله وعبادتهم لغير الله، أمَّا هم فلا يقولون عن أنفسهم: إنهم كفار؛ بل يقولون: نحن الحنفاء.

وكذلك في قوله ﷺ: ﴿إِنَّا أَلْإِنسَن لِرَبِّهِ عَلَىٰذُالِكَ لَشَهِيدٌ ۞ ﴾ العاديات: ٦، ٧]؛ يعني شاهد بلسان حاله بأفعاله أنه كنود جاحد لنعمة الله ؟

وهذا أيضًا في مثل قول الله تعالى: ﴿ كُونُواْ قَوَّرَمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَى اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ اللهُ

ولهذا لمَّا كان الإشهاد على هذين المعنيين صار تفسير الآية: ﴿وَأَشَّهُدُهُمْ عَلَىٰ الفَيْسِمِمْ ﴾ [الأعراف:١٧٢] أَشهَدُهُم عَلَىٰ أَنفُسِهِم محتمل أن يكون بلسان المقال أو بلسان الحال.

ولمَّا كان أول الآية فيه الأخذ بالخلق صار الإشهاد على الربوبية بلسان الحال لا بلسان المقال. ﴿وَأَشَّهَدَهُمْ عَلَى آَنفُسِهِمْ ﴾؛ يعني: بحالهم وما جَعَلَ الله ﷺ فيهم -في كل الأنفس- من دلائل ربوبيته ووحدانيته التي تؤدي وتدل على أنَّهُ سبحانه هو المستحق للعبادة وحده دونما سواه.

﴿ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ ﴾ بما جعل في أنفسهم من العبرة والدلالة على أنَّ الذي خلقهم وفَطَرَهُم وأوجدهم وأبدَعَهُم وبَرَأَهُم هو الله على على الله على أمَّ خُلِقُوا خلقهم وفَطَرَهُم وأوجدهم وأبدَعَهُم وبَرَأَهُم هو الله على عالى سبحانه: ﴿ أَمْ خُلِقُونَ مِنْ عَيْرِشَى عَ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ وَفِي آنفُسِكُمْ أَفَلًا تُبْصِرُونَ وَ الطور: ٣٥]، وكما قال: ﴿ وَفِي آنفُسِكُمْ أَفَلًا تُبْصِرُونَ فَي الطور: ٢٥]، وكما قال: ﴿ وَفِي آنفُسِكُمْ أَفَلًا تُبْصِرُونَ ﴾ [الطور: ٣٥]، وكما قال: ﴿ وَفِي آنفُسِكُمْ أَفَلًا تُبْصِرُونَ ﴾ [الطور: ٢٥].

فإذًا تكون هنا الشهادة ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾؛ يعني: جَعَلَ حالهم وما هم مُرَكَبُونَ عليه دال على الوحدانية، وأيضًا جعل بعضهم دليلًا على بعض.

 وهذا هو الذي ذَكَرَهُ الله ﷺ عن جميع الفئات والمشركين في أنّهم مقرون بالربوبية منكرون للإلهية. ﴿ اَلَسَتُ بِرَيِّكُمُّ قَالُواْ بَكَنَ شَهِـدْنَا ﴾، في قوله: ﴿ بَكَنْ شَهِـدْنَا ﴾ وجهان من الوقف:

- الوجه الأول: أن يُوقَفَ على ﴿ بَلَى ﴾، ثم تستأنف ﴿ شَهِدَنَأْ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ اَلْقِينَمَةِ ﴾.

- الوجه الثاني: أن يُوقَفَ على شهدنا ﴿بَلَىٰ شَهِـدْنَا ﴾، ثم تقف، وتقول بعدها ﴿بَلَىٰ شَهِـدْنَا ﴾.

والوجه الأول: وهو أن يكون الوقف على ﴿ بَلَى ﴾، هذا أولى وأظهر في معنى الآية، ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمُ ۗ قَالُواْ بَلَى ﴾.

﴿ شَهِدْنَا ﴾ ، هذا من كلام بعضهم لبعض ؛ يعني: بلسان الحال شهادة الحال.

شهد بعضهم على بعض بلسان الحال، لِمَ؟ ليكون ذلك دليلًا من الأدلّة التي تكون دافعة لاحتجاجهم يوم القيامة، فإنّ الله ﷺ جعل دَفعَ احتجاج المشركين يوم القيامة وتَنصُّلهِم من التّكليف ورغبتهم في عدم التّعذيب، جَعَل ثَمَّ حُجَجًا منها هذا الإشهاد؛ أنّ بعض هذه الذّرية شاهد على بعض.

فهذه الآية فيها ذكرُ الشهداء وهم الذين يأتون يوم القيامة في قوله: ﴿وَجِأْيَهَ بِالنَّبِيِّ نَوَاللَّهُ مَدَآءِ ﴾ [الزمر: ٦٩]، يشهد بعضهم على بعض بأنّ الدلائل ظاهرة وأنّكم مُقرُّونَ بالربوبية، مُقرُّونَ بالوحدانية، ويشهد الآباء على الأبناء، ويشهد الأبناء على الآباء، ويشهد بعضهم على بعض، حتى لا تكون ثمَّ حجة.

لكن هذه ليست الحجة التي يُحاسَبُون عليها ويُعَذَّبُونَ عليها وإنما هي دليل لقطع معذرتهم مع الدِّليل الآخر وهو الأعظم وهو بعث الرسل؛ لهذا هذه الآية فيها ذِكرُ دليل، وما رُتِّبٌ على هذا الإشهاد إنما هو مع بعثة الرسل.

وتأمل حين قال: ﴿ شَهِدُ نَأْ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾، من الذي شَهِدَ؟ الذرية شَهِدَ بعضهم على بعض ﴿ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَذَا غَلِفِلِينَ ۞ ﴾.

﴿ عَنْ هَنذًا ﴾، الإشارة إلى أي شيء؟ لدليل الربوبية، ودليل الربوبية هو الذي احتجّت به الرسل على ما جاءت به وهو توحيد الإلهية.

فإذًا في قوله: ﴿ شَهِدُنَا أَن تَقُولُوا ﴾؛ يعني: أشهد الله بعض الذرية على بعض على مسألة الربوبية؛ لئلا يقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين. والرّسل جاءت بتقرير الحجة التي بعدها العذاب، مستمسكة الرسل بالأصل الذي شهد بعضهم على بعض فيه بلسان الحال وهو الإيمان بالربوبية؛ لهذا صارت الآية دليلًا على الربوبية وهذه حجة عليهم، ولكنها ليست الحجة التي بها يُعَذَّبُون، ولكنها قاطعة لنزاعهم ورغبتهم في التنصّل من العذاب.

والثاني: أنَّ في قوله: ﴿ شَهِدْنَأُ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَا ﴾؛ يعني: عن هذا الدليل الذي هو التوحيد -توحيد الربوبية أو الفطرة - الذي ذَكَرت به الرسل أو الذي جاءت الرسل بإحيائه في الأنفس ليدلّ الناس على ما يستحقه الله على من توحيد العبادة.

﴿ شَهِدُنَا آَنَ تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَدَا غَنِهِلِينَ ﴿ أَوَ نَقُولُواْ ﴾ [الأعراف:١٧٢، ١٧٣]؛ يعني: الذين يحتجون بالغفلة أو يحتجون بالتقليد ﴿ أَوَ نَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرِكَ ءَابَآ وُنَا مِن قَبّلُ وَكُنّا ذُرِيّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ﴾ نَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرِكَ ءَابَآ وُئَا مِن قَبّلُ وَكُنّا ذُرِيّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهُ لِكُنا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ﴿ الْأَعْرَافَ:١٧٣] فَهِم احتجوا إما بالغفلة أو احتجوا بعدم الشرك، بمتابعة الآباء وهذا لو حصل يوم القيامة أن احتجوا به فإن الله سبحانه أقام عليهم الحجة بالشهداء وأقام عليهم الحجة بالرسل والعذاب إنما يكون بـ (.....) (١٨)

دلائل الصّنعة وما أقام الله ﷺ في الإنسان من عقلٍ وفِكرٍ بحيث يستدل بهذه المخلوقات على خالقها ﷺ، وإنما بالثاني مع الأول وهو بعثة الرسل.

إذا تبيّن لك ذلك فإنّ:

١- أولًا: الآية إذًا ليس فيها حجة لمن ذهب بأنَّ هذه الآية في الميثاق، ليس فيها دليل على الميثاق.

<sup>(</sup>٨٩) انتهى الوجه الأول من الشريط السادس عشر.

7- ثانيًا: الآية ليس فيها حجة لمن قال: إنه بالفطرة أو بالتوحيد أو بما أُخِذَ من الميثاق الأول، كفاية عن إقامة الحجة على العباد، وأنّه بذلك الميثاق وذلك الإشهاد وإقرارهم على أنفسهم والشّهادة بالربوبية والعبادة؛ لأنه إذا لم تبلغهم الرّسالات ولم تأتهم الرسل أنَّ تلك الشهادة كافية في تعذيبهم، فليس فيها دليل على أنّ هذه حجة كافية في تعذيبهم، بل لا بد من إقامة الحجة الرّسالية؛ لذلك ترى أن أئمة أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام وأئمة الدعوة دائمًا يذكرون الحجة الرّسالية، لا بد من إقامة الحجة الرّسالية.

لماذا لفظ الرّسالية؟ حتى لا يَتَوَهَّم المُتَوَهِّمُ أَنَّ الحجة الفطرية كافية. إذا تبين ذلك فإنَّ تفسير الشهادة هنا وهذه الآية عند المحققين من أهل العلم على ما ذكرنا هو بالفطرة؛ الفطرة التي فطر الله على الناس عليها، وهي الفطرة في الربوبية التي تدل على الألوهية، وهي في معنى قوله على هو فطرت الله التي فطراك النَّاسَ عليها لا بنجين المناس عليها لا بنجين فوله على الألوهية، وهي المورة على الفطرة» ( حكل مولود يولد على الفطرة ) ( المناس عليها الفطرة ) ( المناس الفطرة ) ( المناس الم

وهذا الذي ذكرتُ من تفسير الآية على وجه التفصيل والبسط هو مذهب واختيار أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير كَيْلَتْهُ في تفسيره وشارح الطحاوية وأئمة الدعوة والشيخ عبدالرحمن بن سعدي في تفسيره وهو تفسير جماعات كثيرة من أهل العلم، وهو الذي يتعين في الموافقة مع أصول التوحيد وأصول العقيدة بعامة، وهو الذي يتعين مُوافَقةً لحكمة الله كالله وهو الذي يتعين مُوافَقةً لحكمة الله كالمرتد؛ لهذا يتعين مُوافَقةً لما هو مقرر في الشريعة من مسألة إقامة الحجة في أحكام المرتد؛ لهذا غلط في هذه الآية جماعات، ومن المعاصرين جماعات أيضًا فجعلوها حجَّةً على أنه ليس، ثمَّ حاجة لإقامة الحجة على العباد، بل الفطرة كافية، والعهد الأول كافي وإلى آخره، وهذا ولا شك ليس بمرضيّ.

والحجة لا تقوم على العباد بشيء لا يتذكرونه أصلًا، وإنما العباد أمامهم الدّلائل.

<sup>(</sup>۹۰) سبق تخریجه.

أما تَذَكُّر ميثاق وتَذَكُّر شهادة وتَذَكُّر هذه الأشياء، فإنّ أحدًا لا يتذكر ذلك، وإنما الرسل تُذَكِّرُهُم بذلك فتكون الحجة بالرسل لا بذلك الأمر الأول؛ لهذا ذكرتُ لك في أول البحث أنَّ مسألة الميثاق مرتبطة بالقدر، وليست متصلةً بالتكفير، ليست متصلةً بالحجة، ليست متصلة بهذه المسائل، وإنما هي -يعني: الميثاق- مرتبط بالقدر لا غير، وليس حجة على خلاف القدر، إنما هو دليل على القدر فقط دون ما سواه.

تقرؤون الكلام الطويل الذي ذكره شارح الطحاوية وفيه طُول.

والمسألة بما ذكرتُ لك تكون قريبةً واضحة، ولا يكون ثَمَّ إشكال في هذه الآية ولله الحمد، وهي من الآيات المُشكِلة كما ذكرتُ لك؛ لكن بتأمل قول المحققين والنّظر في تصحيح الأحاديث وعللها، وأنّ الأحاديث التي فيها الرّبط ما بين الآية والميثاق فيها اضطراب وفيها ضَعف في بعضها ضعف في الإسناد وفي بعضها علّة بالوقف وثَمَّ أشياء أُخر لا نطيل بالكلام عليها.



#### الدرس الثالث عشر:

# أفعال العباد

٣٦- وَقَدْ عَلِمَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً، فَلَا يُزَادُ فِي ذَلِكَ الْعَدَدِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ (١٠٠).

٤٤ - وَكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ، وَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ١٠٠٠.

### (٩١) قَالَ العَلَامَةُ الأَّبَانِي:

### ■ قوله: «وقَدْ عَلِمَ الله تَعَالَىٰ فِيما لم يزلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ...»:

• يشير المؤلف تَعَلَّلُهُ إلىٰ حديث عبد الله بن عمرو قال: «خرج علينا رسول الله بي وفي يده كتابان فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا، فقال للذي في يده اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة، وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدًا»، ثم قال للذي في شماله: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار، وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدًا» فقال أصحابه: ففيم العمل إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: «سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم ربكم من العباد ﴿فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾» [الشورى:٧]. أُخْرَجَه التّرْمِذِيّ وصححه هو وغيره، وهو مخرج في «الصحيحة» (٨٤٨).

### (٩٢) قَالَ العَلَّامَةُ الأَّلْبَانِي:

#### □ قوله: «وكُلُّ مُيَسرٌ لَمَا خُلقَ لَه»:

●هو قطعة من حديث على المروي في «الصحيحين»، وقد خرجته في «تخريج السنة» برقم (١٧١) وقد صح أن بعض الصحابة لما سمعوا هذا الحديث منه ﷺ قالوا: إذًا نجتهد.

وفي رواية: فالآن نَجِدُّ، الآن نَجِدُّ، الآن نجدُّ. انظر «السنة» (١٦١، و١٦٧) ففيه رد صريح على الجبرية المتواكلة الذين يفهمون من الحديث خلاف فهم الصحابة، فتأمل.

وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ") ، وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللهِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللهِ").

# و الشرح الشر

# قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ أَبِي العِز:

وَله: ﴿ وَقَدْ عَلِمَ الله تَعَالَىٰ -فِيما لَم يَزَلْ- عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ، وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ، وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النَارِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، فَلا يُزَادُ في ذلك العَدَدِ، ولا يَنقُصُ مِنهُ، وَكَذَلِكَ أَفْعَالَهُم فِيمَا عَلِمَ مِنْهُم أَنْ يَفْعَلُوه »:

●قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾[الأنفال: ٧٥]، ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمً عَلِيمًا ﴾[الأحزاب: ٤٠]؛ فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلًا وأبدًا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالةٌ، ﴿وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ۞ ﴿[مريم: ١٤].

وعن علي بن أبي طالب ركنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله وعن علي بن أبي طالب و الله ومعه مَخْصَرة، فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة، قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ:

(٩٣) قَالَ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِي:

<sup>☐</sup> قوله: «والأعْمَالُ بالخَواتيم»:

هذا طرف من حديث لسهلَ بن سعد الساعدي، أُخْرَجَه أُحْمَد والبُّخَارِيّ، وهو مخرج في المصدر السابق (٢١٦).

<sup>(</sup>٩٤) قَالَ العَلَامَةُ الأَلْبَانِي:

<sup>■</sup> قوله: «والسَّعيد مَن سعد بقضاء الله، والشَّقيُّ مَنْ شَقِيَ بقَضَاءِ الله»:

هذا معنى حديث أَخْرَجَه البزار وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه». وسنده صحيح كما بينته في «الروض النضير»
 (١٩٩٨) و«تخريج السنة» (١٨٨).

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنْقَىٰ ۞ وَصَدَقَ بِأَلْحُسُنَى ۞ فَسَنُيْسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَبَ بِأَلْمُسُنَىٰ ۞ فَسَنُيْسِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ (٥٠) [الليل:٥-١٠]»، خرجاه في «الصحيحين».

وَوله: «وكُلُّ مُيَسِرٌ لِمَا خُلِقَ لَه، والأَعْمَالُ بالخَواتِيمِ، والسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ الله»: بِقَضَاءِ الله»:

وفي «الصحيحين» أيضًا عن عبدالله بن مسعود رضي قال: «حدثنا رسولُ الله وسي الصادق المصدوق-: إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يُرسل إليه المَلَك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد؛ فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» (٨٠).

<sup>(</sup>٩٥) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (١٣٦٢)، ومُسْلِم (٢٦٤٧)، وغيرهما من حديث علي اللَّكَ.

<sup>(</sup>٩٦) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (١٣٦٢)، ومُسْلم (٢٦٤٧)، وغيرهما من حديث على كالله .

<sup>(</sup>٩٧) أُخْرَجَه مُسْلِم (٢٦٤٨)، وغيره من حديث جابر رَفِيْقَ.

<sup>(</sup>٩٨) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٨٩٨)، ومُسْلِم (١١٢)، وغيرهما من حديث سهل بن سعد رَفِيْكَ.

والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف.

قال أبو عمر بن عبدالبر في «التمهيد»: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق.

### قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ مَانِع:

# 🗖 قوله: «والسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ الله، والشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ الله...»:

●قال الحافظ ابن رجب (99): والإيمان بالقدر على درجتين:

إحداهما: الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعمله العباد، من خير وشرٍّ، وطاعةٍ ومعصية، قبل خلقهم وإيجادهم، ومَن هو منهم من أهل الجنة، ومن هو منهم من أهل النَّار، وأعد لهم الثَّواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه.

والدرجة الثانية: أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطَّاعة والعصيان، وشاءها منهم.

فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وتنكرها القدرية، والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كـ «معبد الجهني».

وقد قال كثير من أهل السلف: «ناظِروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خُصموا، وإن جحدوا كفروا».

وما أحسنَ قولَ الإمام الشافعي (١٠٠٠):

فما شئت كان وإن لم أشأ خلقت العباد على ما علمت على ذا مننت وهذا خذلت فمنهم شقيٌ ومنهم سعيدٌ

وما شئتُ إن لم تشأ لم يكنْ ففي العلم يجري الفتى والمُسنْ وهذا أعنتَ وذا لم تُعنْ ومنهم حسَنْ

## قَالَ العَلَّامَةُ البَرَّاك:

وَقُدْ عَلِمَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً، فَلَا يُزادُ فِي ذَلِكَ الْعَدَدُ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمْ فِي ذَلِكَ الْعَدَدُ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمْ فِي مَنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ، وَكُلِّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللهِ»:
سَعِدَ بِقَضَاءِ اللهِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللهِ»:

●الأصل السادس من أصول الإيمان: الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر يشمل أربعة أصول، وهي التي تسمئ مراتب الإيمان بالقدر:

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله السابق: وهو الإيمان بأن الله علم بعلمه القديم كل ما يكون، فعَلِمَ العباد وأعمالهم وأحوالهم وطاعاتهم ومعاصيهم بعلمه القديم الأزلي الذي لم يحدث بعد أن لم يكن؛ فإنه تعالى لم يزل عالمًا بما سيكون.

المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة المقادير: وهو الإيمان بأن الله قدر مقادير الخلق، وكتب ذلك على وفق ما علم قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص والله عند مسلم عن النبي في أنه قال: «قَدَّر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض» والآيات التي فيها ذكر الكتاب كثيرة، قال تعالى: ﴿وَلَارَطْبِ وَلَا يَلِسٍ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُبِينٍ ﴿ الأَنعام: ٥٩]، ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي آنَفُسِكُمُ إِلَّا فِي حَيْنِ مِن قَبْلِ أَن نَبَراً هَا ﴾ [العديد: ٢٢].

المرتبة الثالثة: الإيمان بعموم مشيئة الله: وهو أنه لا خروج لشيء عن مشيئة الله، فكل ما يجري في الوجود فهو بمشيئة الله، فكل حركة وسكون، وكل تغير بوجود أو عدم أو زيادة أو نقص على أي وجه، كل ذلك بمشيئة الله وعلمه، ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴾ [فاطر: ١١] ، ﴿ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْتَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْكَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ [الرعد: ٨] .

<sup>(</sup>١٠١) أُخْرَجَه مُسْلِم (٢٦٥٣)، والتِّرْمِذِيّ (٢١٥٦)، وأُحْمَد (١٦٩/٢)، وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ.

والمرتبة الرابعة: الإيمان بعموم خلقه، ومعناه: أن الله خالق كل شيء، فكل موجود فهو مخلوق لله، قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٢٢]، ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُكُمُ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٢].

هذه أربع مراتب لا بد أن تكون مستقرة في ذهن المسلم، والمؤلف ذكر عبارات كثيرة تتعلق بتقرير الإيمان بالقدر في حدود هذه المراتب المذكورة، لكنه نوَّع العبارات وذكر جزئيات وتفصيلات، وفَرَّق الكلام في القدر، فقد تقدم قوله: «خَلَق الْخُلْق بعِلْمِه، وَعَلَمَ مَا وَتَدَر لَهُمْ أَقْدَارًا، وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، وَعَلَمَ مَا وَقَدَّر لَهُمْ أَقْدَارًا، وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، وَعَلَمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ»: وذكر المشيئة وأن «كُلُّ شَيْء يَجْرِي بِتَقْديره وَمَشِيئته، وَمَشيئته لُعْبَاد إلا مَا شَاءَ لَهُمْ»:، وهنا ذكر أيضًا بعض التفصيلات في اطار مراتب القدر المتقدمة، فقال: «وَقَدْ عَلِمَ اللهُ تَعَالَىٰ فيمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النَّار جُمْلَةً وَاحِدَةً، فَلَا يُزْادُ فِي ذَلِكَ الْعَدَدُ وَلَا يُنْقَصُ مِنْه»؛ الْحَديث الصحيح عن النبي عليه أنه قال: «ما من نفس منفوسة إلا من الأمر، كما في الحديث الصحيح عن النبي على أنه قال: «ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار...» (١٠٠٠) الحديث.

وهذا المعنى الذي ذكره مُستمَد من النصوص، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٥]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ كَالَيْ مُحَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٢٨]، فوصفه تعالى بالعلم التام يقتضي أنه سبحانه يعلم ما سيكون تمامًا من كل الوجوه، يعلم من يدخل الجنة وعددهم ومنازلهم ومراتبهم بعلم مفصل، وليس علمًا إجماليًّا.

وقوله: «فَلا يُزادُ فِي ذَلِكَ الْعَدَدُ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ»:

بل العدة قد انقضت، فعدة البشر قد سبق علم الله وكتابه بها من آدم إلى آخر من يخلقه الله من هذا الجنس البشرى.

وقوله: «وَكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ»:

<sup>(</sup>١٠٢) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (١٣٦٢)، ومُسْلِم (٢٦٤٧)، وغيرهما من حديث علي رَاهِيُّ.

وكذلك علم أفعالهم: طاعاتهم ومعاصيهم، وما ليس بطاعة ولا معصية، قد أحصاه ﴿وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ [الجن: ٢٨] .

وقوله: «وَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»:

لما أخبر الرسول على بأنه «ما من نفس إلا وقد علم مكانها من الجنة ومكانها من النار، قال رجل: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» السعادة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» وأما أهل الشقاوة، فييسرون لعمل أهل الشقاوة» وسئل النبي على: «أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله على: ﴿وَنَفْسِومَا سَوَنَهَا ﴿ فَا أَلْمَمُا أَخُورُهَا وَتَقُولُهَا ﴿ الشمس: ١٠٨] ١٠٠٠ ومعنى ذلك: أن الله تعالى يُجري الأمور على وفق ما سبق به علمه وكتابه، فيُيسر للعبد طريقه ويجعله مهياً سالكًا وهو يسلكه باختياره ومشيئته، ولكن مشيئته واختياره محكومان بمشيئة الرب كما قال تعالى: ﴿ وَنَسْر للعبد ربه فبتوفيق وعدم هذا التوفيق، وعدم هذا التوفيق وتيسيرٌ لذلك التوفيق، وعدم هذا التوفيق هو تيسيرٌ لذلك العمل.

وهناك سؤال يجري على ألسن بعض الناس يقولون: الإنسان مسير أم مخير؟ وهذا من الألفاظ التي لم ترد في النصوص فلا بد فيها من التفصيل:

فمن أراد أنه «مخير» بمعنى أنه له مشيئة واختيار؛ فنعم، وإن أراد أنه مخير أنه يتصرف بمحض مشيئته خارجًا عن مشيئة الله وقدرته؛ فهذا باطل؛ فلا خروج لأحد عن قدرة الله ومشيئته.

وكذلك «مسيَّر»؛ فإن أراد بمسيَّر أنه في جميع أموره يتحرك بتدبير الله وتقديره ومشيئته فنعم، وإن أراد أنه مسير لا اختيار له ولا مشيئة، بل هو مجبور؛ فهذا باطل.

<sup>(</sup>١٠٣) انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>١٠٤) أُخْرَجَه مُسْلِم (٢٦٤٩، ٢٦٥٠)، من حديث عمران بن حصين الله الله الم

وقوله: «وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيم»:

أي: أن المعتبر في مصير العبد هو ما يختم له به، فقد يعيش الإنسان عمرًا طويلًا وهو في أعمال الكفر والضلال والعصيان، ثم يدركه ما سبق به الكتاب، فيؤمن ويموت، فيختم له بالإيمان والعمل الصالح، كحادثة سحرة فرعون، أمضوا حياتهم كلها في عبادة فرعون، وعمل السحر، ولما رأوا الآيات أشرق الإيمان في قلوبهم فألِّقي السّحرةُ سَيجِدِينَ في قَالُواْ ءَامَنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ في رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ في السّعراء ١٤٠٠ في أَلُواْ عَامَنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ في رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ في السّعراء ١٤٠٠ أيّنَا أَشَدُ عَدَابًا وَأَبْقَىٰ في قَالُواْ لَن نُوْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَنا مِن الْبَينَتِ وَالّذِى فَطَرَنا فَأَقْضِ مَا أَنتَ اللّهِ عَلَى مَاجَآءَنا مِن الْمَلْ الكفر إلى هذه المرتبة من قاضٍ ﴾ [طه:٧١، ٧٧] تحولوا من الكفر الذي هو من أغلظ الكفر إلى هذه المرتبة من الإيمان، فصاروا إلى كرامة الله فختم لهم بذلك العمل، وشواهد هذا كثيرة.

وكم من كافر يسلم ثم ينضم إلى صف المسلمين فيقاتل ويُقتَل ولم يعمل قبلها شيئًا، لكنه آمن بالله ورسوله إيمانًا صادقًا، وفي الحديث الصحيح عن النبي أنه قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيُقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد» (١٠٠٠) وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين: حدثنا رسول الله في وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد» (١٠٠٠). قال: «فوالله الذي لا إله غيره، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱۰٥) أُخْرَجَه مُسْلِم (۱۸۹۰)، والنسائي، (۲۱۲۱)، وأُحْمَد (۳۱۸/۲، ۲۶٤)، وغيرهما من حديث أبي هريرة والله.

<sup>(</sup>۱۰۱) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>١٠٧) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٥٩٤)، ومُسْلم (٢٦٤٣)، من حديث ابن مسعود رَفِيُّ

فالعبرة بالخواتيم، ماذا ينفع مَن كان دأبه الإحسان إذا تحول وتغير وانقلب من الإحسان إلى العدوان؟ فبعد أن كان محسنًا مصلحًا صار ظالمًا مفسدًا، فمن كان مؤمنًا مدة طويلة، ثم صار كافرًا، فكفره يحبط ما قبله.

ولهذا من أهم ما يجب أن يهتم به المسلم أمر الخاتمة، فيسأل ربه الثبات أولًا؛ لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ومن دعاء النبي على: «يا مقلب القلوب ثَبِت قلبي على دينك» (١٠٠٠) وهذا يتضمن سؤال حسن الخاتمة، والله تعالى يقول: ﴿يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلا تَمُونًا إِلّا وَانتُم مُسلِمُونَ ﴿ وَاللّه تعالى يقول: ﴿يَكَأَيُّهُا اللّهِ عَلَى ذلك، ﴿ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ الستقيموا على الإسلام حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك، ﴿ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ الستقيموا على الإسلام حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك، ﴿ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ الْمَعْبِدُ فَي السلام كما قال الستقيموا على الإسلام كما قال السحرة بعد التوبة: ﴿رَبَّنَا آفَرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٠٦]، ويوسف السحرة بعد التوبة: ﴿رَبَّنَا آفَرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١] وهذا كله من سؤال الله حسن الخاتمة.

وقوله: «وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللهِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ الله»:

السعيد هو الذي يفوز بمطلوبه ومحبوبه، وينجو من مرهوبه ومكروهه، وهو من يظفر بالكرامة ويفوز بالنعيم المقيم، والشقي ضده، وهو الذي يفوته المطلوب والمحبوب، ويبوء بالمكروه والمرهوب، وهو الذي يصير إلى عذاب الله الأليم المهين، قال تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيُ وَسَعِيدٌ ﴿ فَا فَاللَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَمُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيتُ ﴿ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>۱۰۸) أُخْرَجَه ابْنُ مَاجَه (۱۹۹) والحاكم (۲۰/۱)، وأُحْمَد (۱۸۲/٤)، من حديث النواس بن سمعان ظَالِيَّ.

فالسعادة والشقاوة مقضيان ومُقَدَّران، وفي الحديث الذي تقدم ذكره: «أن المَلَك يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، ١٠٠٠.

وهذا لا يعني أن الإنسان يصير شقيًّا بدون أسباب الشقاوة، ويصير سعيدًا بدون أسباب السعادة، لا، بل للشقاوة أسباب، وللسعادة أسباب، فالسعادة سببها توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، وطاعته وطاعة رسله، هذه أسس السعادة: إيمان وتقوى، وعمل صالح، ولا تكون السعادة بدون ذلك أبدًا، كما قال النبي على «إنه لن يدخل المجنة إلا نفس مؤمنة» (السعادة موقوفة على أسبابها، والشقاوة موقوفة على أسبابها، فالشقاوة سببها الكفر والعصيان والشرك والظلم والفسق والعدوان، فلا يدخل النار أحد إلا بالأسباب الموجبة لدخولها، ولا يدخل المجنة أحد إلا بالأسباب المقتضية لدخولها، والكل قد سبق به علم الله وقضاؤه وكتابه، فلا بد من استحضار هذه الحقائق، فالشقاوة لا تكون بلا سبب، فمن سبق قضاء الله في شقاوته فلا بد أن تقوم به أسباب الشقاوة، ومن سبق قضاء الله بسعادته؛ فلا بد أن تقوم به أسباب السعادة.

ومقام الكلام في القدر من المقامات العظيمة التي تموج فيها الأفكار والأقوال موجًا، ولكن المُعتصَم الذي به النجاة من الزلل في هذه المسالك، وهذه المتاهات التي ضل فيها أكثر الخلق هو كتاب الله وسنة رسوله على فإذا أشكل عليك أمر ولم تدركه بعقلك الناقص القاصر؛ فاعتصم بالله وبكتابه، وحسبك.

وهذا الأصل العظيم مع ما يذكر فيه من تفاصيل بعض المسائل؛ يقوم على المراتب الأربعة المتقدمة، ولا بد مع الإيمان بالقدر من الإيمان بالشرع، والإيمان بحكمة الرب، فهذه ثلاثة أصول لا بد من التحقق بها، وتقدم أن المؤلف ذكر الأصلين: الإيمان بالشرع والقدر بعدما ذكر بعض الجوانب في القدر قال: «وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، وَأَمَرَهُمْ بطَاعَتِه، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيتِه».

<sup>(</sup>۱۰۹) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>١١٠) أَخْرَجَه أَحْمَد، (٤٣٨/٥)، وغيره من حديث سلمان الفارسي رَفََّكُ.

### قَالَ العَلَّامَةُ الفَوْزَانِ:

## 🗖 قوله: «وقَدْ عَلِمَ الله تَعَالَىٰ -فِيما لم يزلْ- عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ...»:

القدر. والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، كما قال عليه الصلاة والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» (۱۱۱)، وفي القرآن قوله جل وعلا: ﴿إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩] وقوله: ﴿وَخَلَقَ حُلَقَتُهُ مِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩]

فليس هناك شيء بدون تقدير، أو أن هناك أشياء تقع صدفة، أو أن الأمر أُنف؟ إن كل شيء يحدث فإنه مقدر ومكتوب.

#### والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع درجات، نلخصها فيما يلي:

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، وأن الله علم الأشياء أزلًا، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يخفى على علمه شيء سبحانه وتعالى.

المرتبة الثانية: أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق بعد أن علمها سبحانه.

وهي الكتابة العامة الشاملة لكل شيء، وفي الحديث: «إن أول ما خلق الله القلم، قال: اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» (١١٠٠) فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.

المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة، لا يكون في هذا الكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته مما هو في اللوح المحفوظ، وفي علمه سبحانه وتعالى، لا يحدث شيء بدون إرادته،

<sup>(</sup>١١١) أُخْرَجَه مُسْلِم (٨)، وأُبُو دَاوُد (٤٦٩٥)، وغيرهما من حديث عمر ﷺ.

<sup>(</sup>١١٢) أَخْرَجَه التِّرْمُذِيّ (٢١٥٥)، وأَبُو دَاؤُد (٤٧٠٠)، وغيرهما من حديث عبادة رَفِّكَ، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «ظلال الجنة» (١/١٤)، برقم (١٠٤).

ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [الحج: ١٤] ، ﴿ كَذَالِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [الحج: ١٤] ، ﴿ كَذَالِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَمُوت، وغنَّى اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَمُوت، وغنَّى وفقر، وإيمان وكفر، كل ذلك شاءه الله وأراده، شاء الخير وشاء الشر، وشاء الإيمان وشاء الكفر، فدخل في مشيئته كل شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق والإيجاد، فما شاءه وأراده فإنه يوجده ويخلقه ﴿ اللَّهِ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الزمر: ٢٢] ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ٤٥]، ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافِىٓ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتنبِ مِن قَبْلِ أَن نَبّراً هَا ﴾ [الحديد: ٢٢].

وأدلة العلم أدلة كثيرة جدًّا.

ومن جملة الذي وصف الله به نفسه: العلم؛ فإنه سبحانه وتعالى يعلم عدد من يدخل النار، وذلك في علمه الأزلي.

وأن ما قدره الله تعالى لا يزاد فيه ولا ينقص، ومن ذلك أنه يعلم أهل الجنة وأهل النار، ويعلم ما هم عاملون.

الواجب عليك فعل الطاعات واجتناب المعاصي؛ فليس شأن العبد التفتيش في سر الله على ومخاصمة الرب جل وعلا، إنما شأنه العمل؛ ولذلك لما أخبر النبي في أصحابه أن ما منهم من أحد إلا مكتوب مقعده من الجنة أو مقعده من النار، قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال: «لا، اعملوا فكل ألنار، قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال: «لا، اعملوا فكل ميسر لما خُلق له، ""، قال تعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَىٰ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنْقَىٰ ﴿ وَصَدَقَ بِاللَّهُ مَنْ العبد نفسه، إما أن يسعد وإما أن يشقى

<sup>(</sup>۱۱۳) سبق تخریجه.

﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ وَكَذَّبَ بِإِلَّهُ مُنْ فَسَنُيَسِّرُ وُ لِلْعُسْرَى ﴾ [الليل: ١٠-١] فالمطلوب منا العمل الصالح وترك العمل السيئ

أما الاحتجاج بالقضاء والقدر فليس بعذر، فإن الله على قد بيّن لنا الخير والشر؛ فليس هناك عذر، فالناس يقعون في مشاكل بسبب دخولهم في أشياء ليست من اختصاصهم، فيقول: إن كان الله قد كتب لي أن أدخل الجنة دخلتها، وإن كان قد كتب لي أن أدخل النار دخلتها! ولا يعمل شيئًا.

فيقال له: أنت لا تقول بهذا في نفسك، هل تقعد في البيت وتترك طلب الرزق وتقول: إن كان الله قد كتب لي رزقًا فسييسره لي؟ أو تخرج وتسعى وتطلب الرزق؟ البهائم والطيور لا تقعد في أوكارها، بل تخرج وتطلب الرزق، وجاء في الحديث: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصًا وتروح بطانًا» (١١٠) فظرها على طلب الرزق، وعلى فعل الأسباب، وهي بهائم، وأنت رجل عاقل!

وأيضًا: لو أن أحدًا سرق منك شيئًا، هل تقول: هذا قضاء وقدر، أم تشتكيه؟ بل تشتكيه وتطلب وتخاصم، ولا تحتج بالقضاء والقدر!

- ☐ قوله: «وَكَذَلكَ أَفْعَالَهُم فِيمَا عَلِمَ مِنْهُم أَنْ يَفْعَلُوه»:
  - ●أي: علم أفعالهم في الأزل.
  - ◘ قوله: «وكُلُّ مُيَسرٌ لِمَا خُلِقَ لَه»: ◘
- قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَى ۞ فَسَنْيُسِّرُهُ ولِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ
   بَخِلَ وَٱسْتَغْنَى ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَى ۞ فَسَنْيُسِرُهُ ولِلْعُسْرَىٰ ﴾ [الليل: ٥-١٠].
  - ☐ قوله: «والأَعْمَالُ بالخَواتِيم»:
- الإنسان لا يغتر بعمله وإن كان أصلح الصالحين، بل يخاف من سوء العاقبة، ولا يحكم على أحد بأنه من أهل النار بموجب أفعاله؛ لأنه لا يدري بماذا يختم له، ويوضح ذلك حديث النبي على من حديث ابن مسعود: «إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين

<sup>(</sup>١١٤) أُخْرَجَه التِّرْمِذِيّ (٢٣٤٤)، وابْنُ مَاجَه (٤١٦٤)، وأُحْمَد (٣٠/١، ٥٢)، وغيرهم من حديث عمر رَفِظَيَّهُ، وصَحَحه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح الجامع»، برقم (٥٢٥٤).

يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار عمل أهل الجنة فيدخلها»(١٠٠٠).

فالإنسان يخاف من سوء الخاتمة، ولا يحكم على أحد بسوء الخاتمة؛ لأنه لا يدري بما يختم له؛ فالتوبة تَجُبُّ ما قبلها: ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَ فَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرُ لَهُ مَ مَا قَدْ سَلَفَ ... اللهُ الأنفال: ٣٨].

فالأعمال بالخواتيم، ولكن من لطف الله على الله على الخير فإنه يختم له بالشر؛ فالإنسان يعمل الأسباب ويحسن الظن لله بالله على الشر فإنه يختم له بالشر؛ فالإنسان يعمل الأسباب ويحسن الظن الله على الشر فإنه يختم له بالشر؛ فالإنسان يعمل الأسباب ويحسن الظن

وبعض الناس يقول: أتوب قبل الموت، فنقول له: وهل تدري متى تموت؟ يمكن أن تموت في لحظة لا يمكن معها التوبة، ولا تدري هل التوبة مقبولة أم لا؛ لأن التوبة لها شروط.

# 🗖 قوله: «والسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ الله، والشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ الله»:

● لا يشقى بقضاء الله ﷺ، إنما يشقى بعمله الذي قدره الله له. مَن قدر الله أنه يشقى أو يسعد فسييسره له.

## قَالَ العَلَّامَةُ صَالِحُ آلَ الشَّيْخ:

قوله: «وَقَد عَلِمَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيمَا لَم يَزَل عَدَدَ مَن يَدخُلُ الجَنَّةَ، وَعَدَدَ مَن يَدخُلُ الجَنَّةَ، وَعَدَدَ مَن يَدخُلُ النَّارَ جُملَةً وَاحِدَةً، فَلَا يُزَادُ فِي ذَلِكَ الْعَدَدُ وَلَا يُنقُصُ مِنهُ. وَكَذَلِكَ أَفعَالُهُم فِيمَا عَلِمَ مِنهُم أَن يَفعَلُوهُ.»:

●هذه الجُمل من هذه العقيدة المباركة شروعٌ من الطحاوي تَخَلِّلهُ في مسألة

(١١٥) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٢٠٨)، ومُسْلِم (٢٦٤٣)، وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رَفِيُّ.

القَدَر، ومسألة القَدَر والبحث فيها من المسائل العظيمة جدًّا؛ لأنَّ الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين كثير ومتنوّع.

والطّحاوي لم يُرَبِّب الكلام على مسألة القَدَر ولم يتناوله تناولاً منهجيًّا واضحًا بيِّنًا بل فرَّقهُ و ذَكَرَ جُمَلًا منه؛ ولهذا فإننا سنذكر إن شاء الله -تعالى- كل ما يتصل ببحث القدر في هذا الموضع إن اتسع له الوقت، ونُحيل فيما نستقبل على هذا الموضع الذي نأتيه عند قوله: «وَأُصلُ القَدَرِ سِرُّ اللهِ تَعَالَىٰ فِي خَلقه».

قَال: «وَقَد عَلِمَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيمَا لَم يَزَل عَدَدَ مَن يَدخُلُ الجَنَّةَ، وَعَدَدَ مَن يَدخُلُ النَّارَ جُملَةً وَاحِدَةً، فَلَا يُزَادُ فِي ذَلِكَ العَدَدُ وَلَا يُنقُصُ مِنهُ. وَكَذَلِكَ أَفعَالُهُم فِيمَا عَلِمَ مِنهُم أَن يَفعَلُوهُ.»

هذه الجملة أخذها انتزاعًا من عدد من أحاديث المصطفى و تلك الأحاديث متنوعة وثابتة في أنَّ الله على خَلَقَ الجنة وخَلَقَ لها أهلًا وعَلَمَ ما هم عاملون، خَلَقَ النار وقبض و خَلَقَ لها أهلًا وعَلَمَ ما هم عاملون، وأنَّ الله -سبحانه- قَبَضَ قَبضَةً إلى النار وقبض قبضةً إلى النار وقبض قبضةً إلى الجنة، وأنَّ الله -سبحانه- لما استخرج ذرية آدم من ظهره قال: «هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار» فلا يُزاد من ذلك العدد ولا يُنقَص ((()) والأحاديث في هذا كثيرة متنوعة، لكن المراد من ذلك هو ذِكرُ أعظم مراتب الإيمان بالقدر ألا وهي مرتبة العلم، حيث ذَكرَ أنَّ الله -سبحانه- عَلمَ عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، وكذلك علم أفعالهم.

«فعَلِمَ العدد»؛ يعني: عَلِمَ الأفراد وعَلِمَ الأعمال، والأعمال يدخل فيها القول والعمل والاعتقاد والأحوال جميعًا، من جميع تصرفات أصحاب الجنة وأصحاب النار، وهذا فيه إجمال لذكر هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة العلم.

والكلام على هذه المرتبة يمكن أن نرتبه لك في مسائل:

<sup>(</sup>١١٦) سبق تخريجه.

#### المسألة الأولى:

أنَّ عِلمَ الله جل وعلا كما ذكر: «عَلِمَ الله فِيمَا لَم يَزَل»؛ يعني: أنَّ عِلمَ الله أزلي وأبدي، وأنَّ عِلمَه سبحانه أوّل، وهذه كلَّها بمعنى واحد.

#### المسألة الثانية:

أنّ عِلمَ الله عَلاَ من حيث هو صِفَةٌ له سبحانه مُتَعَلِّقٌ بكل شيء، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ بِكُلِ شَيءٍ عَلِيمًا ﴿ وَاللّهُ بِكُلِ شَيءٍ عَلِيمًا ﴾ [النساء: ٢٧]، وقال: ﴿ وَاللّهُ بِكُلِ شَيءٍ عَلِيمًا ﴾ النساء: ١٧٦]، وقال أيضًا عَلاَ: ﴿ وَكَانَ ٱللّهُ بِكُلِ شَيءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤]، وقال سبحانه: ﴿ وَسِعْتَ كُلُ شَيءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧]، ونحو ذلك من الآيات.

فعِلمُ الله عَلا متعلق بكل شيء، وكلمة «بِكُلِّ شَيء» هذه فيها شمول للأشياء. والشيء يُعرَّف بأنه ما يصح أن يُعلَم، أو ما يصح أن يَؤُول إلى أن يُعلَم.

فإذًا ما سيقع سواءً كان من جليل الأمر أو من حقيره هذا سَيَولُ إلى العلم، وأيضًا يصح أن يُعلم ويصح أن يئول إلى العلم ما لم يقع؛ لهذا نقول: إنَّ علم الله على الأشياء شامل، وأنَّ عِلمَ الله على بالأشياء أوَّلُ، لكن بَدَأَ حيث أراد الله على أن يوجَد ذلك الشيء، أو أن يكون الأمر على هذا النّحو، أو أن لا يكون هذا الأمر؛ يعني: أنّ سبحانه وتعالى عَلمَ أحوال الأشياء على التفصيل وعلى الإجمال لَمَّا أراد خلقها وإيجادها سبحانه وتعالى.

والله سبحانه يعلم تلك الأشياء على ما هي عليه، وعِلمُهُ بها أوَّل، وإذا قلنا: إنَّ علمه سبحانه وتعالى بها شامل، وأنه ﷺ عَلِمَ تلك الأشياء إذ تَوَجَّهَت الإرادة إليها فإنَّ ذلك العلم لم يسبقه جهالة.

وهذه من أصول المسائل أيضًا؛ لأنَّ عِلمَ الله ﷺ لم يسبقه جهالة، وهذه تنفعك في البحث مع القدرية؛ نفاة العلم.

وقولنا: لم يسبقه جهالة؛ يعني: لا في الأزل، فإذا قلنا: عَلِم، ليس معناه أنه قبل ذلك كان جاهلًا بهذا الشيء، لم؟ لأنه لم يكن شيئًا إلا لمَّا تَوَجَّهَت الإرادة إليه، فلما

توجهت الإرادة إليه بأنه يكون أو لا يكون أو إذا كان كيف يكون فإنه سبحانه عِلمُه بذلك سابق؛ فإذًا عِلمَ الله على لم يسبقه جهالة، لا حين توجه إلى الإرادة ولا حين وقع مشيئةً كونية.

والإرادة في قولنا: توجّهت إليه الإرادة، ليست هي الإرادة الكونية المتعلقة؛ يعني: التي تعرفونها التي هي المشيئة، إذا تعلقت بشيء كان، وإنما هي إرادة القدر؛ يعني: تقدير الأشياء بأنَّ هذا سيكون أو لا يكون وأن هذا سيخلقه الله أو لا يخلقه الله؛ يعني: الإرادة المرتبطة بالحكمة والتقدير في إيقاع الأشياء في أوقاتها.

المسألة الثالثة:

أنَّ مرتبة العلم من أنكَرَهَا كَفَرَ، ومراتب القدر أربعة كما تعلمون:

- أولها العلم.
  - ثم الكتابة.
- ثم عموم المشيئة.
- ثم عموم خلق الله ﷺ للأشياء.

والمرتبة الأولى وهي العلم من أنكَرَهَا كَفَر.

وعِلمُ الله سبحانه وتعالى -كما ذكر لك الطحاوي- أنه عَلِمَ أهل الجنة وعَلِمَ أهل النار؛ يعني: عَلمَ حال المكلفين وعددهم وصفاتهم، وعَلِمَ أيضًا أعمالهم، هذا القدر المتعلق بالمكلفين، وأيضًا علم الله على التفصيل.

#### المسألة الرابعة:

وهؤلاء كانوا يقولون: إنّ الله ﷺ لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها؛ يعني: أنّ الأمر أُنُف مُستَأَنَفَ يقع ثم يُعلَم.

<sup>(</sup>۱۱۷) سبق تخریجه.

وشبهتهم -شبهة القدرية هؤلاء- أنهم قالوا: إنّ الله -سبحانه- عَلَقَ أشياء في القرآن بالعلم الذي ظاهره أنّه لم يكن قبل ذلك عالمًا، وذلك من مثل قوله على القرآن بالعلم الذي عاهره أنّه لم يكن قبل ذلك عالمًا، وذلك من مثل قوله على عقبية الرّسُولَ مِعَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ اللّهِوَةَ الْقِبَاءُ اللّهِ تَعْلَقَ الأمر بعلم سيحصل، قال: ﴿ اللّهِ لَنعُلَمَ ﴾؛ يعني: أنه قبل ذلك؛ يعني: كما يقولون لم يكن يعلم من سيتبع ممن سينقلب على عقبيه، وهذا الإيراد في الاستدلال بالآية هو استدلال بالمتشابه وترك للمحكمات؛ ولهذا يُردُّ عليهم هذا الاستدلال بأنَّ هذه الآية تُفهَم مع الآيات الأُخر التي فيها عِلمُ الله يُردُّ عليهم هذا الاستدلال بأنَّ هذه الآية تُفهَم مع الآيات الأُخر التي فيها عِلمُ الله يُك بكل شيء، حتى قبل وقوع الأشياء كما قال سبحانه: ﴿ وَاللّهُ يِكُلّ شَيْعَ عَلِيمُ مُن اللهُ عَلَى العلم؛ ما يصح أن يُعلَم أو يئول إلى العلم، وكذلك يُستَدَلُ عليهم بقوله: ﴿ وَلَوْعِلْمَ اللّهُ فِيهِمُ خَيْرًا التي فيها عِلمُ الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله علم العاملين، ونحو ذلك قبل خلق الجنة، و عِلمُ الله على الغاملين، والحو ذلك قبل خلق الخلق.

ويُستَدَلُّ أيضًا عليهم بقوله سبحانه: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ ﴾ [الأحزاب: ١٠]، وبقوله: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ ﴾ [الأحزاب: ١٤]، والآيات في ذلك كثيرة التي فيها ذكر العلم بلفظ ﴿ كَانَ ﴾ ، ﴿ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ ﴾؛ إذًا يكون الرد على القدرية من وجهين:

الوجه الأول: هو أنَّ ذلك اتِبَاع للمتشابه وترك للمحكم وذكرنا المُحكَمات. الوجه الأول: هو أنَّ ذلك اتِبَاع للمتشابه وترك للمحكم وذكرنا المُحكَمَات. الوجه الثاني: أنَّ معنى الآية ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَنَّبِعُ ٱلرَّسُولَ ﴾ [البقرة:١٤٢]، ومعنى قوله تعالى: ﴿ وَلَمَا يَعْلَمُ ٱللَّهُ اللَّذِينَ جَلهَ كُواْمِنكُمْ ﴾ [آل عمران:١٤٢]، وقوله: ﴿ ٱلْكُنَ خَفَفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾ [الأنفال:٢٦]، ونحو ذلك هو ظهور علم الله على ما ظهر من علم علم الله سبحانه وتعالى خَفِيٌ، ولا يُحَاسِب العبد إلا على ما ظهر من علم

الله ﷺ المتعلق بالعبد، وإلا فلو أنِيط ذلك بعلم الله الباطن دون ظهور الشيء في

الواقع المتعلق بالمكلف لكان للمكلف حجة في رد التكليف؛ ولهذا: الآيات التي فيها ذِكرُ العِلم اللاحق، أو ما سيأتي المقصود منه ظهور العلم.

«العلم الذي سيأتي» يعني العلم الذي سيظهر.

أما علم الله على المشتمل على ما خَفِي وما ظَهَرَ، أو عِلمُ الله السّابق واللاّحق فهذا (....) بعلم الله على للأشياء الذي هو مرتبة من مراتب القدر؛ فإذًا في قوله: ﴿إِلّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرّسُولَ ﴾ [البقرة: ١٤٣]؛ يعني: إلا ليظهر علمنا في المكلفين، فيظهر علمنا فيمن اتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه، حتى تكون حجة على هذا العبد، كذلك ﴿ أَكُنَ خَفَّكُ ٱللّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَتَ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾ [الأنفال: ٢٦] هذا مرتبط بالتشريع.

وعِلمُ الله ﷺ الشّامل؛ يعني: الظاهر والباطن هذا متّصف الله ﷺ به، لكن لا يكون معه التّدرج في التشريع.

فالله سبحانه وتعالى جعل العبد المؤمن يقاتل عشرة، ثم ظَهَرَ عِلمُهُ فيهم أنهم ضعفاء فخفّف، فالتخفيف إذًا مسألة شرعية لما ظَهَرَ عِلمُ الله الباطن بحالهم فهنا شَرَعَ لهم التّخفيف.

وهذا يعني أنّ الآيات هذه تدل على ظهور علم الله على، وظهور علم الله على فيهم مُناط بأمرين:

الأمر الأول: أن تنقطع الحجة من العبد على التكليف والحساب.

الأمر الثاني: أن يُشَرَّع وتظهر الشريعة أو تُسن الأحكام.

وهؤلاء القدرية هم الذين قال فيهم السلف: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن أقرّوا به خُصِمُوا»، والقدرية هؤلاء سُمُّوا قَدَرِيَّة؛ لأنهم ينفون القَدَر، ونفي القَدَر قد يتوجه إلى نفي مرتبة من مراتبه، أو إلى نفي أكثر من مرتبة.

فَمِمَّن نفى أكبر المراتب وأعظمها وهي العلم، هؤلاء هم القدرية الأوائل الذين يقال لهم القدرية الغلاة، ومن هؤلاء؛ يعني: من القدرية الذين ينفون مرتبة عموم الخلق كالمعتزلة.

<sup>(</sup>۱۱۸) كلام غير واضح.

والقدرية في ذلك مراتب، وقد لخَّصَ شيخ الإسلام أصناف القدرية بقوله في «تائيته القدرية»:

ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طُرًّا معشر القدرية سواء نفوا أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة

يعني: أنَّ أعظم تلك الفرق التي تُدعَى القدرية، الذين ينفون القدر، وهم الغلاة نفاة العلم أو المتوسّطون وهم المعتزلة ومن شابههم.

#### المسألة الخامسة:

أنَّ عِلمَ الله عَلَى شامل لكل شيء، هذا يفيد المؤمن في إيمانه بالقدر، وهو أنه سبحانه عَلِم الأشياء، وعَلِمَ حال العبد، وعَلِمَ ما ستكون عليه هذه الأمور جميعًا من دقائقها وتفاصيلها وإجمالها.

وهذا يعني أنه ليس ثمَّ شيء يقع على وجه الصدفة بلا ترتيب سابق ولا تقدير سابق. فإذا كان الله عَلِم فإنَّ معنى ذلك أنه سبحانه جعل هذا الذي عَلِمَ أنَّهُ سيقع على وفق ما يشاؤه، على وفق الحكمة البالغة؛ لأنَّ الرب المتصرف ذا الملكوت لا يقع في ملكه إلا ما يشاء أن يقع، فإذا كان عَلِم وأيقن العبدُ هذا العلم الشامل الكامل فإنه يوقن بعده بالحكمة العظيمة؛ و لهذا: مسألة الحكمة من وجود الأشياء مرتبطة بالقدر عِلمًا ونفيًا:

- فحكمتة سبحانه وتعالى مرتبطة بالقدر علمًا؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى عليم؛ ولأنه سبحانه ما شاء كان.

- ومرتبطة بالقدر نفيًا في أنَّ الخوض في الحكمة خوضٌ في القدر؛ ولهذا قال الطحاوي في آخر كلامه: «وَأَصلُ القَدَرِ سِرُّ اللهِ تَعَالَىٰ فِي خَلقِهِ»

وقال في آخرها أيضًا: «فَالحَذَرَ كُلَّ الحَذَرِ مِن ذَلِكَ نَظَرًا وَفِكرًا وَوَسوَسَةً، فَإِنَّ الثَّهُ تَعَالَىٰ طَوَىٰ عِلمَ القَدَرِ عَن أَنَامِهِ، وَنَهَاهُم عَن مَرَامِهِ» إلى أن قال: «فَمَن سَأَلَ: لِمَ فَعَلَ؟ فَقَد رَدَّ حُكمَ الكِتَابِ»، وهذه هي التي يُشكِلُ على البعض كيف دَخَلَت في القدر، وهي مسألة الحكمة.

إذا قال المرء لم حصل كذا؟ ولم قُدِّرَ كذا؟ أو لم صار الأمر على هذا النحو؟ لم صار هذا غنيًّا وهذا فقيرًا؟ ولم صار هذا مريضًا وصار ذاك صحيحًا؟ كيف انتقل هذا السؤال في القدر وصار المتشكك من القدرية؟ لأنَّ المتشكك ينفي الحكمة، ولو أيقن بعموم العلم وعموم المشيئة لأيقن بحكمة الله الله الماضية، وأنَّهُ لا شيء يقع إلا والله اسبحانه وتعالى - عَلِمَهُ قبل أن يقع وأَرَادَهُ كَونًا وشَاءَهُ، وهذا يعني: أنه لن يقع إلا على وفق حكمة الله الله الله السائل في مسائل القدر بدلم» مُعَارضًا للقدر؛ ولهذا قال لك ابن تيمية في البيت الذي ذكرته لك آنفًا: «أو ماروا في الشريعة»؛ يعني: أنَّ القدرية منهم من يُمَارِي في الشريعة، يماري يعني: يشكك ويجادل ويسأل وكذلك قال بعدها:

وأصلُ ضلالِ الخلقِ مِن كُلِّ فِرقَةِ هو الخوضُ في فعلِ الإلهِ بعلَّةِ فَإِنَّ هُمُو لَم يَفْهَمُ وَا حِكَمَةً لَهُ فصاروا على نَوعٍ مِنَ الجاهليَّةِ فَأَهُ الجاهليَّة عَارَضُوا الشريعة بـ«لم» والمتشككون عارضُوا أفعال الله ﷺ بـ«لم».

إذًا فمِن أعظم مراتب الإيمان بالقدر، الإيمانُ بعلم الله على الشامل للأشياء، الشامل لكل شيء.

فإذا أيقن العبد بهذا، -بعموم العلم- وعَلمَ معنى ذلك أيقن أيضًا بحكمة الله على

واستسلم لقدر الله ولم يخض فيه بالسؤال؛ لأنَّ القدر سر وهو مرتبط بعلم الله على يوضّح لك ذلك أنَّ الله على قصَّ علينا في القرآن قصة الخَضِر مع موسى عليها؛ فالخَضِر مع موسى اختلفا واعترض موسى على الخَضِر، وسبب الاعتراض عدم العلم، لمَّا كان موسى في تلك المسائل أنقَصَ علمًا من الخَضِر واعترَضَ حُجِبَ عن علم زائد؛ ولذلك صار السؤال سؤال الاعتراض مُرتبطًا بالعلم؛ فإذا كان الخَضِر أعلم من موسى، وموسى حُجِبَ بالسؤال فدلَّ على أنَّ السؤال في أفعال الله أو السؤال في قدر الله أو السؤال في تصرفات خلق الله على أنَّ هذا اعتراض على أو السؤال في قدر الله أو السؤال في تصرفات خلق الله على الله على الله المتراض على المؤال في قدر الله أو السؤال في تصرفات خلق الله على الله المؤال في قدر الله أو السؤال في تصرفات خلق الله الله المؤال في قدر الله أو السؤال في تصرفات خلق الله الله المؤال في قدر الله أو السؤال في تصرفات خلق الله الله المؤال في قدر الله أو السؤال في تصرفات خلق الله المؤال في قدر الله أو السؤال في تصرفات خلق الله المؤال في قدر الله أو السؤال في تصرفات خلق الله المؤال في قدر الله أو السؤال في قدر الله أو السؤال في قدر الله أو السؤال في تصرفات خلق الله المؤلمة المؤل

العلم، وإذا كان الله على هو العليم بكل شيء فإنّه لا يجوز للعبد أن يعترض على علمه وعلى حكمته بـ«لم»؛ لهذا قال في آخر الكلام هنا: «فَمَن سَأَلَ: لِمَ فَعَلَ؟ فَقَد رَدّ خُكمَ الكِتَابِ، وَمَن رَدَّ خُكمَ الكِتَابِ كَانَ مِنَ الكَافِرِينَ»؛ يعني: قوله: ﴿لَا يُشَتَلُ عَمّاً يَفْعَلُ ﴾ [الأنبياء:٣٣].

هذه بعض المسائل في كلامه على مرتبة العلم.

## ■ قوله: «وَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»:

ومعنى «كُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»: أَنَّ الله ﷺ خَلَقَ الجنة وخَلَقَ لها أهلًا وهم في أصلاب آبائهم، فهؤلاء أهل السَّعَادة سَيُيسَّرُونَ لعمل أهل السعادة، خَلَقَ النار وخَلَقَ لها أهلًا وهم في أصلاب آبائهم، فهؤلاء سَيُيسَّرُونَ للعسرى؛ لعمل أهل الشّقاوة.

وقوله: «كُلِّ مُيسَّرٌ» لا تفيد الجَبر، وإنما يعني أنَّ الله -سبحانه- علمَ أنّ هؤلاء سيعملون بعمل أهل النار وكتبهُم من أهل النار، وأنهم لِمَا في نفوسهم من الخُبث سيكونون من أهل النار، فسيتركهم الله في لأنفسهم؛ يعني: سيخذُلُهُم، فإذا خذلهم سيكونون من أهل النار، فسيتركهم الله في لأنفسهم يعني: سيخذُلُهُم، فإذا خذلهم يُسِّر لهم سبيل الضلال؛ يعني: أنَّ التيسير لأهل الجنة فيه زيادة فضل والتيسير لأهل النار فيه سلب الفضل، وهذا يعني: أنَّ لا جَبرَ، وأنَّ الجميع مُعامَلُون بعدل الله في وأنَّ المجميع مُعامَلُون بعدل الله في وأنَّ المجميع مُعامَلُون بعدل الله ويسَّرَ لهم أهل الجنة عاملهم الله -سبحانه وتعالى- زيادة على عدله بأن منحهم فضلًا ويَسَّرَ لهم وأعانهم على الخير.

# ☐ قوله: «وَالأَعمَالُ بِالخَوَاتِيمِ»

الأعمال بالخواتيم؛ يعني: بذلك ما جاء في قول النبي على: «فإنّ أحدَكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلُها، وإنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع

<sup>(</sup>۱۱۹) سبق تخریجه.



فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» (١٢٠) لهذا كان كثير من السلف إذا ذَكَرُوا الخاتمة بَكُوا كثيرًا، وقال بعضهم: «قلوب الأبرار مُعَلَّقَةٌ بالخواتيم يقولون: بماذا يُختَمُ لنا؟» (١٢١)

وهذا التعلق بالخواتيم، وهذا الإيمان بهذا النوع من القدر، يجعل العبد المؤمن صاحب يَقَظَة وحرص على إيمانه؛ لأنّ الله -سبحانه- لا يظلم النّاس شيئًا، والعبد يُيسَر لعمل أهل الشقاوة إذا اختار هذا الطّريق، فإذا جاهد نفسه فإنّ الله -سبحانه- أعظم فَضلًا ومنّة وكرمًا ﴿ وَالّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِينَهُمْ شُبُلُنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩] وقال سبحانه: ﴿ وَالّذِينَ آهَ مَدُى وَءَانَاهُمْ مَقُونَهُمْ ( ) المحد: ١٧) (١٧٠٠) يعني: مدافعة نوازع الباطن في النفس.

قال: «وَالسَّعِيدُ مَن سَعِدَ بِقَضَاءِ اللهِ»؛ يعني: أنَّ السّعيد هو من جعله الله سعيدًا؛ إذ قَضَىٰ عليه أن يكون من المخلوقين، وهذا يُشير به إلىٰ حديث «نفخ الروح وأنَّ الملك يأتي إلى الجنين ويقول: يا ربي، شقي أو سعيد؟ ويؤمر بكتب أربع كلمات، بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» (۱۲۰ وهنا في قوله: «بِقَضَاءِ اللهِ»)، «مَن سَعِدَ بِقَضَاءِ اللهِ»)؛ يعني به: القدر، وهذا على أحد الوجهين -أو أحد القولين- في أنَّ القضاء والقدر بمعنى واحد، وسيأتي تفصيل لهذه الجملة والفرق بين القضاء والقدر، وهذا أيضًا هو معنى قوله: «وَالشَّقِيُّ مَن شَقِيَ بِقَضَاءِ اللهِ»)؛ ولهذا نقول: إنَّ هذه الجملة فيها تقريرٌ لمرتبة العلم.

### Proposition of the second

<sup>(</sup>۱۲۰) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>١٢١) أُخْرَجَه البَيْهَقِيّ، في «شعب الإيمان» (٢١١)، وأبو نعيم، في «الحلية» (١٢١/١٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٢١/٢٠).

<sup>(</sup>١٢٢) كلام غير واضح .

<sup>(</sup>۱۲۳) سبق تخریجه.

#### الدرس الرابع عشر:

## الإيمان بالقضاء والقدر

٥٥ - وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ اللهِ تَعَالَىٰ فِي خَلْقِهِ، لَمْ يَطَّلَعْ عَلَىٰ ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظُرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخِذْلَانِ، وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظُرُ فِي ذَلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً (١٠٠٠)؛ فَإِنَّ اللهَ وَذَرَجَةُ الطُّغْيَانِ، فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً (١٠٠٠)؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ طَوَىٰ عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَا يُشْكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْكُلُونَ ﴾ (١٠٠٠ [الأنبياء: ٢٣] فَمَنْ سَأَلَ : لِمَ فَعَلَ؟ فَقَدْ

(١٢٤) قَالَ العَلَّامَةُ الأَّلْبَاني:

□ قوله: «فالحذر كُلُ التَحدَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظرًا وفِكْرًا وَوَسْوَسَةً»:

●وهذا التعمق هو المراد -والله أعلم- بقوله ﷺ: «... وإذا ذكر القدر فأمسكوا». وهو حديث صحيح، روي عن جمع من الصحابة، وقد خرجته في «الصحيحة» (٣٤) .

(١٢٥) قَالَ العَلَامَةُ الأَلْبَانِي:

# ■ قوله: ﴿﴿ لا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴿ ﴾»:

●أي: لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه، كذا في «الشرح»، وراجع فيه تحقيق أن مبنئ العبودية والإيمان على التسليم، وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع، فإنه مهم جدًّا، ولولا ضيق المجال لنقلته برمته لنفاسته وعزته.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «مجموع الفتاوى» (١ / ١٤٨ - ١٥٠) باختصار بعض الفقرات:

والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين:

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله -تعالى - علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلًا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال.

ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له [كذا وقع هنا، وهو بمعنى ؛ واية: «فقال له» كما كنت حققته في «تخريج شرح الصحاوية»، وله شاهد عن ابن عباس خرجته في الصحيحة (١٣٣)]، اكتب، =

رَدَّ جُكْمَ الْكِتَابِ، وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.

# سسون الشرح السرح الشرح ا

# قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ أَبِي العِز:

وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخِذْلَانِ، وَسُلَّمُ الْحَرْمَانِ، وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ، فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخِذْلَانِ، وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ، وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ، فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ طَوَىٰ عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي

= قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليحطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ﴿ أَلَوْ تَعْلَمُ أَبُ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكِمَ اللّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠]

وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلًا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات:

اكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، ونحو ذلك. فهذا القدر ينكره غلاة القدرية قديمًا ومنكره اليوم قليل.

وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله -سبحانه- ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات.

ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتنين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد.

والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والعباد فاعلون على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: ﴿ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا نَشَاءَ وَنَ إِلّا أَن يَشَاءَ ٱللّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٨، ٢٩].

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي ﷺ مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويُخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.

قلت: ويشير بكلامه الأخير إلى الأشاعرة، فإنهم هم الذين غلوا وأنكرها الحكمة، على ما فَصَّله ابن القيم في «شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل»، فراجعه فإنه هام جدًّا.

الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿لَا يُشْكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْكُلُونَ ﴾ [الانبياء: ٢٣] فَمَنْ سَأَلَ : لِمَ فَعَلَ ؟ فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ، وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ، وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ عَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ»:

•أصل القدر: سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى، وأفقر وأغنى، وأمات وأحيا، وأضل وهدى.

قال على الطُّحْثَةُ: القدر سر الله فلا تكشفه.

والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور.

والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى: عليه أهل العباد، قال تعالى: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩] وقال تعالى: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [الفرقان: ٢]

وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه، ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونًا، ولا يرضاه دينًا.

وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر، فروا إلى هذا؛ لئلا يقولوا: شاء الكفر من الكافر وعذَّبه عليه! ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار!

فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه! فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله قد شاء الإيمان منه -على قولهم- والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الله قد شاء الإيمان منه -على الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل.

روى اللالكائي، من حديث بقية عن الأوزاعي، حدثنا العلاء بن الحجاج، عن محمد بن عبيد المكي: عن ابن عباس: «أن رجلًا قدم علينا يكذّب بالقدر، فقال: دلوني عليه، وهو يومئذ أعمى، فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنتُ منه لأعضّنَ أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنّها؛ فإني سمعت رسول الله عليه

يقول: كأني بنساء بني فَهْم يطفن بالخزرج، تصطف ألياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يُخرجوا الله من أن يقدر الخير، كما أخرجوه من أن يقدر الشر ٢٠٠٠٠.

قوله: «وهَذا أول شرك في الإسلام...» إلى آخره، من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله: «القدر نظام التوحيد، فمن وحّد الله وكذَّب بالقدر نقض تكذيبُه توحيده، ١٧٧٨.

وروى عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة، وصحبَنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم، قال المجوسي: حتى يريد الله!! فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد! قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان! هذا شيطان قوي!! وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما!!

ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سُرقت فادعوا الله أن يردّها عليَّ، فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم تُرد أن تُسرق ناقته فسُرقت، فارددها عليه! فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك! قال: ولمَ؟ قال: أخاف -كما أراد أن لا تُسرق فسُرقت- أن يريد ردَّها فلا تُرد!!

وقال رجل لأبي عصام القسطلاني (١٢٨): أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذّبني، أيكون منصفًا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئًا هو له فله أن يعطيه من يشاء.

<sup>(</sup>۱۲۱) أُخْرَجَه أُحْمَد (۱٬۳۳)، عن ابن عباس موقوفًا عليه، والهَيْثَمِيّ في «مجمع الزوائد» (۱۲۸) وقال: «رواه أُحْمَد من طريقين، وفيهما أُحْمَد بن عبيد المكي، وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم، وفي إحداهما رجل لم يسم وسماه في الأخرى العلاء بن حجاج ضعفه الأزدي، وقال في المسند: إن محمد بن عبيد سمع ابن عباس».

<sup>(</sup>۱۲۷) ضعفه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «السلسلة الضعيفة»، برقم (٢٢٤٤)، و«ضعيف الجامع»، برقم (٢٢٤).

<sup>(</sup>۱۲۸) قريب من هذه المناظرة مناظرة بين الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني والقاضي عبد الجبار المعتزلي. انظر «طبقات الشافعية»، للسبكي (٢٦١/٤، ٢٦٢)، دار هجر.

وأما الأدلة من الكتاب والسنة: فقد قال تعالى: ﴿ وَلَوْشِنْنَا لَا يَنْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَدِهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقُولُ مِنِي لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: ١٣]. وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَن مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٩٩]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَآ اُونَ إِلَآ أَن يَشَآ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩]، ﴿ وَمَا تَشَآ اُللّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الإنسان: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَشَا عَبُعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الإنعام: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَا يَجْعَلُهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَا يَعْمَعُهُ إِللّهُ السَمَاءَ ﴾ [الأنعام: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَا عَمْعَهُ إِللّهُ السَمَاءَ ﴾ [الأنعام: ٢٠].

ومنشأ الضلال: من التسوية بين: المشيئة، والإرادة، وبين: المحبة، والرضا، فسوّى بينهما الجبرية والقدرية، ثم اختلفوا: فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، فيكون محبوبًا مرضيًّا.

وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدَّرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه.

وقد دلَّ على الفرق بين المشيئة، والمحبة الكتابُ والسنة والفطرة الصحيحة: أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب، فقد تقدم ذكر بعضها.

وأما نصوص المحبة والرضا، فقال تعالى: ﴿وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ [البقرة:٢٠٥]. ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرَ ﴾ [الزمر:٧]. وقال تعالىٰ عقيب ما نهىٰ عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر: ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَسَيِّئُهُ مِعندَرَيِكَ مَكُرُوهًا ﴾ [الإسراء:٣٨].

وفي الصحيح عن النبي على: «إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»(١٠٠٠).

وفي «المسند»: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته»(١٠٠٠).

<sup>(</sup>١٢٩) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (١٤٧٧)، ومُسْلِم (٥٩٣)، وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة ﷺ.

<sup>(</sup>١٣٠) أُخْرَجَه أُحْمَد (١٠٨/٢)، وابن حبان (٢٧٤٢)، وابن خزيمة (٩٥٠)، وغيرهم من حديث ابن =

وكان من دعائه على: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك»(١٠٠).

فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة.

فالأول: للصفة، والثاني: لأثرها المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعاذتي مما أكره ومنعه أن يحل بي، هي بمشيئتك أيضًا؛ فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك، فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك، بل هو منك.

فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته.

فإن قيل: كيف يريد الله أمرًا ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه ويُكوِّنه؟ وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟

قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقًا، وتباينت طرقهم وأقوالهم.

فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه، ومراد لغيره:

فالمراد لنفسه، مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد، والمراد لغيره قد لا يكون مقصودًا لما يريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى

<sup>=</sup> عمر و الله العَلَامَة العَلَّامَة العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح الجامع»، برقم (١٨٨٦).

<sup>(</sup>١٣١) أُخْرَجَه مُسْلِم (٤٨٦)، وأَبُو دَاوُد (٨٧٩)، والتِّرْمِذِيّ (٩٤٩٣)، وغيرهم من حديث عائشة سَلِيُّكَ.

جَامِعُ الْدُّسُ وَسِي الْمُقَدِيَةِ

ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران: بغضه، وإرادته، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما.

وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه، وقطع العضو المتآكل، إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة، إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه، بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته، فكيف بمن لا يخفي عليه خافية.

فهو سبحانه يكره الشيء، ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببًا إلى أمر هو أحب إليه من فوته.

من ذلك: أنه خلق إبليس، الذي هو مادة لفساد الأديان، والأعمال، والاعتقادات، والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد، وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى (۱۳۱۱)، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه، ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها (۱۳۳):

منها: أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات؛ فخلق هذه الذات، التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل، التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا.

كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار، والداء والدواء، والحياة والموت، والحسن والقبيح، والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته ومُلكه وسلطانه، فإنه

<sup>(</sup>١٣٢) قَالَ العَلَامَةُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَفِيفِي:

انظر «مدارج السالكين» (٢٥٢/١-٢٥٥) طبع السنة المحمدية. انظر كتاب «مشاهد الخلق في المعصية» للإمام ابن القيم, تحقيق الأستاذ نذير عتمه. طبع المكتب الإسلامي. (١٣٣) انظر: «مدارج السالكين» (١٩٤/)، دار الكتاب العربي.

خلق هذه المتضادات، وقابل بعضها ببعض، وجعلها محالٌ تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته.

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية، مثل: القهار، والمنتقم، والعدل، والضار، والشديد العقاب، والسريع الحساب، وذي البطش الشديد، والخافض، والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال، لا بد من وجود متعلَّقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء.

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه، وعفوه، ومغفرته، وستره، وتجاوزه عن حقه، وعتقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد، وقد أشار النبي على الله إلى هذا بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم (١١٠٠).

ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير، الذي يضع الأشياء مواضعها، ويُنزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه، ولا يُنزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك.

فلو قدر عدمُ الأسباب المكروهة؛ لتعطلت حِكم كثيرة، ولفاتت مصالح عديدة، ولو عُطلت تلك الأسباب لِما فيها من الشر؛ لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب، وهذا كالشمس، والمطر، والرياح والله في تلك الأسباب، وهذا كالشمس، والمطر، والرياح والله في التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر.

<sup>(</sup>١٣٤) أُخْرَجَه مُسْلِم (٢٧٤٩)، وأُحْمَد (٣٠٩/٢)، وغيرهما من حديث أبي هريرة والله الله

<sup>(</sup>١٣٥) قَالَ العَلَامَةُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَفِيفِي:

انظر هذا الاعتراض وتفصيل جوابه في (ص١٩٣-١٩٨) من «مدارج السالكين» و(ص٢٨٣/٢٨٢) من كتاب «الداء والدواء» والمسمى «الجواب الكافي» للإمام ابن القيم، فإنه وفّي هذا المقام حقه.

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه.

ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالات لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه،... إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها.

فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحِكم بدون هذه الأسباب؟

فهذا سوال فاسد! وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب.

فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه، أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟

قيل: هذا السؤال يرد على وجهين:

أحدهما: من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبًّا لها من جهة إفضالها إلى محبوبه، وإن كان يبغضها لذاتها؟

والثاني: من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضًا؟ فهذا سؤال له شأن.

فاعلم أن الشركله يرجع إلى العدم، أعني: عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر، وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، مثاله: أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خُلقت في الأصل متحركة، فإن أُعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تُركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة: خير، وإنما تكون شرًّا بالإضافة، لا من حيث هي حركة، والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في

غير محله، فلو وُضع في موضعه لم يكن شرًّا، فَعُلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية؛ ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالها خيرًا في نفسها، وإن كانت شرًّا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به؛ لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرًّا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرًّا محضًا من جميع الوجوه والاعتبارات؛ فإن حكمته تأبى ذلك.

فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئًا يكون فسادًا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرًّا، فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرًّا.

فإن قيل: لم تنقطع نسبته إليه خلقًا ومشيئة؟

قيل: هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء، حتى يُنسب إلى من بيده الخير.

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك، فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد، والإعداد، والإعداد، والإمداد؛ فإيجاد هذا خير، وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل، وإنما إليه ضده.

فإن قيل: هلَّا أمده إذا أوجده؟

قيل: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده؛ فإيجاده خير، والشر وقع من عدم إمداده.

فإن قيل: فهلا أمد الموجودات كلها؟

فهذا سؤال فاسد، يظن مُورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة! وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت؛ فإن اعتاص عليك هذا، ولم تفهمه حق الفهم، فراجع قول القائل:

إذا لم تستطع شيئًا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع فإن قيل: كيف يرضي لعبده شيئًا ولا يعينه عليه؟

قيل (۱۲۱): لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة (۱۲۷) التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة.

وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الّخَرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن حَرِهَ اللّهُ الْبِعَاثَهُمْ فَتَبَطّهُمْ ... ﴾ الآيتين [التوبة:٤١، ٤٧]، فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله، وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه، ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب المنه على خروجهم مع رسوله، فقال: ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلّا خَبَالًا ﴾ [التوبة:٤٧]، أي: فسادًا وشرًّا، ﴿ وَلَا وَضَعُواْ خِللًا كُمْ ﴾ [التوبة:٤٧]، أي: فسادًا وشرًّا، ﴿ وَلَا وَضَعُواْ خِللًا كُمْ ﴾ [التوبة:٤٧] ، أي: سعوا بينكم بالفساد والشر، ﴿ يُبغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُمُ وَلِللّهُ وَلِيكُمُ مَا التوبة:٤٧] ، أي: قابلون (٢٠١٠) منهم مستجيبون لهم، فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه، فاجعل هذا المثال أصلًا، وقس عليه.

<sup>(</sup>۱۳۲) في «مدارج السالكين» (۱/۲): «قلت».

<sup>(</sup>١٣٧) قَالَ العَلامَةُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَفِيفِي:

ارجع في الاعتراضات والأجوبة التي ذكرها الشارح من هذا الموضع إلى قول المصنف في (ص٢٠٦) وللتعمق والنظر في ذلك إلى (١٩٨/٢) من «المدارج».

<sup>(</sup>۱۳۸) في «مدارج السالكين» (۲۰۲/۲): «ستترتب».

<sup>(</sup>۱۳۹) تصحفت في بعض النسخ إلى: «قائلون»، والمثبت موافق لما في «مدارج السالكين» (۱۳۹).

وأما الوجه الثاني: وهو الذي من جهة العبد، فهو أيضًا ممكن، بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها، من حيث هي فعل العبد، واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضئ بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضئ بما منَّ الله ويسخط ما هو منه، فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان.

وطائفة أخرى كرهتها مطلقًا، وقولهم يرجع إلى هذا القول؛ لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته.

وسر المسألة: أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد مكروه. فإن قيل: ليس إلى العبد شيء منها.

قيل: هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة -المتوسطون بين القدرية والجبرية- أسعد بالتخلص من الفريقين.

فإن قيل: كيف يتأتَّى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير، ومع شهود القيُّومية والمشيئة النافذة؟

قيل: هذا هو الذي أوقع مَن عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات؛ لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته، وفي ذلك قيل:

## أصبحتُ منفعلًا لما تختاره مني؛ ففعلي كله طاعاتُ!

وهؤلاء أعمى الخلق بصائر، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية؛ فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي، لا موافقة القدر والمشيئة، ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين! وهذا غاية الجهل.

لكن إذا شهد العبد عجْز نفسه، ونفوذ الأقدار فيه، وكمال فقره إلى ربه، وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين؛ كان بالله في هذه الحال لا بنفسه؛ فوقوع

الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال ألبتة؛ فإن عليه حصنًا حصينًا من: «فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي» فلا يُتصور منه الذنب في هذه الحال، فإذا حُجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه، استولى عليه حكم النفس، فهنالك نُصبت عليه الشِّباك والأشراك، وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي، فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبًا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر، فبقي بربه لا بنفسه (۱۱۰).

**فإن قيل**: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره، ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله، فكيف ننكره ونكرهه؟!

فالجواب: أن يقال أولًا: نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدِّره، ولم يَرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يُرضى به، ومنه ما يسخط ويُمقت، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يُسخَط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويُمقت ويُلعن ويُذم.

ويقال ثانيًا: هنا أمران: قضاء الله، وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي: وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة، فيُرضى به كله، والمقضي قسمان: منه ما يرضى به، ومنه ما لأيُرضى به.

ويقال ثالثًا: القضاء له وجهان:

أحدهما: تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يُرضى به.

والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يُرضى به وإلى ما لا يُرضى به، مثال ذلك: قتل النفس، له اعتباران: فمن حيث قدره الله وقضاه، وكتبه وشاءه، وجعله أجلًا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به، ومن حيث صدر من القائل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به.

<sup>(</sup>١٤٠) ينظر هذا الفصل -من قوله: كيف يريد الله أمرًا إلى هنا- في «مدارج السالكين» (١٩٣/٢- ٢٠٤).

## □ قوله: «والتَّعَمُّقُ والنَّظَرُ في ذلكَ ذَرِيعَةُ الخِذْلاَنِ …» إلى آخره:

التعمق: هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى: أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان، الذريعة: الوسيلة، والذريعة والدرجة والسُّلم متقاربة المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضًا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله: «فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة».

ولمسلم أيضًا عن عبدالله بن مسعود ولله الله عن الوسوسة؟ فقال: «سئل رسول الله عن الوسوسة؟ فقال: تلك محض الإيمان» (١٠٠٠)، وهو بمعنى حديث أبي هريرة؛ فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان.

هذه طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف، سودوا الأوراق بتلك الوساوس، التي هي شكوك وشُبه، بل وسودوا القلوب، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق؛ ولذلك أطنب الشيخ كَنْلَتْهُ في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه.

وعن عائشة رضي أنها قالت: قال رسول الله على: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم»(١٢٠).

<sup>(</sup>۱٤۱) أُخْرَجَه مُسْلِم (۱۳۲)، وأَبُو دَاوُد (۵۱۱۱)، وأُحْمَد (۳۹۷/۲)، وغيرهم من حديث أبي هريرة وَاللهُ

<sup>(</sup>١٤٢) أَخْرَجَه مُسْلِم (١٣٣)، وغيره من حديث ابن مسعود نَطْكَ.

<sup>(</sup>١٤٣) سبق تخريجه.

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند, عن عمرو بن شعيب، عن أبيه, عن جده، قال: «خرج رسول الله على ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقًا في وجهه حبُّ الرُّمان من الغضب، قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم». قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده، بما غبطت نفسي بذلك المجلس، أنّي لم أشهده (۱۱۱)، ورواه ابن ماجه أيضًا.

وقال تعالى: ﴿ فَا اَسْتَمْتَعُواْ بِحَلَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُتُمْ بِخَلَقِكُو كَمَا اَسْتَمْتَعُ الَّذِينَ وَال مِن قَبْلِكُمْ بِحَلَقِهِمْ وَخُضَّتُمْ كَالَّذِي حَاضُوا ﴾ [التوبة: ١٩]، الخلاق: النصيب، قال تعالى: ﴿ وَمَا لَهُ وَ اللَّهِ الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾ [البقرة: ٢٠٠]؛ أي: استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم، وخضتم كالذي خاضوا؛ أي: كالخوض الذي خاضوه، أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا.

وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض؛ لأن فساد الدين إما في العمل، وإما في الاعتقاد؛ فالأول من جهة الشهوات، والثاني من جهة الشبهات.

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي النبي على قال: «لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، قالوا: فارس والروم؟ قال: فمن الناس إلا أولئك» (۱۱۰).

وعن عبدالله بن عمرو رضي قال: قال رسول الله على الله على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي» (١١٠)، رواه الترمذي.

<sup>(</sup>١٤٤) أُخْرَجَه أَحْمَد (١٧٨/٢)، وابْنُ مَاجَه (٨٥)، والطَّبَرَانِيّ في «الأوسط» (٥١٥)، وغيرهما من حديث ابن عمرو تَطُقُّكَ، وحسنه العَلَّمَة الأَلْبَانِيّ في «ظلال الجنة»، برقم (٢٠٦)، و«صحيح سنن ابْنُ مَاجَه ».

<sup>(</sup>١٤٥) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٧٣١٩)، وغيره من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمُولَى الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللل

<sup>(</sup>١٤٦) أُخْرَجَه التِّرْمِذِيّ (٢٦٤١)، من حديث عبد الله بن عمرو ﴿ اللَّهُ العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في =

وعن معاوية بن أبي سفيان رضي قال: قال رسول الله على: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة -يعني: الأهواء-، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة»(١١٨).

وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة-: مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع.

# وقوله: «فَمَنْ سَأْلَ: لِمَ فَعَلَ؟ فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الكِتَابِ، وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الكِتَابِ كَانَ مِنَ الكافرينَ»:

الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع؛ ولهذا لم يحكِ الله الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع؛ ولهذا لم يحكِ الله سبحانه عن أمة نبي صَدَّقت بنبيها وآمنت بما جاء به، أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلَّغها عن ربها، ولو فعلتْ ذلك لما كانت مؤمنةً بنبيها، بل انقادت وسَلَّمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: «يا بني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر ربنا؟ ولكن قولوا: بم أمر ربنا»؛ ولهذا كان سلف هذه الأمة، التي هي أكمل الأمم عقولًا ومعارف وعلومًا – لا تسأل نبيها: لم أمر الله بكذا؟ ولم نهى عن كذا؟ ولم قدَّر

<sup>= «</sup>المشكاة»، برقم (۱۷۱).

<sup>(</sup>١٤٧) أَخْرَجَه أَبُو دَاوُد (٢٥٩٦)، والتَّرْمَذِيِّ (٢٦٤٠)، وابْنُ مَاجَه (٣٩٩١)، وغيرهم من حديث أبي هريرة تَوَلَّكُ، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَاني في «السلسلة الصحيحة»، برقم (٢٠٣).

<sup>(</sup>١٤٨) أُخْرَجَه أَبُو دَاوُد (٤٥٩٧)، وأُحْمَد (١٠٢/٤)، وغيرهما من حديث معاوية رَاهُ، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «تخريج الطحاوية» (ص٢٦١).

كذا؟ ولمَ فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم.

فأول مراتب تعظيم الأمر: التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع، ثم بذلُ الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعلُه لكونه مأمورًا به، بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطَّله، فإن هذا ينافى الانقياد، ويقدح في الامتثال.

قال القرطبي ناقلًا عن ابن عبدالبر: فمن سأل مستفهمًا راغبًا في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثًا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه، فلا بأس به؛ فشفاء العبي السؤال، ومن سأل متعنتًا غير متفقه ولا متعلم، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره (١١٠).

قال ابن العربي (۱۰۰۰): الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة، وإيضاح سبل النظر، وتحصيل مقدمات الاجتهاد، وإعداد الآلة المُعينة على الاستمداد، قال: فإذا عرضت نازلة، أُتيتْ من بابها، ونُشدت من مظانها، والله يفتح وجه الصواب فيها (۱۰۰۰). انتهى.

وقال ﷺ: «من حسن إسلام المرء تركُه ما لا يعنيه»(١٠٠٠). رواه الترمذي وغيره.

<sup>(</sup>١٤٩) ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»، للقرطبي (٣٣٣/٦).

<sup>(</sup>١٥٠) هو: الإمام العلامة الأديب ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن محمد بن العربي الإشبيلي والد القاضي أبي بكر.

صحب ابنَ حزم وأكثر عنه، ثم ارتحل بولده أبي بكر فسمعا من طُرَاد الزينبي وعدة، وكان ذا بلاغة ولسن وإنشاء، مات بمصر في أول سنة ثلاث وتسعين وأربع مئة في عَشرِ التسعين، فإن مولده كان في سنة خمس وثلاثين وأربع مئة، ورجع ابنه إلى الأندلس. من تصانيفه «أحكام القرآن» وغيرها.

تنظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (١٣٠/١٩).

<sup>(</sup>۱۵۱) ينظر: «أحكام القرآن»، لابن العربي (۲۱٥/۲).

<sup>(</sup>١٥٢) أَخْرَجَه التَّرْمذيّ (٢٣١٨)، وأَحْمَد (١/١)، والطَّبَرَانيّ (٢٨٨٦)، وغيرهم من حديث الحسين بن عليري

ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له، بين له الصواب ليرجع إليه، فالله سبحانه وتعالى لا يُسأل عما يفعل؛ لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته، كما يقول جهم وأتباعه، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله».

## قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ مَانِع:

#### ◘ قوله: «وأصلُ القَدَرِ سِرُّ الله -تعالىٰ- فِي خَلْقه...»:

●قال الشارح: «أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أَوْجَدَ وأفني، وأفقر وأَغْنى، وأفقر وأَغْنى، وأمات وأحيا، وأضل وهدى.. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، قال تعالى: ﴿إِنَّاكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٩٤]، وأن الله تعالى يُريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونًا، ولا يرضاه دينًا».

قلت: وهذه الإرادة هي الإرادة الكونية القَدرية.

وأما إرادة الإيمان من المؤمن وسائر الأعمال الصالحة؛ فهي إرادة كونية قدرية شرعية.

وكل أفعال العباد من طاعة ومعصية، وكفر وإيمان، وقع ذلك منهم بمشيئة الله تعالى.

وهذا معنى: «ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن».

#### قَالَ العَلَّامَةُ البَرَّاك:

وَلا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ»: ﴿ وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ اللهِ تَعَالَىٰ فِي خَلْقِهِ ، لَمْ يَطَّلِعْ عَلَىٰ ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ ، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ »:

●قدر الله وقضاؤه الشامل النافذ له حِكُمٌ وأسرار لا سبيل للخلق إلى معرفتها؛

<sup>=</sup> رَا الله عَلَيْهِ وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح الجامع»، برقم (١١٥٥)، و «المشكاة»، برقم (٤٨٣٩).

فإن الخلق لا يحيطون به تعالى علمًا، لا بذاته ولا صفاته ولا أفعاله ولا بحكمته في خلقه وأمره، ومادام الله تعالى قد استأثر بذلك؛ فلا تطلب ما لا سبيل إلى معرفته، فالله قد استأثر بعلم كيفية صفاته فلا تطلب معرفة ذلك، ولا تسأل: كيف استوى؟ وكيف يغضب؟ وكيف ينزل؟ كل ذلك غير معقول لنا، ولا يمكن لعقولنا أن تصل إليه، كذلك أمر القدر، فالله سبحانه وتعالى قد استأثر بعلم أسرار القدر، وحِكمه في أقداره على التفصيل.

فالأشياء التي نبهت عليها النصوص قد تدرك بالتدبر، لكن تأمل في خلق الله، هذا يجعله غنيًّا وهذا فقيرًا وهذا بين ذلك، وهذا مؤمنًا مهتديًّا، وهذا ضالًّا، وهذا عاصيًا، وفي الخلق طويل وقصير، وجميل ودميم، وكل التفاوتات التي تلاحظها، أغنى الله هذا دون ذاك، وأفقر هذا دون ذاك، وجعل هذا طويلًا وهذا قصيرًا، وجعل هذا عاقلًا وهذا غير عاقل، وفي الناس معتوه، وبليد وذكي، ويولد للإنسان العدد من الأولاد وأمهم واحدة وتتفاوت خلقتهم وأخلاقهم وعقولهم وحظوظهم، ابحث عن أسرار هذه التخصيصات لا تجد إلى ذلك سببلًا.

وقوله: «لَمْ يَطَّلعْ عَلَىٰ ذَلِكَ مَلكٌ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَلٌ»: فكيف بمن دونهم؟ إذا كان الرسل الذين هم صفوة الخلق، والمقربون من الملائكة لم يطلعوا على سر القدر، فهذا يؤكد أن ذلك مما استأثر الله به، واختص بعلمه، فسرُّ القدر من الغيب المطلق؛ لأن الغيب نوعان: غيب مطلق، وغيب نسبي.

فالغيب النسبي: الذي يعلمه بعض الخلق دون بعض، فهو غيب بالنسبة لمن لم يعلمه.

والغيب المطلق: لا يعلمه إلا الله كما في الدعاء المعروف: «أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك،

أو استأثرت به في علم الغيب عندك» (٢٠٠٠)، فالسر القدري من الغيب المطلق الذي اختص الله به، لم يُطْلع عليه ملكًا مقربًا ولا نبيًا مرسلًا؛ لأنهم لا علم لهم إلا ما علّمهم الله: ﴿ قَالُواْ سُبْحَننَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ إِلّا مَا عَلَمْتَناۤ ﴾ [البقرة: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلّا قَلِيلًا ﴿ إِلا سِراء: ٨٥].

قوله: «وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخِذْلَانِ، وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ، وَدَرَجَةُ الْغِنْان»:

●التعمق: التكلف في البحث. والنظر: التفكر.

فالتعمق والنظر في أسرار القدر والبحث عن ذلك، يقول المؤلف إنه: «ذَرِيعَةُ النَّخُذُلانِ، وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ، وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ»: هذه كلمات متقاربة، مقصودها: أن التعمق والنظر سبب الشقاء والهلاك، والمصنف من منهجه في هذه الرسالة أنه يتحرى السجع، وتنويع العبارات.

فالتعمق والنظر سبب لكل شر وشقاء وهلاك؛ فإنه يضرب في متاهة لا ينتهي فيها إلى حدود.

□ قوله: «فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ طَوَىٰ عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَا يُشْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]»:

●يؤكد المؤلف ما سبق، فبعدما بيَّن خطورة الخوض في أسرار القدر بالكلمات

<sup>(</sup>١٥٣) أُخْرَجَه أَحْمَد (١/١ ٣٩)، وابن حبان (٩٧٢)، والطبراني (١٠٣٥٢) وغيرهم مِن حِديث ابن مسعود رَاعِيَّ، وصححه الأَلْبَانِيّ في «السلسلة الصحيحة»، برقم (١٩٩).

السابقة قال: «فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً» والنظر والفكر بمعنى: التفكير.

والوسوسة دون ذلك، فقد تكون بداية التفكر والنظر، «فالحذر» منصوب على الإغراء؛ أي: الزم الحذر والخوف أيها المسلم العاقل الناصح لنفسك.

والوسوسة هي: إلقاء المعاني في القلب، فالشيطان يوسوس فيلقي معاني الشبهات، ومعاني الشهوات في القلب مثل البذر، فوساوس الشيطان هي البذرة الأولئ للشرور كلها، لكن هذه الوساوس قد تموت في مكانها إذا وُفق الإنسان لدفعها، وتعوَّذ بالله منه فإنها تنتهي، وقد يشمر تفكيرًا وتفكرًا، ثم قد يشمر كلامًا وعملًا، فكل الشرور التي تشاهد بالعيون وتُسمع بالآذان كلها نابتة من ذلك الوسواس، والله تعالى قد أنزل سورة ليتحصن بها المسلم من ذلك الوسواس الخناس: ﴿ وَلَلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿ وَاللَّهُ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ وَاللَّهُ النَّاسِ ﴿ وَاللَّهُ النَّاسِ ﴿ وَاللَّهُ النَّاسِ ﴿ وَاللَّهُ النَّاسِ ﴿ وَالنَّاسِ فَ مَلْكِ النَّاسِ فَ مَن خلق كذا؟ صَدَّة وَالنَّاسِ ﴿ وَالنَّاسِ اللهِ والنَّاسِ اللهِ والنَّالِ اللهِ والمولان المؤمن الموفَّق يدفعها باعتصامه بربه وبلجوئه يلقي في القلوب أخبث الوساوس، لكن المؤمن الموفَّق يدفعها باعتصامه بربه وبلجوئه يلقي في القلوب أخبث الوساوس، لكن المؤمن الموفَّق يدفعها باعتصامه بربه وبلجوئه على أن يصوفه عنك.

وقوله: «فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ طَوَىٰ عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ» عن خليقته «وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ» هذا تأكيد لما سبق من قوله: «وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ اللهِ تَعَالَىٰ فِي خَلْقِهِ، لَمْ يَطَّلِعْ عَلَىٰ ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيُّ مُرْسَلٌ».

فَالْمُولْفُ وَخَلِللهُ أَرَادُ أَنْ يُؤْكِدُ هِذَا الْأَمْرِ الْعَظْيَمِ بِهِذَهِ الْمُؤْكِدَاتِ: «فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ طَوَىٰ عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ»: طوی علمه: اختص به، ولم يطلعهم عليه، «وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ»: أي: طَلَبه، فعِلْمُ أسرار القدر من العلم الذي لا يجوز أن يُطلب.

<sup>(</sup>۱۵٤) سبق تخریجه.

لكن هل يجوز البحث في القدر؟

نعم، فنحن الآن نبحث ونتكلم في القدر، وهذا الذي نتكلم فيه ليس هو الذي نُهينا عنه، نحن الآن نتكلم في معرفة ما يجوز وما لا يجوز من الكلام في القدر، فالإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان، والإيمان بالقدر لا يعارض الإيمان بالشرع، بل لا بد من الجمع بينهما، كما أن الإيمان بالقدر لا يعارض إثبات الأسباب، فالأسباب والمسببات كلها جارية بقدر الله، فلا بد أن تنتبه لهذا.

إذًا؛ الشيء الذي لا يجوز البحث فيه هو البحث في أسرار القدر، لِمَ؟ لِمَ؟! فقد قال تعالى: ﴿ لَا يُسَأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ﴾ [الأنبياء: ٢٣] لا يُسأل تعالى عن ما يفعل لكمال حكمته، والعباد يُسألون ﴿ وَهُمَ يُسَّعُلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٣] وهذا من النفي غير المحض، وكلُّ نفي في صفات الله تعالى فإنه يتضمن ثبوتًا.

## ☐ قوله: «فَمَنْ سَأَلَ : لِمَ فَعَلَ؟»: □

● فمن سأل: لِمَ هدى هذا؟ وأضل هذا؟ وأفقر هذا؟ لِمَ خلق الشرور؟ لِمَ خلق الشياطين؟ يسأل على وجه الاعتراض.

فإن السؤال يكون على وجهين:

سؤال اعتراض ومعارضة بالعقل.

وسؤال طلب للمعرفة.

فالمنكر العظيم: السؤال على وجه الاعتراض، أو السؤال عن أمر لا سبيل إلى معرفته.

فالأول: ظاهر الفساد؛ لأنه اعتراض على أحكم الحاكمين.

والثاني: تكلف وبحث عما استأثر الله بعلمه، وطوى علمه عن العباد.

## □ قوله: «فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ، وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ»:

●حكم الكتاب هو حكم الله، ومن رد حكم الله كان كافرًا به سبحانه وتعالى، 
﴿ إِنَّا لَمُكُمُمُ إِلَّا لِللَّهِ ﴾ [يوسف: ٤٠]، ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ۞ أَلَيْسَ ٱللهُ بِأَمْكُمِ ٱلْمُنْكِمِينَ ۞ ﴾
[التين: ٧٠ ٨].

#### قَالَ العَلَّامَةُ الفَوْزَانِ:

#### 🗖 قوله: «وأصلُ القَدَرِ سِرُّ الله -تعالىٰ- فِي خَلْقه»:

•أي: لن تصل إلى سره مهما حاولت التفتيش في القضاء والقدر. فلا تكلف نفسك، ولكن آمنْ بالقضاء والقدر، واعمل الأعمال الصالحة واجتنب الأعمال السيئة، وأما أن تبحث عن أسرار القدر فهذا ليس من اختصاصك، ولا هو من شأنك، وما كلفت به.

## □ قوله: «لمْ يَطَّلعْ عَلَىٰ ذَلِكَ مَلَكٌ مُقرَّبٌ ولا نَبيٌّ مُرْسَلٌ»:

هذا من شأن الله ﷺ، ومن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه غيره،
 لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، وأفضل الرسل يقول: ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ
 لاَسْتَكَثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ ﴿ الأعراف: ١٨٨] .

## قوله: «والتَّعَمُّقُ والنَّظَرُ في ذلكَ ذَرِيعَةُ الخِذْلاَنِ، وسُلَّمُ الحِرْمَانِ، وَدَرَجَةُ الطُّغْيَان»:

●هذا كلام عظيم؛ أي: التعمق في القضاء والقدر ومسائله، وإشغال الوقت والنفس والقلب؛ مما يورث الشكوك ويخذل عن العمل؛ فهذا من اللعب والخذلان.

إذا خذل الله العبد شغله في هذه الأمور، وإذا أكرم الله العبد شغله في طاعته، واغتنام وقته.

فنحن لنا حدود لا نتعداها؛ فالله ما كلفنا بالبحث في القضاء والقدر، ولكن كلفنا باعتقاد ذلك وبالعمل الصالح وترك العمل السيئ.

## □ قوله: «فالحذَر كُلَّ الحَذَر مِنْ ذَلِكَ نَظَرًا وِفَكْرًا وَوَسُوَسَةً»:

أي: احذر من هذه الأمور، والنظر في هذه الأمور، والتفكير فيها، والوسوسة وهي التردد والشك، اترك هذه الأمور، وسُدَّ هذا الباب أصلًا.

#### □ قوله: «فإنَّ الله -تعالى- طَوَىٰ عِلْمَ القَدَر عَنْ أَنَامِه»:

هذا تأكيد لما سبق «القدر سر الله تعالى»، ومعنى طوى: أخفى، فطوى الله هذه المعلومات عن خلقه؛ لأنه ليس لهم فيها مصلحة.

#### ☐ قوله: «وَنَهَاهُم عَنْ مَرامه»:

●عن مرام القدر أن يبحثوا فيه، والنبي ﷺ غضب لما رأى الصحابة يتساءلون في هذا فقال: «أبهذا أُمرتم؟ أم لهذا خُلقتم؟» (\*\*\*)

## □ قوله: «كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]»:

أنت لا تسأل الله ولا تناقشه عن أفعاله وعن قضائه وقدره، تأدب مع الله؛ لأنك عبد، فلا تتدخل في شئونه جل وعلا؛ فالله لا يُسأل عما يفعل؛ لأن الله لا يفعل شيئًا إلا لحكمة، والحكمة قد تظهر وقد تخفى علينا، فنؤمن بأن الله لا يفعل شيئًا عبثًا؛ إنما يفعله لحكمة، سواءً ظهرت لنا أو لم تظهر.

فالإنسان مسئول عن عمله، ليس مسئولًا عن أعمال الله على، فاعتنِ بما أنت مسئول عنه يوم القيامة، وهو عملك، فعلى العبد التسليم لله.

#### □ قوله: «فَمَنْ سَأَلَ: لِمَ فَعَلَ؟ فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الكِتَابِ»:

أي: قال: لم فعل الله كذا؟ لم قَدَّرَ الله كذا وكذا؟ فمن قال هذا، فقد رد حكم
 الكتاب؛ لأن الله يقول: ﴿ لَا يُشْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]

#### □ قوله: «وَمَنْ رَدَّ خُكْمَ الكِتَابِ كَانَ مِنَ الكافرِينَ»:

●فمن رد حكم الكتاب والسنة، واعترض على ذلك، وذهب إلى العقل والتفكير صار من الكافرين؛ لأن الإيمان بالكتاب والسنة هما ركنان من أركان الإيمان.

قَالَ العَلَّامَةُ صَالَحَ آلَ الشَّيْخ:

وَلاَ نَبِيٌّ مُرسَلٌ»: ﴿ وَأُصِلُ القَدَرِ سِرُّ اللهِ تَعَالَىٰ فِي خَلقِهِ، لَم يَطَّلِع عَلَىٰ ذَلِكَ مَلَكُ مُقَرَّبٌ،

• يعني: أنَّ القَدَر -وهو تقدير الأشياء- هذا سِرٌّ إذ هو تصرُّف الرب ﷺ في ملكوته، وتصرف الرب ﷺ في ملكوته مما يختص به الله ﷺ فلم يُطلع عليه أحدًا ولم يطَّلع أحد على ذلك، حتى أكرمَ عباده من الملائكة لا يدرون ما مصيرهم، لا يدرون

(١٥٥) سبق تخريجه.

ماذا يقضي الله في السماء، لا يدرون ما مصير أهل الأرض، إلى غير ذلك، وكذلك أنبياء الله لا يدرون، ولا يدرون عن الغيب، ولا متى يموتون، إلى آخر ذلك.

المقصود: أنّ القَدَر -وهو كما سيأتي تعريفه- تقدير الله للأشياء، فهذا مما اختص الله على به، فلا أحد يعلم ما القَدَر، وما الذي قُدِر، وما الذي كُتِب، وما الذي جعله الله على مكتوبًا في اللوح المحفوظ أو مكتوبًا في صحف الملائكة، هذا عِلمُهُ عند الله على وهو من مفاتح الغيب العظيمة التي قال الله فيها: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعَلَمُهَا إِلّا هُوَ الأنعام: ٩٥].

والقَدَر معنَىٰ كونه سرًّا أنّه لا يمكن أن يُطَّلَعَ عليه؛ إذ هو سرٌّ عند الله ﷺ والله الله على ذلك أنه لن يَطَّلعَ أحد على ذلك ولو حاض فيه، ومبنى القدر على صفات الله ﷺ.

- القدر على العلم.
- القدر على عموم المشيئة.
- القدر على عموم الخلق.
- القدر على حكمة الله على.

(....) وعموم مشيئته، وإلى أي شيء تَتَوَجَه لا يعلمها العبد، وعموم خلقه على من أشياء إذا توجّه الشيء لا يعلمه العبد إلا بعد أن يقع، وحكمة الله لا يعلمها العبد.

إذًا فصارت أنحاء القدر الأربعة لا يعلمها العبد، فكيف إذًا يمكن له أن يخوض في القَدَر؟ فصار الأمر إذًا إلى الاستسلام، وهذا هو الذي أراده الطحاوي فيما قال.

قوله: «وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخِذْلَانِ، وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ، وَدَرَجَةُ الطُّغْيَان»:

●قال: «وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظُرُ فِي ذَلِكَ»؛ يعني: في القدر المبني على الأربعة أشياء التي ذكرتُ لك «التَّعَمُّقُ وَالنَّظُرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الخِذلَانِ، وَسُلَّمُ الحِرمَانِ، وَدَرَجَةُ الطُّغيَانِ».

<sup>(</sup>١٥٦) كلام غير واضح.

إذا تبين هذا فيمكن أن نُجمِل أو نُقَسِّم الكلام على القدر في مسائل كثيرة، نذكر منها ما يناسب الوقت بعض الأشياء.

قال: «وَأُصِلُ القَدَرِ سِرُّ اللهِ تَعَالَىٰ فِي خَلقِهِ»

نقول: تحتها مسائل، هي مسائل بحث القدر جميعًا يمكن أن نجعلها في هذا الموضع.

#### المسألة الأولى:

القَدر في اللغة بمعنى ترتيب الشيء ليكون على وَجه ما، فيُقَال: قَدَّرت، أو تقول: قَدَّرتُ أن يكون الأمر على هذا المنوال.

فإذًا القَدَر في معناه اللغوي يدخل فيه الفعل، ويدخل فيه الإرادة والمشيئة، ويدخل فيه العلم، ويدخل فيه أيضًا الحكمة بحسب من قَدَّر، وأما في الشريعة: فالقَدَر يجمع أربعة أشياء:

- يجمع العلم السابق.
  - والكتابة السابقة.
- وعموم مشيئة الله ﷺ.
- وعموم خلقه ١١٠٠ للأشياء.

ولهذا عرَّفَ بعض أهل العلم القَدَر بأنَّ القَدَر: هو علم الله بالأشياء قبل وقوعها وكتابته لها في اللوح المحفوظ وعموم مشيئته لما يقع، وخلقه على للأشياء كلها.

وهذا في الواقع تعريفٌ من باب ليس حدًّا؛ يعني: على صناعة الحدود، ولكنه تعريف يشمل مراتب الإيمان بالقدر الأربعة، ولِيُدخِلَ ذلك في تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة.

#### المسألة الثانية:

الإيمان بالقدر إيمانٌ بما دَلَّ القرآن والسنة عليه مما يتصل بالقدر، وذلك إيمانٌ بأربع مراتب:

- المرتبة الأولى: العلم.
- المرتبة الثانية: الكتابة.
- المرتبة الثالثة: عموم المشيئة.
- المرتبة الرابعة: خلق الله وكلك للأشياء كلها.

أما المرتبة الأولى العلم: فأدلتها كثيرة ذكرنا لكم بعضًا منها.

المرتبة الثانية الكتابة: الكتابة ثَمَّ أدلة كثيرة عليها، منها قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴾ القمر: ٣٠]، وفي قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرِ مُّسْتَطَرُ ﴿ ﴾ [القمر: ٥٣]، ودلّ عليه قول النبي ﷺ: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» (١٠٠٠).

ومعنى الكتابة: أنّ الله -سبحانه- كَتَبَ كلَّ شيء في اللوح المحفوظ، سواء ما يتعلق بالمكلفين أو ما يتعلق بغير المكلّفين، وذلك لعموم قوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبِ ﴾ [الحج: ٧٠]؛ يعني: ما في السماء والأرض.

وهذه الكتابة المقصود بها الكتابة في اللوح المحفوظ؛ كتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ.

ومن هذه الكتابة ثُمَّ أنواع من الكتابة تفصيلية لها: منها الكتابة العُمرية، والكتابة السنوية، والكتابة اليومية، وأشباه ذلك مما دلت عليه الأدلة في القرآن والسنة.

المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة: ويُعنَى بها أنَّ ما شاء الله عَلَى كان، لا تُرَدُّ مشيئة الله عَلَى، وأنَّ الذي لا يشاؤه الله -سبحانه- ولو شاءه العبد ورَغبَ فيه فإنه لا يقع، ودليلها قوله سبحانه: ﴿وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ أَإِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَالإنسان: ٣٠]، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَالتَكوير: ٢٩].

والمشيئة مرتبطة بالكون؛ يعني: أنَّ المشيئة كونية، فإذا شاء الله أن يقع هذا الشيء في هذا الوقت على هذه الصفة فإنّه يقع على ما شاءه الله على وأراده كونًا.

<sup>(</sup>۱۵۷) سبق تخریجه.



والمشيئة تساوي الإرادة الكونية؛ ولهذا يُبحَث هنا في مرتبة المشيئة الفرق ما بين المشيئة والإرادة.

وأهل السنة على أنّ مشيئة الله ﷺ هي إرادته الكونية، وأنّ الإرادة منقسمة إلى: إرادة شرعية دينية وإلى إرادة كونية، وأنّ الله -سبحانه- قد يشاء الشيء كونًا؛ يعني: يريده كونًا فيقع ولا يريده دينًا وشريعة.

فيجتمع إذًا في بعض الحالات إرادة وعدم إرادة، فيكون الفعل المعيّن مُرَاد وغير مُرَاد، شاءه الله فوقع وأراده فوقع، ولكن لم يُرِدهُ سبحانه دينًا وشريعة، وهذا فيما يكرهه الله ولا يرضاه دينًا مثل كفر الكافر، معصية العاصى، ضلال الضال، إلى آخره.

فإنّ الله سبحانه شاء الكفر من الكافر؛ لأنّه ما دام وَقَعَ فإنه قد شاءه وأراده كونًا؛ لأنّ لأنه لا يحصل في ملكوته إلا ما أراده على كونًا، ولكن لم يرضه، لم يُردهُ دينًا؛ لأنّ الله نهى في كتابه وعلى ألسنة رسله عن الكفر والفساد وبيّن أنه لا يرضى ذلك ولا يحبه، كما قال: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ ﴾ [الزمر:٧]، وقال: ﴿وَاللّهُ لاَ يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَاللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وهذه هي المسألة المعروفة لدى كثير منكم بالفرق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وسيأتي لها مزيد بيان عند ذكر الرد على المخالفين في القدر إن شاء الله تعالى.

المرتبة الرّابعة مرتبة عموم خلق الله على الله الله الله على الله عموم خلق الله الله على الله الله وأنَّ صلاة المصلي شيء، وأنَّ طاعة المطيع خَلَقَهَا الله ومعصية العاصي خَلَقَهَا الله وأنَّ صلاة المصلي خَلَقَهَا الله كما خلق ذاته؛ يعنى: ذات المصلى فإنه يخلق أعمالهم.

وهذه يُستَدَلُّ لها بقول الله سبحانه: ﴿ أَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو مَنْ وَمِنْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ كُلُولُ مُلْ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللّهُ عَلَىٰ كُلُولُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُولُ اللّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللّهُ عَلَىٰ كُلْ اللّهُ عَلَىٰ كُلُّ كُلَّ اللّهُ عَلَى كُلَّ اللّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللّهُ عَلَى كُلَّ اللّهُ عَلَى كُلّ مَلْ عَلَى كُلَّ اللّهُ عَلَى كُلَّ اللّهُ عَلَى كُلّ

وفي خصوص عموم خلق الله للعمل يُستدل بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ وَهِي هَذِهِ الآية دليل على أنَّ عمل العامل خَلَقَهُ الله.

وذلك أنَّ كلمة ﴿ وَمَا ﴾، في الآية ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ [الصافات: ٩٦] فيها وجهان:

الوجه الأول: أنها مصدرية بمعنى: أنّها تُقدَّر مع ما بَعدَهَا بمصدر؛ يعني: يكون سبك الآية: «والله خلقكم وعملكم»، وهذأ الوجه هو الأصح فيها.

الوجه الثاني: أنَّ «ما» هنا موصولة بمعنى الذي فيكون المعنى «والله خلقكم والذي تعملونه».

وهي على كلِّ من الوجهين دالة على المراد في عموم خلق الله ﷺ للعبد.

ووضوح الدليل الأول؛ يعني: في كونها مصدرية، وقد يكون ثُمَّ بعض الاعتراض على الاستدلال بالوجه الثاني.

#### المسألة الثالثة:

القَدَر مرّ بك تعريف، وأما القضاء. فإنه في اللغة بمعنى إنهاء الشيء، وقد يكون الإنهاء: إنهاء عمل، وقد يكون إنهاء خبر؛ ولهذا جاء في القرآن تنوّع معنى القضاء إلى عدة معاني:

المعنى الأول: أنَّ القضاء يكون بمعنى الإنهاء، كما قال سبحانه: ﴿فَأَفْضِ مَا أَنَتَ وَالَّهُ وَالَّهُ وَقَالَ: ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ ﴾ [سبأ: ١٤].

المعنى الثاني: أنَّ القضاء بمعنى الوحي، وذلك إذا عدي بدرالى»، قضينا إلى، قضينا إلى، يكون إنهاء الخبر بالوحي كما قال على: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكَنْبِ لَنُفْسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ [الإسراء:٤]؛ يعني: أوحينا إلى بني إسرائيل وأعلمناهم وأخبرناهم، وقال أيضا على: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتَوُلاَ وَاعلمناهم وأخبرناهم، وقال أيضا على: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتَوُلاَ وَاعلمناهم وأخبرناهم، وقال أيضا على وقصَيْنَا إِلَيْهِ ﴾؛ يعني: أوحينا إليه وأنهينا إليه ذلك الخبر بالوحي.

المعنى الثالث: أنَّ القضاء يكون بمعنى القَدَر كما قال ﷺ: ﴿فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: ١٢]، يعني قَدَّرَ ذلك وخلقه وفعله، وكما في قوله أيضًا:

﴿ فَلَمَّا فَضَيِّنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَهَمُ عَلَى مَوْتِهِ ﴾ [سبا: ١٤]، على أنَّهُ بمعنى القَدَر؛ لأنَّ الإنهاء يدخل في القَدَر؛ ولهذا المعنى قال جمع من أهل العلم: إنَّ القضاء و القَدَر بمعنى واحد؛ لأجل أنهم لحظوا أنَّ معنى القضاء داخل في معنى القَدَر، وأنَّ القدر و القضاء لا فرق بينهما.

ممن ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم منهم ابن الجوزي وكثير من العلماء السابقين.

وأما فيما دَلَّت عليه نصوص الكتاب والسنة فإنَّ القَدَر غير القضاء، وهذه الغيرية بمعنى أنَّ القَدَر أعم من القضاء، والقضاء قد يكون بعض مراتب القَدَر من حيث الإطلاق؛ ولهذا قال بعض أهل العلم في تبيين ذلك: إنَّ القضاء هو القَدَر إذا وقع، وقبل وقوع المقدر لا يسمى قضاء؛ ذلك لأنَّ كلمة قضاء كما رأيت في معناها في اللغة وفي استعمالات القرآن أنها بمعنى الإنهاء؛ إنهاء الشيء، إنهاء الخلق إلى آخره.

و القَدَر إذا وقع وانتهى صار قضاءً، ﴿قَضِى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ ۞ ﴾ [يوسف: ١٤]؛ يعني: أحكم بما شئت وأنهي الأمر على أي وجه شئت.

فإذًا يكون القضاء هو إنهاء القَدَر، وهذا يتبيّن بأنَّ مراتب القَدَر الأربعة التي سيأتي بيانها منها مرتبتان سابقتان وهي مرتبة العلم والكتابة، ومنها مرتبتان وهما عموم المشيئة وعموم الخلق لله على هاتان المرتبتان مقارنتان لوقوع المقدر؛ ولهذا إذا نُظِرَ لوقوع المُقدَّر من جهة عموم الخلق وعموم المشيئة فإنَّهُ حينئذ يكون قضاءً لله على لهذا الشيء.

قضى الله ﷺ الأمر على كذا وكذا بمعنى خلقه وشاءه؛ ولهذا نظر من نَظَر في أنَّ القضاء داخل في القَدَر؛ فلذلك قالوا: القضاء والقدر بمعنى واحد، لكن على التحقيق ليس القضاء والقدر بمعنى واحد، وإنما القضاء هو وقوع المُقَدَّر، فإذا وقع القَدَر السابق وانتهى سُمِّي قَضَاءً، قُضِيَ وانتهى وهو المُقَدَّر، ولا شك أنَّ الذي يقع مقدر ويكون قضاء؛ ولهذا نقول القضاء و القَدَر بينهما فرق فإن:

- القَدَر أعم، والقضاء أخص.

- والقُدَر سابق، والقضاء لاحق.

- والقَدَر فيه عدة صفات لله ﷺ: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأما القضاء قضاء الله ﷺ للشيء في نفسه يدل على خلقه سبحانه وتعالى للشيء ومشيئته له؛ لهذا على الصحيح أنَّ القضاء و القَدَر ليسا بمعنى واحد ولا يتواردان؛ يعني: لا يُستَعمَل أحدهما بمعنى الآخر، بل القَدَر أعم.

المسألة الرابعة:

منشأ الضلال في القدر.

منشأ ضلال الفرق: الجبرية والقدرية يرجع إلى عدة أسباب:

السبب الأول: قياس أفعال الله على وتصرفاته سبحانه بأفعال الخلق؛ فيجعلون ما كان محمودًا في الخلق محمودًا في فعل الله على الله على مندمُومًا في فعل الله على ا

وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضلال في هذه المسألة.

السبب الثاني: عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فيجعلون الإرادة والمشيئة شيء واحد، فما نُفِيَ مما لم يُرِدهُ الله ﷺ شرعًا جعلوه مَنفِيًّا كونًا؛ فالله ﷺ لم يرد الكفر فجعلوه ﷺ لم يشأ الكفر؛ لأنَّ الإرادة عندهم قسم واحد، لم يرد المعصية فجعلوه لم يشأ الكبيرة.

والإرادة كما ذكرنا منها إرادة شرعية ومنها إرادة كونية.

السبب الثالث: دخول العقل في التحسين والتقبيح.

فيجعلون الأفعال التي تقع في ملكوت الله وتقدير الله على للأشياء يدخل فيه العقل مُحَسِّنًا ومُقَبِّحًا؛ وذلك لأنَّ العقل عندهم أصل، فقالوا: العقل يُعمَلُ في أفعال الله فما حَسَّنه العقل في أفعال الله صار حسنًا، وما قبَّحَهُ العقل في أفعال الله على وجب نفيه عن الله على .

وهذه هي المسألة المشهورة بالتحسين والتقبيح العقليين التي لها صلة بالأصول وبالفقه؛ يعنى: بالتكليف ولها صلة أيضًا بمبحث القضاء والقدر.

والخوض في أفعال الله ﷺ، كما ذكر لك الطحاوي في ذلك: «ذَرِيعَةُ الخِذَلَانِ، وَسُلَّمُ الحرمَانِ، وَدَرَجَةُ الطُّغيَانِ».

«ذَرِيعَةُ الخِذَلَانِ»؛ يعني: وسيلة؛ لأن يُخذَل العبد؛ لأنه معناه أنك تريد أن تصل إلى معرفة سر القَدَر وهذا لا يمكن.

«سُلَّمُ الحِرمَانِ» لا يمكن أيضًا أن تدخل في أفعال الله فَتُحرَم؛ ولأنَّ هذا سُلَّمُهُ الحرمان فتصل إلى أن تكون محرومًا، وكذلك أنَّه «دَرَجَةُ -من درجات- الطُّغيَانِ»؛ لأنَّ الإنسان لو رفع نفسه فوق ما لها، طَغَىٰ وجاوز حَدَّه، فَحَدَّهُ أن يتعبد الله عَلَى بالإيمان والتسليم ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]؛ فإذًا السؤال

بـ«لم» هذا من منشأ الضلال فيمن ضَلَّ في الجبرية وفي القدرية وفي المتحيرين المتشككين الذين أنكروا الشريعة وضَلُّوا وأَلحَدُوا بسبب الدخول في القَدَر.

مَن المعلوم أنَّ القَدَر فيه العِلم، والعلم يتفاوت فيه الناس.

الله -سبحانه وتعالى - يعلم ذلك، فأُوقَعَ في خلقه ما يوافق الحكمة له؛ يعني: ما يوافق مراداته في خلقه وحصول الابتلاء في ذاته، والإنسان قد ينظر فيكون علمه قاصرًا فلا يصل إلى حقيقة الإدراك؛ ولهذا قال بعض السلف: وتُنسَب إلى أبي بكر وقفي «العجز عن الإدراك إدراك»، لم؟ لأنَّ إدراكات الذكي غير إدراكات البليد؛ فإذا اعترض البليد على الذكي بأنَّ هذا الشيء ليس كذلك؛ لأنَّ هذا ما يُعقَل وهذا ما يحصُل فيكون هذا اعتراض لا عن علم، وإنما عن جهل فَيُرَدُّ على صاحبه فيكون هو المحروم، مثل جهل بعض الناس مثلًا ببعض الأجهزة.

الكفار من النصارى أوَّل ما اخترع المسلمون الساعة أنكروها وخافوا منها، ورَجَعَ الأمر إلى أنَّ في بعض المخترعات للكفار في العصر الحديث رفضه بعض المسلمين وخافوا منه؛ وذلك لأنَّ ذلك فيه عَجزًا عن إدراك حقيقته؛ فرفضوا لأنهم عجزوا عن الإدراك.

وهذا إذا كان في المخلوق فالله الله العلم الكامل وله العلم بكل شيء سبحانه وتعالى يعلم الأشياء على تفاصيلها.

والإنسان علمه قاصر، فإذًا إذا خاض في القدر بعلمه القاصر فلا شك أنه سيعترض لأنه لا يعلم.

وإذا اعترض على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على ال

هذه وقد ذكرنا لكم كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته القدرية قال:

وأصلُ ضلالِ الخلقِ مِن كُلِّ فِرقَةِ هو الخوضُ في فعلِ الإلهِ بعلَّةِ فَإَسَّلُ ضلالِ الخلقِ مِنَ الجاهليَّةِ فَأَنَّ هَمُ و لـم يَفْهَمُوا حِكمَةٌ لَّهُ فصاروا على نَوعٍ مِنَ الجاهليَّةِ هذه بعض أسباب ومنشأ الضلال في باب القَدَر.

المسألة الخامسة:

أنّ الناس في القَدَر الذين خالفوا أهل السنة والجماعة، لهم فِرَق كثيرة وهذه الفرق ترجع إلى فرقتين:

الأولئ القدرية.

الثانية الجبرية.

ويُعنى بالقدرية: الذين أنكروا القدر، إما أنكروا كل المراتب، أو أنكروا بعض مراتب القَدَر التي ذكرنا لك.

ويُعني بالجبرية: الذين يزعمون أنَّ الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور.

أولًا: القدرية:

القدرية فرق يُلَخُّص اختلافهم في أنَّ:

الفرقة الأولى: هم الغلاة الذين كانوا يُنكرون عِلمَ الله عَلَى السابق فيقولون: إنَّ الله عَلَى لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه والأمر أُنُف، كما كان يقول معبد الجُهَنِي وغيلان الدمشقي وجماعة من الأولين.

وهؤلاء هم الذين أنكروا علم الله السابق، فقالوا: إنَّ الله لا يعلم الأشياء حتى تقع والأمر أنف؛ يعني: مستأنف جديد غير معلوم وغير مُقَدَّر له قبل ذلك.

وهؤلاء هم الذين كفَّرَهُم السلف وكفَّرَهُم الصحابة كابن عمر وابن عباس وغير أولئك؛ وذلك لأنهم أنكروا مرتبة العلم، والله على ذكر عِلمَه، فمعنى ذلك أنهم ردُّوا حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب فهو من الكافرين.

وهؤلاء هم الذين قال فيهم السلف: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خُصِمُوا وإن جحدوه كفروا»، وهذه الفرقة ذهبت ولا يُعرَف أنها عقَّبَت وارثًا في الأعصُر المتأخرة.

جَامِعُ الْدُّرُ وَسِي الْهَقَدِيَ

الفرقة الثانية: وهم القدرية المتوسطة: المعتزلة والشيعة الرافضة والزيدية ومن نحا نحو أولئك، وهؤلاء لا يُنكِرُونَ جميع المراتب؛ ولكن يُنكِرُونَ بعض الأشياء في بعض المراتب، فيقولون: إنَّ المشيئة ثابتة لكن ليست عامة، ويقولون: إنَّ الخلق ثابت ولكن ليس عامًا، وسُمُّوا بالقدرية؛ لأنهم ينفون بعض مراتب القدر.

وهذه الفرقة باقية إلى الآن، المعتزلة موجودة الآن، الزيدية والرافضة والفرق موجودة في أمصار كثيرة من بلاد المسلمين، وهؤلاء هم الذين يأتي إن شاء الله ذكر بعض شبههم والرّد عليها بإذنه تعالى.

ثانيًا: الجبرية:

أما الجبرية فهم أيضًا فِرَق منهم:

الفرقة الأولى: هم الغلاة، وهم الذين يقولون: إنَّ الإنسان مجبور على كل شيء، وحركاته كحركة الريشة في مهب الهواء، وكحركة الخشبة في البحر فإنَّ الأمواج تتقاذفها وليس لها اختيار، وكذلك الريشة يُقلِّبُهَا الهواء وليس لها اختيار. وكذلك العبد يقولون ليس له اختيار وإنما هو مفعول به في كل أحواله، سواء من ذلك الطاعات والمعاصي، فَصَلَّى مجبورًا، وصام مجبورًا، وسرق مجبورًا، وغشّ مجبورًا.

ويقولون: إنَّ أفعال الله عَن مُعَلَّلَة، فقد يُدخِل الله عَنَّ إبليس الجنة، وقد يُدخِل آدم النار؛ يعني: من لازِم مذهبهم، فإنه لا تعليل في أفعال الله، قد يُعَذَّب للمطيع الصالح، وقد يُعطِي ويُنَعِّم الكافر الطاغوت، لماذا؟ لأنَّهُ يقول: هؤلاء فَعَلُوا بغير اختيارهم، فالله -سبحانه وتعالى- هو الذي أَجبَرَ هذا، فله أن يَقلِبَ الأمور؛ لأنَّ هذا ما فعل الذنب باختياره، نعوذ بالله من الأقوال الضالة.

وهؤلاء يمثّلهم -يعني: الجبرية - طوائف من الصّلحاء في الزمن الأول ممن رأوا الفَنَاء في شهود الأمر الكوني، وممن قال أيضًا بهذا القول جهم ومن اتَّبَعَهُ، وأيضًا قال به طوائف من غلاة الصوفية يرون أنهم ليس لهم فعل ألبتة، فأفعالهم الظاهرة كحركة أمعائهم لا اختيار لهم فيها.

الفرقة الثانية: وهم الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم ممن غَلُوا في إثبات المشيئة، مشيئة الله و خلقه، وقالوا: إنَّ الإنسان ليس مجبورًا على كل حال، ولكن هو مجبور باطنًا لا ظاهرًا؛ يعني: في الباطن مجبور ما يتحرك بإرادته ولكن في الظاهر تصرفاته بإرادته، فَيُحَاسَبُ على تصرفاته الظاهرة، وأما الذي دَفَعَهُ في الحقيقة فهو أمر باطن مُجبر عليه من الله في وهذا في الحقيقة قولٌ بالجبر، ومشهور أنَّ الأشاعرة جبرية؛ ولهذا لما عُرِضت هذا الاعتراضات، اعترض على الأشعري في الحساب والعقاب والثواب قال: إنَّ الأفعال يُحَاسَب عليها العبد ويُنعَم ويُعَذَّب لأنه كسبها، وكسبه لها من فعله.

فإذًا يُعَاقَب ويُثَاب على ما كسب، والله على يقول: ﴿ لَهَا مَاكَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا الْخَاهِرِ كَسَبَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وهذا الكسب عنده في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري دون سابق في هذه الأمة؛ فلهذا نَظَرَ أصحابه في تعريف الكسب، ما معنى الكسب هذا الذي أحدثه الأشعري لقاء قوله: بالجبر الباطن؟

يقول: إنَّ الإنسان يُفعل به وهو يَفعَل، والأمر يحصل عند حركة الإنسان، مثل قطع السكين للخبزة، أو تكسير العصا للحجر، فإذا ضَرَبَ الإنسانُ الحجر بالعصا، يقول: إنَّ الحجر تنكسر لا بالضرب، ولكن عند الضرب؛ يعني: كَسَرَ الله الحجر لا بِضَربِ الإنسان ولكن عند ضربه؛ يعني: أنَّ الحجر ليس له خاصية الانكسار بضرب العصا، والعصا ليست لها خاصية الكسر؛ كسر الحجر، والإنسان ليس فيه خاصية أنَّهُ يحمل العصا على الحقيقة ويكسر على الحقيقة؛ ولهذا سماهم السلف نفاة التعليل ونفاة الأسباب؛ يعني: ليس ثمَّ شيء يُنتجُ شيئًا، ليس ثم سَبَب يُنتجُ مُسَبَّبًا.

عندهم كل شيء يحصل بخلقٍ له منعزل عن غيره، لا بأسباب غيره؛ فالماء إذا نزل على الأرض نبت العشب لا بالماء، ولكن عند الالتقاء، وما جاء في القرآن

من ذكر حرف الباء ﴿وَأَنزَلَ لَكُمْ مِن السَّمَآءَمَآءَ فَأَنْ بَتَنَابِهِ ﴾ [النمل: ٦٠]، يعني لفظ ﴿ إِنهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

وتفسير الكسب، كيف يَجمَع ما بين الجبر الظاهر والجبر الباطن بالكسب؟ اختلف فيه الأشاعرة على أقوال كثيرة، وخلاصتها: أنه لا مُحَصَّلَ لها وأنه مجبور لا مختار؛ ولهذا قال القائل في البيت المعروف في بعض كتب العقائد المطولة قال:

مما يقال ولا حقيقة تحته معقولةً تدنو لذي الأفهام والكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام هذه ثلاثة أشياء لا حقيقة لها اخترعها أصحابها دون حقيقة.

إذا تبين لك ذلك فلفظ الكسب له عدة استعمالات، أو الكسب عند الناس له ثلاث استعمالات، أو الناس في الكسب لهم ثلاثة أقوال؛ يعني: بما تراه:

الأول: الكسب عند الأشاعرة. هذا أوضحناه لك.

الثاني: كَسبٌ بمعنى العَمَل، ما يعمله الإنسان باختياره ورغبته يكون كَسبًا له لأنه حَصَّلَهُ؛ مثل ما تقول: كسبتُ مثلا كذا من المال يعني أنَّ الإنسان عمل شيئًا فَحَصَّل هذا المال، كذلك الأعمال الصّالحة كَسبٌ له؛ لأنه بذل فيها وعمل فكسب، وكذلك الأعمال السيئة عليه؛ لأنه كسبها بجهده، وهذا هو المعنى الذي جاء في الكتاب والسنة؛ فمن استعمل الكسب في هذا المعنى فهو صحيح؛ لأنه قد جاء في القرآن والسنة مثل ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا آكَسَبَتُ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولفظ الكسب في القرآن والسنة مثل ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا آكَسَبَتُ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولفظ الكسب في القرآن كثير؛ فإذًا هذا المعنى واضح وصحيح.

ترجعون في تقسيم الكسب إلى الأقوال الثلاثة والحُجَج فيه؛ لأنه مهم إلى كتاب ابن القيم «شفاء العليل».

المسألة السادسة:

لفظ الكسب جاء في القرآن في ذكر ما للمكلف وما عليه، فقال سبحانه:

﴿ ثُمَّ تُوفَّنِ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ ﴿ [البقرة:٢٨١] وقال ﷺ: ﴿ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ عِاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة:٢٢٥]، ونحو ذلك من الآيات.

ولمَّا جاء لفظ الكسب في القرآن وفي السنة أيضًا جاء مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات كَسب المرء وتفسير الكسب بما دلت عليه النصوص وهو أنَّ كَسبَ المرء هو عمله.

فالكسب هو العمل والفعل، فقوله سبحانه: ﴿لَهَامَاكُسَبَتُ ﴾؛ يعني: لها ما عملت، فالعمل هو الكسب، ودلَّ على ذلك أنه ﷺ قال: ﴿وَتُونِّقُ كُلُّ نَفْسِمًا عَمِلَتُ ﴾ [النحل:١١١]، وفي الآية الأخرى ﴿ مِمَاكُسَبَتُ ﴾ [الروم:٤١] فدلٌ على أنَّ الكسب هو العمل.

والناس؛ أعني المذاهب الثلاثة المشهورة في باب القَدَر وهي مذهب الجبرية والقدرية وطريقة أهل السنة والحديث كلُّ فسر الكسب على حسب معتقده:

١ - مذهب القَدَريَّة:

فسَّرَ القدرية -وهم نُفاة القدر الذين يقولون: إنَّ العبد يخلق فعل نفسه وأنَّ الله عَنى الكسب في هذه الآيات لا يخلق فعل العبد من المعتزلة ومن شابههم - قالوا: إنَّ معنى الكسب في هذه الآيات هو إيجاد العبد للفعل، وشَبَّهُوهُ بكسب التجارة فإنَّ كسب التجارة فعل، كما قال عَنَّ: فَوَا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبَ هُو أَمِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبَم فَي البقرة:٢٦٧]، فما كسب الإنسان من التجارة أنفقوا من طيبات ما كسبتم في يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِ قُوا مِن طيبَتِ مَا كَسَبَ مُو لَكَ يَتَمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة:٢٦٧]، مَا كسبتم في معرض التجارة فقالوا: كذلك هو في فعله يكسب العمل الصالح كما يجتهد في كسب التجارة.

فإذًا جعلوا الكسب هو إيجاد العبد الفعل على مذهبهم في خلق أفعال العباد؛ وذلك أنَّ لفظ الكسب فيه شيء من الاحتمال؛ ولهذا فسرته كل طائفة على مذهبها.

٢- مذهب الجبرية:

والجبرية -كما ذكرنا لكم طرفًا من مذهبهم في قول الأشاعرة والجهمية-الجبرية فَسَّرُوا الكسب بأشياء كثيرة وبعبارات متنوعة لا حاصل معها على التحقيق، وذكرت لكم قول الشاعر أو قول أحد العلماء:

مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام والكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام

فحين اخترع الأشعري مذهبه الذي هو جَبرٌ باطن لا جَبرًا ظاهرا، لما وجده ووجد في لفظ الكسب في الكتاب والسنة مخرجًا له فقال: الأعمال كسب، كيف يتوافق هذا مع قوله في القدر؟ قال: الكسب عبارة عن تعلق القُدرَة بالحال، أو غير ذلك من التفاسير.

واختلف أصحابه في تفسير الكسب على هذا الاصطلاح الذي هو كسب الجبر، كيف يكون للإنسان كسب وهو مجبور؟

اختلفوا في تفسير الكسب على أوجه كثيرة أكثر من عشرة أوجه، وكلها راجعة إلى نوع من التعلق ما بين القدرة والإرادة والعمل والتكليف، وهذا فيه صعوبة في الربط بينها؛ ولذلك أهل العلم حتى الأشاعرة قال محققوهم: إنه لا حصيلة تحت هذه العبارة التي هي عبارة الكسب على خلاف معنى العمل.

٣- مذهب أهل السنة والجماعة:

أما القول الثالث في الكسب فهو قول أهل العلم والسنة والحديث من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، فإنهم قالوا: إنَّ الكسبَ هو العمل وهو الفعل، والله على قال: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتَ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتُ ﴾ [البقرة:٢٨٦]، وفَرْقٌ ما بين الكسب والاكتساب مع أنَّ كثيرًا من أهل العلم يجعلون الكسبَ والاكتساب بمعنى واحد، لكن في الآية قال: ﴿لَهَا مَا كُسَبَتُ ﴾؛ يعني: في الخير ﴿وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتُ ﴾، فجعل الاكتساب فيه زيادة في المَبنَى؛ لأنّ فيه نوع كُلفَة، فالخير موافق للفطرة فَيكسَبُهُ الإنسان لموافقته زيادة في المَبنَى؛ لأنّ فيه نوع كُلفَة، فالخير موافق للفطرة فَيكسَبُهُ الإنسان لموافقته



لفطرته مع أنَّه تكليف، وأمّا الشر والرَّدَىٰ والضلال فإنه مخالف لفطرته؛ لذلك إتيان المحرمات وإتيان الموبقات ونحو ذلك على ما في الإنسان ربما من الشهوة لبعض ذلك لكن يحتاج معه إلى أن يُعمِلَ نفسه؛ يعني: أن يُتعبَ نفسه ويخالف فطرته في أن يأتي تلك الموبقات؛ لذلك زاد المبنى ليدل على أنها فيها نوع كَلَفَة ومشقّة في ما يعمله المرء من الشر، قال: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتُ ﴾؛ يعني: من الشر؛ فجعل أهل السنة الكسب بمعنى العمل.

#### المسألة السابعة:

وهذه المسألة متعلقة بمعنى خلق الله على العبد، وتحقيق مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، فقد قلنا: إنَّ الإنسان عَمَلُهُ من خير أو شر يضاف إليه حقيقة، فهو الذي عَمِلَ الضير حقيقة وهو الذي عَمِلَ الشر حقيقة، ومع ذلك لا يقال: إنه خَلقَ فعله، بل هو عَمِلَهُ ويُضَافُ إليه لأنه كَسَبَهُ وعَمِلَه، وأما خَلقُ الفعلِ فالله عَلَى الله والذي خَلقَ سبحانه وتعالى، وبيان ذلك في الفرق ما بين أهل السنة والجماعة وما بين مذهب القدرية و المعتزلة وأشباه هؤلاء: أنَّ العبد كَسَبَ العمل وعَمِلَ العمل حقيقة؛ لأنَّ ذلك العمل نتج عن شيئين فيه من الصفات لا يمكن له أن يُحدِثَ العَمَل إلا بوجود هاتين الصفتين:

فالصَّفة الأولى: هي صفة القدرة التامة.

والصّفة الثانية: هي الإرادة الجازمة.

فإذا كان عند العبد قدرة تامة وإرادة جازمة حَصَلَ له الفعل.

تَوَجَّهَت قدرته التامة؛ يعني: ليس بعاجز وإرادته الجازمة؛ يعني: ليس بمتردد تَوَجَّهَت للشيء فعمله؛ فيكون الفعل حدث:

١ - بقدرته التامة.

٢- وبإرادته الجازمة.

فالذي تكون قدرته ناقصة لا يُحدِث الفعل، والذي تكون إرادته مترددة لا يُحدِث الفعل؛ مثلًا الإتيان إلى المسجد للصلاة، شخص لا يستطيع أن يأتي إمَّا

لمرض أو لغير ذلك فهذا ربما عنده إرادة لكن ليس عنده قدرة؛ ولذلك لا يحصل منه «الفعل -العمل-الكسب» وهو إتيان المسجد، آخر عنده قدرة تامة ولكن ليس عنده إرادة ألبتة ليس عنده إرادة لإتيان المسجد فلا يمكن بالقدرة أن يُحدِث الإتيان، وقد يكون عنده إرادة لكن عنده تردد، ما جَزَمَ على الإتيان فلا تتحرك جوارحه وآلاته؛ لأنَّ إرادته ليست جازمة.

فإذًا العمل -فعل العبد- عند أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يحدث إلا بقدرة تامة وإرادة جازمة، وقدرة العبد صفة من صفاته لم يُقدر هو نفسه باتفاق الناس، وإرادة العبد صفة من صفاته لم يُحدث؛ إرادة نفسه ويختار الإرادة؛ يعني: أن يكون مريدًا بنفسه، وإنما الله على هو الذي خَلق فيه القدرة وآلات القدرة وخلق فيه الإرادة وآلات الإرادة ومقتضيات الإرادة.

فإذًا ما نَتَجَ عن خلق الله على في الأمرين فهو مخلوق لله على العبد نتج عن الإرادة والقدرة وهما مخلوقان؛ فنتج شيء عن خلق الله على فإذًا هو مخلوق لله على العمل نتيجة للقدرة والإرادة.

مثل النبات: أنزل الله على من السماء ماءً فأنبَت به أزواجًا من نبات شتى؛ الماء نزّل، والأرض موجودة، فبسبب الماء وبسبب الأرض خرج النبات، فهل يقال: إنَّ النبات خلقه الماء والأرض؟ ليس كذلك باتفاق المسلمين، باتفاق الناس، لم الأنَّه نتيجة لنزول الماء الذي هو مخلوق باتفاق القدرية وأهل السنة، ونتيجة لنزول الماء على الأرض والتراب، والتراب والأرض مخلوق باتفاق أهل السنة والجماعة والقدرية والناس جميعًا؛ فإذا كان كذلك كان ما ينتج عنهما وهو النبات مخلوق؛ لأنه نتج عن مخلوقين فإذًا له نفس الحكم.

إذا تبين ذلك فإننا نقول: أهل السنة والجماعة في تقريرهم في خلق أفعال العباد استدلوا بالآية كما ذكرنا لكم من قبل: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦]، وبقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعَمَلُونَ ۞ ﴾ [الصافات: ٩٦]، وأيضًا استدلوا بهذه القاعدة وهي أنَّ



عمل العبد لا ينتج إلا عن هاتين الصفتين؛ لهذا إذا لم يعط الله على العبد القدرة فإنه يرفع عنه التكليف «صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعدًا» (١٠٠٠) ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَبُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَبُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ ﴾ [الفتح: ١٧].

وإذا لم يُعطِهِ الإرادة كأن يكون مجنونًا لا يريد، أو كان صغيرًا إرادته لا تتوجه إلى شيء بِجَزم مع عقل فإنه أيضًا يكون التكليف مرفوعًا عنه لأنَّ الفعل لا يتوجه إليه؛ الحقيقة إذًا أنَّ العبد ابتُلِيَ بهذه الصفات التي فيه، ابتلي بهذه الصفات الجسمانية كلها ومنها صفة القدرة وصفة الإرادة؛ إذًا فَتَحَصَّلَ لك أَنَّ معنى خلق أفعال العباد والدليل عليها هو ما ذكرنا من الأدلة من القرآن.

ومن السنة قوله ﷺ: «إن الله صانع كل صانع وصنعته» (١٠٠٠) يعني: صَنَع الناس وصَنَعَ أيضًا ما يصنعون؛ ولهذا نقول: إنَّ الدليل على خلق أفعال العباد واضح من الكتاب والسنة، وأيضًا مما قرّرنا لك من صفات الإنسان وما ينتج عن ذلك من الدليل العقلي، وثَمَّ بسط كثير في الاستلال على هذه المسألة محله المطولات.

هذه ألفاظ ترد معك في مباحث القدر لا بد أن تعرفها بوضوح، ثم بعد ذلك إذا قرأت ما شئت من الكتب في باب القدر ستكون واضحة إن شاء الله تعالى لك.

#### المسألة الثامنة:

معنى الاستطاعة التي وَصَفَ الله ﴿ يَهَا المِكَلَفَ وَنَفَاهَا عَن بَعَضَ فَقَالَ فَي النَّفِي: ﴿ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُ وَنَ سَمْعًا ﴿ وَالْكَهُ اللهُ اللهِ المَكَلَفُ وَالْعَبَد مستطيع ﴿ فَٱنَّقُوا اللهُ مَا النَّفِي: ﴿ وَالْعَبَدُ مُوا وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١٥٨) أُخْرَجَه، البُخَارِيّ (١١١٧)، وغيره من حديث عمران بن حصين تَطْعَهُ.

<sup>(</sup>١٥٩) أَخْرَجه ابن أبي شَيبة (١٩٠)، من حديث حذيفة قَطَّكَ، وصححه الأَلْبَانِيّ في «الصحيحة»، برقم (١٦٣٧).

وهذه المسألة -مسألة الاستطاعة- فيها بحثٌ طويل مع القدرية والجبرية معًا، وسيأتي تفصيل الكلام عليها إن شاء الله -تعالىن- في آخر شرح الطحاوية؛ لأنه تعرض لها الطحاوي في أواخر هذه العقيدة المختصرة.

#### المسألة التاسعة:

في معنى إضلال الله ره منى أضَل، وهدايته من هَدَى، إذا كنا نقول إنَّ الإنسان غير مجبور على الضلال وغير مجبور على الهدى، فما معنى قوله: ﴿ يُضِلُ مَن يَشَآءُ وَ يَهُدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [النحل: ٩٣] وهذا من احتجاجات الجبرية؟

مامعنى: ﴿ مَن يَشَا اللَّهُ يُضَلِلْهُ وَمَن يَشَأَ يَجَعَلُهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ إِللْعَام: ٣٩]؟
ما معنى: ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدِ ﴾ [الكهف: ١٧]؟، ما معنى ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدِ ﴾ [الكهف: ١٧]؟، ما معنى ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَكَلَاهَادِى لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَينِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ فَن يُصْلِلِ اللَّهُ فَكَلَاهَادِى لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَينِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ فَن يُصْلِلِ اللَّهُ فَكَلَاهَادِى لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَينِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ فَالْعَرافَ: ١٨٦]؟

ونحو ذلك من الآيات التي فيها لفظ الإضلال والاهتداء لله ﷺ وفق مشيئته سبحانه وتعالى وإرادته.

هذه المسألة ضلَّ فيها الناس، ومن أجلها ضَلَّت الجبرية والقدرية، وهي مرتبطة في بيانها بمسألة التوفيق والخذلان؛ فالله عَلَّى عَلَّى الإضلال بمشيئته وعلى الهداية بمشيئته. ونعلم أنَّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما شاء الله عَنَى خَلَقَهُ، الذي يشاؤه سبحانه وتعالى أن يكون فإنه يكون، والذي يشاء الله عَنَى ألا يكون فإنه لا يكون.

إذا كان كذلك فإنَّ حدوث الهداية وحدوث الضلال نتيجة لأشياء؛ ولذلك جاء لفظ التوفيق والخذلان في النصوص، جاء لفظ التوفيق في القرآن في قوله تعالى: ﴿وَمَا تُوفِيهِ مِنَ إِلّا بِأَللّهِ ﴾ [هود: ٨٨]، ونحو ذلك، فالله ﷺ يوفّق من يشاء ويخذل سبحانه وتعالى من يشاء.

ما معنى وَقَقَ وخَذَلَ؟ وما صلتها بديهدي الله من يشاء ويضل من يشاء»؟ إذا تبين لك معنى أنَّ الله على التوفيق والخذلان فإنه سيَتَبَيَّن لك بوضوح معنى أنَّ الله على يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى.

التوفيق: عند أهل السنة والجماعة هو إمداد الله على بعونه؛ يعني: بإعانته وتسديده وتيسير الأمر وبذل الأسباب المعينة عليه؛ فإذًا التوفيق فَضل لأنَّهُ إعانة.

وأما الخذلان: فهو سلب التوفيق، فهو سلب الإعانة؛ يعني: التوفيق إعطاءً، مَنُّ، كَرَمٌ، وأما الخذلان فهو عَدلٌ وسلبٌ؛ لأنَّ العبد أعطاه الله على القُدر، أعطاه الصفات، أعطاه ما به يُحَصِّلُ الهدى، أعطاه الآلات، يَسَّرَ له، أنزل عليه الكتب؛ فلذلك هو بالآلات التي معه قامت عليه الحجة، لكِنَّ الله على يُنعم على من يشاء من عباده بالتوفيق فيعينهم ويسدِّدُهُم ويفتح لهم أسباب تحصيل الخير، ويمنع من شاء ذلك فلا يُسدِّدُهُ ولا يفتح له أسباب الخير بل يتركه ونفسه.

وهذا معنى أنه على يخذل؛ يعنى: لا يُعِين، يترك العبد وشأنه ونفسه، ومعلومٌ أنّ العبد عنده آلات يُحَصِّلُ بها الأشياء، لكن هناك أشياء ليست في يده، هناك أشياء لا يمكن له أن يُحَصِّلُهَا، فهذه بيد من؟ بيد الله على؛ لأنّ الإنسان مرتبط قَدَرُه بأشياء كثيرة من الأسباب التي تفتح له باب الخير؛ مثل أن يكون مثلًا ذا أصحابٍ أو أن يُيسَّر له أصحاب يعينونه على الخير، مثل أن لا يكون في طبعه الخَلقي مزيد شهوة، إما شهوة كبر من كبائر القلوب أو من كبائر البدن، هذه الأشياء موجودة فيه خَلقًا، خارجة عن اختياره وتصرفه؛ فالله يؤقق بعض العباد بمعنى يعينهم على الأمر الذي يريدونه، إذا انفتَح له بابُ خير وأرادَهُ فيُحِسُّ العبد أنه أعين على ذلك، إذا أرادَ فعل أمر ما من الخير يَسَّر الله على له أسبابًا تعينه فانفتح له طريق الخير، وآخر حضرته الشياطين وغلبته على مُرَادِه وأطاعَها؛ لأنه لم يُزوَّد فوقيته، بإعانة، بتوفيق يمنعه من ذلك؛ فإذًا صار عندنا أنَّ مسألة إضلال الله على مَن يشاء هو بخذلان الله على العباد؛ يعني: أعان هذا وتولك ذاك ونفسه.

كونه ﷺ أعان هذا هو بمشيئته؛ فإذًا من يشأ الله يُضلِلهُ يعني: يَسلُبُ عنه التوفيق فيَخذُلُهُ فينتج من ذلك أنَّ الله ﷺ سَلَبَ عنه إعانته، سَلَبَ عنه تسديده، سَلَبَ عنه أسباب الخير، سَلَبَ عنه غَلق أبواب الشر من الكفر وما دونه؛ فإذًا يكون ضالًا، لاهِ

هو بفعل نفسه؛ لأنَّهُ وُكِلَ إلى نفسه؛ لأنَّ الله ﷺ لم يَمُن على هذا بمزيد توفيق؛ فإذًا مسألة الإضلال في كلام أهل السنة والجماعة عدل، ومسألة الهداية فضل؛ ولهذا أعظم الفضل والنعمة والإحسان نعمة التوفيق، الذي هو في الحقيقة نعمة الهداية.

فإذًا نقول: إنّ ربنا ربنا على عباده المؤمنين فوفقهم، أَعَانَهُم، سَدَّدَهُم، هَيَّأَ لَهُم الأسباب التي توصلهم إلى الخير، حبَّبَ لهم العلم، حبّب لهم الجهاد، حبّب لهم الحكمة، حبّب لهم الأمر والنهي، حبّب لهم أهل الخير، إلى آخره، حبّب لهم كتاب مثل ما جاء.

وهذا التوفيق درجات أيضًا ففي البداية يكون فتح باب:

- وبعض الناس إذا انفَتَحَ له باب التوفيق نَفسُهُ فيها قُبح فتنازعه للشر فيكون بين هذا وهذا.

- و آخر نَفسُهُ فيها خير، فَمِنَ الخير الذي معه أنَّهُ ينتقل من توفيق إلى توفيق أعظم منه حتى يصل بسبب عمله أنَّ الله ﷺ يُنعِم عليه بتوفيق زائد، ثم بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد، مثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: «وما تقرّب إليَّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه - يعني: وُفِقَ في سمعه - الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها "منا كله توفيق، مزيد إعانة في هذه الجوارح، الجوارح هذه هي التي عليها الحساب والتي يُحَاسب العبد على ما صنعت جوارحه.

إذًا فحقيقة إضلال الله على من شاء ليست جبرًا، وهداية الله على من شاء سبحانه وتعالى ليست جبرًا، وإنما العبد عنده آلات، خوطب بالتكليف وعنده الآلات، ولو كانت جبرًا لصارت التكاليف -بعث الرسل، إنزال الكتب، الأمر والنهى، الجهاد - عبثًا.

والله عن العبث؛ لأنَّ العبث سلب الحكمة وشر، والله الشر ليس السر ليس الله، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته الله: ﴿ لَوَ أَرَدُنَاۤ أَن نَّنَخِذَ لَهُوَالَّا تَّخَذُنَّهُ

مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلَ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدَمَعُهُ, فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ ﴾ [الأنبياء:١٧، ١٨]؛ فالله سبحانه وتعالى مُنزَّهٌ عن العبث، يُضل جبرًا ويسلب العبد الاختيار بالمرة، ثم يُحَاسبه ويُنزِل عليه الكتب ويرسل الرسل ويأمره بالتكاليف، كيف يون ذلك؟ يكون كالغريق الذي يقال له:

إياك أن تبتل بالماء!

وهذا والعياذ بالله هو حقيقة قول الجبرية الذين قال قائلهم:

ألقاه في اليم مكتوفًا وقال له إيَّاكَ إيَّاكُ أن تبتـلُّ بالماء

وهذا يُنزَهُ عنه الحكيم الخبير على فمن عَرَفَ صفات الله على وعَلِمَ حكمته، فإنَّ القول بالجبر في حقيقة الأمر إبطال للتكاليف أو رجوع إلى أفعال الله على بأنها لعب ولا حكمة فيها ولا تُوافق غايات محمودة، والله على منزه عن ذلك.

المسألة العاشرة:

وهي في إثبات الأسباب، وأنَّ أفعال الله الله مَعَلَلَة، وأنَّ الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لعِلَّة، ويأمر بالأمر لعلة، وهذه العلة هي حكمته الله الله الشيء، وهذا في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية، فما أحدَثهُ الله الله في ملكوته أمرًا فَحَدَث فَلهُ حِكمة الله عنه من إيجاده، وما أمرَ الله الله به في الشرع من الأحكام التشريعية أو نهي عنه فهو لعلة.

إذا تبين ذلك ففي القرآن إثبات أفعال الله على مُعَلَّلَة، وتنزيه الله عن أن يفعل الفعل لا لعلة، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ فَعَلَ الفعل لا لعلة، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾ لَوُ أَرَدُنَا أَن تَنَّخِذ لَمُوا لَآتَخَذُنهُ مِن لَّدُنَا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِ عَلَى الْبُطِلِ فَيَدْمَعُهُ, فَإِذَا هُو زَاهِقُ ﴾ [الأنبياء:١٦-١٨].

وقال أيضًا ﴿ للسموات والأرض: ﴿ مَا خَلَقْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الدخان: ٣٩] ، وقال ﷺ: ﴿ ذَلِكَ بِأَبَ اللّهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَبَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَهُو ٱلْبَطِلُ وَأَبَ اللّهَ هُو ٱلْعَلِي وَأَن اللّهَ هُو ٱلْعَلِي وَأَن اللّهَ هُو ٱلْعَلِي اللّهَ الله والنواهي اللّهَ هُو ٱلْحَالِ الله علي التعليل كثيرة جدًّا جدًّا.

المقصود من هذا: أنَّ الله -سبحانه وتعالى- إذا كانت أفعاله مُعَلَّلَة، فأفعاله عَلَى لم يفعلها في مخلوقاته مباشرة دون وسائط، بل جَعَلَ الله عَلَى إيصال الفعل إلى نهايته مَنُوطًا بأسباب، وكلُّ سَبَبِ يُحدِثُ مُسَبَّبًا؛ ولهذا قال أهل السنة بإثبات التعليل في أفعال الله على والأسباب، وأما أهل البدع من الجبرية وغيرهم فإنهم ينفون العلل وبالتالي ينفون الأسباب؛ ولذلك يقال للجبرية -الأشاعرة ومن نحا نحوهم- يقال لهم نُفَاة الأسباب، وهم في الحقيقة نُفَاة التعليل، يقولون: أفعال الله عَن عير معللة؛ فإذًا السبب لا يُنتجُ المُسَبَّب، ولكن يَحدُثُ عنه المُسَبَّب عند الالتقاء.

وهذا القول -يعني في نفي الأسباب والتعليل- قول ابن حزم وجماعة من الذين ظاهرهم متابعة الحديث.

وأمرُهُ -سبحانه وتعالى- بأن يُنزَلَ هذا الماء على الأرض مرتبط بعلة؛ لأنَّ الأرض حياتها بالماء، وأيضًا إنزال المطر على هذه الأرض المعينة مرتبط بعلة الله على يعلمها، وكما قال في بعض حكمته: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْتُهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّ كُرُواْ فَأَبْنَ أَكُمُ اللَّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

إذا تبين ذلك فالماء ينتج عنه شيء آخر، الماء سَبَب، والله -سبحانه وتعالى-بَيْنَ أنه أَنبَتَ النبات بالماء ﴿فَأَنْبَتْنَابِهِ مَدَآيِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ ﴾ [النمل: ٦٠]، ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ (﴾ ﴿ قَأَخُرجْنَا بِهِ عَ ﴿ اللَّعَام: ٩٩]، إذًا صارت كلمة ﴿ إِلِهِ ﴾ [الأنعام: ٩٩]، هذه تدل على أنَّ الإخراج بالماء، وأنَّ الماء بسببه صار الإخراج؛ يعني: الماء أنتج الإخراج، أما غير أهل السنة فماذا يقولون؟ يقولون عند التقاء الماء بالأرض حَصَلَ النبات؛ فيُفَسِّرُونَ حرف «بِ» بنحو كلمة «عند» مِنَ الكلمات؛ فإذًا عندهم عنديَّة؛ ولذلك ينفون السبب.

يقولون: الماء لم يُنبِت إلا على المَجَاز العقلي، كما تقولُ: أَنبَتَ الماء البقلَ والمنبتُ هو الله على المَجَاز العقلي، كما تقولُ: أَنبَتَ الماء البقلَ

ولذلك يذكرون هذه القاعدة في كتب العقائد وفي كتب البلاغة الذي يسمونه المجاز العقلى: أنبت الربيعُ البقلَ، أو نحو ذلك.

فإذًا نقول: إنَّ الله على من حكمته أنه خلق الأشياء وجعلها أسبابًا لأشياء.

خَلَقَ ماء الرجل وجعله سببًا لحمل المرأة، خَلَقَ اللباس وجعله سببًا للدفء، خَلَقَ السرابيل لعِلَّة، خَلَقَ الأشياء لعلة، وهكذا فما من شيء تراه إلا وله حكمة، حتى في المُؤذيَات، حتى الهوام، حتى الحشرات، حتى ما تتأذى منه وتظن أنَّهُ لا حكمة فيه، فإنَّ فيه حكمة بالغة لله ﷺ وتقدست أسماؤه، هذه كلها أسباب والأسباب تتحدث المسببات.

إذًا حقيقة قول نفاة الأسباب أنهم يقولون: إنَّ السبب يُحدِث المُسَبَب عند الالتقاء؛ لكن لا يُنتِجُهُ بالاقتِضَاء، يعني: لا ينتجه بما جعل الله عَلَى فيه من التأثير، ويمثّلون لذلك بالسكين التي يحملها الحامل لقطع الخبز، فيقولون: هذه السّكين لمَّا أُمَرَّهَا الحامل على الخبز قَطَعَت الخبز.

فإذًا الواقع: السكين ما قَطَعَت الخبز عندهم حسب ما يُقَرِّرُونَ والعياذ بالله.

يقولون: إنَّ الذي قَطَعَ في الواقع هو الحامل الذي حَمَلَ السكين، لكن صارت هذه لما التقت السكين بالخبز انقطع لأجل أنَّ الحامل أَمَرَّهَا.

فيقولون: لما التقي الرجل بالمرأة، جامَعَ الرجل المرأة وأَذِنَ الله بالحمل حَمَلَت، سواء بماء أو بغير ماء، فالماء عنده حَصَلَ الحمل، لما نزل الماء على الأرض نبتت، فإذًا عندهم عندية.

وهؤلاء نفاة الأسباب وكثير من التفاسير مشحونة بهذا في مسائل القدر.

المسألة الحادية عشر:

في أنواع التقدير، ذكرنا لك أنَّ التقدير أربعة مراتب ومنها مرتبة الكتابة.

ومرتبة الكتابة جاء في الحديث أنها التقدير، كما في قوله على: «قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء»(١٠٠٠) يعنى: كَتَب؛ ولهذا نقول: مراتب التقدير؛ يعنى: مراتب الكتابة.

فالله على جعل كتابته للأشياء لها خمس أحوال:

الكتابة الأولى: وهي أوَّلُهَا وأقدمها وأعظمها: كِتَابَةُ الله ﷺ مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ، وهذه هي الكتابة التي كانت قبل الخلق، وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير، رُفعت الأقلام وجفَّت الصحف.

فيجد العبد ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ من خير أو شر، وهذه مر معنا جُمَل الأدلة عليها وبعض التفصيل لها.

الكتابة الثانية: كتابة لمقادير الخلق من حيث الشّقاوة والسعادة، ونعني بالخلق خاصة المكلفين، وهذه التي تأتي فيها أحاديث الميثاق وأنَّ الله عَلَى استخرج ذرية آدم من صلبه فنثرهم أمامه كهيئة الذَّر وأخذ عليهم أن لا يشركوا به شيئًا سبحانه وتعالى، وقبضة إلى الجنة وقبضة إلى النار، وكتب أهل الجنة وكتب أهل النار، ونحو ذلك مما جاء في السّنة من بيان ذلك.

هذا تقديرٌ بَعدَ الأول، وهو قبل أن يُخلَقَ جِنسُ المكلفين؛ أي: من الإنسان؛ لمَّا خلق الله عَلَى آدم حصل ذلك، حصل هذا التقدير العام لهم.

الكتابة الثالثة: وهي التقدير العمري، والعُمري هو الذي يكون والإنسان في بطن أمه، فإنَّ النطفة إذا صارت في الرحم وبلغت ثنتين وأربعين ليلة أتاها ملك، فأمره الله على بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، وهذه أيضًا جاءت في حديث ابن مسعود المشهور الذي فيه: «أنَّ الملك يأتي بعد أربعين وأربعين وأربعين؛ يعني: بعد

<sup>(</sup>١٦١) سبق تخريجه.

عشرين ومئة، فيأتي فيكتب رزق الإنسان وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يؤمر بِكَتبِ هذه الكلمات الأربع»(١١٠٠).

هذه الكتابة العُمرية هي تفصيلٌ لما في اللوح المحفوظ؛ لأنَّ الذي في اللوح المحفوظ المخلوق المعين وحده؛ لهذا المحفوظ شامل لكل المخلوقات، وهذا متعلِقٌ بهذا المخلوق المعين وحده؛ لهذا قال العلماء: إنَّ هذه تفصيل، فذاكَ فيه الجميع، وهذا للإنسان المعين بخصوصه، قالوا: تفصيل، ولك أن تقول: تخصيص.

الكتابة الرابعة: الكتابة السنوية، والكتابة السنوية هي التي تكون في ليلة القدر قال على الله القدر قال على الله القدر قال على الله المناب المُمِينِ في إِنّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَـلَةٍ مُّبَرَكَةٍ إِنّا كُنّا مُنذِرِينَ في الله في الله المقادير في تلك السّنة، من السَّنة إلى السَّنة، ما معنى ذلك؟ معناها أنَّ الله على يوحي إلى ملائكته بأن يكتبوا أشياء مما في اللوح المحفوظ فتكون بأيديهم مما سيحصل للناس.

الكتابة الخامسة: هي التقدير الأخير، وهي التقدير اليومي، واستدل له أهل العلم بقوله سبحانه: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَفِي شَأْنِ ﴿ ﴾ [الرحمن:٢٩]، إذا تَبَيَّنَت هذه المراتب فإنه قد ثبت في السنة أنَّ الله ﷺ يزيد في العُمُر، ينسَأُ في الأثر، يبسط في الرزق، فقال ﷺ: «من سرّه أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه »(١٢٠)؛ يعني: الرزق صار يتغير، وقال أيضًا في الحديث الآخر: «إنّ العبد ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه»(١٤٠) فمعناه فيه حرمان لبعض الرزق.

وهذا معنى قول الله على في آية سورة الرعد: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثَبِثُ وَعِندَهُ وَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّالَاللَّا اللّه

- الأول السابق القديم الذي في اللوح المحفوظ.

<sup>(</sup>١٦٢) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٠٣٦)، ومُسْلِم (٢٦٤٣)، من حديث ابن مسعود رَفِيُّكَ.

<sup>(</sup>١٦٣) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٠٦٧)، ومُسْلِم (٢٥٥٧)، وغيرهما من حديث أنس عَلَيْكَ.

<sup>(</sup>١٦٤) أُخْرَجَه ابْنُ مَاجَه (٩٠)، وأُحْمَد (٢٨٠/٥)، والطبراني في الدعاء (٣٠/١، ٣١)، وغيرهم من حديث ثوبان رضي وضعفه الأَلْبَانِيّ في «ضعيف الجامع»، برقم (٣٠٠٦).

- وهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار.
- وكذلك كتب الملك الكلمات الأربع.

لهذا جاء في آخر الحديث مُؤكِّدًا على أنها لا تتغير: «وإنّ الرجل ليعمل بعمل أهل النار أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» (١٠٠٠)، الثلاث الأُوَل هذه ما تتغير.

ما الذي يَتَغَيَّر ويتبدل ويحدث فيه المَحوُ والإثبات والزيادة إلى آخِرِه ويؤثر فيه الدعاء وتؤثر فيه الأعمال الصالحة؟ هذا التقدير السنوي، والتقدير السنوي في الحقيقة هو من التقدير الأوّل، هو من اللوح المحفوظ وُجِدَ مُعَلَّقًا فصار بأيدي الملائكة مُعَلَّقًا.

وأما التقدير العمري فهو ما فيه النهاية؛ يعني: ما كَتَبَهُ الله ﷺ بما فيه نهاية العبد وما فيه نتيجة أثر الدعاء وأثر الأعمال إلى آخره مما قد يكون مُتَغَيِّرًا؛ إذًا فقوله ﷺ ﴿يَمْحُواْ اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ ﴾ [الرعد:٣٩]، يعني مما في أيدي الملائكة من الصحف ﴿يَمْحُواْ اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ ﴾، وكذلك من التقدير اليومي.

إذا كان كذلك فهذا به تَفهَمُ الأحاديث التي فيها تغيير الرزق وتغيير العمر والنَّسء في الأثر أو حرمان الرزق بالذنب ونحو ذلك، ومنه أيضًا تفهم قول عمر والنَّسء في الأثر أو حرمان الرزق بالذنب ونحو ذلك، ومنه أيضًا تفهم قول عمر والنَّس عنه: «اللهم إن كنت كتبتني شقيًّا فاكتبني سعيدًا» (١١١٠) يعني: بما يتعلق بتلك السنة من الإضلال والهداية.

هذه إحدى عشرة مسألة لعل فيها بيانًا لما تحتاج إليه في هذا الركن من أركان الإيمان.



<sup>(</sup>١٦٥) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>١٦٦) لم أجد هذا الأثر عن عمر رضي وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله قال: «اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاء فامحني واثبتني في أهل السعادة» «المعجم الكبير» (٨٨٤٧).

#### الدرس الخامس عشر:

## أقسام العلم

٤٦- فَهَذَا ١٠٠٠ جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَهِي دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُودٌ، وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُودٌ، وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُودٌ، وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْقُودِ كُفْرٌ، وَالْجَلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ، وَلاَ يَصِحُّ ١٠٠٠ الْإِيمَانُ إِلَّا بِقَبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ، وَتَرْكِ طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ.

## (١٦٧) قَالَ العَلَامَةُ الأَلْبَانِي:

#### 🗖 قوله: «فهذا»:

●قال الشارح: يشير إلى ما تقدم ذكره، مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة. وقوله: «وهي درجة الراسخين في العلم» أي: علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلًا، نفيًا وإثباتًا. ويعني بالعلم المفقود: علم القدر الذي طواه الله عن أنامه، ونهاهم عن مرامه. ويعني بالعلم الموجود: علم الشريعة أصولها وفروعها، فمن أنكر شيئًا مما جاء به الرسول ﷺ كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين.

#### (١٦٨) قَالَ الْعَلَّامَةُ ابنُ بَاز:

#### □ قوله: «العِلم المفقودي»:

مراده تَعَيَّلْهُ بـ«العلم المفقود»: هو علم الغيب، وهو مختص بالله شي ومن ادعاه من الناس كفر؛
 لقول الله سبحانه: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لاَيعُلْمُهَا إِلّا هُوَ ﴿ الأَنعام: ٥٩]. وقوله شي: ﴿ قُل لاَ يَعْلَمُ مَن فِي السّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلّا الله ﴾ الآية [النمل: ٦٥].

وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ اللهُ عِندَهُ وَعِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ اللهُ عَلَيه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب مع أنه أفضل وردت في الباب تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب مع أنه أفضل الخلق وسيّد الرُّسُل، فغيره من باب أولى، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم من ذلك إلا ما علمه إياه سبحانه، ولما تكلم أهل الإفك في عائشة على الله يعلم براءتها إلا بنزول الوحي، ولما ضاع عقدها في بعض أسفاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث جماعة في طلبه ولم يعلم مكانه حتى أقاموا البعير فوجدوه تحته، والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة والحمد لله.

(١٦٩) هكذا في أغلب النسخ. وفي بعضها: «يَثْبُتُ».

# و معرف الشرح في الشرح ال

قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ أَبِي العِز:

□ قوله: «فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُو مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِياءِ الله تعالى، وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ؛ لأَنَّ العِلْمَ عِلْمَان: عِلمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُودٌ، وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُودٌ، وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَفْقُودٌ، فَإِنْكَارُ العِلْمِ الموجُودِ كُفْرٌ، وادِّعَاءُ العِلمِ المفقودِ كُفْرٌ، ولا يَثْبُتُ الإيمانُ إلا بِقَبُولِ العِلم الموجودِ، وترْكِ طَلَبِ العِلْم المفقودِ»:

●الإشارة بقوله: «فهذا» إلى ما تقدم ذكره، مما يجب اعتقاده والعمل به، مما جاءت به الشريعة.

وقوله: «وهي درجة الراسخين في العلم»؛ أي: علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلًا، نفيًا وإثباتًا، ويعني بالعلم المفقود: علم القدر الذي طواه الله عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود: علم الشريعة، أصولَها وفروعها، فمن أنكر شيئًا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين، قال تعالى: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اللَّهِ إِلَّا مَنِ أَرْتَضَى مِن رَسُولِ ﴾ الآية [الجن: ٢٦].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرً ﴾ تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرً ﴾ [لقمان: ٣٤]، ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدّمُها، ولا انتفاؤها جهلنا حكمته، ألا ترئ أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيّات والعقارب والفأر والحشرات، التي لا يعلم منها إلا المضرة - لم ينف أن يكون الله تعالى خالقًا لها، ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا؛ لأن عدم العلم لا يكون علمًا بالمعدوم.

## قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ مَانِع:

#### ☐ قوله: «فَهَذَا جُمْلَةُ...»:

●المشار إليه بقوله: «فهذا…» هو ما تقدم ذكره، مما يجب اعتقاده والعمل بما جاءت به الشريعة.

## □ وقوله: «وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخينَ فِي العِلْم…»:

●أي: علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلًا، نقيًا وإثباتًا.

ويعني بـ «العلم المفقود»: علم القدر الذي طواه الله عن أنامه، ونهاهم عن مرامه. ويعني بـ «العلم الموجود»: علم الشريعة أُصُولها وفروعها.

فمن أنكر شيئًا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادَّعي علم الغيب كان من الكافرين» انتهى من الشرح.

وقد ذكر أدلة هذه الأحكام، فليراجع.

### قَالَ العَلَّامَةُ البَرَّاك:

□ قوله: «فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُودٌ، وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَفْقُودٌ، فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ، وَادِّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ، وَلا يَعْبُتُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِقَبُولِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ»:

●قد يكون مراده من هذه الإشارة من أول ما يتعلق بالتوحيد والرسالة والقرآن وما بعد ذلك، أو يريد القريب وهو ما يتعلق بالأصل السادس وهو الإيمان بالقدر، وكأن الأرجح رجوع الضمير إلى كل ما تقدم، «فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ»: أي: ما لا بد منه «لمن هو منور القلب» ولا يكون منوّر القلب إلا بذلك، فنستطيع أن نقول: فهذا جملة اعتقاد من قلبه نَيِّر، والإيمان في القلب نور؛ لأن النور نوعان:

نور حسي: يُرى بالأبصار.

ونور معنوي: قال الله تعالى: ﴿ اللّهُ مُؤْرُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ مَثُلُ نُورِهِ عَمِشْكُوْةٍ فِهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَ دُرِّى يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَآ شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّ ءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَهُ نَارُّ نُورٌ عَلَى ثُورٍ بَهْدِى اللّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءٌ وَيَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْثَلُ لِلنَّاسِ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ [النور:٣٥]، الشاهد: ﴿مَثَلُ نُورِهِ عِهُ أي: مثل نور الله في قلب عبده المؤمن. فالإيمان نور في القلب، والله تعالى سمى الوحي المنزَّل نورًا: ﴿فَامِنُواْبِاللَهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْرِاللَّذِيَ أَنزَلْنَا﴾ [التغابن: ٨] والإيمان والعلم في القلوب نور: ﴿أَوَمَنكَانَ مَيْتَا فَأَخْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا ﴾ [الأنعام: ١٢٢] أي: في قلبه.

وهذه معان عظيمة تُنبّه إليها هذه النصوص، ولكن ما حظك من هذا الأمر العظيم؟ وفي دعاء النبي على: «اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن يساري نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، واجعل لي نورًا» (۱) المؤمن الكامل الإيمان في قلبه نور، وفي سمعه، وفي بصره، والنور محيط به، والنور المعنوي هو: نور العلم والإيمان، قال تعالى: ﴿أَوْمَنَكَانَ مَيْتَافَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ وُرًا يَمْشِي بِهِ فِي النّاسِكُمَن مَثَلُهُ فِي النّالِمِي المؤمن الكامل الإيمان، والنور محيط به، والنور المعنوي هو: نور العلم والإيمان، قال تعالى: ﴿اللّهُ وَبُعَلْنَا لَهُمْ وُرًا يَمْشِي بِهِ فِي النّاسِكُمَن مَثَلُهُ فِي النّاسِكُمَن مَثَلُهُ فِي النّاسِكُمَن مَثَلُهُ وَلَي اللّهُ وَلِي اللّهُ والمعصية والجهل إلى نور الإيمان والعلم والبصيرة.

والقلوب لها أحوال كما جاء في الحديث عن النبي على «تُعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا، فأي قلب أُشربها نُكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة مادامت السموات والأرض، والآخر أسود مُرْبَادًا كالكوز مُجَخِّيًا، لا يعرف معروفًا، ولا ينكر منكرًا إلا ما أُشرب من هواه»(۱۷۰).

وقد دلت النصوص على أن القلوب ثلاثة أقسام:

- قلب حي سليم، وهو قلب المؤمن.
  - وقلب ميت، وهو قلب الكافر.

وأُخْرَجَه أُحْمَد (٣٨٦/٥) وغيرهم من حديث حذيفة ﷺ.

<sup>(</sup>۱۷۰) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (۱۳۱٦)، ومُسْلِم (۷۶۳)، وغيرها من حديث ابن عباس ﷺ. (۱۷۱) أُخْرَجَهِ مُسْلِم (۱٤٤)، وأصل الحديث عند البُخَارِيّ؛ ولكن دون ذكر القلب (۱٤٣٥)،

- وقلب مريض، فيه مادة حياة، ومادة موت؛ أي: فيه صحة ومرض، وهو لما غلب عليه منهما.

واقرأ ما ذكر ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» في مثل النور في قلب المؤمن، واقرأ كلامه على قوله تعالى: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوقٍ ﴾ [النور: ٣٥] في «الوابل الصيب» فقد أجاد في الكلام عليها وأحسن.

وقوله: «مَنْ هُوَ مُنَوَّرُ الْقَلْبَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ»: فكل ولي لله فهو منوَّر القلب، وكل منوَّر القلب فهو ولي لله، وولاية الله تقوم على الإيمان والتقوى، والإيمان والتقوى لا يكونان إلا بالعلم.

إذًا؛ فولي الله هو الذي نور الله قلبه بالعلم والإيمان، وظهر أثر ذلك على جوارحه بالتقوى وبالأعمال الصالحة؛ ولذا قال المؤلف: «وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْم».

الراسخون في العلم ذكرهم الله في قوله: ﴿وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَيْ مِنْ عِندِرَيِّنَا ﴾ [آل عمران:٧]، فالراسخور في العلم هو المتمكنون في العلم، ليسوا على حرف في العلم أو في الإيمان أو في العبادة، لا، بل هم ثابتون راسخون، وهم يؤمنون بكل ما جاء عن الله، ولا يعارضون ما أخبر الله به، وما أخبرت به رسله: ﴿وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَيْ اللهِ عَمران:٧] بخلاف الذين في قلوبهم زيغ؛ فإنهم يتبعون المتشابه ﴿أَبْتِغَآ ءَ الْفِتْ نَتِ ﴾ [آل عمران:٧] وابتغاء إضلال الناس، ولبس الحق بالباطل.

وقوله: «لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُودٌ، وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَفْقُودٌ»: العلم الموجود: مسائل الاعتقاد والشرائع، فهذا العلم الذي بعث الله به رسوله ﷺ، وهو موجود في القرآن والسنة، ففيهما من الأخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة ما يعلمه مَن تدبرهما.

«وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَفْقُودٌ»: وهو علم الغيب الذي طواه الله، مثلما تقدم في القدر: «إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ طَوَىٰ عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ»: فسرُّ القدر هو

من العلم المفقود، وكيفية صفات الرب من العلم المفقود، وحقائق الآخرة من العلم المفقود، ولا سبيل إلى معرفة ما استأثر الله بعلمه.

والمؤلف رتب على هذا قوله: «فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ»: جَحْد شيء مما عُلم بالضرورة من أخبار الرسول على، أو الشرائع التي جاء بها؛ كفرٌ.

«وَادِّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ» لأنه ادعاء لعلم الغيب، فتكييف صفات الرب كفر؟ لأنه قول على الله بلا علم، لكن الذي يسأل عن الكيف، كمن يقول: كيف استوى؟ فهذا مبتدع يجب الإنكار عليه، كما أنكر الأئمة عليه، كمالك تَخْلَلهُ حين رد بتلك الجمل التي صارت قاعدة: «الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء!! فأمر به فأخرج».

### قَالَ العَلَّامَةُ الفَوْزَانِ:

# ◘ قوله: «فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُو مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِياءِ الله تعالىٰ»:

أي: يحتاجه في أمور القضاء والقدر، فأنت تؤمن بالقدر ومراتبه الأربع، تؤمن
 بتفاصيلها التي جاءت في الكتاب والسنة، ولا تدخل في المناقشات والاعتراضات،
 بل تعمل العمل الصالح والأسباب المناسبة.

## □ قوله: «وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخينَ فِي العِلْم»:

●الراسخون؛ يعني: الثابتين في العلم، الذين عندهم علم راسخ، وليس عندهم

شكوك ولا جهل، فهم يؤمنون بالقضاء والقدر، ويعملون الأعمال الصالحة، ويتركون الأعمال السيئة، ولا يتدخلون مع الله في سر من أسراره، ولا يناقشونه ويعترضون عليه، هذا شأن الراسخين في العلم، وأما الجُهَّال فيدخلون في ضلالات وأمور ابتدعوها.

- □ قوله: «لأنَّ العِلْمَ عِلْمَان: عِلمٌ فِي الخَلْقِ مَوْجُودٌ، وَعِلْمٌ فِي الخَلْقِ مَفْقُودٌ»:
- العلم علمان: علم استأثر به الله، فلا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وهو علم الغيب.

وعلم في الخلق موجود، علَّمهم الله إياه، وهو ما لهم فيه مصلحة، وذلك بما أنزل الله من الكتاب، وما أرسل به الرسول ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِنَبَ وَٱلۡحِكُمَةَ ﴾ [البقرة:١٢٩] الكتاب: القرآن، والحكمة: السنة، وقيل: الفقه في دين الله، فالله علمنا والرسول علمنا ﴿وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمَ تَكُونُوا تَعَلَمُونَ ﴾ [البقرة:١٥١].

- □ قوله: «فَإِنكارُ العِلْم الموجُودِ كُفْرٌ، وادِّعَاءُ العِلمِ المفقودِ كُفْرٌ»:
- ●إنكار العلم الشرعي وما فيه من الأمر والنهي والإخبار عن الماضي والمستقبل، إنكاره كفر.

وادعاء علم الغيب كفر ﴿ فَل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [النمل: ٦٥]، وأكمل الخلق عليه الصلاة والسلام يقول: ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَ كُثَرَتُ مِنَ الْحَيْرِ ﴾ [الأعراف: ١٨٨]؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ عِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

- □ قوله: «و لا يَثْبُتُ الإيمانُ إلا بِقَبُولِ العِلم الموجودِ، وترْكِ طَلَبِ العِلْم المفْقُودِ»:
- ●لا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، وهو علم الكتاب والسنة، وترك علم الغيب لله ﴿فَقُلُ إِنَّمَاٱلْغَيُّبُ لِلَّهِ ﴾[يونس:١].

قَالَ العَلَّامَةُ صَالَحُ آلَ الشَّيْخ:

قوله: «فَهَذَا جُملَةُ مَا يَحتَاجُ إِلَيهِ مَن هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِن أُولِيَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ،
 وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي العِلمِ؛ لِأَنَّ العِلمَ عِلمَانِ: عِلمٌ فِي الْخَلقِ مَوجُودٌ، وَعِلمٌ

فِي الخَلقِ مَفْقُودٌ، فَإِنكَارُ العِلمِ المَوجُودِ كُفرٌ، وَادِّعَاءُ العِلمِ المَفْقُودِ كُفرٌ، وَلَا يَثْبُتُ الإِيمَانُ إِلَّا بِقَبُولِ العِلم المَفْقُودِ.»:

هذه الجُمَل من كلام الطحاوي تَحْلَشْهُ بَسَطَ فيها جُمَلًا من آداب الإيمان بِقَدَرِ
 الله ﷺ.

وعلى خلاف العادة في المختصرات والمتون التي يراد حفظها وانتشارها، فإنه قد أفاض في الكلام مما لا يدخل كله في ضمن القواعد والأصول والعقائد، وإنما فيه جمل من ذلك وأكثره تفصيل وزيادة في البيان؛ ولهذا سنطوي -إن شاء الله- بيان الجمل على تفاصيلها، ونذكر ما اشتملت عليه من العلوم والعقائد؛ لأنّ المقصود هو العلم والإيمان بقدر الله على ومعرفة منهج السلف الصالح وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسائل العظام.

لمَّا ذَكَرَ ما ذَكَر، وقد ذكرنا لكم جُمَلًا من المسائل التي بها تعلم اعتقاد أهل السنة والجماعة في قضاء الله ﷺ وقدره.

قال بعدها: «فَهَذَا جُملَةُ مَا يَحتَاجُ إِلَيهِ مَن هُوَ مُنَوَّرٌ قَلَبُهُ مِن أُولِيَاءِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَهِي دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي العِلمِ، لِأَنَّ العِلمَ عِلمَانِ: عِلمٌ فِي الخَلقِ مَوجُودٌ، وَعِلمٌ فِي الخَلقِ مَفُودٌ»: أراد بذلك أنّ ما ذَكرَه في القَدَر وما ذكرناه لك من المسائل هذا من العلم الذي عَلمنا ربنا على ورسوله على مع أنَّ الأصل أن القدر سرُّ الله -تعالى - وغيبه الذي لم يُطلع عليه مَلَكٌ مقرب ولا نبي مرسل؛ ولهذا أمر نبينًا على بأنه إذا ذُكرَ القَدَر أمسكنا فقال عليه مَلَكٌ مقرب ولا نبي مرسل؛ ولهذا أمر نبينًا على بأنه إذا ذُكرَ القَدَر أمسكنا فقال علي علي علم.

فعلم القَدَر نوعان:

- علم في الخلق موجود.
- وعلم في الخلق مفقود.

<sup>(</sup>۱۷۲) سبق تخریجه.

وهذا التفسير أنسب عندي لأجل أن نُعَلِّقَ تقسيم العلم إلى علم موجود وعلم مفقود فيما يتصل بالقَدَر لا في أصل العلوم؛ لأنه أشار في ذلك إلى ما سبق فقال: «فَهَذَا جُملَةُ مَا يَحتَاجُ إلَيهِ مَن هُوَ مُنَوَّرٌ قَلبُهُ».

ومعلومٌ أنه لم يذكر كل ما يحتاج إليه من هو منوّر قلبه في مسائل العقائد؛ لأنه بقي كثير ستأتي في هذه الرسالة.

فإرجاع قوله: «فَهَذَا جُملَةُ مَا يَحتَاجُ إِلَيهِ مَن هُو مُنَوَّرٌ قَلَبُهُ» إلى مسائل القَدَر منضبط. أما إذا قيل: إنه إلى علم العقيدة جميعًا فإنه لم يذكر أشياء كثيرة، وستأتي بعد الكلام على مسائل القدر كما ستراه إن شاء الله تعالى؛ فإذًا نقول: إنَّ الطحاوي يَعْلَلْهُ أراد أنَّ العلم بالقَدَر على نوعين:

علم في الخلق موجود: وهو ما عَلَّمَنَا الله في إياه في كتابه وما علمنا رسوله في .
وهذا كما قال: «فَإِنكَارُ العِلمِ المَوجُودِ كُفرٌ»، إذا تبين أنَّهُ من عند الله في وليس ثَمَّ شبهة ولا تأويل فإنَّ إنكار العلم الموجود كفر؛ لأنه تكذيب لله في ولرسوله في.

والعلم الموجود في القدر كما رأيت مما جاء في الكتاب والسنة يعلَمُهُ الراسخون في العلم، وأما من ليس بذي رُسُوخ في العلم فإنه في مسائل القَدر لا يزال على اشتباه وعلى عدم وضوح؛ فالواجب على من لم يكن من الراسخين في العلم من عامة أهل الإيمان أن يقول: ﴿ اَمْنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا ﴾ [آل عمران: ٧]، كما وصف الله ﷺ الراسخين مع علمهم أنهم قالوا ذلك ليقتدي بهم الناس فيما لم يعلموا، قال سبحانه: ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا ﴾؛ يعني: آمنا بالمتشابه كل من عند الله ﷺ لا نفرق بين كلام الله ﷺ.

﴿وَٱلرَّسِخُونَ فِٱلْمِلْمِ ﴾ [آل عمران:٧] هم أهل النُّبُوت والقوة في العلم الموروث عن النبي على النبي الله الموروث النبي الله الموروث هو الثبات والاستقرار والقوة والتمكن، فهؤلاء يعلمون؛ لأنَّ وصفهم بكونهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون؛ لأنَّ الذي لا يعلم لا يُوصَف بالرسوخ في العلم، وهم متميزون عن غيرهم بالعلم والإيمان.

والرُّسُوخُ في العلم هو الرُّسُوخُ في أنواع العلم الثلاثة:

١- العلم بالتوحيد.

٢- العلم بالفقه.

٣- العلم باليوم الآخر والغيبيات.

فهؤلاء هم الراسخون في العلم، وقد يكون الرُّسُوخُ في العلم يتنوع أيضًا، ولكن من لم يصحّ علمه بالتوحيد فإنه ليس بذي رسوخ في العلم مهما كان؛ لأنَّ أصل الأصول هو التوحيد الذي معه يصح الفقه، يصح العمل، تصح العبادة، يصح الحكم والإفتاء إلىٰ آخره؛ فإذًا أهل الرسوخ في العلم يعلمون أنَّ العلم- مما في القَدَر- علمان:

وشيء كثير من مسائل القَدر بما جاء في الأدلة، ويطوون من مسائل القَدَر ما لم يأتِ يبسطون من مسائل القَدَر بما جاء في الأدلة، ويطوون من مسائل القَدَر ما لم يأتِ في الأدلة؛ ولذلك كل ما لم يكن مبسوطًا عند أهل العلم الراسخين من أهل الحديث والسنة والجماعة، فإنَّ هذا العلم -يعني: الذي تكلم فيه الآخرون- ينبغي أن لا يتكلم فيه كل أحد؛ لأنَّ ما طوى الله عنا علمه فإنَّ الخير في أن لا نبحث فيه؛ لهذا قال: «وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظُرُ فِي ذَلِكَ»؛ يعني: في النوع الذي هو من العلم المفقود «ذَرِيعَةُ الخِذلانِ، وَسُلَّمُ الحرمانِ، وَدَرَجَةُ الطَّغيَانِ، فَالحَدَر كُلَّ الحَدَر مِن ذَلِكَ نَظَرًا وَفِسوسَةً، فَإِنَّ الله تَعَالَى طَوَى عِلمَ القَدَرِ عَن أَنَامِه، وَنَهَاهُم عَن مَرَامِه».

قال الطحاوي يَحْلَنهُ: «وَادِّعَاءُ العِلمِ المَفْقُودِ كُفُرِّ»؛ لأنه غيبي، ومن ادَّعَى الغيب الذي اختصَّ الله ﷺ به فإنه كافر؛ وذلك لقوله ﷺ: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِ عَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ اللهِ اللهِ عَيْبِ اللهِ اللهِ عَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْبِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِيَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الل

على، وقال سبحانه: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ [الأنعام: ٥٩]، وقال على: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَافِى ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكُوبُ عَنَا اللَّهُ عَلِيهُ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عِلْدُ مَن عَلَم الغيب، وعلم الغيب عام يشمل الخمس اختص الله على الهذا علم القَدر من علم الغيب، وعلم الغيب عام يشمل القَدر ويشمل غيره؛ لهذا قال وَعَلَقْهُ: «وَلَا يَثُبُتُ الإِيمَانُ إِلَّا بِقَبُولِ العِلمِ المَوجُودِ، وَتَركِ طَلَبِ العِلمِ المَفقُودِ»؛ فالمؤمن الحق لا يخوض في القَدر إلا بحثًا عن العلم الموجود فيؤمن به، وأما العلم المفقود فيترك طلبه.



#### الدرس السادس عشر:

#### الأرمان باللوح والقلم

٧٤- وَنُوْمِنُ بِاللَّوْحِ (٣٠٠) وَالْقَلَمِ (١٧٠)، وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِمَ، فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ كَتَبُهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِ أَنَّهُ كَاثِنٌ؛ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَاثِنِ؛ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِ؛ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِ؛ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، عَلَىٰ الْمُعَبِدُهُ الْقَلَمُ بِمَا هُو كَائِنٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٢٧٠)، وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ،

(١٧٣) قَالَ الْعَلَامَةُ الأَلْيَانِي:

☐ قوله: «ونُؤُمِنُ بِاللَّوَحُ»:

●وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿بَلْهُوَقُوانَ عَيْدُ ۞ فِلَوْجِ تَحْفُوظٍ ﴾ [البروج: ٢١، ٢١] وهو من الغيب الذي يجب الإيمان به ولا يعرف حقيقته إلا الله، واعتقاد أن بعض الصالحين يطلعون على ما فيه - كفر بالآيات، والأحاديث المصرحة بأنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى.

(١٧٤) قَالَ العَلَامَةُ الأَلْبَاني:

🗖 قوله: «والقَلَمِ»:

●ذكر الشارح هنا أن العلماء اختلفوا هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ على قولين لا ثالث لهما، وأنا وإن كان الراجح عندي الأول كما كنت صرحت به في تعليقي عليه (ص ٢٩٥) فإني أقول الآن: سواء كان الراجح هذا أم ذاك، فالاختلاف المذكور يدل بمفهومه على أن العلماء اتفقوا على أن هناك أول مخلوق، والقائلون بحوادث لا أول لها مخالفون لهذا الاتفاق؛ لأنهم يصرحون بأن ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وهكذا إلى ما لا أول له، كما صرح بذلك ابن تيمية في بعض كتبه.

فإن قالوا: العرش أول مخلوق -كما هو ظاهر كلام الشارح- نقضوا قولهم بحوادث لا أول لها. وإن لم يقولوا بذلكِ خالفوا الاتفاق، فتأمل هذا فإنه مهم، والله الموفق.

(١٧٥) قَالَ العَلَامَةُ الأَلَّالِي:

- ت قوله: «فَلُو اجتمعُ الخُلْقُ كُلُّهِم علَىٰ شَيءٍ كَتَبَهُ الله -تَعَالَىٰ- فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ؛ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنِ لَم يَقْدُرُوا عَلَيْه...»:
- ●هذا طرف من حديث ابن عباس المشهور بلفظ: «احفظ الله يحفظك...» الحديث. وهو حديث صحيح كما ذكرت في «التخريج» (ص٤٧٤).

وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئُهُ(١٧١).

# \_\_\_\_\_• الشرح بي الشرح الشر

# قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ أَبِي العِز:

□ قوله: «ونُؤْمِنُ باللَّوحِ والقَلَم وبِجَميعِ مَا فيه قَدْ رُقِمٍ...»:

●قال تعالى: ﴿بَلَّهُوَقُرْءَانَّ يَجِيدُ ﴿ فَى لَوْجَ تَحَفُوظٍ ﴾ [البروج: ٢١، ٢٢]، روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي على أنه قال: ﴿إِن الله خلق لوحًا محفوظًا، من درة بيضاء، صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور، وكتابه نور، لله فيه كل يوم ستون وثلاث مئة لحظة، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم ستين وثلاث مئة نظرة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي، ويعز ويذل، ويفعل ما يشاؤه »(١٠٠٠).

اللوح المذكور: هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور: هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في «سنن أبي داود»، عن عبادة بن الصامت على قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، قال: يا رب، وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»(۱۷۷).

واختلف العلماء: هل القلم أول المخلوقات، أو العرش؟ على قولين، ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهَمَذاني، أصحهما: أن العرش قبل القلم؛ لما ثبت في الصحيح من حديث عبدالله بن عمرو الله على قال: قال رسول الله على: «قَدَّر الله مقادير الخلائق

<sup>(</sup>١٧٦) قَالَ العَلَامَةُ الأَلْبَانِي:

<sup>◘</sup> قوله: «ومَا أَخطأُ العَبْدَ لم يَكُنْ ليُصِيبَهُ، ومَا أَصَابَهُ لم يَكُن ليُخْطِئهُ»:

<sup>●</sup>هذا من تمام حديث ابن عباس المشار إليه آنفًا في رواية عنه.

<sup>(</sup>۱۷۷) أُخْرَجَه الطَّبَرَانِيّ (۱۰۲۰)، من حديث ابن عباس تَطُقَّ مرفوعًا، والحاكم، (۱٦/٢، ٥١٥)، من قول ابن عباس تَطُقَّ موقوفًا، وضعفه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «ضعيف الجامع»، برقم (۱۲۸). (۱۲۸) سبق تخريجه.

قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء ١٧١٠).

فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم، بحديث عبادة هذا، ولا يخلو قوله: «أول ما خلق الله القلم...» (١٨٠٠ إلخ، إما أن يكون جملة أو جملتين؛ فإن كان جملة، وهو الصحيح، كان معناه: أنه عند أول خلقه قال له: «اكتب» كما في اللفظ: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» بنصب «أول» و «القلم»، وإن كان جملتين، وهو مروي برفع «أول» و «القلم»، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، فيتفق الحديثان؛ إذ حديث عبدالله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم، وفي اللفظ الآخر: «لما خلق الله القلم قال له: اكتب».

فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلُها، وقد قال غير واحد من أهل التفسير: إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى: ﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [القلم: ١٠ ٢].

والقلم الثاني: قلم الوحي: وهو الذي يُكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم: الحكَّام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم.

وقد رُفع النبي على الله أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي.

□ قوله: «فَلُو اجتمعَ الخَلْقُ كُلُّهِم عَلَىٰ شَيِءٍ كَتَبَهُ الله -تَعَالَىٰ- أَنَّهُ كَائِنٌ؛ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِن لَم يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَلَو اجتَمَعُوا كُلُّهم عَلَىٰ شَيءٍ كتبه الله تعالىٰ فيه أنه غير كائن، ليجعلُوهُ كَائِنًا، لَم يَقْدرُوا عَلَيْه جفَّ القلمُ بِما هو كَائن إلىٰ يوم القيامة»:

●تقدم حديث جابر عن رسول الله ﷺ، قال: جاء سراقة بن مالك بن جُعشم، فقال: يا رسول الله، بيّن لنا ديننا كأنا خُلقنا الآن، فيم العملُ اليوم، أفيما جفت به

<sup>(</sup>۱۷۹) أُخْرَجَه مُسْلِم (۲۲۵۳)، والتِّرْمِذِيِّ (۲۱۵۲)، وأَحْمَد (۱۲۹/۲)، وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو رَفِيْكًا.

<sup>(</sup>۱۸۰) سبق تخریجه.

الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يُستقبل؟ قال: «لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» (١٨٠٠).

وعن ابن عباس وعن الله على الله على الله على الله على الله على الله واذا استعنت كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف المناهدي، وقال: حديث حسن صحيح.

وفي رواية غير الترمذي: «احفظ الله تجده أمامك، تعرّفْ إلى الله في الرخاء يعرفْك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرّا)

وقد جاءت «الأقلام» في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلامًا غير القلم الأول، الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ.

والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره:

القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح.

القلم الثاني: حين خلق آدم ﷺ، وهو قلم عام أيضًا، لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم، عقيب خلق أبيهم.

القلم الثالث: حين يُرسَل المَلك إلى الجنين في بطن أمه، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة.

<sup>(</sup>۱۸۱) أُخْرَجَه مُسْلِم (۲٦٤٨)، وأُحْمَد (٢٩٢/٣)، وغيرهما من حديث جابر اللَّكَ اللَّهُ.

<sup>(</sup>١٨٢) أُخْرَجَه التِّزْمِذِيّ (٢٥١٦)، وأُحْمَد (٢٩٣/١)، وغيرهما من حديث ابن عباس وَالْكَاَّ، وغيرهما من حديث ابن عباس وَالْكَاالِيّ في «صحيح الجامع»، برقم (٧٩٥٧).

<sup>(</sup>١٨٣) أُخْرَجَه أُحْمَد (٢٠٧/١)، والطَّبَرَانِيّ (٢١٢٤٣)، والبَيْهَقِيّ في «شعب الإيمان» (١٠٧٤)، وصححه العَلَّمَة الأَلْبَانِيّ في «ظلال الجنة»، برقم (٣١٥).

القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغه، الذي بأيدي الكرام الكاتبين، الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة.

وإذا علم العبد أن كلَّا من عند الله، فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى، قال تعالى: ﴿ وَإِيْنَى فَأَرْهَبُونِ ﴾ قال تعالى: ﴿ وَلَيْنَى فَأَرْهَبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٤]، ﴿ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَخْشُ ٱللَّهَ وَيَتَقَهِ وَالبقرة: ٤٤]، ﴿ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَخْشُ ٱللَّهَ وَيَتَقَهِ فَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْفَآءِرُونَ ﴾ [النور: ٢٥]، ﴿ هُو أَهْلُ ٱلنَقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ [المدثر: ٢٥].

ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده، ولو كان مَلِكًا مطاعًا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتقي الله اتقى المخلوق، والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يُبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم، كما قال الشافعي رضا الناس غاية لا تُدرَك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تُعانه»، فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدورٌ ومأمور.

وأيضًا: فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئًا، فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤنة الناس، كما كتبت عائشة إلى معاوية والته الله الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الله بسُخط الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسُخط الله، عاد حامده من الناس ذامًا الله.

فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون؛ إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله فيحبه الناس، كما في «الصحيحين» عن النبي على أنه قال: «إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل، إني أحب فلانًا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض» (١٨٠٠)، وقال في البغض مثل ذلك.

<sup>(</sup>١٨٤) أُخْرَجَه بمعناه التَّرْمِذِيّ (٢٤١٤)، وابن حبان (٢٧٧/إحسان)، وغيرهما من حديث عائشة سَطَّهَا، وصححه العَلَّمَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح الجامع»، برقم (٢٠١٠).

<sup>(</sup>١٨٥) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٢٠٩)، ومُسْلِم (٢٦٣٧)، وغيرهما من حديث أبي هريرة نَطَّْكُ.

فقد بَيَّن أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق، وإما الخالق، وتقوى المحلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضًا أهل للمغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه.

قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّه يَجُعَل لَهُ مُخْرَجًا وَاللَّه يَجُعَل لَهُ مُخْرَجًا وَاللَّه يَعْمَلُ لَهُ مُخْرَجًا مَما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللًا، فليستغفر الله وليتب إليه، ثم قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتُوكِلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ ﴾ [الطلاق: ٢]؛ أي: فهو كافيه، لا يحوجه إلى غيره.

وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب! وهذا فاسد؛ فإن الاكتساب: منه فرض، ومنه مستحب، ومنه مباح، ومنه مكروه، ومنه حرام، كما قد عُرف في موضعه.

وقد كان النبي على أفضل المتوكلين، يلبس لأمة الحرب، ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ﴿مَالِهَاذَا ٱلرَّسُولِيَأُكُلُ ٱلطَّعَامُ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسُواقِ اللاكتساب، حتى قال الكافرون: ﴿مَالِهَاذَا ٱلرَّسُولِيَأُكُ ٱلطَّعَامُ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسُواقِ اللهِ الكافرون: ﴿ إِلَا الكافرون: ﴿ إِلَا الكافرون: ﴿ إِلَا الكافرون: ﴿ إِلَا الكافرون على يدمن يعطيهم، إما صدقة، وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكّاس، أو والي شرطة، أو نحو ذلك، وهذا مبسوط في موضعه، لا يسعه هذا المختصر.

وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: ﴿يَمْحُواْ أَللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكَ عَلَى اللَّهِ الرعد: ٣٩]

وأما قوله تعالى: ﴿ كُلَّ يَوْمِهُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [الرحمن: ٢٩] فقال البغوي، قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئًا. قال المفسرون: من شأنه أنه يحيي ويميت، ويرزق، ويعز قومًا، ويذل آخرين، ويشفي مريضًا، ويفك عانيًا، ويفرج مكروبًا،

ويجيب داعيًا، ويعطي سائلًا، ويغفر ذنبًا،... إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء.

## ◘ قوله: «ومَا أَخطأَ العَبْدَ لم يَكُنْ ليُصِيبَهُ، ومَا أَصَابَهُ لم يَكُن ليُخْطِئهُ»:

●هذا بناءً على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة، ولقد أحسن القائل:

والشقي الجهول من لام حالهُ

ما قضي الله كائن لا محاله

والقائل الآخر:

فليس ينسئ ربنا نمله

وإن تولئ مدبرًا نم له

اقنع بما تُرزق ياذا الفتى إن أقبل الدهر فقم قائمًا

قَالَ العَلَامَةُ ان مَانع:

## □ قوله: «ونُؤْمِنُ باللَّوح والقَلَم…» إلخ:

●قال الله تعالى: ﴿ بَلْ هُوَوْرَءَ اللَّهِ عَبْدُ ۞ فِي لَوْجٍ تَحْفُوظٍ ﴾ [البروج: ٢١، ٢٢]، فالقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ، كما أخبر الله سبحانه بذلك.

وجبريل عليه سمعه من الله، وبلغه نبيَّنَا محمدًا عليه الصلاة والسلام، منزل من ربك بالحق، ولم يقل: من اللوح المحفوظ.

قلت: ومن هذا يتبين لنا ضلال من قال: إن روح العبد تطلع على اللوح المحفوظ؛ فإن هذا قول الفلاسفة، وهو من خُرافات عُبَّاد الصالحين أو الصالحين، كما هو راسخ بينهم، فاحذروه فإنه كذب.

وأما القلم المذكور: فهو الذي خلقه الله، وكتب به في اللوح المحفوظ المقادير. كما في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داود مرفوعًا: «أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»(١٨٠٠).

<sup>(</sup>١٨٦) انظر: «مجموع الفتاوى»، لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٢٠/١٢، ١٢٧).

<sup>(</sup>١٨٧) أُخْرَجَه أَبُو دَاوُد (٤٧٠٠)، والتِّرْمِذِيّ (٢١٥٥)، وأَحْمَد (٥/١٧)، وغيرهم من حديث عبادة رَفَاقَكَ، =

واختلف العلماء: هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ على قولين، حكاهما ابن القيم في «النونية» ١٨٨٠. واختار أن القلم خُلق بعد خلق العرش؛ ولهذا قال:

كُتب القضاء به من الديانِ قولان عند أبي العلا الهمذاني وقت الكتابة كان ذا أركانِ إيجاده من غير فَضْل زمانِ

والناسُ مختلفون في الذي هل كان قبل العرش أو هو بعده والحق أن العرش قبل لأنه وكتابة القلم الشريف تعقبت

# قَالَ العَلَّامَةُ البَرَّاك:

□ قوله: «وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِمَ، فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ كَتَبَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ؛ لَيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَاثِنِ؛ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ الله تَعَالَىٰ فِيه؛ لِيَجْعَلُوهُ كَاثِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ الله تَعَالَىٰ فِيه؛ لِيَجْعَلُوهُ كَاثِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، جَفَ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَهُ.»:

كل هذا دائر على موضوع القدر، والمصنف أطنب في الكلام على موضوع القدر وذلك لأهميته، وفَرَق الكلام فيه كما تقدم؛ لأن قوله هناك: «وَلا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ»، وقوله أيضًا: «خَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْمِهِ» كل هذا مما يتصل بالقدر، والموضوع لا شك أنه جدير بزيادة التقرير والتأكيد، وبيان ما يقتضيه الإيمان بالقدر، وتقدم أن جِماع الأمر الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع، والإيمان يتضمن التسليم لحكم الله ولقدره، وترك المعارضة، والإمساك عن الخوض فيما طوئ الله علمه عن العباد.

ويقول هنا: «وَنُوْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِمَ»: من توابع الإيمان بالقدر: الإيمان باللوح، واللوح المحفوظ ذكره الله تعالى بهذا اللفظ في سورة «البروج»،

وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح الجامع»، برقم (٢٠١٧).
 (١٨٨) انظر: «النونية» (ص ٩٥).

قال تعالى: ﴿ فِي لَوْجِ تَعَفُوظِ ﴿ ﴾ [البروج: ٢٢] ، واللوح المحفوظ هو: أم الكتاب ﴿ يَمْحُواْ اللّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثُمِّتُ وَعِندَهُ وَ أُمُّ اللّهِ عِندَهُ وَ اللّهِ المبين المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَلَا رَظْبِ وَلَا يَا إِسِ إِلّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ ﴾ [الانعام: ٥٥] ، وهو الكتاب المكنون: في قوله تعالى: ﴿ وَلَا رَظْبِ وَلَا يَا إِسِ إِلّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ ﴾ [الانعام: ٥٥] ، وهو الكتاب المكنون: ﴿ إِنَّهُ وَلَا يَرْبُ مُ فَي فِي كِنْبِ مَ كَنُونِ ﴿ ﴾ [الواقعة: ٧٧، ٧٧] فقد ذكر بأسماء متعددة في القرآن: ﴿ أَلَمْ تَعَلَمُ أَنِ اللّهُ عَلَمُ مَا فِي السّمَاءِ وَ ٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ مُ ﴾ [الحج: ٧٠] .

فيجب الإيمان باللوح المحفوظ تصديقًا لخبر الله تعالى، وخبر رسوله عنه ، وهو الذي كتب الله فيه مقادير كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، «والقلم» أي: قلم المقادير الذي ورد فيه حديث عبادة بن الصامت أن الرسول عنه قال: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة ، مجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا القلم هو قلم المقادير الأول.

والمقادير أو التقديرات أنواع، وكل قَدر له قلم يناسبه؛ لأن الكتابة تكون بالقلم: فالقدر الأول: هو القدر العام لجميع المخلوقات.

والتقدير الثاني: وهو الذي قدر الله فيه أمور آدم وذريته، وهو الذي أُشير إليه في حديث احتجاج آدم وموسى، وأن آدم علي قال لموسى علي : «هل وجدت في التوراة: (هل وجدت في التوراة: (وعصى آدم ربه فغوى)؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملتُ عملًا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟! قال رسول الله علي فحج آدم موسى الله على الله الله على الله الله على اله على الله على

والتقدير الثالث: وهو التقدير المختص بكل إنسان، كما في الحديث المتفق على صحته عن النبي على: أنه قال -في الجنين عندما يبلغ أربعة أشهر-: «فيأتيه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد»......

<sup>(</sup>۱۸۹) أُخْرَجَه أَبُو دَاوُد (۲۰۰۰)، والتِّرْمِذِيّ (۲۱۵۵)، وأُحْمَد (۳۱۷/۵)، وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت ﷺ، وصححه العلامة الأَلْبَانِيّ في «صحيح سنن أَبِي دَاوُد».

<sup>(</sup>١٩٠) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٦١٤)، ومُسْلِم (٢٦٥٢)، من حديث أبي هريرة رَاعِكَ.

<sup>(</sup>۱۹۱) سبق تخریجه.

والتقدير الرابع: وهو التقدير الحولي: وهو ما يكون في ليلة القدر: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَكُ فِي لَيْلَةُ القدر: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَكُ فِي لَيْلَةُ اللَّهُ الللَّالَاللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالَاللَّهُ الللَّالَالَالَالَاللَّ

وهذه التقديرات لا تخالف ولا تناقض التقدير الأول العام.

فنؤمن باللوح والقلم، ولا نتكلم في كيفية اللوح، وكيفية القلم، وكيفية تلك الكتابة؛ فالله أعلم كيف كانت تلك الكتابة، كل ذلك غيب يجب أن نمسك عنه، ولا نخوض فيه، ولا نفكر فيه.

وقوله: «وَبِجَمِيع»: أي: ونؤمن بجميع «مَا فِيهِ قَدْ رُقِمَ»: أي: كُتبَ، فنؤمن إيمانًا مجملًا بأن الله كتب فيه مقادير الخلق، لكن هل نعلم ما رُقِمَ فيه وما كُتِبَ فيه؟ لا نعلم إلا ما أخبر الله تعالى به ورسوله على الكن نعلم أن كل ما يقع في الوجود فهو مكتوب، لكن قبل الوقوع لا ندري إلا أن يأتي فيه خبرٌ من معصوم.

وقوله: «فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخُلْقُ كُلُّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ كَتَبُهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ؛ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِن؛ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ الله تَعَالَىٰ فِيه؛ لَيَجْعَلُوهُ كَائِنًا؛ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ»: يعني: لو اجتمع الخلق على أن يغيروا ما سبق به علم الله وكتابه لم يقدروا، وهذا معلوم بالضرورة أن الخلق لا يقدرون على تغيير قدر الله، ومن أدلة ذلك ما جاء في حديث ابن عباس والمسابق عن النبي واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام، وجفت الصحف» (۱۹۰۰).

فالأمر قد فُرغ منه، وهذا يوجب للعبد أن يعلق رجاءه وخوفه بربه لا بالأسباب ولا بالعباد؛ لأن العباد إن نفعوك فالله هو الذي أجرئ تلك المنفعة على أيديهم،

<sup>(</sup>١٩٢) أَخْرَجَه التَّرْمذيّ (٢٥١٦)، وقال: «حسن صحيح»، وأَحْمَد (٣٠٣/١)، وأَبُو يَعْلَىٰ (٢٥٥٦)، ووصححه الأَلْبَانِيَّ في «صحيح الجامع»، برقم (٧٩٥٧).

وأقدرهم عليها، وجعلهم يريدونها، وهيأ لهم أسبابها، وإن حصلت لك مضرة على يد أحد؛ فاعلم أن هذا بتقدير الله، فلا تغفل عن الله وتُعلق قلبك بهم فتخافهم ﴿ وَمِنَ اللهُ مَن يَقُولُ ءَامَنَ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْ نَهَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ [العنكبوت: ١٠].

وقوله: «جَفّ الْقلَمُ بِمَا هُو كَائِنّ»: جاء في الحديث عن النبي هي «جف القلم بما أنت لاقي» (١٠٠٠) جف القلم: هذه كناية عن الفراغ من الأمر الذي سبق به القدر، فكل ما يجري في الوجود فقد سبق به علم الله وكتابه، لكن نؤكد على أن الله قضى بحكمته وعلمه وكتابه أن هذه الأقدار مرتبط بعضها ببعض، ومن قدر الله ترتيب المسببات على الأسباب، ما يجيء لك ولد إلا إذا تزوجت، ولا يعقل أن تقول: إن كتب الله لي ولدًا فسيأتي ولو لم أتزوج! أو تترك طلب الرزق وتقول: إن كتب الله لي زرقًا فسيأتيني وأنا نائم! نعم قد يكون، لكن ليس هذا موجب العقل والفطرة والشرع، بل موجب العقل والفطرة والشرع أن تسعى في طلب الرزق، ولو توكلت على الله، فلا بدلك من الأخذ بالأسباب، وأعظم من ذلك أمر السعادة، فلا تكون السعادة إلا بأسبابها وهي الإيمان والعمل الصالح، ولا يمكن أن يكون الإنسان سعيدًا إلا بالأسباب، فمن تحققت له أسباب السعادة فنعلم بذلك أنه قد سبق علم الله وكتابه بسعادته.

وقوله: «وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ»: هذا تأكيد، وقد جاء في الحديث عن النبي على «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك» (١٩٤١) فما حصل لك من خير أو شر فقد سبق في علم الله وكتابه أنه يصيبك ويحصل لك، وما أخطأك وما فاتك وما سلمت منه فقد سبق علم الله وكتابه أنه يصيبك ولم يكن في علم الله وكتابه أنه يصيبك ثم يخطئك.

<sup>(</sup>١٩٣) أُخْرَجَه البُخَارِيّ تعليقًا (٢٧٦)، من حديث أبي هريرة وَاللَّهُ.

<sup>(</sup>١٩٤) أُخْرَجَه أَبُو دَاوُد (٢٩٩)، وابْنُ مَاجَه (٧٧)، وأَحْمَد (١٨٢/٥)، وغيرهم من حديث أبي بن كعب، وغيره من الصحابة على الذين ذكرهم ابن القيم كَنَلَتْه، وصححه الأَلْبَانِيّ في «مشكاة المصابيح»، برقم (١١٥).

فِي شَرِجِ الْهَقِيدَةِ الْقِطْهَا وَيَةٍ.

## قَالَ العَلَّامَةُ الفَوْزَان:

# ☐ قوله: «ونُؤْمِنُ باللَّوحِ والقَلَمِ وبِجَميعِ مَا فيه قَدْ رُقِم»:

هذا تابع لما سبق من الكلام عن القضاء والقدر، وقد سبق أن من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: الإيمان بما كُتب في اللوح المحفوظ، وأن الله لما علم كل شيء كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وذلك «أن الله خلق الخلق، وأول ما خلق القلم، فقال له: اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»، فجرئ القلم بأمر الله بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث (١٠٠٠)

ولا يعلم كيفية اللوح والقلم إلا الله، وهما مخلوقان من مخلوقات الله على اللوح بذلك؛ ولذلك قال المؤلف: «نؤمن باللوح والقلم وبما فيه قد رُقم»؛ يعني: اللوح المحفوظ، والكتابة فيه.

وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي: الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ.

## ☐ قوله: «فَلو اجتمعَ الخَلْقُ كُلُّهم علَىٰ شَيء...»:

الكتابة التي كتبها الله تعالى في اللوح المحفوظ، لا يقدر أحد على تغييرها، فلو اجتمع الخلق على أن يغيروا شيئًا كتبه الله لَمَا استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يوجدوا شيئًا لم يكتبه الله في اللوح المحفوظ لم يوجدوه، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس لما قال له النبي على: «واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام وجَفت الصحف» (١١٠).

فلا تغيير ولا تبديل لما كتبه الله -جل وعلا- في اللوح المحفوظ.

<sup>(</sup>١٩٥) أُخْرَجَه أَبُو دَاوُد (٤٧٠٠)، والبَيْهَقِيّ (٢٠٦٦)، وَالطَّبَرَانِيّ في «مسند الشاميين» (١٩٥)، وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت ﷺ، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح سنن أَبِي دَاوُد».

<sup>(</sup>١٩٦) سبق تخريجه.

# توله: «جَفَّ القَلَمُ بِما هُوَ كَائنٌ إلىٰ يَومِ القِيامَة، ومَا أَخطأَ العَبْدَ لم يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، ومَا أَصَابَهُ لم يَكُن ليُخطئهُ»:

●هذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله عليك، وما أصابك لم يكن ليصيبك.

فإذا أصابتك مصيبة مما تكره، فإنك تعلم أن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا بد أن يقع، فتتسلى بذلك عن الجزع والسخط، وتؤمن بالله على الله المحلام ولا بد أن يقع، فتتسلى بذلك عن الجزع والسخط، وتؤمن بالله على المحلم ال

وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لو حرصت على طلب شيء وبذلت كل وسعك وجهدك فلن تحصل عليه، فإذا فعلت السبب وبذلت كل شيء ولم تحصل عليه، فإنك تسلم وتؤمن بالقضاء والقدر، ولا تنزعج ويكون عندك هواجس وهموم، فالنبي على يقول: «احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنّي فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان» (۱۷۰۰).

إذا علمت هذا هان عليك الأمر، ولا يحصل منك جزع، ولا تحسر، الأمور بيده سبحانه، نعم أنت تفعل الأسباب وتحرص على ما ينفعك، ولكن النتائج من لدن الله الله وما تدري ما الخيرة، فلا يعطيك الله الله الله عليك أن ترضى بقضاء الله وقدره.

وفي القرآن الكريم يقول الله لنبيه على: ﴿ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْ لَـنَا أَوْعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ١٠].

ويقول ردًّا على الكفار لما قالوا في شأن الذين قُتلوا في يوم أُحد: ﴿ لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَانُوا وَمَاقَتِلُوا ﴾ [آل عمران:١٥٦]، قال ﷺ: ﴿ قُل لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ [آل عمران:١٥٤].

<sup>(</sup>١٩٧) أَخْرَجَه مُسْلِم (٢٦٦٤)، وابْنُ مَاجَه (٧٩)، وغيرهما من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الل

فما كُتب على الإنسان لا بد من نفاذه فيه، ولو تحرز وتحصن وعمل من الاحتياطات ما عمل، لم يمنعه ذلك من قضاء الله وقدره، قال تعالى: ﴿ أَيُّنَمَاتَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدةٍ ﴾ [النساء: ٧٨].

قَالَ العَلَّامَةُ صَالَحُ آلَ الشَّيْخ:

□ قوله: «وَنُوْمِنُ بِاللَّوحِ وَالقَلَمِ، وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَد رُقِمَ...»:
• اللوح والقلم تَعَلَّقَ بالقَدَر من جهة أَنَّ القَدَر من مراتب الإيمان به الكتابة.

والكتابة كانت بالقلم في اللوح؛ ولهذا لا يتم الإيمان بالكتابة إلا بالإيمان باللوح والقلم.

والله على أقسم بالقلم فقال سبحانه: ﴿ نَ ﴾ [القلم:١].

﴿ وَٱلْقَائِرِ ﴾، هذا هو القلم الذي كُتِبَ به القضاء، كُتِبَ به القَدَر في أحد وجهي التفسير. واللوح ذكره الله ﷺ في كتابه في غير ما آية كقوله ﷺ: ﴿ بَلْ هُوَقُرْءَانُ مُجِيدٌ ۞ فِي

لَوْجٍ تَحَفُوظِ ١٣ ﴾ [البروج: ٢١، ٢١]، وسماه سبحانه كتابًا مكنونًا فقال ﴿ فِي كِنْكِ مَّكَّنُونِ

﴿ لَايَمَشُهُ وَ إِلَّالْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة:٧٨، ٧٩]، وسماه ﷺ أم الكتاب فقال سبحانه: ﴿ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ وَعِندَهُ وَأُمُّ الْكِتَبِ ١ ﴿ الرعد: ٣٩] ، وسُمِيَّ لوحًا لما فيه من البهاء والنور والإضاءة؛ لأنه يَلُوحُ بمعنى أنه ظهر ويبين لما فيه من النور.

فالإيمان باللوح والقلم من الإيمان بكتابة الله على.

﴿ وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَد رُقِمَ ﴾ كل ما كتبه الله ﷺ نؤمن به، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما كتبه الله لا بُدَّ أَنَّهُ كَائِنٌ.

لهذا قال بعده: «فَلَو اجتَمَعَ الخَلقُ كُلُّهُم عَلَىٰ شَيءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ؛ لِيَجعَلُوهُ غَيرَ كَائِن لَم يَقدِرُوا عَلَيهِ» إلى آخر كلامه.

إذا تبيّن هذا ففي مسألة اللوح والقلم عدة مسائل:

المسألة الأولي:

أنَّ اللوح جاء وصفُهُ في حديث حَسَّنَهُ طائفة من أهل العلم ويحتاج في بحث إسناده إلى مزيد نظر، فيه أنَّ اللوح كما جاء في الحديث «خلق الله اللوح من دُرَّةٍ بيضاء ، أن وصفه بأنَّ حافتيه الدر والياقوت؛ يعني: غطاء هذا اللوح أو دفتا هذا اللوح من دُرِّ وياقوت، وصفحات هذا اللوح حمراء.

جعل الله على يمين العرش، وهو بين جبين إسرافيل لا يَنظُرُ فيه، وجاء أيضًا أنَّ الله خَلَقَ القلم وجعله من نور، وأنَّ طوله ما بين السماء والأرض، وأنَّ اللوح المحفوظ طوله ما بين السماء والأرض وعرضه كما بين المشرق والمغرب.

وهذا كما ذكرتُ لك يحتاج إلى مزيد بحث لكن يذكره العلماء من أهل السنة وتتابعوا عليه في حديث رواه -يعني: في أصل وصف اللوح والقلم- الطبراني وغيره وحُسِّنَ إسناده كما ذكرت لك، وقد وذكره شارح الطحاوية وغيره.

#### المسألة الثانية:

أنَّ القلم الذي كَتَبَ الله ﷺ به القَدَر كُتِبَ به ما يتعلق بهذا العالم؛ يعني: كُتِبَ به القَدَر إلى قيام الساعة، كما جاء في الحديث الصحيح حديث عبدالله بن عمرو أنّ النبي ﷺ قال: «قدر الله مقادير الخلائق - يعني: كتب مقادير الخلائق- قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء (١١٠٠٠)؛ فالقلم متعلقة كتابته في اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى قيام الساعة.

#### المسألة الثالثة:

وهذا لفظ أبو داود وغيره.

<sup>(</sup>١٩٨) أَخْرَجَه الطبراني (١٠٦٠٥)، من حديث ابن عباس رَفِي مرفوعًا، والحاكم، (١٦٠٨، ٥٦٥)، من قول ابن عباس رَفِي موقوفًا، وضعفه الأَلْبَانِيّ في «ضعيف الجامع»، برقم (١٦٠٨).

<sup>(</sup>۱۹۹) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>۲۰۰۱) سبق تخریجه.



وجاء أيضًا بلفظ: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة».

ولهذا اختلف العلماء هنا في هل هذا الحديث على ظاهره في أنَّ أول المخلوقات القلم أو أنَّ هذا الحديث له معنى آخر؟ وجعلوا هذا الحديث وحديث عبدالله بن عمرو من الأحاديث التي ينبغي الجمع بينها وتلك هي المسألة الرابعة وهو الجمع ما بين الحديثين.

#### المسألة الرابعة:

تلحَظُ أَنَّ حديث عبدالله بن عمرو فيه قال: «قدر الله مقادير الخلائق» ولما قَدَّر - يعنى كتب- كان عرشه على الماء.

وفي حديث عبادة قال: «إن الله أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» فيقتضي حديث عبادة أنَّ الأمر بالكتابة كان مُرَتَّبًا على ابتداء خلق القلم، وتقدير القَدر كان قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة والعرش على الماء.

فدل حديث عبدالله بن عمرو على وجود تقدير وعلى وجود العرش -خلق العرش- وعلى خلق الماء.

ودلَّ حديث عبادة على أنَّ خَلق القلم تَبِعَهُ قول الله عَلَى للقلم: «اكتب» فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة، وهذا الترتيب جاء بحرف الفاء الذي يدل في مثل هذا السياق على أنَّ هذا بعد هذا دون تراخ زمني؛ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة في الجمع بين هذين الحديثين هل القلم هو أول المخلوقات أم العرش خُلِقَ قبله؟ على قولين للسلف فمن بعدهم:

القول الأول: إنَّ العرش قبل القلم وكذلك الماء قبل القلم.

والقول الأول هو قول جمهور السلف كما نسب ذلك إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.

القول الثاني: أنَّ القلم هو أول المخلوقات والعرش والماء بعد ذلك وهو قول طائفة من أهل العلم.

الترجيح ما بين هذين القولين هو أنَّ الأحاديث يجب الجمع بينها وعدم تعارضها، وحديث عبادة بن الصامت في قوله على: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» يقتضى أنَّ الكتابة كانت بعد خلقه.

وحديث عبدالله بن عمرو يقتضي تقدم وجود العرش والماء على حصول الكتابة. فدل هذان الحديثان على أنَّ العرش والماء موجودان قبل، وأنَّ خلق القلم تبعته الكتابة.

ولهذا نسبه شبخ الإسلام إلى جمهور السلف بأنَّ القلم موجود بعد العرش والماء. وهذا تدل عليه رواية «أُوَلَ ما خلق الله القلم قال له: اكتب»؛ يعني: حين. «أُولَ» ني حين.

«أُوَّلَ ما خلق الله القلم قال له: اكتب» حين خَلَقَهُ قال له: اكتب.

وهذا هو معنى: «إن أُولَ ما خلقه الله القلم فقال له: اكتب»؛ لأنَّ الجمع بين الروايات أولى من تعارضها.

وقد ذكر ابن القيم كَنْلَتْهُ في كتابه «التِّبيّان» أنَّ قوله: «إن أُوَلَ ما خلق الله القلم» ورواية: «أُولَ ما خلق الله القلم» إما أن تُجعل جملتين أو جملة واحدة، وقد ذكر هذا النقل شارح الطحاوية فترجع إليه، وخلاصة البحث هو ما ذكرت لك من التقدير، فإن قوله: «إن أُولَ ما خلق الله القلم» هنا برفع القلم يكون خبر «إنَّ»؛ يعني: إنَّ أُولَ الذي خلق الله، إن أُولَ المخلوقات القلم، فقال له: اكتب. وإذا كان أُول المخلوقات فكيف يُفسَّر مع حديث: «وكان عرشه على الماء» الذي ذكرته لك.

فقوله: «إنَّ أُوَّلَ المخلوقات»، أو «أُوَّلَ ما خلق الله»، أو «أُوَّلَ الذي خلقه الله»، يُفهم على أنَّ القلم جرى بما هو كائن إلى قيام الساعة قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة.

فالقلم متعلّق بما كُتِبَ في اللوح المحفوظ، مُتَعَلِّقًا بما يحدث في هذا العالم المخصوص لا في مطلق الأشياء؛ ولهذا عُلِّق بأنه إلى قيام الساعة.

فإذًا يُفهم لمَّا كان تعلق الكتابة بهذا العالم الذي جرئ التقدير عليه إلى قيام الساعة، يُفهم أنَّ القلم لمَّا تَعَلَّقَ بهذا العالم كتابةً لِتَقدِيرِهِ ولِقَدَرِهِ ولاَّجاله إلى آخره فإنه من هذا العالم؛ لأنَّ العوالم أجناس والله ﷺ جعل لمخلوقاته أقدارًا وأجناسًا.

فإذًا يُفهم قوله: «إن أُوَّلَ ما خلق الله القلم»؛ يعني: من هذا العالم.

فالقلم قبل السموات وقبل الأرض وقبل الدخان المتعلِّق الذي خُلِقَ منه السموات والأرض وكل ما يتصل بهذا العالم المرئي المُشاهَد، فالقلم هو أول المخلوقات أما العرش والماء فليسا مُتَعَلِّقَين بهذا العالم.

فإذًا إعمال الحديثين مع ما يتّفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة واضح لا إشكال فيه، فيكون ذلك هو تقرير هذه المسألة.

وقد لخّص ابن القيم المسألة في «نونيته» وبحثها مفصلًا في كتابه «التبيان في أقسام القرآن»، وفي غيره فقال في النونية كَيْلَتْهُ:

كتب القضاء به من الديان قولان عند أبئ العلا الهمذاني عند الكتابة كان ذا أركان

والناس مختلفون في القلم الذي هـل كان قبل العـرش أو بعده والحـق أن العـرش قبـل لأنه

وهذا القول كما ترى من تقريره مع دليله هو الصحيح، وهو الموافق لفقه النص وفقه خلق العالم و آثار فعل الله على في ملكوته، ومتّفق مع القول بأن الله على فعّالٌ لما يريد، وأن قَبلَ هذا العالم ثمّ عوالم أخرى، والله على يخلق ما يشاء ويختار، وأنّه ثم أشياء أخرى بعد قيام الساعة، والقلم مُتَقَيِّدٌ بما خلقه الله على له، والله سبحانه له الأمر كله يقضى ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى.

المسألة الخامسة:

جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري وغيره في قصة الإسراء أنَّ النبي ﷺ ذَكَرَ عروجه إلى الله ﷺ ليلة المعراج، ثم قال في وصف ارتفاعه ﷺ: «ثم إني رُفِعتُ لمستوىً أسمع فيه صريف الأقلام»((()).

<sup>(</sup>٢٠١) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٤٩)، ومُسْلِم ١٦٣)، وغيرهما من حديث أبي ذر رَفِيْكَ.

وهذه الأقلام غير القلم الذي كُتِبَ به القَدَر فإنَّ ذلك القلم من نور كُتِبَ به القَدَر في اللوح المحفوظ.

وأما هذه الأقلام فهي التي بأيدي الملائكة.

أقلامٌ يُكتَبُ بها وحي الله ﷺ إلى ملائكته مما يُوكَّلُونَ به من الأشياء.

فهم يكتبون أَمرَ الله عَلَى، وله سبحانه وتعالى كلمات لا تنقضي كما قال عَلَى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ, مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتَ كَلَمَتُ ٱللّهِ ﴾ [لقمان: ٢٧]. فالله عَلى كلماته الكونية لا تنفذ، يأمر وينهى سبحانه وتعالى في ملكوته والملائكة تكتب، فهذه الأقلام نوع آخر.

ولك أن تقول هذا هو النوع الثاني وهي أقلام الوحي التي بأيدي الملائكة يكتبون ما يوحي الله ﷺ به في سَمَائه.

وله: «فَلُو اجتَمَعَ الخَلِّ كُلُّهُم عَلَىٰ شَيْءٍ كَتَبَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِ -يعني في اللوح- أَنَّهُ كَائِنٌ لِيَجَعَلُوهُ غَيرَ كَائِنِ لَم يَقدِرُوا عَلَيهِ، وَلَوِ اجتَمَعُوا كُلُّهُم عَلَىٰ شَيءٍ لَم يَكتُبهُ اللهِ عَالَىٰ فِيه؛ لِيَجعَلُوهُ كَائِنًا لَم يَقدِرُوا عَلَيهِ، جَفَّ القَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَىٰ يَوم القِيَامَةِ، وَمَا أَحَطَأَ العَبدَ لَم يَكُن لِيُصِيبَهُ، وَمَا أَصَابَهُ لَم يَكُن لِيُخَطِئَهُ»:

وهذه العقيدة هي حقيقة الإيمان بالقضاء والقَدَر. هي أن يعلم العبد أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لو فَعَلَ ما فَعَل فإنه لن يحجِبَ قضاء الله على وقدره، لم الأنه لا يمكن أن يفعل خلاف ما قدَّرَ الله على الهذا وجب التسليم لله على أمره، ووجب في أمر المصائب التي لا اختيار للعبد فيها أن يُسَلّم لله على في ذلك، وأن يؤمن بقضاء الله على الذي يقضيه.

وقضاء الله ﷺ كما ذكرت لك هو إنفاذه ما قَدَّر ﷺ.

وهذا القضاء له جهتان:

١- جهة متعلقة بالله على العبد أن يُحِبَّهَا وأن يرضى بها؛ لأنها صفة من صفات من صفاته، فهذه يجب على العبد أن يُحِبَّهَا وأن يرضى بها؛ لأنها صفة من صفات الله علاه.



٢- جهة متعلقة بالعبد لا بالرب، فيكون مَقضيًّا على العبد.

والمقضي على العبد نوعان:

- مقضى عليه من جهة المصائب.
- ومقضى عليه من جهة المعايب.

والمصائب ربما كان لا اختيار له فيها، والمعايب فَعَلَهَا بإرادته؛ لهذا بَحَثَ العلماء مسألة الرّضا بالقضاء وهل القضاء تسليم له، يعني: الرضا به؟ وتحقيق القول في هذه المسألة أن تَعلَمَ أَنَّ القضاء غير المَقضِي.

المقضى هذا تَعَلَّق القضاء بالعبد، والقضاء هو قضاء الله ﷺ وهو فعله.

وقد يقال فيما يتعلق بالعبد: هذا قُضِيَ عليه وصار قضاءً عليه، فيكون قَضَاء بالنسبة للعبد وهو مَقضِي.

لهذا نقول: جهة الرب شي في القضاء هذه نرضى بها ونحبها. وأما ما يقضيه الله على العبد فإنه ما كان من المعايب من المعاصي والآثام التي تقع منه فإنه يجب عليه أن لا يرضى بها؛ يعني: وَقَعَت عليه لكن يجب عليه أن يكره ذلك الذي وقع منه ولو كان قضاء، ويجب عليه أن يسارع بالانسلاخ من آثاره بالتوبة والإنابة، فلا يُحِبُّ هذا العيب ولا هذا الذنب مع أنه قضاء ولا يرضى به؛ بل يسارع في تخليص نفسه منه.

وأما ما كان من قبيل المصائب التي يُصاب بها العبد فإنّ الرضا بها مُستَحَب غير واجب.

إذا أُصِيبَ بمصيبة فإنَّ الرضا بها مستحب، كما قال عَنْ: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ، ﴾ [التغابن:١١]، قال علقمة وَ الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم » (٢٠٠٠).

فالرضا بالمَقضِيِّ الذي هو من المصائب مستحب لا واجب بالنظر إلى تعلَّقه بالعبد وهو المَقضِي.

<sup>(</sup>۲۰۲) انظر «تفسير الطبري»: [التغابن:۱۱].

أما بالنظر إلى تعلقه بالله فسواء كان من المصائب أو من المعايب فإنه يجب الرّضا عن الله على بأفعاله وصفاته ومحبة أفعال الله على لأنّ الله على فعل ما يفعل عن حكمة عظيمة، كما قال سبحانه: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُذَةً وَلَكِن عن حكمة عظيمة، كما قال سبحانه: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُرَجُوا فِيكُر حَيْ اللهُ أَنْ عَالَهُ عَلَي اللهُ عَلَي يقضي بحكمته ما يشاء، وله الحكمة ما زادُوكُمُ إِلّا خَبَالًا ﴾ [التوبة:٤١، ٤٧]، فالله على يقضي بحكمته ما يشاء، وله الحكمة البالغة، لا يُسألُ عما يفعل وهم يسألون. فإذًا تَلَخَصَ من ذلك أنَّ ما أصاب العبد لم يكن ليصيبه.



#### الدرس السابع عشر:

## علم الله تعالے والرد على غلاة المعتزلة

٢٨- وَعَلَىٰ الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الله قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِنِ مِنْ خَلْقِه، عَدَّرَ ذَلِكَ [بِمشيئَتِه] ﴿ وَلا مُعَقِّبٌ، وَلا مُعَقِّبٌ، وَلا مُعَقِّبٌ، وَلا مُزيلٌ وَلا مُعَقِّبٌ، وَلا مُحَكِمًا مُبْرَمًا، لَيْسَ فِيهِ نَاقِضٌ وَلا مُعَقِّبٌ، وَلا مُحَكِمًا مُبْرَمًا، لَيْسَ فِيهِ نَاقِضٌ وَلا مُحَكِمًا مُبْرَمًا، لَيْسَ فِيهِ نَاقِضٌ وَلا يَكُونُ مُحَوَّن مُعَقِّبٌ، وَلا يَكُونُ مُحَوَّن مُعَقِّبٌ، وَلا يَكُونُ مُحَوَّن مُخَوِّن مَنْ عَقْدَ الْإِيمَانِ، وَأُصُولِ إِلّا بِتَكُوينِهِ، وَالتَّكُوينُ لَا يَكُونَ إِلَّا حَسَنًا جَمِيلًا، وَذَلِكَ مَنْ عَقْدَ الْإِيمَانِ، وَأُصُولِ الْمَعْرِفَةِ، وَالاَعْتِرَافِ بِتَوْحِيدِ اللهِ تَعَالَىٰ وَرُبُوبِيَّتِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَخَلَقَ اللهُ عَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَخَلَقَ اللهُ عَالَىٰ عَالَىٰ اللهِ قَدَرًا مَقَدُولًا اللهُ عَلَالَ عَالَىٰ : ﴿ وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَقَالَ تَعَالَىٰ اللهِ قَدَرًا مَقَدُولًا اللهِ قَدَرًا مَقَدُولًا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَالِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَوَيْلٌ لِمَنْ صَارَ للهِ تَعَالَىٰ فِي الْقَدَرِ خَصِيمًا وَأَحْضَرِ للنَّظَرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا، لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْصِ الْغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا، وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَفَّاكًا أَثِيمًا.

ــــــ و من الشرح من

# قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ أَبِي العِزِ:

قوله: «وعَلَىٰ العَبْدِ أَن يَعْلَمَ أَنَّ الله قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِنٍ مِنْ خَلْقِه،
 فَقَدَّرَ ذَلَكَ تَقْدِيرًا مُحْكَمًا مُبْرَمًا، ليسَ فيه نَاقِضٌ، وَلاَ مُعَقِّبٌ، وَلاَ مُزِيلٌ، ولا مُغيرٌ،
 ولا محول ولا نَاقِصٌ ولا زَائِدٌ مِنْ خَلْقِهِ في سَمَوَاتِه وأَرْضِه...»:

<sup>(</sup>۲۰۳) زيادة في بعض النسخ.

<sup>(</sup>۲۰٤) سبق تخریجه.

فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها، على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما علم، فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يُتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها، قال تعالى: ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّهِ اللَّهِ الملك: ١٤].

وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالمًا في الأزل، وقالوا: إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا! تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا.

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خُصموا، وإن أنكروا كفروا، فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه؛ لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه.

وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادرًا على تغيير علم الله؛ لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله!!

قيل: هذه مَغْلطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه لا يقع.

ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأت بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع، لا أنه لا يقع.

وإذا قيل: فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم!!

قيل: ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه، فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهؤلاء



فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه! وهو فرض محال، وذلك بمنزلة من يقول: افرض وقوعه مع عدم وقوعه! وهو جمع بين النقيضين.

فإن قيل: فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالًا لم يكن مقدورًا!! قيل: لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالًا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالمًا بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالمًا بأنه لا يقع، فإذا فُرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالًا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال.

ومما يُلزم هؤلاء: أن لا يبقى أحد قادرًا على شيء، لا الرب، ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده، والله تعالى أعلم.

□ قوله: «وذلكَ مِنْ عَقْدِ الإيمَانِ، وأُصُولِ المعرِفَةِ، والاعْتِرَافِ بِتوْحيدِ اللهُ -تَعَالَىٰ - ورُبُوبِيَّتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ في كتابه: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِفَقَدَّرُهُۥ لَقَّدِيرًا ﴾ [الفرقان:٢]، وقال تَعَالَىٰ: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴾ [الأحزاب:٣٨]»:

●الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها.

قال ﷺ في جواب السائل عن الإيمان: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره».

وقال على في آخر الحديث: «يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم الناسان واه مسلم.

وقوله: «والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته»؛ أي: لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقًا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن

<sup>(</sup>۲۰۵) سبق تخریجه.

يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟! ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة، وأحاديثهم في «السنن».

روى أبو داود عن ابن عمر، عن النبي على قال: «القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم» (١٠٠٠).

وروى أبو داود أيضًا عن حذيفة بن اليمان على قال: قال رسول الله على: «لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال» (\*\*\*).

وروى أبو داود أيضًا عن عمر بن الخطاب كلي عن النبي على قال: «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم» (١٠٠٠).

لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة؛ وإنما يصح الموقوف منها: فعن ابن عباس والمعلقة أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذّب بالقدر نقض تكذيبه توحيده؛ وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق.

<sup>(</sup>٢٠٦) أُخْرَجَه أَبُو دَاوُد (٢٩٦١)، والطَّبَرَانِيّ في «الأوسط» (٢٤٩٤)، والبَيْهَقِيّ (٢٠٦٥)، وغيرهم من حديث ابن عمر ﷺ، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح الجامع»، برقم (٤٤٤٢).

<sup>(</sup>۲۰۷) أَخْرَجَه أَبُو دَاوُد (۲۹۲)، وأَحْمَد (۲۰۲۰)، واَلْبَيْهَقِيّ (۲۰۲۰)، وضعفه العُلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «ضعيف الجامع»، برقم (۲۷۱۲).

<sup>(</sup>۲۰۸) أَخْرَجَه أَبُو دَاوُد (۲۷۱۰)، وأَحْمَد (۳۰/۱)، وابن حبان (۷۹/إحسان)، وغيرهم من حديث عمر رَفِي وضعفه العَلَّمة الأَلْبَانِيّ في «ضعيف الجامع»، برقم (٦١٩٣).

<sup>(</sup>٢٠٩) أُخْرَجَه التّرْمِذِيّ (٢١٤٩)، وابْنُ مَاجَه (٦٢)، والطَّبَرَانِيّ (١١٦٨٢)، وغيرهم من حديث ابن عباس وَ الْحُوْبَةِ، وضعفه العَلَّمَة الأَلْبَانِيّ في «المشكاة» برقم (١٠٥)، و «ضعيف سنن التّرْمِذِيّ »، برقم (٣٨٠).



وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم، ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر.

وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يُكَذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد، فأخرجوها عن قدرته وخلقه.

والقدرُ، الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع- هو ما قدره الله من مقادير العباد.

وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأثمة في ذم القدرية؛ يعني به هؤلاء، كقول ابن عمر والمنظمة عمر والمنظمة الله الله عمون أن لا قدر وأن الأمر أنف المناهم أني منهم بريء وأنهم مني بُراء.

والقدر، الذي هو التقدير المطابق للعلم- يتضمن أصولًا عظيمة:

أحدها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم.

الثاني: أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرًا، قال تعالى: ﴿وَخَلَقَكُنَّ مُنْ عِفَقَدَّرُهُ وَلَمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّا لَالّ

فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه، بأن يُجعل له قدر، وتقديره قبل وجوده، فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافًا لمن أنكر ذلك وقال: إنه يعلم الكليات دون الجزئيات! فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات.

الثالث: أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارًا مفصلًا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علمًا مفصلًا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه كان يُعْلم عبادَه بذلك فكيف لا يعلمه هو؟!

الرابع: أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، مُحْدِث له بمشيئته وإرادته، ليس لازمًا لذاته.

الخامس: أنه يدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه.

وفي نسخة: فويلٌ لِمنْ ضاع لهَ في القَدَرِ قَلْبًا سَقِيمًا -وفي نسخة: فويلٌ لمَن صار قلبُهُ في القدر قلبًا سقيمًا-، لَقَدِ الْتَمَسَ بِوهْمِهِ فِي فَحْصِ الغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا، وَعَادَ بِمَا قالَ فيه أَفَّاكًا أَثِيمًا»:

●القلب له حياة وموت، ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن.

قال تعالى: ﴿ أَوَمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَثُورًا يَمْشِى بِهِ عِنَ النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِ الظُّلُمُنْتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا ﴾ الأنعام: ١٢٢] ؛ أي: كان ميتًا بالكفر فأحييناه بالإيمان.

فالقلب الصحيح الحي إذا عُرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت، فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبدالله بن مسعود المعلقية: «هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر».

وكذلك القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه.

ومرض القلب نوعان، كما تقدم: مرض شهوة، ومرض شبهة، وأردؤهما مرض الشبهة، وأردأ الشُّبه ما كان من أمر القدر، وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه؛ لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح، ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة.

فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته و:

| ما لجُرح بميت إيلامُ |  |
|----------------------|--|
|----------------------|--|

وقد يشعر بمرضه، ولكن يشتد عليه تحمُّل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس، وليس له أنفع منه.

وتارة يوطن نفسه على الصبر، ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه؛ لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مُفْضِ إلى غاية الأمن، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عَدِم الرفيق واستوحش من الوحدة، وجعل يقول: أين ذهب الناس فلي أسوة بهم؟! وهذه حال أكثر الخلق، وهي التي أهلكتهم، فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول ﴿ الّذِينَ أَنْعُمُ اللّهُ عَلَيْمٍ مَن النّبِيّئِ وَكَسُن أُولَا إِلَى اللّهِ النساء ١٩٠٤].

وما أحسن ما قال أبو محمد عبدالرحمن بن إسماعيل -المعروف بأبي شامة-في كتاب «الحوادث والبدع»: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلًا والمخالف له كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي على وأصحابه الله ولا نظرٌ إلى كثرة أهل الباطل بعدهم.

وعن الحسن البصري كَنْلَله أنه قال: السنة -والذي لا إله إلا هو- بين الغالي والحافي، فاصبروا عليها -رحمكم الله- فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعتهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا.

وعلامة مرض القلب: عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار.

فهاهنا أربعة أشياء: غذاء نافع، ودواء شافٍ، وغذاء ضار، ودواء مهلك.

فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك.

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به، ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه؛ لم يقاوم الداء أبدًا.

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء، الذي لو نزل على الجبال لصدَّعها، أو على الأرض لقطَّعها؟! فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحِمية منه، لمن رزقه الله فهمًا في كتابه.

وقوله: «لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرًّا كتيمًا»؛ أي: طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرًّا مكتومًا؛ إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب، وقد قال تعالى: ﴿عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ وَٱحَدًا ﴿ الجن ٢٦] إلى آخر السورة.

وقوله: «وعاد بما قال فيه»؛ أي: في القدر «أفاكًا»: كذابًا، «أثيمًا»؛ أي: مأثومًا. قَالَ العَلَامَةُ ابنُ مَانِع:

□ قوله: «وعَلَىٰ العَبْدِ أَن يَعْلَمَ أَنَّ الله قَدْ سَبَقَ عِلمُهُ فِي كُلِّ كَائِنٍ مِنْ خَلْقِه...»:
 ● هذا فيه رد لما ذهب إليه «غلاة المعتزلة» الذين أنكروا كون الله تعالى عالمًا في

الأزل، وقالوا: إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها. تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا.

قال الله تعالى ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الملك:١٤].

- ☐ قوله: «وذلكَ مِنْ عُقَدِ الإيمَانِ»:
- ●الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر، وسَبْق علم الله تعالى بالكائنات قبل خلقها.

#### 🗖 قوله: « والاعْتِرَافِ بِتُوْحَيْدِ اللهِ ورُبُوبِيَّتِهِ»:

- أي: لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفات الله تعالى، فإن
   من زعم خالقًا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن زعم أن كل أحد يخلق فعله؟! ولهذا
   كانت القدرية مجوس هذه الأمة.
  - 🗖 وقوله: «لَقَدِ الْتَمَسَ بِوهْمِهِ فِي فَحْصِ الغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا»:
- اَي: بوهمه في البحث عن البعث سرًّا مكتومًا؛ إذ القدر سر الله في خلقه؛ فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب، وقد قال تعالى: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَلَىٰ الغيب، وقد قال تعالى: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَلَىٰ الغيب، وقد قال تعالى: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ
  - □ وقوله: «وعاد بما قال فيه»:
  - ●أي: في القدر، «أفاكًا»: كذابًا، «أثيمًا»؛ أي: مأثومًا. ا هـ شرح.

#### قَالَ العَلَّامَةُ البَرَّاك:

- تَوَلَه: «وَعَلَىٰ الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الله قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَاثِنِ مِنْ خَلْقِه، فَقَدَّرَ ذَلِكَ تَقْدِيرًا مُحْكَمًا مُبْرَمًا، لَيْسَ فِيهِ نَاقِضٌ وَلَا مُعَقِّبٌ، وَلَا مُزِيلٌ وَلَا مُغَيِّرٌ، وَلَا نَاقِصٌ وَلَا مُعَقِّبٌ، وَلَا مُزِيلٌ وَلَا مُغَيِّرٌ، وَلَا نَاقِصٌ وَلَا زَائِدٌ مِنْ خَلْقِهِ فِي سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِهِ»:
- الله عَدَه الجملة تؤكد ما سبق، وهي أعم من قوله: «وَقَدْ عَلِمَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً، فَلَا يُزْادُ فِي لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً، فَلَا يُزْادُ فِي ذَلِكَ الْعَدَدُ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ»: فهذه الجملة بخصوص عدد من يدخل الجنة، وعدد ذلك الْعَدَدُ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ»:

من يدخل النار، وقد علم الله ذلك كله، لكن هنا المؤلف يؤكد ما يتعلق بالمرتبة الأولى من مراتب القدر، فلا بد أن يعلم العبد أنه قد سبق علم الله بكل ما هو كائن، وسبق قضاؤه وحكمه قضاء مبرمًا محكمًا، فلا مُغَيِّر ولا ناقض، ولا زائد ولا ناقص لعلمه وتقديره تعالى، وهذه الجملة شاملة يدخل فيها مثلًا الملائكة، فقد سبق علم الله وكتابه وتقديره للملائكة بأعدادهم وصفاتهم ومنازلهم وفضائلهم وأعمالهم وأقوالهم، وقد سبق علمه سبحانه وتعالى وكتابه بعدد الأشجار وأنواعها وأجناسها وثمارها وأوراقها، قال تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ اللهِ وَلا رَطْبِ وَلا رَطْبِ وَلا يَعْلَمُهَا إِلّا فِي كِنْبِ مُبِينِ ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَفَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبّ قِفِي ظُلُمَتِ ٱلأَرْضِ وَلا رَطْبِ وَلا يَاسِ إِلّا فِي كِنْبِ مُبِينِ ﴿ الانعام: ٥٩].

تأمل ماذا يتساقط من أوراق وحبوب الزروع والأشجار المأكولة وغير المأكولة في القفار وفي الديار؟!

وتأمل قوله: ﴿وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسٍ ﴾ [الأنعام:٥٩] فإنها تشمل كل شيء من هذه الكائنات. وقس سائر المخلوقات على هذين المثالين المذكورين.

ولسيد قطب تَخلَتْهُ في تفسيره كلام وتصوير بديع لدلالة هذه الآية، وما فيها من الشمولية العظيمة، والدلالة على الإعجاز.

وقوله: «وَذَلِكَ مَنْ عُقدِ الْإِيمَانِ، وَأُصُولِ الْمَعْرِفَةِ»: العلم بأن الله قد سبق علمه في كل كائن، وقدر ذلك تقديرًا محكمًا، هذا من عقد الإيمان، وباختصار نقول: الإيمان بالقدر بكل مراتبه، ولكن المؤلف ركَّز هنا على المرتبة الأولى والثانية: مرتبة الإيمان بالعلم السابق الأزلي، ومرتبة الكتاب، فركَّز عليها وأكَّد عليها بقوله: «وَذَلِكَ كُلَهُ مَنْ عُقدِ الْإِيمَانِ»: الذي يجب عقد القلب عليه، والإيمان اعتقاد يعقد الإنسان قلبه عليه.

وقوله: «وَالْإعْتِرَافِ بِتَوْحِيدِ اللهِ تَعَالَىٰ وَرُبُوبِيَّتِهِ»: لاحظْ أن الإيمان بالقدر هو من توحيد الربوبية: هو الإيمان بأنه تعالىٰ رب كل

شيء ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء، هكذا نفسر توحيد الربوبية، وهذا يتضمن الإيمان بالقدر، وهو أن كل شيء جار بقدر الله وبمشيئة الله على وفق علمه وتقديره السابق؛ ولهذا رُوي عن ابن عباس على الله والمن بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد تم توحيده، ومن كذّب بالقدر نقض تكذيبه توحيده» فالمكذب بالقدر لم يحقق توحيد الربوبية، فإن كان من الغلاة جحد علم الله وتقديره السابق، ونفى عموم المشيئة وعموم الخلق، وإن كان من مقتصدي النفاة القدرية فهو يُخرج أفعال العباد عن مشيئة الله وعن قدرته وخلقه وملكه.

إذًا؛ الإيمان بالقدر من توحيد الربوبية، فمن كذَّب بالقدر نقض تكذيبُه توحيدَه، وهذا يوضح قول المؤلف: «وَذَلِكَ منْ عُقَدِ الْإِيمَانِ، وَأُصُولِ الْمَعْرَفَةِ»:

وقوله: «كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ وَنَقَدِيرًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ٢]، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُولًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٣٨]»: هذان دليلان من الأدلة الدالة على الإيمان بالقدر، وأنه تعالىٰ خلق كل شيء علىٰ وفق ما سبق به قدره.

وقوله: «فَوَيْلٌ لِمَنْ صَارَ للهِ تَعَالَىٰ فِي القَدَر خَصِيمًا، وأَحْضَر للنَّظَرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا، لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْصِ الْغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا، وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَقَاكًا أَثِيمًا»: بعدما ذكر أن هذا هو ما عليه الراسخون في العلم أولياء الله الذين نوَّر الله قلوبهم، وذكر أن هذا كله من عقد الإيمان وأصول المعرفة والتوحيد، أشار إلى مَن خالف ذلك ولم يعترف به، أو آمن بالقدر إيمانًا ليس على الوجه المشروع، فقال: «فَوَيْلٌ لِمَنْ صَارَ»: ويل: كلمة للوعيد والتهديد، قال تعالى: ﴿وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ [المعنفين:١]، ﴿وَيُلُ لِلْمُكَذِينَ نَ الطور:١١]، ﴿وَهُلُ لِلْمُكَذِينَ نَ الطور:١١] وهذا الوعيد يشمل كل الطوائف: الجبرية المشركية، والمجوسية نفاة القدر، والإبليسية، كلهم يَصدق عليهم هذا.

ولكن دخول الجبرية والإبليسية أظهر؛ لأن الجبرية يحتجون بالقدر في معارضة الشرع كما قال المشركون: ﴿ لَوَ شُمَا آ أُشَرَكُنَا ﴾ [الأنعام:١٤٨] فهم يعارضون شرعه بقدره، ويحتجون على الشرع بالقدر.

والإبليسية الأمر فيهم أظهر، وخصومتهم لله تعالى وطعنهم في حكمته أشهر، كما قال الله عن سلفهم إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم فأبى وقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٢] .

وقوله: «وَأَحْضَرَ لِلنَّظَرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا»: فنظر في القدر بقلب سقيم عليل مريض، لم ينظر بقلب حي سليم، والقلوب ثلاثة على سبيل الإجمال:

القلب السليم: وهو الذي سَلِم من أمراض الشبهات والشهوات، وقلب ميت، وقلب مريض.

فالذي ينظر في القدر وهو عليل القلب لا يستقيم فهمه، وتضطرب الحقائق في نظره.

وقوله: «لَقَدِ الْتَمَسَ»: هذا الذي نظر في القدر بقلب سقيم يطلب ما لا سبيل إلى معرفته؛ لأنه طلب ما استأثر الله بعلمه كما تقدم أن: «الْقَدَر سِرُّ اللهِ تَعَالَىٰ فِي خَلْقهِ... وَالتَّعَمُّ وَ النَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخِذْلَانِ، وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ، وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ... فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ طَوَىٰ عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ» وهذا الكلام يؤكد ما سبق.

فالذي نظر في القدر على غير هُدًى، وعلى غير بصيرة؛ لم يعتصم بالوحي، فالمعتصَم في كل المضائق هو دين الله أرسل به الرسل، وأنزل به الكتب ليخرج الناس من الظلمات. إلى النور، من أتبع الرسل اهتدى، ومن أعرض عما جاءوا به ضل وتخبط في الظلمات.

وقوله: «بوَهْمِهِ فِي فَحْصِ القَدَرِ سِرًّا كَتِيمًا، وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَفَّاكًا أَثِيمًا»: سر كتيم، أي: مكتوم، سر استأثر الله بعلمه، مادام أنه نظر فيه بقلب سقيم، ونظر فيه بوهمه وتكلف فسيعود بأقوال في القدر هي إفك وكذب، فالجبرية، والقدرية النفاة، والإبليسية كلهم يشملهم هذا الكلام، عادوا بالكذب والإثم المبين، فالجبرية أعرضوا عن الشرع



أو كذبوا به، والقدرية كذبوا بالقدر، والإبليسية طعنوا في حكمة الرب وضربوا أحكام الله بعض.

وهنا انتهى ما يتعلق بالقدر مما ذكره المؤلف، وقد أطنب فيه كَلْلله، وقد أحسن في هذه الكلمات الطيبة في التأكيد على وجوب الإيمان بالقدر، وأكد على أصل التسليم وهو أصل عظيم، وحذر من الخوض فيما لا سبيل إلى معرفته من أسرار القدر، وأشار إلى أحوال القلوب، وغير ذلك، فجزاه الله خيرًا ورحمه، وسائر أهل العلم والإيمان. قَالَ العَلَامَةُ النَّوْزَان:

## قوله: «وعَلَى العَبْدِ أَن يَعْلَمَ أَنَّ الله قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِن مِنْ خَلْقِه»:

●هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، على العبد أن يؤمن ويعتقد أن الله علم ما كان وما لم يكن بعلمه الأزلي، الذي هو موصوف به أبدًا وأزلًا، علم الأشياء كلها بعلمه المحيط قبل وقوعها، فلا بد من اعتقاد ذلك.

#### □ قوله: «فَقَدَّرَ ذلكَ تَقْديرًا مُحْكَمًا مُبْرَمًا»:

●عَلِمَهُ سبحانه وتعالى وقدّره ﴿وَخَلَقَكُ أَشَىٰءِفَقَدَّرُهُۥلَقَدِيرًا ﴾[الفرقان:٢].

فالأمور ليست فوضى أو ليست لها ضوابط، كلها مرتبة ومنضبطة بقضاء الله وقدره وكتابته، والله منزه عن الفوضى والعبث.

- قوله: «ليسَ فيه نَاقِضٌ، وَلاَ مُعَقِّبٌ، وَلاَ مُزِيلٌ، ولا مُغيِّرٌ، ولا مُحَوِّل ولا نَاقِصٌ ولا زَائِدٌ مِنْ خَلْقِهِ في سَمَوَاتِه وأَرْضِه»:
- لا أحد يتصرف، فيغير ما قضاه الله وقدَّره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ﴿ وَاللّهُ يَعَكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ عَلَيْ اللهِ عدا الله ولا ولا يَعْمَلُ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ عَلَيْ اللهِ الله الله الله ولا يزيد شيئًا أبدًا، هذا شيء قضي منه وانتهى منه.

## □ قوله: «وذلكَ مِنْ عُقَدِ الإيمَانِ، وأُصُولِ المعرِفَةِ»:

الله العقيدة، عقيدة القضاء والقدر، من عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فالذي لا يكون مؤمنًا بالله -جل وعلا- بل كان متنقصًا لله ﷺ، فالإيمان به من العقيدة وليس من الأشياء الثانوية أو الفرعية، فالإيمان بالقضاء والقدر من صميم العقيدة، وهو ركن من أركان الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»(\*\*\*).

### ☐ قوله: «والاعْتِرَافِ بِتوْحيدِ الله -تَعَالَىٰ- ورُبُوبِيَّتِهِ...»:

الإيمان بالقضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية؛ لأنه من أفعال الله -جل وعلا-، فمن جحد القضاء والقدر لم يكن مؤمنًا بتوحيد الربوبية، ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرُ مُنَقَدِيرًا ﴾ فمن جحد القضاء والقدر لم يكن مؤمنًا بتوحيد الربوبية، ﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ مِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٤]، ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ مِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٤]، هذه الآيات الثلاث مع غيرها من الآيات تدل على الإيمان بالقضاء والقدر ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا إِنْ وَلَافِيٓ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا وِي الله عني: اللوح المحفوظ.

#### قوله: «فَويْلٌ لِمنْ صَارَ لله تَعَالَىٰ في القَدَرِ خَصِيمًا»:

الذي يدخل في أمور القضاء ويشكك فيه -خصيم لله، ولا يصح الإيمان إلا بالإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع، حسب ما جاء في الكتاب والسنة، ولا تتدخل في السؤالات والإشكالات والشكوك والأوهام، فإن هذا معناه مخاصمة الله في الله الفيان تدخلوا في القضاء والقدر لم يتوصلوا إلى شيء، بل وقعوا في حيرة واضطراب وإفساد للعقيدة.

### ☐ قوله: «وأَحْضَرَ للنَّظَرِ فيهِ قَلْبًا سَقِيمًا»:

●فأمور القضاء والقدر وشئون الله ﷺ لا يدركها النظر والتفكير والعقل، فلا

<sup>(</sup>۲۱۰) سبق تخریجه.

تكلف عقلك شيئًا لا يستطيعه؛ فالعقل محدود، لا يمكنه أن يدرك كل شيء، فلا تُدخله في متاهات وأمور لا يطيقها.

#### قوله: «لَقَدِ الْتَمَسَ بِوهْمِهِ فِي فَحْصِ الغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا»:

لأن القضاء والقدر سر الله -جل وعلا- في خلقه، فلا تبحث عنه، ولم
 تُكلف بذلك، إنما كُلفت بالعمل والطاعة والامتثال.

## □ قوله: «وَعَادَ بِمَا قالَ فيه أَفَّاكًا أَثِيمًا»:

أي: يكون كل كلامه وكل بحثه إفكًا؛ يعني: كذبًا وإثمًا -والعياذ بالله-؛ لأنه
 فعل ما لم يؤمر به، وتدخّل فيما ليس من شأنه.

### قَالَ العَلَّامَةُ صَالَحُ آلَ الشَّيْخ:

وَلَهُ: «وَعَلَىٰ الْعَبِدِ أَن يَعلَمَ أَنَّ اللَّهُ قَد سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِنِ مِن خَلقِهِ، فَقَدَّرَ ذَلِكَ تَقدِيرًا مُحكَمًا مُبرَمًا، لَيسَ فِيهِ نَاقِضٌ وَلَا مُعَقِّبٌ، وَلَا مُزِيلٌ وَلًا مُغَيِّرٌ، وَلَا نَاقِضٌ وَلَا زَائِدٌ مِن خَلقِهِ فِي سَمَوَاتِهِ وَأَرضِهِ، وَذَلِكَ مِن عَقدِ الإِيمَانِ وَأُصُولِ المَعرِفَةِ نَاقِضٌ وَلَا زَائِدٌ مِن خَلقِهِ فِي سَمَوَاتِهِ وَأَرضِهِ، وَذَلِكَ مِن عَقدِ الإِيمَانِ وَأُصُولِ المَعرِفَةِ وَالاعترَافِ بِتَوحِيدِ الله تَعَالَىٰ وَرُبُوبِيَّتِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي كَتَابِهِ: ﴿وَخَلَقَ حُلَّلَ شَيْءِفَقَدَرُهُۥ وَالاعترَافِ بِتَوحِيدِ الله تَعَالَىٰ وَرُبُوبِيَّتِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي كَتَابِهِ: ﴿وَخَلَقَ حُلَّلَ شَيْءُ وَقَلَدُونُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ قَلْدُولُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ فِي الْقَدِ التَمَسَ بِوَهَمِهِ فِي فَصِ الْغَيبِ سِرًّا كَتِيمًا، وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَلْكًا أَثِيمًا»:

●قال كَلْشُهُ بعد ذلك: «وَعَلَىٰ العَبدِ أَن يَعلَمَ أَنَّ اللهُ قَد سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَاثِنِ مِن خَلقِهِ، فَقَدَّرَ ذَلِكَ تَقدِيرًا مُحكَمًا مُبرَمًا، لَيسَ فِيهِ نَاقِضٌ وَلَا مُعَقِّبٌ»؛ يعني: ليس لهُ ناقض ولا معقب.

«وَلَا مُزِيلٌ وَلَا مُغَيِّرٌ، وَلَا نَاقِصٌ وَلَا زَائِدٌ مِن خَلقِهِ فِي سَمَوَاتِهِ وَأَرضِهِ، وَذَلِكَ» يعني هذا الذي أشار إليه.

«مِن عَقدِ الإِيمَانِ»؛ يعني: مما يجب أن يُعقدَ عليه القلب إيمانًا به، وقال: «عَقدِ الإِيمَانِ»؛ يعني: من ما يجب في الإيمان يكون عقيدة يُؤمِنُ بها.

﴿وَأُصُولِ المَعرِفَةِ»؛ يعني: أصول العلم بالله على.

«وَالِاعترَافِ بِتَوحِيدِ اللهِ تَعَالَىٰ وَرُبُوبِيَّتِهِ» يريد بتوحيد الله تعالىٰ في هذا الموطن: توحيد الله عَلَىٰ في تَصَرُّفِهِ في مُلكِهِ وفي عبادته، فإنَّ العبد إذا اعترف بأنَّ الله عَلَىٰ هو المتصرِّف في ملكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنَّهُ هو المدبر وهو الرب عَلَىٰ فإنه يُوَحِدُ الله في قَدَرِهِ، و يُوَحِدُ الله عَلَىٰ في أفعاله كما يُوجِد الله عَلَىٰ في ربوبيته بعامة.

ففي الحقيقة من تأمل توحيد الربوبية وآمَنَ حَقًّا بربوبية الله على فإنه يؤمن بالقَدَر؛ لأنَّ الإيمان بالقدر من ثمرات الإيمان التام بربوبية الله على، فإنَّ المؤمن بالربوبية، بأنَّ الله على هو الرب المتصرف في ملكه، هو السيد المطاع، هو الذي لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، هو الذي ما شاء كان، هو الذي لا يُغالَب في ملكه، هو الذي يعطي ويمنع ويخلق ويرزق ويميت ويحيي، من آمن بالربوبية على تفاصيلها فإنه لن يجادل في القدر؛ لأنه يعلم أنه مربوب مستسلم لله على.

ختم ذلك بقول: «كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَخَلَقَ حَكُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرُهُ, نَقْدِيرًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ٢] ، وَقَالَ تَعَالَىٰ ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٣٨] »، قال: «فَويلٌ لَمَن صَارَ للله تَعَالَىٰ فِي القَدرِ خَصِيمًا، وَأَحضَرَ للنَّظَرِ فِيهِ قَلبًا سَقِيمًا، لَقَد التَمَسَ بِوَهَمِهِ » «الوَهَم » بالتحريك، وَهَم: هو الفَهم أو الإدراك أو الذهن أو ما أشبه ذلك، و «الوَهم » بالسكون: هو الغفلة عن الشيء، يقال: هذا وَهم ، يعني: هذا غلط وغفلة ونحو ذلك، أما الوَهم فهو الإدراك والفهم إلى آخره.

قال: «لَقَدِ التَمَسَ بِوَهَمِهِ فِي فَحصِ الغَيبِ»؛ يعني: بذهنه وبفهمه وتفكيره «فِي فَحصِ الغَيبِ سِرًّا كَتِيمًا، وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَفَّاكًا أَثِيمًا».

فأسأل الله على أن يكتب لي ولكم الإيمان التام بقدر الله على، وأن يجعلنا ممن سَلَّمُوا لله على وآمنوا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته حقًّا وصدقًا دون تردد ولا ريب ودون معارضة لما أمر الله على به وقضى.





#### الدرس الثامئ عشر:

## الإيمان بالعرش والكرسي

٩ - وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ حَتُّلًا" (كَمَا بَيَنَ فِي كِتَابِهِ).
 ٥ - وَهُوَ مُسْتَغْنِ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ "".

## (٢١١) قَالَ الْعَلَّامَةُ الأَلْبَانِي:

#### ◘ قوله: «والعرشُ والكرسيُّ حَقُّ»:

●اعلم أن العرش خلق عظيم جدًا، كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ ولذلك أضافه تعالى إلى نفسه في قوله: ﴿ وُلَو ٱلْعَرِّشِ ﴾ غافر: ١٥]. وفيه آيات أخر تجدها في «الشرح».

وهو لغة: سرير الملك، ومن أوصافه في القرآن: ﴿وَيَكِمِلُ عَرَشَ رَيِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ لِنَ مُنِينَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٧] ، وأنه على الماء، وفي السنة: أن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مئة عام، وأن له قوائم، وأنه سقف جنة الفردوس، جاء ذلك في أحاديث صحيحة مذكورة في «الشرح».

وذلك كله مما يبطل تأويل العرش بأنه عبارة عن الملك وسعة السلطان! وأما الكرسي: ففيه قوله تعالى: ﴿وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِوَالْأَرْضُ ۗ ﴾ البقرة: ٢٥٥].

والكرسي: هو الذي بين يدي العرش، وقد صح عن ابن عباس موقوفًا عليه من قوله: «الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى». وهو مخرج في كتابي «مختصر العلو للذهبي» (رقم٣٦).

ولم يصح فيه مرفوعًا سوى قوله عليه الصلاة والسلام: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة».

وذلك مما يبطل أيضًا تأويل الكرسي بالعلم، ولم يصح هذا التأويل عن ابن عباس كما بينته في «الصحيحة» (١٠٩).

(٢١٢) قَالَ العَلَامَةُ الأَلْبَانِي:

#### ☐ قوله: «وهُوَ مُسْتَغْنِ عَنِ العرشِ ومَا دُونَهُ»: □

●قال الشارح رحمه الله تعالى: وإنما قال الشيخ تَعَلَّله هذا الكلام هنا؛ لأنه لما ذكر العرش والكرسي، ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش؛ ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه، ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته، وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون =

# ٥١ - مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ (١١١)، وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ.

السافل حاويًا للعالي محيطًا به حاملًا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرًا إليه، فانظر إلى السماء
 كيف هي فوق الأرض، وليست مفتقرة إليها.

فالرب -تعالى- أعظم شأنًا وأجلَّ من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل، وفقر السافل، وغناه هو سبحانه عن السافل، وإحاطته شي به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش، وفقر العرش إليه، وإحاطته بالعرش، وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش، وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق.

ونفاة العلو أهل التعطيل، لو فصلوا بهذا التفصيل لَهُدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل؛ فضلّوا عن سواء السبيل.

والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك تَخَلِّفُهُ لما سئل عن قوله تعالى: ﴿ مُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٤٥] وغيرها: كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول.

(٢١٣) قَالَ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِي:

#### قوله: «وفَوْقَهُ»:

●قلت: اختلفت النسخ في هذه الكلمة (وفوقه) ففي نسخة الشارح كما ترئ، وكذلك في مخطوطتي (أ، ب) ومطبوعة الشيخ ابن مانع، وفي مخطوطة (ج)، ومطبوعة (خ): (فوقه) بحذف الواو العاطفة، وشذت مخطوطة (غ) فوقع فيها: (وبما فوقه) ولا شك في شذوذها هي والتي قبلها رواية ومعنى.

أما الرواية: فلمخالفتها لأكثر النسخ، وأما المعنى: فقد بينه الشارح بقوله (ص ٢٨١): «والنسخة الأولى هي الصحيحة»

ومعناها: أنه تعالى محيط بكل شيء، وفوق كل شيء.

ومعنى الثانية: أنه محيط بكل شيء فوق العرش، وهذه -والله أعلم- إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوًا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدًا لفساد وإنكارًا لصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات، وليس فوقه شيء من المخلوقات.

فلا يبقئ لقوله: «محيط» -بمعنى: محيط بكل شيء فوق العرش- والحالة هذه معنى؛ إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحيط به، فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى: أنه سبحانه محيط بكل شيء».

## و الشرح الشر

## قَالَ العَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي العِز:

#### □ قوله: (والعرشُ والكرسِيُّ حَقُّ...):

كما بَيَن تعالى في كتابه، قال تعالى: ﴿ ذُواَلْعَرْشِ ٱلْمَجِدُ ۞ البروج: ١٥] ، ﴿ رَفِيعُ الْمَدِدُ ۞ البروج: ١٥] ، ﴿ رَفِيعُ النَّرَجُنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَى الطه: ٥] ، ﴿ مُمَّاسَتَوَى عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَى الطه: ٥] ، ﴿ مُمَّاسَتَوَى عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَى اللَّعَرِفِ الْعَرْشِ اللَّعرِفِ اللَّعرِفِ اللَّعرِفِ اللَّعرِفِ اللَّعرِفِ اللَّعرَفِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم»(١٠٠٠).

وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبدالمطلب والله على قال: قال: الله ورسوله أعلم، قال رسول الله على: «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: بينهما مسيرة خمس مئة سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمس مئة سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك، ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء «س». ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢١٤) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٤٢٦)، ومُسْلِم (٢٧٣٠)، من حديث ابن عباس على الله الم

<sup>(</sup>۲۱۰) أُخْرَجَه أَبُو دَاوُد (۲۱۲۱)، والتِّرْمِذِيّ (۳۳۲۰)، وابْنُ مَاجَه (۱۹۳)، وأُخْرَجَه أَحْمَد (۲۰٦/۱)، والمخط والحاكم (۲۰۲/۱)، جميعًا من حَدَيث العباس بن عبد المطلب رَهِ عم النبي عَلَيْ، واللفظ قريب من لفظ أَحْمَد، وضعفه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «السلسلة الضعيفة»، برقم (۱۲٤۸).

وروى أبو داود وغيره، بسنده إلى رسول الله عليه من حديث الأطيط، أنه على قال: «إن عرشه على سمواته كها كذا، وقال بأصابعه، مثل القبة...» ((۱) الحديث.

وفي «صحيح البخاري» عن رسول الله على أنه قال: «إذا سألتم الله الجنة، فاسألوه الفردوس؛ فإنه أعلى الجنة، وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن» (١٠٠٠) يروئ «وفوقه» بالنصب على الظرفية، وبالرفع على الابتداء؛ أي: وسقفه.

وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وربما سمَّوه: الفلك الأطلس، والفلك التاسع! وهذا ليس بصحيح؛ لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال نها الناس يَصعقون، فأكون أول مَن يُفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي، أم جُوزي بصعقة الطور» (١١٨).

والعرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي للمَلك، كما قال تعالى عن بلقيس: ﴿ وَلَهُ اَعَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ [النمل: ٢٣]، وليس هو فلكًا، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات، فمن شعر أمية ابن أبي الصلت:

الصُّور هنا: جمع: أَصْوَر، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع: هو العالي المنيف.

والسرير: هو العرش في اللغة.

<sup>(</sup>٢١٦) أُخْرَجَه أَبُو دَاوُد (٤٧٢٦)، من حديث جبير بن مطعم رَّطُّكُ، وضعفه الأَلْبَانِيِّ كَتَلَلَهُ في «السلسلة الضعيفة»، برقم (٢٦٣٩).

<sup>(</sup>٢١٧) أُخْرَجُه البُّخَارِيّ (٢٤٢٣)، من حديث أبي هريرة رَاهِيَّ.

<sup>(</sup>٢١٨) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٣٨٩)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله المنافق ا

ومن شعر عبدالله بن رواحة رَاكُ الذي عرَّض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته:

وأن النار مثوى الكافرينا وفوق العرش ربُّ العالمينا ملائكة الإلىه مسوَّمينا

شهدتُ بأن وعد الله حق وأن العرش فوق الماء طافِ وتحمله ملائكة شداد

ذكره ابن عبدالبر وغيره من الأئمة.

وروى أبو داود عن النبي على أنه قال: «أذن لي أن أُحَدث عن ملك من ملائكة الله على الله الله على الله عل

وأما من حرَّف كلام الله، وجعل العرش عبارة عن المُلْك، كيف يصنع بقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ عَرْشُ مُ مَلَى الْمَاءِ ﴾ ﴿ وَكَانَ مُلِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ بِلِ مُكْنِيَةٌ ﴾ [الحاقة:١٧]، وقوله: ﴿ وَكَانَ عُرْشُ مُ مَلَى الْمَاءِ ويكون موسى عَلَيْكَ الْمَاء! ويكون موسى عَلَيْكَ الْحَدُا بِقائمة مِن قوائم المُلك؟! هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟!

وأما الكرسي فقال تعالى: ﴿وَسِعَكُرْسِيَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقد قيل: هو العرش، والصحيح أنه غيره، نُقل ذلك عن ابن عباس والله وغيره، روى ابن أبي شيبة في كتاب «صفة العرش»، والحاكم في «مستدركه»، وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى: ﴿ وَ عَرْ مَرْ وَعُ مَرْ وَعُ الصّوابِ أنه موقوف على ابن عباس.

<sup>(</sup>۲۱۹) أُخْرَجَه أَبُو دَاوُد (۲۷۲۷)، من حديث جابر بن عبد الله وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۲۲۰/۸): «إسناده على شرط الصحيح»، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «السلسلة الصحيحة»، برقم (۱۰۱).

<sup>(</sup>٢٢٠) هذا الأثر مروي عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وقال السدي: السموات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش، وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله الله الله الله يهي يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد أُلقِيَتْ بين ظهري فلاة من الأرض» (۱۱۰۰)، وقيل: كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة، كما تقدم، ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم، كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه.

قوله: «وهُوَ مُسْتَغْنِ عَنِ العرشِ ومَا دُونَهُ، مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وفَوْقَهُ، وقَدْ
 أَعْجَزَ عَن الإَحَاطَةِ خَلْقَهُ»:

أما قوله: «وهو مستغن عن العرش وما دونه»، فقال تعالى: ﴿ وَأَللَّهُ عَنِي الْعَرْسُ وَمَا دُونه »، فقال تعالى: ﴿ وَأَللَّهُ عَنِي الْعَرْفُ وَأَلْعَنِي اللَّهِ عَمِان ١٥٠] ، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ هُوَالْغَنِي الْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥] ، وإنما قال الشيخ يَحَلَّتُهُ هذا الكلام هنا؛ لأنه لما ذكر العرش والكرسي، ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش؛ ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه - ليس لحاجته إليه ، بل له في ذلك حكمة اقتضته.

وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويًا للعالي، محيطًا به، حاملًا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرًا إليه.

ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۹۱/۲)، وأبو الشيخ في «العظمة» (۸۲/۲)، وابن أبي شيبة في «العرش» (۷۹/۱)، والحاكم (۳۱۰/۳)، وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وصححه الألباني كذلة في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص٥٥).

أما الثاني: فأُخْرَجَه عنه الطَّبَرِيّ في «تفسيره» (٩/٣)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٢٧/٢)، وابن أبي شيبة في «العرش» (١٩٩٨)، وابن المنذر، كما قال ابن حجر في «فتح الباري» (١٩٩٨)، وصحح إسناده. (٢٢١) أُخْرَجَه الطَّبَرِيّ في «تفسيره» (١٠/٣)، وأُخْرَجَه أبو الشيخ في «العظمة» (١٩٧/٢)، كلاهما من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي ذر تَافِي موفوعًا، وصححه العَلَّامَة الأَنْبَانِيّ في «تخريج الطحاوية» (ص٢١٣).

فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها؟ فالرب تعالى أعظم شأنًا وأجلُّ من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حَمْله بقدرته للسافل، وفقر السافل، وغناه هو سبحانه عن السافل، وإحاطته به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش، وفقر العرش إليه، وإحاطته بالعرش، وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش، وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق.

ونفاةُ العلقِ أهل التعطيل، لو فصَّلوا بهذا التفصيل لهُدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل، فضَلُّوا عن سواء السبيل.

وأما قوله: «محيط بكل شيء وفوقه»، وفي بعض النسخ: «محيط بكل شيء فوقه» بغير واو من قوله: «فوقه»، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها: أنه، تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية: أنه محيط بكل شيء فوق العرش.

وهذه -والله أعلم- إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوًا، ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدًا للفساد، وإنكارًا لصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله: «محيط بكل شيء فوق العرش» -والحالة هذه - معنى؛ إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعيَّن ثبوت الواو، ويكون المعنى: أنه سبحانه محيط بكل شيء، وفوق كل شيء.

أما كونه محيطًا بكل شيء، فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُمِن وَرَآيِهِم مُّحِيطًا ﴾ [البروج: ٢٠]، ﴿ أَلَا إِنَّهُ، بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴾ [فصلت: ٤٥]، ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ الله بكُلِّ شَيَ عِمُحِيطاً ﴾ [النساء:١٢٦]، وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا، وإنما المراد: إحاطة عظمة، وسَعَة، وعلم، وقدرة، وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة، كما روي عن ابن عباس في أنه قال: ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم (١٢٠).

ومن المعلوم -ولله المثل الأعلى- أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة، إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مباين لها، عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف، فلو شاء لقبض السموات والأرض اليوم، وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سمواته؟ أو يُدني إليه مَن يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره.

وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال، ويبطل كل خيال.

<sup>(</sup>۲۲۲) هذا الأثر عن ابن عباس أُخْرَجَه الطَّبَرِيّ في «تفسيره» (٢٥/٢)، وعبد الله بن أُحْمَد في «السنة» (٢٧٦/٢)، وقال: «في إسناده عنعنة أبي الجوزاء»؛ وروي نحو هذا الأثر عن الحسن عند ابن أبي شيبة (١٨٦/٧)، وكذلك روي نحوه عن وهب بن منبه عند ابن منده في «الرد على الجهمية» (٢٦/١).

<sup>(</sup>٢٢٣) لم أجده إلا عند ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (٥٧٦/٦) ط. دار أبن تيمية، و«درء التعارض» (٢٣٦/١) ط. دار الكتب العلمية. وقال في «مجموع الفتاوئ»: «حديث مشهور»، وضعفه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص٣١٣) ط. دار المكتب الإسلامي.



وأماكونه فوق المخلوقات، فقال تعالى: ﴿وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٨ و ١٦]، ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٥٠]، وقال ﷺ في حديث الأوعال المتقدم: «والعرش فوق ذلك، والله فوق ذلك كله» (٢٠٠).

وقد أنشد عبدالله بن رواحة رفي شعره المذكور بين يدي النبي وأقره على ما قال: وضحك منه (۲۲۰)، وكذا أنشده حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه قوله:

رسول الذي فوق السموات مِنْ عَلُ له عمل من ربه متقبلُ رسولٌ أتى من عندذي العرش مرسلُ يجاهد في ذات الإله ويعدلُ

شهدتُ بإذنِ اللهِ أنَّ محمدًا وأنْ أَبَا يحيى ويحيى كلاهما وأنَّ الذي عَادَىٰ اليهودُ ابنَ مريم وأنَّ أخا الأحقاف إذ قام فيهمُ

فقال النبي ﷺ: «وأنا أشهد»(٢٢٠).

وعن أبي هريرة والله عن النبي والله الخلق كتب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي» (١٢٠٠) وفي رواية: «تغلب غضبي» (١٢٨٠) رواه البخاري وغيره.

وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه، قال: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور، فرفعوا إليه رءوسهم، فإذا الجبار على قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة،

<sup>(</sup>۲۲٤) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٢٢٥) أُخْرَجُه ابن عساكر (١١٢/١٢، ١١٤، ١١٥)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (٩٠١/٣)، وقال: «رويناها من وجوه صحاح».

<sup>(</sup>٢٢٦) أُخْرَجَه ابن أبي شبية (٢٦٠١)، وقال الهَبْثَمِيّ في «المجمع» (٢٤/١): «إسناده مرسل»، وأُخْرَجَه الأزرقي في «أخبار مكة» (١٢٩/١)، عن عبد الملك بن عمير عمن حدثه قال... الحديث، قلت: وهو بذلك منقطع.

<sup>(</sup>٢٢٧) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣١٩٤)، وغيره من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢٢٨) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٤٠٤)، ومُسْلِم (٢٧٥١)، من حديث أبي هريرة وَاللَّهُ.

سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ سَلَامٌ قُولًا مِنْ زَبِ تَحِيمٍ ﴾ [يس:٥٨] فينظر إليهم، وينظرون إليه، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه ١٤٠٠٠.

وروى مسلم عن النبي على المسلم عن النبي على المسلم عن النبي الأول فليس قبلك شيء، وأنت الأخر فليس بعدك شيء، وأنت الطاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء النبي والمراد بالظهور هنا: العلو، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَمَا السَّطَ عُوا أَن يَظْهَرُوهُ الله الكهف (٩٧) المي يعلوه.

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه.

وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة، لما حكم فيهم أن تُقتل مُقاتِلتهم، وتُسبئ ذراريهم، فقال النبي على القد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات (١١١٠)، وهو حديث صحيح، أخرجه الأموي في «مغازيه»، وأصله في «الصحيحين».

<sup>(</sup>۲۲۹) أَخْرَجَه ابْنُ مَاجَه (۱۸٤)، من حديث جابر بن عبد الله كَالله الله الله الزجاجة» (۲۲۹): «هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي»، وضعفه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «ضعيف سنن ابْنُ مَاجَه».

<sup>(</sup>٢٣٠) أُخْرَجَه مُسْلم (٢٧١٣)، من حديث أبي هريرة نَطْكَ.

<sup>(</sup>۲۳۱) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٢٣٢) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٠٤٣)، ومُسْلِم (١٧٦٨)، من حديث أبي سعيد الخدري كالله .

وروى البخاري عن زينب ﷺ أنها كانت تفخر على أزواج النبي ﷺ، وتقول: زوجكن أهاليكنَّ، وزوجني الله من فوق سبع سموات (١٢٢٠).

وعن عمر رَاكُ أنه مر بعجوز فاستوقفته، فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبستَ الناس بسبب هذه العجوز؟ فقال: ويلك! أتدري من هذه؟ هذه أمرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات، هذه خولة التي أنزل الله فيها: ﴿قَدُ سَمِعَ اللهُ قَوْلُ اللهِ قَنِ رُوّجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللهِ المجادلة: ١] أخرجه الدارمي (١٣٠).

وروى عكرمة عن ابن عباس، في قوله: ﴿ ثُمَّ لَاَتِينَهُ مُرَّنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهُمْ وَمِنْ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ أَيْدِيمُ وَعَلْمُ أَيْدِيمُ وَمِنْ أَيْدِيمُ وَعَلْمُ أَيْدِيمُ وَمِنْ أَيْدِيمُ وَعِنْ مُنْ فَالْمُ وَلَعْمُ وَلَعْ مِنْ فَالْمُ وَلِيهِمْ وَعِنْ أَيْدِيمُ وَلَعْمُ وَلِعْمُ وَلَعْمُ وَلِعْمُ وَلَعْمُ وَلِعْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلِعْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلِعُمْ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلِعْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ والْمُعُلِقُومُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلِعُلْمُ وَلِعُلْمُ وَلِمُ وَلِعُلْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلِعُلْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلِعُلْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلِعُلْمُ وَلَعْمُ وَلَعْم

ومن سمع أحاديث الرسول ﷺ وكلام السلف، وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر.

ولا ريب أن الله سبحانه لما خَلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك؛ فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعيَّن أنه خلقهم خارجًا عن ذاته، ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات، مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم، لكان متصفًا بضد ذلك؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية: السفول، وهو مذموم على الإطلاق؛ لأنه مستَقر إبليس وأتباعه وجنوده.

فإن قيل: لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها.

<sup>(</sup>٢٣٣) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٤٢٠)، من حديث أنس تَطْكَ.

<sup>(</sup>٢٣٤) أُخْرَجَه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣٣٤٢/١٠)، والدَّارِمِيّ في «النقض» (٢١٧١)، وفي «الرد على الجهمية» (٤/١)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٧٠/٨) لابن أبي حاتم وابن مردويه والبُخَارِيّ في «تاريخه» والبَيْهَقِيّ في «الأسماء والصفات»، وضعفه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «تخريج الطحاوية» (ص٢١٧).

<sup>(</sup>٢٣٥) أُخْرَجَه اللالكائي في «شرح أصول السنة» (٣٩٧/٣)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٢٣٧/٣) إلىٰ عبد بن حميد وابن جرير واللالكائي.

قيل: لو لم يكن قابلًا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه، غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج، ليس وجوده ذهنيًا فقط، بل وجوده خارج الأذهان قطعًا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو: إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب، فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه، وأوضح وأبين.

وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال، لا نقص فيه، ولا يستلزم نقصًا، ولا يوجب محذورًا، ولا يخالف كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلًا، فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله، والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله: إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة، والفطر المستقيمة، والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه، وكونه فوق عباده، التي تَقُرُب من عشرين نوعًا:

أحدها: التصريح بالفوقية مقرونًا بأداة: «من»، المعينة للفوقية بالذات، كقوله تعالى: ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِم ﴾ [النحل: ٥٠].

الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، ﴾ [الأنعام:١٨ و ١٦].

الثالث: التصريح بالعروج إليه، نحو: ﴿تَعَرُّجُ ٱلْمَلَكِيكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعاراج:٤]، وقوله ﷺ: «يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم» (٢٣٠).

الرابع: التصريح بالصعود إليه، كقوله تعالى: ﴿ لَيْ يُصَعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِبُ ﴾ [فاطر: ١٠]. الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه، كقوله تعالى: ﴿ بَلَ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء: ١٥٨]، وقوله: ﴿ إِنِي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران: ٥٥].

<sup>(</sup>٢٣٦) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٥٥٥)، ومُسْلِم (٦٣٢)، من حديث أبي هريرة وَ اللَّهُ.

السادس: التصريح بالعلو المطلق، الدال على جميع مراتب العلو، ذاتًا وقدرًا وشرفًا، كقوله تعالى: ﴿وَهُو الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة:٥٥]، ﴿وَهُو الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة:٥٥]، ﴿وَهُو الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة:٥٥]، ﴿وَهُو الْعَلِيمُ ﴾ [الشورى:٥١]، ﴿ إِنَّهُ مُعَلِيمٌ ﴾ [الشورى:٥١].

التاسع: التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين:

إما أن تكون «في» بمعنى «على»، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك، ولا يجوز الحمل على غيره.

العاشر: التصريح بالاستواء مقرونًا بأداة «على» مختصًّا بالعرش، الذي هو أعلى المخلوقات، مصاحبًا في الأكثر لأداة «ثم» الدالة على الترتيب والمهلة.

<sup>(</sup>۲۳۷) تقدم تخریجه.

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى، كقوله على: «إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صِفْرًا» (١٣٠٨)، والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع، كما يأتي إن شاء الله تعالى. الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل.

الثالث عشر: الإشارة إليه حسًّا إلى العلو، كما أشار إليه مَن هو أعلم بربه ١٠٠٠ وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر، لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم، في المكان الأعظم، قال لهم: «أنتم مسئولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعًا لها إلى مَن هو فوقها وفوق كل شيء، قائلًا: اللهم اشهد» (١٠٠٠)، فكأنًا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه الله «اللهم اشهد»، ونشهد أنه بلَّغ البلاغ المبين، وأدَّى رسالة ربه كما أُمر، ونصح أمته علية النصيحة، فلا يُحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطُّع المتنطِّعين، وحذلقة المتحذلقين. والحمد لله رب العالمين.

الرابع عشر: التصريح بلفظ «الأين» كقول أعلم الخلق به، وأنصحهم لأمته، وأفصحهم بيانًا عن المعنى الصحيح، بلفظ لا يوهم باطلًا بوجه: «أين الله»(١٠٠٠)، في غير موضع.

<sup>(</sup>٢٣٨) أُخْرَجَه أَبُو دَاوُد (١٤٨٨)، والتّرْمِذِيّ (٢٥٥٦)، من حديث سلمان الفارسي عَلَيَّ، وقال ابن حجر في «فتح الباري» (١٤٣/١): «سنده جيد»، وصححه العَلّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح سنن أَبي دَاوُد».

<sup>(</sup>٢٣٩) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٥٩٧)، ومُسْلِم (١٨٣٢)، من حديث أبي حميد الساعدي وليُّك.

<sup>(</sup>٢٤٠) أُخْرَجَه مُسْلِم (١٢١٨)، وأَبُو دَاوُد (١٩٠٥)، من حديث جابر بن عبد الله كالله.

<sup>(</sup>٢٤١) أُخْرَجَه مُسْلِم (٥٣٧)، وأَبُو دَاوُد (٩٣٠)، من حديث معاوية بن الحكم السلمي كالله عَلَى.



الخامس عشر: شهادته على لمن قال: إن ربه في السماء بالإيمان.

السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء؛ ليطَّلع إلى الله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السموات، فقال: ﴿يَهَمْ مَنُ أَبْنِ لِي صَرِّحًا لَّعَلَىٰ أَبْلُغُ الْأَسْبَبُ شَهِ السَّمَ وَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَكِهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنَّهُمُ صَرِّحًا لَّعَلِي أَبْلُغُ اللهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنَّهُمُ صَرِّحًا لَعَلِي مَا الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي.

السابع عشر: إخباره على أنه تردد بين موسى الله وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار (١١٠٠).

الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى، من الكتاب والسنة، وإخبار النبي على أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، ولا يرونه إلا من فوقهم، كما قال على: «بينا أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع لهم نور، فرفعوا رءوسهم، فإذا الجبار على قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة، سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ سَلَنُمُ قُولًا مِن رَبِ رَحِيمٍ ﴾ [يس:٨٥] ثم يتوارئ عنهم، وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم» (١٠٠٠) رواه الإمام أحمد في «المسند»، وغيره، من حديث جابر على.

ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية؛ ولهذا طَرَّد الجهمية الشقين، وصدَّق أهل السنة بالأمرين معًا، وأقرُّوا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفئ العلوَّ مذبذبًا بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بُسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله! وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك!

وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدًّا: فمنه: ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه «الفاروق»، بسنده إلى أبي مطيع البلخي: أنه سأل أبا

<sup>(</sup>٢٤٢) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (١٧٥٧)، من حديث أنس بن مالك ﴿ لَاللَّهُ عَلَيْكُ.

<sup>(</sup>۲٤٣) تقدم تخريجه.

حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ فقال: قد كفر؛ لأن الله يقول: 
والرَّحْنَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى الطه: وعرشه فوق سبع سموات، قلت: فإن قال: إنه على العرش، ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أنه في السماء فقد كفر، وزاد غيره: لأن الله في أعلى علين، وهو يُدعى من أعلى، لا من أسفل. انتهى.

ولا يُلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم، مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد يُنسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم.

وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسي، لما أنكر أن يكون الله على فوق العرش- مشهورة، رواها عبدالرحمن بن أبي حاتم وغيره.

ومن تأول «فوق»، بأنه خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال: الأمير فوق الوزير، والدينار فوق الدرهم؛ فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة، وتشمئز منه القلوب الصحيحة! فإن قول القائل ابتداء: الله خير من عباده، وخير من عرشه من جنس قوله: الثلج بارد، والنار حارة، والشمس أضوأ من السراج، والسماء أعلى من سقف الدار، والجبل أثقل من الحصى، ورسول الله أفضل من فلان اليهودي، والسماء فوق الأرض!! وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه! فكيف يليق بكلام الله، الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؟! بل في ذلك تنقص، كما قيل في المثل السائر:

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا ولو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك! لضحك منه العقلاء؛ للتفاوت الذي بينهما، فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، بخلاف ما



وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر، وفوقية القدر، وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص، وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه.

فإن قالوا: بل علو المكانة لا المكان!!

فالمكانة: تأنيث المكان، والمنزلة: تأنيث المنزل، فلفظ «المكانة والمنزلة» يُستعمل في المكانات النفسانية والروحانية، كما يُستعمل لفظ «المكان والمنزل» في الأمكنة الجسمانية، فإذا قيل: لك في قلوبنا منزلة، ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر: «إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله، فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله يُنزِّل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه»، فقوله: «منزلة الله في قلبه»: هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك.

فإذا عُرف أن «المكانة والمنزلة»: تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى، وتابعٌ له، فعلوُّ المثل الذي يكون في الذهن يتبع علوَّ المحقيقة، إذا كان مطابقًا كان حقًّا، وإلا باطلًا.

فإن قيل: المراد علوه في القلوب، وأنه أعلى في القلوب من كل شيء.

قيل: وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليًا بنفسه على كل شيء، كان علوه، في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى.

وعلوُّه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع- ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: أحدها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودَين، إما أن يكون أحدهما ساريًا في الآخر قائمًا به كالصفات، وإما أن يكون قائمًا بنفسه بائنًا من الآخر.

الثاني: أنه لما خلق العالم، فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجًا عن ذاته، والأول باطل: أما أولًا: فبالاتفاق، وأما ثانيًا: فلأنه يلزم أن يكون محلًا للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا، والثاني يقتضي كون العلم واقعًا خارج ذاته، فيكون منفصلًا، فتعينت المباينة؛ لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه -غير معقول.

الثالث: أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه- يقتضي نفي وجوده بالكلية؛ لأنه غير معقول: فيكون موجودًا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني، فلزمت المباينة.

وأما ثبوته بالفطرة: فإن الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء، ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى.

وذكر محمد بن طاهر المقدسي: أن الشيخ أبا جعفر الهَمَداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، وهو يتكلم في نفي صفة العلو، ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان! فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ فإنه ما قال عارف قط: يا الله، إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل، وأظنه قال: وبكي! وقال: حيَّرني الهمداني، حيَّرني الهمداني!! أراد الشيخ: أن هذا أمر فطر الله عليه عباده، من غير أن يتلقوه من المعلمين، يجدون في قلوبهم طلبًا ضروريًّا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو.

وقد اعتُرض على الدليل العقلي بإنكار بداهته؛ لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيًّا لما كان مُختلَفًا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية؟

والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال: إن العقل إن قَبِلَ قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رَدَّ العقل قولنا فهو لقولكم أعظم رَدَّا، فإن كان قولنا باطلًا في العقل، فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقًا مقبولًا في العقل؛ فإن دعوى الضرورة حقًا مقبولًا في العقل؛ فإن دعوى الضرورة مشتركة؛ فإنا نقول: نعلم بالضرورة بطلان قولكم، وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم: تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل. قابلناكم بنظير قولكم، وعامة فطر الناس، -ليسوا منكم ولا منًا- يوافقونا على هذا، فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولًا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودًا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدَّعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضًا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم.

فإن قلتم: أكثر العقلاء يقولون بقولنا!!

قيل: ليس الأمر كذلك؛ فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هوفوق العالم، وليس فوق العالم شيء موجود، وأنه لا مباين للعالم ولا حالٌ في العالم طائفة من النظار، وأول من عُرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه.

واعتُرض على الدليل الفطري: أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة (١١٠٠)، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض.

وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه:

أحدها: أن قولكم: إن السماء قبلة للدعاء - لم يقله أحدٌ من سلف الأمة، ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها.

<sup>(</sup>٢٤٤) قَالَ العَلَامَةُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَفِيفِي:

انظر (١/٢) من «مختصر الموصلي للصواعق المرسلة» لابن القيم.

الثاني: أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة؛ فإنه يُستحبُّ للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي على يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة فن فمن قال: إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو إن له قبلتين: إحداهما الكعبة والأخرى السماء؛ فقد ابتدع في الدين، وخالف جماعة المسلمين.

الثالث: أن القبلة: هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تُستقبل الكعبة في الصلاة، والدعاء، والذكر، والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون؛ ولذلك سميت وجهة.

والاستقبال خلاف الاستدبار؛ فالاستقبال بالوجه، والاستدبار بالدبر، فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه، فهذا لا يُسمَّىٰ قبلة، لا حقيقة ولا مجازًا، فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يُشرع، والموضع الذي تُرفع اليد إليه لا يُسمَّىٰ قبلة، لا حقيقة ولا مجازًا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك.

ومعلوم أن التوجه بالقلب، واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه - أمر فطري، يفعله المسلم والكافر، والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فُطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة.

وأمر التوجَّه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوزٌ في الفِطر، والمُستقبِل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي، فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه، ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده.

وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن واضع الجبهة إنما قصدُه الخضوع لمن فوقه بالذلِّ له، لا بأن يميل إليه إذ هو تحته! هذا لا يخطر في قلب ساجد، لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سُمع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل!!

تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوًّا كبيرًا، وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال حري أن يتزندق، إن لم يتداركه الله برحمته، وبعيد من مثله الصلاح، قال تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفَّئِدَ مَهُ مُ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَالَمْ يُوَمِّنُواْ بِهِ عَلَى الْاَعْدَاء من مظانه يُعاقب بالحرمان، زاعُو أَزَاعُ أَلَنَهُ قُلُوبَهُم الله العفو والعافية.

## ☐ قوله: «وقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الإِحَاطَةِ خَلْقَهُ»:

أي: لا يحيطون به علمًا ولا رؤية، ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو
 سبحانه محيط بكل شيء، ولا يحيط به شيء.

## قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ مَانِع:

### 🗖 قوله: «والعرشُ والكرسِيُّ حَقُّ…»:

●لما ذكر المصنف العرش والكرسي، الذي هو بين يدي العرش، ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، كما قال تعالى: ﴿هُو ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [لقمان:٢٦] ؛ ليبيّن سبحانه أن خلقه للعرش؛ لاستوائه عليه، ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته.

ثم اعلم أن الاستواء على العرش إنما حصل بعد خلق السموات والأرض كما قال تعالى: ﴿إِنَ رَبَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ التَّامِرُ ثُمَّ السَّوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٤٥] .

و ﴿ أُمَّ ﴾ هنا للترتيب، لا لمجرد العطف، كما قال الناظم:

قضى خُلْقه ثم استوى فوق عرشه ومن علمه لم يخلُ في الأرض موضع وأما معنى الاستواء في لغة العرب التي نزل بها القرآن: فهو العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، كما ذكر ذلك ابن القيم بقوله:

ولهم عباراتٌ عليها أربع قد حصلت للفارس الطعانِ منها استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي ما فيه من نكرانِ

وأبو عبيدة صاحب الشيباني أدرى من الجهمي في القرآنِ بحقيقة استولى من البهتانِ في وحي رب العرش زائدتانِ

وكذاك قد صعد الذي هو رابع يختار هذا القول في تفسيره والأشعري يقول تفسير استوى نون اليهود ولام جهمي هما قَالَ العَلَامَةُ الرَاك:

# 🗖 قوله: «وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ حَقُّ، وَهُوَ مُسْتَغْنِ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ»:

• مما يجب الإيمان به عرش رب العالمين الذي تمدَّح الرب سبحانه وتعالى بربوبيته له، واستوائه عليه، فقال تعالى: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ۞ ﴿ [طه:٥]، وقال تعالى: ﴿ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۞ ﴾ [التوبة: ١٢٩]، ﴿ وُوالْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۞ ﴾ [البروج:١٥]، وأضافه تعالى إلى نفسه، فقال: ﴿ وَيَجْلُ عَنْ سَرَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ يِذِ ثَمَنِيكَ أَنْ ۞ ﴾ [الحاقة:١٧].

وقد جاء ذكر العرش في القرآن في مواضع كثيرة.

وأخبر الله عن صفة العرش بأنه عرش عظيم: ﴿وَهُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِٱلْعَظِيمِ ۞﴾ [التوبة:١٢٩]، ومجيد على قراءة الجر (ذُو العَرْشِ المَجِيدِ).

وأخبر تعالى أن له حَمَلَة: ﴿ الَّذِينَ يَعِلُونَ الْعَرْشَ ﴾ [غافر:٧]، ﴿ وَيَجْمِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَٰنِيَةٌ ﴾ [الحاقة:١٧].

وأخبر سبحانه وتعالى عن استوائه على العرش في سبعة مواضع من القرآن، وجاء في السنة وصف العرش بأنه فوق السموات، وأن له قوائم، وكل هذا يجب الإيمان به من غير تحديد لكيفيته، فنحن لا نتصور كيفية العرش؛ لأنه غيب.

وأهل السنة والجماعة يُثبتون العرش لله، ويثبتون استواء الله تعالى على العرش، ويثبتون كل ما ورد في صفة العرش، على أساس الإيمان بالله وبكتابه ورسوله على،

وأما المعطلة نفاة الصفات، كالجهمية والمعتزلة؛ فإنهم لا يُثبتون حقيقة العرش التي دلت عليها النصوص، فيفسرون العرش بالمُلك، ويقولون: ﴿أَسَّتُوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٤٠] استولى على المُلك، فالعرش عبارة عن كل المخلوقات.

ورُد عليهم بأن هذا التفسير لا يستقيم مع ما ورد في وصف العرش بأن له حَمَلَة، قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَحِلُونَ الْعَرْشَ ﴾ [غافر:٧] أيكون معناه: يحملون المُلك؟! هذا لا يستقيم؛ لأن حَمَلَة العرش من جملة مُلك الله، وفي الحديث عن النبي على: «فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» (٢١٦) فتفسير العرش بالمُلك من تحريفات أهل البدع.

وأما الكرسي فلم يرد في القرآن إلا في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، كما صح بذلك الحديث عن النبي هي وسميت بهذا لذكر الكرسي فيها: هوسع كُرسِيه في [البقرة: ٢٥٥٥]، فأضاف الله الكرسي إليه، وإضافة العرش والكرسي إليه تعالى من إضافة المخلوق إلى خالقه، وفي هذا تشريف للعرش والكرسي، وورد في السنة ذكر الكرسي، وأن العرش أعظم منه، كما في الحديث عن النبي ها السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة» (١١٠)، فالكرسي عظيم وواسع، ومع سعته فالعرش أعظم منه.

وقد اختلف المفسرون في الكرسي المذكور في الآية:

فقيل: علم الله تعالى، وعلى هذا القول فلا يكون في الآية دلالة على إثبات الكرسي الذي هو شيء قائم بنفسه موصوف بسعته للسموات والأرض.

وقيل: إن الكرسي هو العرش، وعلى هذا فليس هناك شيئان، فما هو إلا العرش.

<sup>(</sup>٢٤٦) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٣٨٩)، من حديث أبي سعيد الخدري وَاللَّهُ.

وقيل: -وهو الصحيح عن ابن عباس، والمشهور من مذهب أهل السنة-: إن الكرسي مخلوق عظيم، وهو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. وهذا أرجح الأقوال في تفسير الكرسي.

وبهذا يتبين أن العرش أعظم من الكرسي بكثير، كما يظهر ذلك من ورود النصوص بذكر العرش وتنوعها، والله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم، هو العلي بكل معاني العلو، فله العلو ذاتًا وقَدْرًا وقهرًا، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، فالمخلوقات كلها صغيرة في جنب عظمته، قال تعالى: ﴿ وَمَاقَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا كُلها صغيرة في جنب عظمته، قال تعالى: ﴿ وَمَاقَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَتَمْ يَوْمَ اللّهَ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ فَيَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ فَي الزمر: ١٧].

وقوله: «وَهُوَ مُسْتَغْن عَن الْعَرْش وَمَا دُونَهُ»: خلق الله السموات والأرض ثم استوى على العرش، واستواؤه تعالى على العرش لا يلزم منه حاجته إلى العرش، بل هو تعالى مستو على العرش مع غناه عن العرش، وما دون العرش، هو تعالى الممسك للعرش والسموات والأرض، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولًا ﴾ [فاطر: ١٤]، ﴿وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ [الحج:٦٥] وليس استواؤه سبحانه على العرش كاستواء المخلوق على ظهر الفلك والأنعام ونحوها من المراكب، فالمخلوق مفتقر إلى ما هو مستوعليه مستقر عليه بحيث لو عثرت الدابة أو غرقت السفينة لسقط أو غرق المستوي عليها، فهو مفتقر إلى ما هو مستو عليه، محتاج ومعتمد عليه، والله بخلاف ذلك، فاستواؤه على العرش لا يستلزم افتقاره ولا حاجته إلى العرش، بل هو مستغن عن العرش وعن كل شيء، هو الغني سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، والذين نفوا حقيقة الاستواء زعموا وتوهموا أنه إذا كان تعالى مستويًا على العرش لزم أن يكون استواؤه كاستواء المخلوق على ظهر الفُلك والأنعام! وهذا فهم باطل وقياس للخالق على المخلوق، ولا يظن ذلك إلا جاهل ضال، فاستواؤه على العرش صفة فعلية من جملة أفعاله، وليس هو كاستواء المخلوق، كما يقال مثل ذلك في سائر الصفات، فكما أن علمه تعالى ليس كعلمنا، ولا قدرته كقدرتنا، ولا سمعه وبصره ورؤيته مثلنا، كذلك استواؤه على العرش ليس كاستوائنا، بل صفاته مختصة به مناسبة له لا تماثل صفات المخلوقين.

# قوله: «مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ»:

أما الإحاطة الذاتية بمعنى أنها كإحاطة الفلك بما فيه؛ فلا، فالله تعالى فوق كل شيء، وليس في ذاته شيء من مخلوقاته، بل هو بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته.

وقوله: «وَفَوْقَهُ»: ذكر الشارح ابن أبي العز أن في بعض النسخ «محيط بكل شيء فوقه» بدون واو، وحينئذ يكون المعنى: محيط بكل شيء فوق العرش.

وأما النسخة التي اعتمدها الشارح بإثبات الواو؛ فتكون مفيدة لمعنّى آخر، وهو: أنه تعالى محيط بكل شيء، وفوق كل شيء، فتفيد الجملة أمرين: إثبات الإحاطة، وإثبات الفوقية.

والفوقية قد جاء ذكرها في القرآن في مواضع، مثل قوله تعالى: ﴿وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [النحل: ٥٠]، وفي فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [النحل: ٥٠]، وفي الحديث عن النبي ﷺ: «والله فوق العرش، ٢١٨).

<sup>(</sup>٢٤٨) أُخْرَجُه ابن خزيمة في «التوحيد» (٨٥٥/٢)، واللالكائي في « أصول اعتقاد أهل =

والقول في الفوقية كالقول في العلو، فهي ثلاثة أنواع كالعلو:

علو الذات، وعلو القَدْر، وعلو القهر لكل شيء.

كذلك الفوقية يقال:

فوقية الذات، وفوقية القَدْر، وفوقية القهر.

ففوقية القَدْر هي: فوقية الصفات، والنزاع الذي بين أهل السنة والمبتدعة إنما هو في علو وفوقية الذات؛ فإن نفاة العلو والفوقية يفسرون علو الذات بعلو القَدْر، فيقولون: قوله تعالى: ﴿وَهُو الْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام:١٨] كقولك: الذهب فوق الفضة، من حيث القَدْر والقيمة.

وآيات الفوقية هي من جملة الأدلة على علو الله تعالى بذاته، فالله فوق عباده ﴿وَهُوَ اللّٰهَ اللّٰهِ فَوقَ عباده ﴿وَهُوَ اللّٰهَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [النحل: ٥]، وقال تعالى: ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِم ﴾ [النحل: ٥]، وأدلة علو لله بذاته على المخلوقات كثيرة جدًّا، وذكر ابن القيم أنها أنواع، وكل نوع تحته أفراد، فمنها:

١ - التصريح بوصفه تعالى بالعلو، كقوله تعالى: ﴿وَهُواللَّعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞﴾ [البقرة:٢٥٥] في آيات كثيرة.

٢- التصريح بالفوقية ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل:٥٠] .

٣- التصريح بأنه في السماء: ﴿ءَأُمِنهُم مَّن فِي السَّمَآءِ ﴾ [الملك: ١٦] وقال النبي : «ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء»(١١٠).

٤- الإخبار برفع بعض المخلوقات إليه: ﴿ بَلِّ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء:١٥٨] .

٥- الإخبار بعروج بعض المخلوقات إليه: ﴿ نَعْرُجُ ٱلْمَلَكِيكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾
 [المعارج:٤].

السنة» (٣٩٦/٣)، وابن أبي زمنين في «أصول السنة»، ص(٢١) من حديث ابن مسعود كلى.
 (٢٤٩) أُخْرَجَه ابن خزيمة في «التوحيد» (٨٨٥/٢)، واللالكائي في « أصول اعتقاد أهل السنة»
 (٣٩٦/٣)، وابن أبي زمنين في «أصول السنة»، ص(٢١) من حديث ابن مسعود كلى.

٦ - الإخبار بصعود بعض الأمور إليه: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِيرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِخُ يَرْفَعُــُهُ, ﴾ [فاطر: ١٠] .

٧- الإخبار عن بعض المخلوقات بأنها عنده: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ بِلِكَ لَايَسَّتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَلَا يَسَتَحْسِرُونَ ۚ ﴿ عَنْ عِبَادَتِهِ عَلَا يَسَتَحْسِرُونَ ﴾ عَنْ عِبَادَتِهِ عَلَا يَسَتَحْسِرُونَ ﴾ عَنْ عِبَادَتِهِ عَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ الأنبياء ١٩٠] ويستدل أهل السنة بهذا على العلو؛ لأن المبتدعة الذين ينفون علو الله يقولون: إنه في كل مكان، وإذا كان في كل مكان - تعالى الله عن ذلك - فلا تكون بعض المخلوقات عنده ون بعض، بل تصبح كل المخلوقات عنده؛ لأنه في كل مكان، فلا يختص الملائكة بقرب، ولا يوجد قريب وبعيد!

إذًا؛ الله تعالى ليس في كل مكان، وإذا لم يكن في كل مكان -وهو كذلك- فلا بد أن يكون في أكمل الأمور والأحوال وهو العلو لا في السفل.

كما يستدلون بالسؤال عنه بداًين»؛ لأن من أدلة أهل السنة على إثبات علو الله على خلقه صحة السؤال عنه بداًين» كما قال النبي الله المجارية: داًين الله؟ قالت: في السماء»(۱۰۰۰)، ونفاة العلو لا يجوز عندهم سؤال عن الله بداًين»، إنما يُسأل بداًين» عمن هو في مكان، والله عندهم ليس في مكان، ويقولون المقولة التي فيها التضليل والتزوير: دكان الله ولا عرش، وهو على ما عليه كان» ويتوصلون بهذا التعبير إلى نفي الاستواء على العرش.

وإذا قلنا: إنه تعالى ليس في كل مكان، بل هو في العلو فليس معناه: أنه في مكان موجود محيط به، بل هو فوق العالم، وليس فوق العالم كله موجود إلا الله تعالى، فالله تعالى لا يحيط به شيء من المخلوقات، بل هو تعالى فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه، فتضمن قول الطحاوي: «مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ» إثبات صفة الإحاطة وإثبات العلو لله تعالى.

<sup>(</sup>٢٥٠) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٤٣٥١)، ومُسْلِم (١٠٦٤)، من حديث أبي سعيد الخدري عَلَقَكَ.

وبين إثبات العرش وإثبات العلو تناسب؛ لأنه تعالى مستو على العرش، بل نصوص إثبات الاستواء هي من جملة ما يستدل به على علو الله تعالى بذاته.

## ☐ قوله: «وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ»: □

أعجز الخلق عن أن يحيطوا به، فلا يحيطون به علمًا كما قال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١]، فالعباد يعرفون ربهم بما جعله في فطرهم، وبما أوحاه إلى رسله، ومع ذلك هم لا يحيطون به علمًا، يقول أعلم الخلق به على: «لا أحصي ثناءً عليك، أنت كم أثنيت على نفسك»((٥)) لا يحيط العباد بما له من الأسماء، وبما له من الصفات، ولا يعلمون كيفية ذاته وكيفية صفاته، وكذلك إن رأوه لا يحيطون به رؤية: ﴿لَا تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَنَرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] فلا تحيط به الأبصار. قَالَ العَلَّمَةُ الفَوْزَان:

### □ قوله: «والعرشُ والكرسِيُّ حَقُّ»:

العرش، كلها مخلوقات لله به السموات فوق الأرض، وخلق الكرسي، وخلق العرش، كلها مخلوقات لله به السموات فوق الأرض، وفوق السموات البحر، وفوق البحر الكرسي، وفوق الكرسي العرش؛ فهو أعلى المخلوقات، وذلك كما جاء في الحديث: «إن السموات السبع بالنسبة للكرسي كسبع دراهم ألقيت في ترس» ترس ألمنه السموات السبع وعظمها وما فيها -مقارنة بالكرسي كسبعة دراهم ألقيت في مثل الصحن الذي يتترس به المقاتل، فما نسبة سبعة دراهم في ترس مستدير؟ نسبتها قليلة، وفي ذلك قوله تعالى: ﴿وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ البقرة، والمعرف الكرسي؛ فالكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة ألبقرة في أرض واسعة فما في أرض فلاة من الكرسي؛ فلو ألقيت حلقة في أرض واسعة فما

<sup>(</sup>٢٥١) أُخْرَجَه مُسْلِم (٥٣٧)، وأَبُو دَاوُد (٩٣٠)، من حديث معاوية بن الحكم السلمي كالله عَلَى.

<sup>(</sup>٢٥٢) أُخْرَجَه مُسْلِم (٤٨٦)، وأَبُو دَاوُد (٨٧٩)، وابْنُ مَاجَه (٣٨٤١)، من حديث عائشة ﴿ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢٥٣) أُخْرَجَه أبو الشيخ في «العظمة» (٢٧/٢)، والطّبَرِيّ في «تفسيره» (١٠/٣)، وقال الذهبي في «العلو» (١٠/١): «هذا مرسل وعبد الرحمن ضعيف»، وضعفه العلامة الأَلْبَانِيّ في «الضعيفة» برقم (١١٧٨).

نسبتها إلى هذه الفلاة؟ لا شيء.

هذه مخلوقات عظيمة وواسعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.

فالعرش أعلى المخلوقات، والله سبحانه عالٍ فوق عرشه فوق مخلوقاته.

والكرسي تحت العرش، وجاء في الأثر أنه موضع القدمين، فالكرسي مخلوق، وليس المقصود به العلم، كما نسب ذلك لابن عباس و اله أنه قال في قوله: وسيح كُرسِيّه في؛ أي: علمه، أي: وسع علمه السموات والأرض. المعنى صحيح، ولكن ليس هذا المقصود من الآية، فالكرسي مخلوق، والعلم صفة من صفات الله وليست من مخلوقاته، فيجب الإيمان بالعرش وبالكرسي، هذا حق على حقيقته، وليس العرش كما يقوله الأشاعرة -ومن نحا نحوهم - إن العرش هو الملك، فيقولون في قوله تعالى: هنلوق المشتوى على الملك، وهذا ضلال، فالعرش مخلوق: وكات عرش العرش مخلوق: وكات عرش ألماً المائية والعرب والكرسي، والكرسي مخلوق: وكات عرش ألماً المهوات، والأرض تحت السموات. وفي الحديث: «فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى؛ فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن» (١٠٠٠) فالفردوس هو أعلى الجنان وفوقه عرش الرحمن، (١٠٠٥)

فعرشه مخلوق وله حَمَلَة، وهم طائفة من الملائكة: ﴿وَكِمْ لُو عَمْ شُرَبِّكَ فَوْقَهُمْ يُومْ بِذِ ثَمَنِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٧] قبل يوم القيامة يحمله أربعة، فإذا جاء يوم القيامة تضاعفوا وصاروا ثمانية، فكل واحد من الملائكة لا يُتصور خلقه وعظمته وقوته.

وهل يقال: إذا قيل: إن العرش هو المُلك، إن المُلك تحمله الملائكة؟

🗖 قوله: «وهُوَ مُسْتَغْنِ عَنِ العرشِ ومَا دُونَهُ»:

لا تتصور أن معنى قوله تعالى: ﴿ أُمُّ أَسَّوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ١٥]، أنه

<sup>(</sup>٢٥٤) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في «العرش» (٧٧/١)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٦٤٩/٢)، من حديث أبي ذر الغفاري رابعة العرضية العرضية

جميع المخلوقات محتاجة إلى الله ﴿إِنَّ ٱللَّهُ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَن تَزُولاً وَلَيْ زَلْتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنَ أَكْدِمِن أَمَدِمِن أَبَدِهِ ﴾ [فاطر: ١٤] فهو الذي يمسك العرش، ويمسك السموات، ويمسك الأرض والمخلوقات، بقدرته وعزته، فهي المحتاجة إليه، وهو غني عنها سبحانه وتعالى.

ولا يلزم من كون الشيء فوق الشيء أن يكون الأعلى محتاجًا إلى ما تحته، فالسموات فوق الأرض وليست محتاجة إلى الأرض.

# قوله: «مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيءٍ وفَوْقَهُ»:

●محيط بكل شيء، وهو فوق المخلوقات، فعلمه محيط بكل شيء ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي اللَّهِ وَلَا فِي السَّكَمَاءِ ﴾ [آل عمران: ٥] وإحاطته بالأشياء: علمه بها، وإلا فالله ﷺ في جهة العلو.

# □ قوله: «وقَدْ أَعْجَزَ عَن الإِحَاطَةِ خَلْقَهُ»:

# قَالَ العَلَامَةُ صَالِحُ آلَ الشَّيْخ:

## □ قوله: (وَالعَرشُ وَالكُرسِيُّ حَقٌ »:

●قدَّمتُ لك معنى قوله: «حَقُّ» فيما سبق وأنَّ معنى ذلك: أنّ العرش والكرسي يؤمَنُ به على ظاهره كما جاء في النصوص، وأنَّهُ ليس بالباطل؛ بل هو موجود كما وصف الله ﷺ، فهو حق ثابت لا مرية فيه.

قال هنا كَنْلَلُهُ: «وَالعَرشُ وَالكُرسِيُّ حَقُّ» وسبب إدخاله هذه المسألة في العقائد أنَّ أهل البدع خالفوا أهل السنة في تفسير العرش وفي تفسير الكرسي.

فلما كانوا مخالفين لما دَلَّ عليه الدليل وكان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان، رضي الله عن الصحابة ومن تبعهم، فإنهم قد خالفوا في أمرٍ غيبي، ومن خالف في أمرِ غيبي فقد خالف ما يجب معه عقد الإيمان.

لأنَّ من سمة المؤمن -بما أثنى الله على عليه- أن يؤمن الغيب كما قال على الثناء على خاصة عباده: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَبُ لَارَبْ فِيهُ هُدَى لِنَشْنَقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْفَتِ وَيُقِيمُونَ السَّارَةَ وَمَا رَزَقَهُمُ مُ يُفِقُونَ ﴾ [البقرة:٢،٣].

فوصف المتقين بأخص الصفات وهي الإيمان بالغيب، وهذه صفة أهل الإيمان.

جَعَلَ الله ﷺ أهل الإيمان لا يرتابون في الكتاب وسبب ذلك أنهم يؤمنون بالغيب فمدارُهُ على التسليم؛ لذلك فإنَّ المخالفين للكتاب الذين عقدوا ألوية البدعة تَأوَّلُوا وحَرَّفُوا أكثر الأمور الغيبية كما سيأتي بيانه. لذا كان لإدخال الإيمان بالعرش والكرسي في هذه العقيدة المختصرة مَأخَذُهُ، لا شكّ أنَّ الإيمان بالعرش والكرسي حتَّ على ما جاء في ظاهر الأدلة.

دلّ قوله: «وَالْعَرشُ وَالْكُرسِيُّ حَقُّ» على أنّ معتقد أهل السنة والجماعة أنَّ العرش غير الكرسي فالعرش شيء والكرسي شيء آخر وكلاهما حقُّ. إذا تبين هذا كتقرير لهذه الجملة؛ فإنَّ بحثها يمكن أن يكون في هذه المسائل:

أولًا: العرش:

المسألة الأولى: أنَّ العرش حق؛ لأنَّ الله ﷺ ذكره في كتابه في آيات كثيرة فقال ﷺ: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ ا

﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ ﴾ [غافر:٧]، ووصف عرشه أيضًا بأنَّهُ يستوي عليه عَلَنه وأنَّ عرشه عَلَلْ موصوف بصفات العظمة التي فاق بها سائر العروش.

فإذًا وُصِفَ بهذه الصفات، وجاء في السنة مزيد في وصفه بأنَّ العرش له قوائم تحمله الملائكة، كما قال عليه الصلاة والسلام: «يُصعق الناس فأكون أول من يُفيق، فإذا بموسى باطشٌ -أو قال: آخذٌ- بقائمة من قوائم العرش»(٠٠٠).

فالعرش إذًا مخلوق من مخلوقات الله على العظيمة، ومن عظمه أنه قال فيه على: «مثل السموات السبع للعرش كمثل حلقة ألقيت في فلاة، ومثل الكرسي للعرش كذلك» (١٠٠٠)؛ يعني: كحلقة ألقيت في فلاة وهذا الحديث صححه وقواه جمع من أهل العلم، وروي من طرق كما ذكر الإمام ابن تيمية كَالله والبحث يقتضي ذلك.

وصف العرش في النص جاء بأنه مجيد؛ يعني: أنه ذو سَعَة، وأنه ذو جمال، وجاء بأنه عظيم؛ يعني: أنه أعظم من غيره، وجاء في وصف العرش أنه كريم؛ يعني: أنه فاق جنس العروش والمخلوقات في البهاء والحُسنِ والعظمة؛ لأنَّ لفظ كريم في اللغة تعني أنه فاق غيره في الأوصاف التي يُحمَدُ فيها، فقول العرب للإنسان الجواد الذي يبذل الندئ ويبذل الطعام للأضياف أنه كريم داخلٌ في قاعدة كبيرة في معنى كلمة كريم في لغة العرب.

ولهذا من فاق غيره في الأوصاف فإنه كريم، ومن أسماء الله الكريم الذي بلغ المنتهى في علو صفاته وحُسنِ أسمائه بحيث لا يشابهه ولا يماثله شيء فيما وصف به على، و وُصِفَ النبي على بأنه كريم لذلك؛ بل وُصِفَ في القرآن أنَّ النبات كريم لأجل ذلك، فقال سبحانه ﴿أَنَانَنَا فِهَا مِن كُلِّرَوْج كَرِيمٍ ﴿ الشعراء: ٧]؛ يعني: الأزواج التي تفوق غيرها وجنسها في النضرة والبهاء وما خلقه الله على.

فإذًا يقتضي وصف العرش في النص بأنه كريم ﴿رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ ۞﴾ [المؤمنون:١١٦]، في الحديث، يقتضي ذلك أنَّ العرش من جنس العروش؛ يعني: أنَّ

<sup>(</sup>٢٥٥) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٢٩٠، ٧٤٢٣)، من حديث أبي هريرة رَضُّك.

<sup>(</sup>۲۵٦) سبق تخریجه.

له صفة العروش؛ يعني: أنه عرش على ظاهره لكنه فاقها في جميع الصفات التي توصف بها العروش.

فإذًا هو عرش على الحقيقة ليس على المعنى، هو عرش على الحقيقة، وفاق جنس العروش، والله على الحقيقة ليس على المعنى، هو عرش المخلوقين وعرش الملوك في آيات كثيرة فقال مثلا في قصة يوسف على الله وَرَفَعَ أَبُويَاءِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُواْللهُ سُجَدًا ﴾ [يوسف:١٠٠]، وقال سبحانه في وصف عرش بلقيس قال: ﴿ وَرَفَعَ أَبُونَا وَجَدتُ آمْرَأَة تَعَلِكُ هُمْ وَلَوْيَيَتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ النمل:٢٣]، وقال سبحانه: ﴿ وَكُرُواْلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ [النمل:٢٣]، وقال سبحانه: ﴿ وَكُرُواْلَهَا عَرْشُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فإذًا العرش هذا معناه، فيما جاء في الأدلة، وهذا عرش الرحمن، ووُصِفَ في الأدلة في الكتاب والسنة بهذه الأوصاف، وأنَّ العرش يُحمَل، وأنَّ له قوائم، وأنه يُدَار حوله من الملائكة، وأنه مُقَبَّب كالقبة فوق سمواته، كما جاء في الحديث الذي في السنن واعتمد ما دلَّ عليه في جهة العرش أهل العلم لما جاء عن الصحابة في تقوية ذلك بأنَّ عرشه على سمواته هكذا وأشار بيديه مثل القبة، فقال أهل العلم: إن العرش مُقبَب.

وكونه مُقبَّبًا لا يعني أنه أصغر كما يدل عليه النظر العقلي، مثل تقبيب سطح الأرض على مستوى النصف فيها فإنه مُقبَب عليها وهو أعظم منها فكيف بالعرش؟! المسألة الثانية:

فكلمة عرش والتعريش ونحو ذلك مأخوذة أو أصلها الارتفاع؛ ولهذا حتى في

أكل اللحم إذا أراد أن يأخذ اللحم إلى فيه ويأكله بفيه بدون أن يقتطع منه يقال عَرَشَهُ، عَرَشَ اللحم أو عَرَشَ اللحم على العظم ونحو ذلك؛ لأنه يرفعه على هذا النحو.

فإذًا مادة العرش في اللغة ترجع إلى الارتفاع وهذا التحليل اللغوي المختصر يفيد في الرد على المخالفين في مسألة العرش.

المسألة الثالثة:

أنَّ العرش دَلَّت الأدلة على هذا الوصف، أما المخالفون فلهم في العرش أقوال: القول الأول:

أنَّ العرش هو فَلكُ من الأفلاك، وهو نهاية الأفلاك مستديرٌ حولها، وهذا هو قول أهل الكلام المدون في كتبهم، ويُسَمُّونَ الفلك التاسع عندهم الأطلس؛ يعني: الذي ليس فيه خروق ولا نجوم، قالوا: وهو المسمئ في الشريعة العرش؛ لأجل علوه وارتفاعه على سائر الأفلاك.

وهذا على أصلهم لأنهم جعلوا الأفلاك سبعة ثم الثامن ثم التاسع وهو الفلك الأطلس؛ ولأجل عُلُوِه وارتفاعه جمعوا ما بين الشريعة والفلسفة، فقالوا: هو هذا الفلك التاسع الذي تسميه الفلاسفة وأهل الهيئة -وهم جزء من الفلاسفة- يسمونه الفلك التاسع أو الأطلس هو العرش، وهذا القول يُرَدُّ عليه بردود واضحات وهي: الرد الأول:

أنَّ أهل الهيئة سَمَّوا فلكهم التاسع أطلس ولم يزعموا -يعني: قبل الإسلام- أنَّه هو العرش، والعرش في النصوص له صفة أخرى غير صفة الفلكية، فوُصِف بأنَّ له قوائم وأنَّ الملائكة تحمله وأنه على السموات على هذه الصفة وأنه مُفضَّلٌ على العروش إلى آخره، فدلَّ على أنه ليس بفلك، والفلك مسارٌ من المسارات وكرة من الكرات التي تكتنف الأفلاك الأخرى؛ فإذًا من جهة دلالة النص تُبطِلُ هذه الدلالة.

الرد الثاني:

أنَّ الدلالة العقلية أيضًا تُبطِل ذلك، ودليله أَنَّ أهل الهيئة والفلاسفة لم يُقَدِّموا

باتفاقهم برهانًا قطعيًا على أنه ليس وراء الفلك التاسع كما سَمَّوهُ فلك، وإنما قالوا: هذا نهاية ما رأينا بوضع الخسوفات، وتَقَدَّمَ هذا على هذا.... إلى آخره، فَرَتَّبُوهَا بحكم مشاهدة، ولم يقولوا إنه ليس وراء الفلك التاسع فلك؛ لكن على هذا رتبوا، ولهذا لم يقولوا - يعني: بالبرهان القاطع - وإنما قالوا: إنَّ الفلك التاسع هذا هو آخر الأفلاك بحكم ما شاهدنا، لكن قد يكون ثم شيء آخر وراءه.

وهذا يخالف ما فَهِمُوهُ من كلمة العرش؛ لأنهم أرادوا أن يجعلوا صِلة بين العرش وبين كلام الفلاسفة، والعرش هذا الذي ذُكِرَ في النصوص لا يوافق هذا المبدأ؛ لأنه آخر المخلوقات والعرش أعظم المخلوقات وما تحته صغيرٌ بالنسبة إليه وليس دائريًّا كما ذكروا؛ فإذًا كلامهم من الجهة العقلية لمَّا لم يأتوا ببرهان يدلُّ على أنه ليس وراء الفلك التاسع شيء ببرهان قطعي عقلي، وإنما قالوا هذا الذي يظهر من جهة النظر، فإنَّ هذا يدل على أنَّ تسمية الفلك التاسع بالعرش أنه ليس بصواب، وهذا واضح لكن لأنك قد تجده في بعض كتب التفسير فانتبه لذلك.

### القول الثاني:

أنَّ العرش هو عبارة عن المُلك ولكن عَبَّرَ عن الملك بالعرش لتلازمهما؛ فكما أنَّ لملوك الأرض عرشًا، وهذا العرش هو مُلكُهُ، لكن من قبيل تعظيم الأمر.

وهذا القول أيضًا باطلُ ومردود؛ لأنَّ مُلكُ الله على لا يوصف بتلك الصفات في الشريعة؛ فإنَّ المُلكَ لا يُحمَل، والمُلك ليس له قوائم، والمُلك ليس ثمَّ ملائكة تدور حوله ونحو ذلك، والمُلك لا يأتي يوم القيامة محمول ﴿وَٱلْمَلَكُ عَلَىۤ أَرَجَآبِها وَيَحِلُ عَنَى مَعْمَل وَالمُلك مرتفع معنَى والعرش مرتفع حسًّا؛ يعني: من جهة دلالة اللغة وهذا فرق بَين.

#### القول الثالث:

أنَّ حقيقة العرش هي الكرسي، وأنَّ الكرسي والعرش شيء واحد، وأنَّ الكرسي الذي وَسِعَ السموات هو العرش، وهذا هو القولُ هنا، وسيأتي ذكر الأقوال التي أتت في الكرسي إن شاء الله تعالى، وهذا القول منسوب إلى الحسن البصرى وهو قول ضعيف؛ لأنَّ:

- الله ﷺ وَصَفَ العرش بصفات ليست هي صفات الكرسي.
- ثم مادة العرش غير مادة الكرسى؛ يعنى: من جهة الاشتقاق.
- ثم الآثار عن السلف متضافرة في أنَّ العرش شيء والكرسي شيء آخر ولهذا عطف الطحاوي الكرسي على العرش فقال: «وَالعَرشُ وَالكُرسِيُّ حَقُّ.»؛ لأنَّ العطف بالواو يقتضى المغايرة، مغايرة الذوات بين الكرسي والعرش.
- ٤- أما بالنسبة مذهب الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم فإنهم في العرش مضطربون، ليس لهم مذهب واضح:
  - منهم من ينحو منحي أهل الكلام.
- ومنهم من يقول: العرش مخلوق من مخلوقات الله لا نعرف حقيقة تكوينه، ولا معنى الاستواء عليه ونحو ذلك.
  - ومنهم من يقول: إنَّ العرش هو الملك.
- ومنهم من يقول: العرش تمثيل، أصلًا ليس فيه عرش وليس ثمَّ شيء وإنما هو تقريب، تمثيل للأفهام.

ثانيًا: الكرسي:

المسألة الأولى:

الكرسي ذَكَرَهُ الله ﷺ في آية واحدة في القرآن سُمِّيَت بآية الكرسي؛ لقوله ﷺ فيها: ﴿وَسِعَكُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُّ وَلَا يَتُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ ﴾ السَّمَا وَاللَّهُ السَّمَا وَاللَّهُ اللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ العلم » (١٠٠٠ كتاب الله أعظم؟) ، فقال: ﴿ اللّهُ لاَ إِلَهُ إِلّا هُو اللّهَ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۲۵۷) سبق تخریجه.

لأنَّ هذا يعني: أنه فَقِهَ معنى هذه الآية؛ لأنَّهُ لا يدرك كون هذه الآية أعظم ما في القرآن إلا لأنَّهُ عَلِمَ معانيها ولا شك أنَّ هذه تعني علمًا عظيمًا، وفي السنة جاء بيان حجم الكرسي بالنسبة للسموات بأنَّ السموات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض والكرسي بالنسبة إلى العرش مثل ذلك.

وجاء في أثر عن ابن عباس يصح عنه موقوفًا، وروي مرفوعًا ولا يصح مرفوعًا، وهو قوله قطَّة: «الكرسي موضع القدمين لله الله الله الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عظيم جدًّا، جعله الله بهذا العظم، وأنه وسع السموات والأرض، وأكثر من ذلك السموات صغيرة بالنسبة لكرسي الرحمن على.

المسألة الثانية:

أنَّ كلمة كرسي من جهة اللغة مأخوذة من الكرس، و الكرس هو الجمع في اللغة، ويقال للكرسي المعروف إنه كرسي لأجل أنَّ أعواده تُجمَع عليٰ هيئة ما.

فالكرسي يختلف عن المقعد الآخر بأنَّهُ أعواد مجموعة في اللغة، ومنه سُمِّيَ العلماء أيضًا كَرَاسِي لأجل أنهم جَمَعُوا العلم، لأجل معنى الجمع، وكذلك قيل للوَرَق المجموع على نحو ما كُرَّاسة؛ لأنها أوراق جُمِعَت.

فمادة الجمع مادة الكرس تعود إلى الجمع، ويقال تكرَّسَ فلان بالشيء إذا جَمَعَهُ أو تكرَّس فلان الشيء إذا جمعه إلى صدره أو جمعه إليه؛ فإذًا مادة الكرسي مأخوذة من الجمع، وهذا يدل على أنَّ كرسي الرحمن شي وتقدست أسماؤه له من الصفات العظيمة ما يختلف به عن صفة العرش؛ لأنَّ الله شي سَمَّى العرش عرشًا وهذه لها دلالتها في اللغة، وسَمَّى الكرسي كرسيًّا وهذه لها دلالتها في اللغة،

المسألة الثالثة:

الناس لهم في الكرسي أربعة أقوال؛ يعني: غير أهل السنة:

<sup>(</sup>٢٥٨) أُخْرَجَه الدَّارِمِيّ (٦٧، ٧١، ٧٣-٧٤)، وعبد الله بن أُحْمَد في «السنة» (٥٨٦)، وابن خزيمة في «التوحيد» (١٥٤، ١٥٥، ١٥٥)، والذهبي في «العلو» (١٤٨)، عن ابن عباس ظَالِيَّكَ موقوفًا، وصححه العلامة الأَلْبَانِيّ في «مختصر العلو» (ص١٠٢).

القول الأول: وهو قول الحسن وهو أنَّ الكرسي هو العرش، وهذا قول ضعيف، الآثار ترده كما قلت لك.

القول الثاني: أنَّ الكرسي لمَّا ذُكِر في آية واحدة هي آية الكرسي في سورة البقرة، وهذا هو أنَّهُ تمثيل وأنه ليس ثمَّ حقيقة للكرسي، ولكن هو تمثيل لتقريب عظمة الله على وهذا هو قول الذين ينفون كثيرًا من الصفات التي تدل على عظمة الله وقدرته كقوله: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يُوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ وَٱلسَّمَواتُ مَطُويِةَ ثُنَّ بِيَمِينِهِ عَلَى الزمر: ١٧]، ونحو ذلك فيقولون: إنَّ هذا كله تخييل، بل قالوا: إنَّ كل نص جاء في الكتاب والسنة من هذا القبيل فإنه لأجل التخييل لا تُقصَدُ حقائقه، وإنما المقصود تعظيم الناس لله على حقائقها.

وهذا القول معروف من أقوال المعتزلة وطائفة من الأشاعرة، ومن المعاصرين قرَّرَهُ في تفسيره سيد قطب في ظلال القرآن وجعله قاعِدَةً كلية في آخر سورة الزَّمر عند قوله تعالى: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَواتُ مَطُويِتَكُ بِيَمِيكِهِ ﴾.

وفي الحقيقة: إنَّ القول بأنَّ هذا كله على جهة التخييل إلغاء لكل الدلالات الشرعية للألفاظ وإلغاء لكل الغيبيات؛ لأنه يكون المقصود في كل هذا التمثيل، وهذا القول قَدَّمَهُ الزمخشري في «الكشاف» وكأنه يميل إليه، وعلى قاعدتهم في أنَّ كل النصوص من هذا الباب على وجه التوهم والتخييل، وهذا القول كما ذكرت لك غلط عظيم؛ لأنَّ معناه نفي كل هذه الأمور الغيبية على هذه القاعدة، فما كان من الأمور الغيبية يدل على عظمة الله وكان فيها تمثيل بأشياء موجودة عند البشر فتُنفَى ويكون المقصود التمثيل لا الحقيقة.

القول الثالث: أنَّ الكرسي هو العلم، فكُرْسِي الرحمن على هو عِلمُهُ، وقوله: ﴿وَسِعَكُرْسِي لُهُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [البقرة: ٥٥٧]؛ يعني: وسع علمه السموات والأرض. وهذا القول مروي عن ابن عباس، ولكن الصحيح عن ابن عباس خلاف هذا القول. ويُرَد على هذا القول بأمور:



١ - أنَّ مادة الكرسي للجمع، والعلم شيء آخر، هذا من جهة اللغة.

٢- أنَّ الله ﷺ ذكر أنَّ الكرسي وسع السموات والأرض، ولكن علمه ﷺ وسع كل شيء، قال سبحانه: ﴿رَبِّنَا وَسِعْتَ كُلُ شَيْءِ رَبِّحَ مَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر:٧]، وقال كل شيء، قال سبحانه: ﴿رَبِّنَا وَسِعْتَ كُلُ شَيْءٍ رَبِّحَ مَةً وَعِلْمُ الله ﷺ يشمل علمه بذاته ﷺ وبأسمائه وصفاته وأفعاله وعلمه ﷺ الذي يسع السموات والأرض وقبل خلق السموات الذي يسع الجنة والنار وعلمه ﷺ بعد تغير السموات والأرض وقبل خلق السموات والأرض؛ فإذًا تفسير الكرسي بأنه العلم هذا يضاد أنَّ العلم يسع كل شيء ﴿ وَسِعْتَ وَالأَرض؛ فإذًا تفسير الكرسي بأنه العلم هذا يضاد أنَّ العلم يسع كل شيء ﴿ وَسِعْ كُرْسِينُهُ وَالسَمَواتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [البقرة:٢٥٥].

٣- أنَّ قولهم: إنَّ الكرسي هو العلم، وأنَّ مادة تَكرَّسَ راجعة إلى العلم، والعلماء سُمُّوا كراسيَ لأجل العلم ونحو ذلك من الاحتجاجات واحتجاجهم بقول الشاعر يصف قنصه لفريسته:

#### فلما احتازها تكرَّسا

قالوا: يعني: علم؛ فهذا من الجهة اللغوية فيه ضعف؛ وذلك أنَّ العلم ليس راجعًا إلى الجمع والعلماء، صحيح أنهم جمعوا علومهم، لكنَّ العلم من حيث هو يَحصُلُ بتلقي المعلوم ثُمَّ العِلمُ به والمعرفة به، فليس كل علم ناتجًا عن جمع بل يكون ناتجًا عن تصور الخَبر، فيكون معلومًا له.

وهذا هو المقرر في اللغة وعند أهل نظرية المعرفة، فإن المرء يعلم بدون جمع، والله على وصف الصغير بقوله: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَكُمُ مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَ كَمُ لَا تَعَلَّمُونَ شَيْعًا وَالله عَلَمُ الصغير بقوله: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَكُمُ مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَ كَمُ لَا تَعَلَّمُ السّمَعَ وَاللَّا فَصْدَرَ وَالْأَفْعِدَةَ ﴾ [النحل: ٧٨]، فكُلّم المخلوق، كلما علم الصغير شيئًا صار عالمًا به ولو لم يجمعه إلى غيره، فمادة الجمع غير مادة العلم، والعلم ما صار علمًا للجمع، وإن كان العلماء العلم، مادة الكرس غير مادة العلم؛ فإذًا راجع تفسير كلمة التكرس إلى كلمة الجمع،

واحتجاجهم بقول الشاعر كما ساقه ابن جرير الطبري في تفسيره:

فلما أحتازها تكرَّسا

يدل على أنَّ التكرس بمعنى الجمع لا بمعنى العلم لم؟ لأنه قال: «فلما احتازها»؛ يعنى: صارت في حوزته.

«تَكَرَّسَا» وهو عَلِم بأنه قَنصَهَا لمَّا صارت في حوزته. يكون تكرسه شيئًا جديدًا زائدًا على ما حَصَلَ له من الحيازة؛ فالحيازة بها عَلِم وزاد بعد الحيازة أن ضَمَّهَا وجمعها إليه؛ فإذًا من حيث اللغة فإنَّ دلالة التَّكرُّس على العلم دلالة ضعيفة، بل الصواب أنَّ التَّكرُّس ومادة كَرَسَ راجعة إلى الجمع في اشتقاقاتها جميعًا.

٤- القول الرابع: أنَّ الكرسي عبارة عن المُلك كما قالوا في العرش، وقالوا: إنَّ الكرسي إذا قيل: إنَّ كرسي الملك واسع؛ فهذا يدل على سعة مُلكِهِ وعلى عُلُوِ شأنه وقُوَّتِه، فيقولون: الله عَنَى قال: ﴿وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾؛ يعني: أنَّ سلطانه وملكه وسع السموات والأرض، وهذا ليس بجيد أيضًا؛ لأنَّ:

١ - الكرسي من جهة دلالة اللغة غير دلالته على الملك.

٢ - أنَّ الكرسي موصوف في السنة وفي آثار السَّلف بأنه غير الملك؛ فدلَّ ذلك على أنَّ تفسيره بالملك تفسير حادث، والتفسير الحادث بعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم لا يُصارُ إليه في تفسير القرآن.

#### المسألة الرابعة:

وهذه المسألة متصلة بالعرش والكرسي جميعًا، وهي راجعة إلى أثر الإيمان بالعرش والكرسي؛ فالمؤمن إذا آمن بأنَّ عرش الله على حق، وأنَّ هذه التي ذُكرت هي صفة العرش، وأنَّ عرش الله عظيم جدًّا وأنه مجيد وأنه كريم، وأنَّ النبي على حَدَّثَ عن أحد حملة العرش بأنَّ مسيرة ما بين عاتقه إلى شحمة أُذُنِه مسيرة خمس مئة عام، وأنَّ السموات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، وأنَّ الكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك، وأنَّ الكرسي موضع قدمي الرحمن على فلا شك أنَّ هذا يَعُولُ بالمؤمن الحق إلى



اعتقاد عظمة الله على أنَّ الله -سبحانه- تتناهى المخلوقات عنده في الصِّغَر، وأنه عَلَى كما وصف نفسه بقوله: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [الزمر: ٦٧]، وجاء في الأثر في تفسير ذلك أنه يرمي بها يوم القيامة كما يرمي الصغير بالكرة فيقول: أنا الله الواحد أنا الملك إلى آخره.

فمعرفة صفة الكرسي وصفة العرش، ويبتدئ المرء من نفسه التي يُعَظِّمُهَا وكيف هو على هذه الأرض العظيمة جدًّا وهو صغير جدًّا جدًّا، بالنسبة لهذه الأرض، حتى إنَّ المدن الكبار إذا صعدت بالطائرة تراها صغيرة جدًّا وهي تحوي ملايين الناس، فكيف بالفرد والأرض هذه بالنسبة للسموات صغيرة، والسموات السبع على سعتها وعظم ما فيها من الأفلاك والنجوم والسيارات بالنسبة للكرسي صغيرة كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، والكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك، والله على فوق العرش مستغن عن العرش، وكل شيء محتاج إليه، والله -سبحانه- محيط بكل شيء إحاطة سعة وقدرة وذات وشمول على وتقدست أسماؤه، فإنَّ المرء ولا شك يصيبه، بل يحصل له في قلبه نوع عظيم من الذل تشريف أن جعله الله على عبدًا له سبحانه؛ ولهذا ينظر المرء إلى عِظَم المخلوقات هذه ويؤمن بها فيُعَظِّم الله على .

حقيقةً: الإيمان بأسماء الله على وصفاته يُثمِرُ ثمرات عملية في القلب من وَجَلِ القلوب، من إجلال الله على وحب القلوب لجمال الله على وأنواع ما يحدث في القلب من الإيمان و مدارج الإيمان التي تتصل بالإيمان بالأسماء والصفات، كذلك الإيمان بالجنة والنار، كذلك الإيمان بالعرش والكرسي لمن تأمله فإنه يجعل القلب خاضعًا لربنا ويجعل القلب مُخبِتًا مُنيبًا لله على فإن غَفَلَ جاءه تعظيمه وإيمانه وعقيدته بالإنابة السريعة بالاستغفار الحق.

إذًا حين نبحث هذه المباحث في العقيدة ليست كما يبحثها أهل الكلام المذموم في كونها أشياء لا ثَمَرَة لها على الإيمان والعمل الصالح وتَعَبُّد المرء لله على فإنَّ كل شيء وَصَفَهُ الله على لنا من الأمور الغيبية لم يُقصد إيماننا به واعتقادنا له من جهة

الوجود دون جهة الإيمان وما يُثمِرُ منه، بل قُصِدَ الإيمان به؛ يعني: بوجوده وأثر الإيمان الذي يُحدِثُهُ في النفس؛ لأنَّ المقصود إصلاح القلوب بالله عَلَى.

وأنت سمعت قول أولئك من المعتزلة وطوائف من المبتدعة إنَّ هذه الأشياء تمثيل لأجل إصلاح الناس وإيمانهم بعظمة الله على والواقع أننا إذا قلنا بما جاء في الأدلة من الكتاب والسنة فإنها في تحصيل الإيمان وفي إحداث الإيمان في النفوس وتقوية الإيمان أعظم من أن تكون للتمثيل؛ لأنَّ ذِكرَهَا على الحقيقة وعلى هذه الصفات يجعل المرء على الحقيقة يتصور كيف هذه المخلوقات جميعًا و هذه الأرض الكبيرة وما فيها ثُمَّ السموات ثم الكرسي بعد ذلك ثم العرش ثم الملائكة الحافين من حول العرش لا شك يُحدِث له أنواع من الإيمان والوجل والخوف وحب الله على وتعظيمه والإنابة إليه، وهذا لا شك كله من المقاصد الشرعية.

فإذًا الإيمان بهذه يحتاج منك إلى تأمل و تدبر في أن تُعمِلَ في قلبك هذه الأشياء وتتذكر عظمة الله ﷺ.

هذه بعض المباحث المتعلقة بقوله: «وَالعَرشُ وَالكُرسِيُّ حَقُّ» وثُمَّ مباحث زائدة؛ يعني: قد تدخل في مباحث الكلام المذموم؛ فالذي يهمنا هو تقرير ما دل عليه الكتاب والسنة وما يجب اعتقاده أنَّ العرش والكرسي حق، وأنَّ العرش موصوف بتلك الصفات، وأنَّ الأقوال الباطلة في العرش والكرسي متعددة والجواب عليها، وأسأله ﷺ لي ولكم التوفيق والسداد.

وفي هذا القدر كفاية عسى الله على أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا من المنيبين إليه المتقين.

قوله: «وَهُوَ مُستَغنِ عَنِ العَرشِ وَمَا دُونَهُ. مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيءٍ وَفُوقَهُ، وَقَد أُعجزَ عَن الإحاطَةِ خَلقَهُ»

●قال العلامة الطحاوي في هذه النُبذَة المختصرة في وصف الله ﷺ قال: «وَهُوَ مُستَغنِ عَنِ العَرشِ وَمَا دُونَهُ، مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيءٍ وَفَوقَهُ، وَقَد أَعجَزَ عَنِ الإِحَاطَةِ خَلقَهُ» مُستَغنٍ عَنِ العَرشِ وَمَا دُونَهُ، مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيءٍ وَفَوقَهُ، وَقَد أَعجَزَ عَنِ الإِحَاطَةِ خَلقَهُ»

يريد بهذا الكلام أنّه لمّا أثبت عرش الرحمن على وأثبت الكرسي على ما جاء في النصوص وما في ذلك من الاستواء على العرش كما يليق بجلال الله على بيّن أنّ خلق العرش واستواء الرب على على العرش كما يليق بجلاله وعظمته ليس لحاجة من الله على العرش، ولكن الله على هو الغني سبحانه وتعالى، وهو مستغن عن جميع المخلوقات؛ بل العرش وما دونه إلى الرب عنه؛ إذ ربّنا على به تقوم الأشياء، فلا أحد يقوم ولا شيء يقوم إلا بالرب على، والعرش من ذلك؛ فإنه مفتقر في قيامه وفي استمراريته وفيما عليه شأنه إلى الرب على، فالله سبحانه هو الذي يحفظه، وهو الذي بقدرته يحمله على ، إلى غير ذلك.

قال كَنْلَتُهُ هنا في وصف الله: «وَهُوَ مُستَغنِ عَنِ العَرشِ وَمَا دُونَهُ»؛ وذلك لكمال غنى الرب عَلَق، وكمال جلاله وكمال قدرته سبحانه وكمال قهره، ولعلو ذاته سبحانه وتعالى وأنه الحي القيوم.

«القيوم»؛ يعني: أنَّ كل شيء إنَّمَا قيامه بالله عَلَى الله عَلَى شيء في هذه الدنيا بل أي شيء من مخلوقات الله عَلَى لو تَخَلَّى ربنا عَلَى عنه لباد وهلك ولما استقام له شأن؛ ولهذا كان من دعاء أعرف الخلق بربه وأعلم الخلق بربه عِلَى أنه يقول: «ولا تكلني

لنفسي طرفة عين» (١٠٠٠) فهذا فيه التَّخَلِّي عن كل حول وقوة وعن أن يُوكَلَ العبد إلى نفسه طرفة عين.

فإذًا كلّ الخلق قيامهم بالله على، وكل الخلق فقراء إلى الله على ومن ذلك العرش، والربّ سبحانه هو الغني الحميد المستغني عن كل ما عداه والمفتقر إليه كل شيء سبحانه وتعالى.

قال: «مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيء وَفُوقَهُ»؛ يعني: أنَّ الربِّ -سبحانه وتعالى - موصوف بإحاطته لكل شيء وأنَّهُ سبحانه فوق كل شيء.

وهذه الإحاطة يأتي بيانها بالتفصيل، ومعناها أنّ الرب على محيط بصفاته بكل شيء بعظمته على وبقدرته وبعلمه فهو سبحانه بكل شيء محيط.

قال: «وَفَوقَهُ»؛ يعني: أنَّ الله ﷺ موصوف بالعلو المطلق؛ علو الذات والفوقية المطلقة؛ فوقية الذات له سبحانه وكذلك علو وفوقية الصفات.

قال بعدها: «وَقَد أَعجَزَ ﷺ عَنِ الإِحَاطَةِ خَلقَهُ»؛ يعني أَنَّ الله ﷺ لعظَم قدرته ولكماله في غناه لا أحد ولا شيء يحيط به، كما قال ﷺ: ﴿ لَا تُدرِكُ مُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ وَهُوَ يُدَرِكُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، وقال ﷺ لموسى: ﴿ لَنْ تَرَىٰنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱشْتَقَرَّمَكَ اَنَهُ, فَسَوَّفَ تَرَىٰنِي ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

- فإحاطة الرؤية بالله عَلَيْ ممتنعة.
- وإحاطة العلم بالله ﷺ ممتنعة.
- -وإحاطة القدرة بالله ﷺ ممتنعة.

إذًا فالعباد مهما بلغ شأنهم فيما أعطاهم الله من القوة فإنهم أحقر وأضعف وأذل لله على الله على

وهذا من الطحاوي رَحَلَتُهُ تَقرِيرٌ لعقيدة عظيمة من عقائد أهل السنة والجماعة مُخَالَفَةً للمعتزلة والخوارج والرافضة والأشاعرة وطوائف كثيرة من الصفاتية ومن غيرهم.

<sup>(</sup>۲۵۹) أُخْرَجَه البُخَارِيّ في «الأدب المفرد» (۲۰۱)، وأَبُو دَاوُد (۲۰۹۰)، وأَخْمَد (۲۲/۵)، من حديث أبي بكرة فَطَّكُ، وحسنه الأَلْبَانِيّ في «صحيح الجامع»، برقم (۳۳۸۸).

وفي هذه الجملة مسائل نبسط الكلام عليها: المسألة الأولى:

في قوله: «وَهُوَ مُستَغنِ عَنِ العَرش»؛ «مُستَغنِ» من الغِنَى وهو عدم الحاجة.

والله عَلَى سَمَّىٰ نفسه بِالَّغنيَ، كما في قوله سبحًانه: ﴿ لَهُو النَّهِ عَلَى الْحَمِيدُ ﴿ ﴾

[الحج: ٦٤]، وفي قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِّي كَنِ ٱلْعَـٰكَمِينَ ﴿ ﴾ [العنكبوت: ٦]، وفي قوله: ﴿ فَإِنَّ

ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾ [آل عمران:٩٧]، وفي قوله أيضا ١٠٠]: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ١٠٠

[النساء:١٣١]، ونحو ذلك من الآيات، فهو سبحانه موصوف بالغني، ومن أسمائه: الغَنِي.

ومعنى هذا الاسم -الذي هو من أسماء الجلال لله على - ومن أسماء الجمال لله على أنه سبحانه الذي يحتاج إليه كل شيء، وهو المستغنى عن كل شيء.

وهذا الغِنَى غِنَى بالقهر؛ فإنَّ الله سبحانه لا يحتاج إلى مُعين لِيَقهَرَ من شاء ويُذِلَّ من شاء، كما أنه غِنَى في الملك؛ فالله سبحانه غَنِيٌّ عن أن يعينه أحد في تدبير ملكه ولكن يُشَرِّفُ من شاء من عباده ببعض ما يقومون به من عمل في ملكوت الله عَنَى، كما يُشَرِّف الملائكة وبعض عباده الصالحين.

وغناه أيضًا على غنّى لكمال قدرته سبحانه وتعالى.

ومن هذا الأخير غناه عن العرش، فهو سبحانه لكمال قدرته واستغنائه بقدرته عن أحد من خلقه فإنه مستغن عن العرش.

فإذًا عموم غِنَاهُ عَلَى وإطلاق غِنَاهُ الله وأنَّ الخلق جميعًا فقراء إليه سبحانه وتعالى هذا يشمل هذه المعاني جميعًا.

#### المسألة الثّانية:

استغناؤه ﷺ عن العرش وما دونه يقتضي أنَّ العرش وما دونه محتاج إليه ومفتقر إلى الربّ سبحانه وتعالى، وهذا له جهتان:

الجهة الأولى: أنَّ العرش وما دونه مُفتَقِر لله عَلَى الأَنَّهُ لا قَوَامَةَ لَهُ ولا قيام له بنفسه؛ فهو محمولٌ، له قوائم كما مَرَّ معنا في وصفه، وهو محمول والذي يحمله خَلقٌ سَخَّرَهُم الله عَلَى لحمله وأقدرَهُم على ذلك، فقُدرتُهُم في حمل العرش واستقراره وفي بقائه وقيامه إنما هو بقدرة الله عَلى فهذا نوع من الحاجة.

والعرش شيء، وتسبيحه بحمد الله الله الله والعبودية له سبحانه وتعالى، والعبودية والذل معنى من معاني الافتقار إلى الرب الله وتقدست أسماؤه. وفي هذا تنبيه للعباد بعامة أن هذا المخلوق العظيم الذي الكرسي بالنسبة إليه كالحلقة الملقاة في فلاة من الأرض، «والكرسي» السموات السبع بالنسبة إليه كما جاء في كلام السلف كدراهم سبعة ألقيت في تُرس أو كحلقات ألقيت في ترس، والأرض صغيرة بالنسبة للسموات، فإنّ هذا يعني أنك أيها العبد، أيها الإنسان المخلوق الضعيف الذي تعرف ضعفك تنظر إلى العرش الذي هو مفتقر إلى الله الممسبع ذالٌ منيبٌ إلى ربه الله كيف أنه لا يستغني عن مولاه، وكيف أنه يُسببحُ ويحمد ويَذلُ لله الله المخلوق الضعيف جدًّا الذي هو الإنسان وابتلي بالتكليف لا شك أنه أولى بالذل لله؛ لأنه ضعيف جدًّا ومفتقر للغاية.

فإذًا النظر إلى العرش وفقر العرش إلى الله على عظمه وأنَّ قوامَةَ العرش على عظمه وعظم خلق السموات وضعف نسبة خلق السموات إلى العرش جدًّا، كيف الإنسان ينظر إلى نفسه لا شك أنه يستفيد من هذا في قلبه وعمله أنه أولى بالافتقار إلى الله وأولى بالذل إلى الله، وأولى بالعبودية لله على وتقدّست أسماؤه وهذا من ثمرات التفكر الشّرعي والنظر في ملكوت السموات والأرض، والنظر أيضًا فيما ذكر الله على كتابه من أنواع خلقه التي لم نرَ ومنها عرشه على وتقدست أسماؤه.



المسألة الثالثة:

في قول المؤلف هنا في وصف الرب عَنِينَ: «مُحِيطٌ بِكُلّ شَيءٍ وَفَوقَهُ».

«مُحِيطٌ» هذا الوصف الإحاطة قد جاء وصف الله على به في القرآن في عدة آيات، كما في قوله سبحانه في آخر سورة فُصِّلت: ﴿ أَلاّ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءً رَبِّهِمْ أَيات، كما في قوله سبحانه في آخر سورة فُصِّلت: ﴿ أَلاّ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءً رَبِّهِمْ أَلاّ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءً رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ مِكُلِ شَيءٍ مُحِيطُ اللهِ إِنساء: ١٢١]، وكذلك في قوله وَمَا فِي اللهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُحِيطًا شَ النساء: ١٢١]، وكذلك في قوله على النساء: ﴿ وَاللهُ مِن وَرَآمِهِم مُحِيطًا شَ ﴾ [البروج: ٢٠]، ونحو ذلك.

والإحاطة في اللغة: هي الإتيان بالشيء من جميع جهاته؛ يعني: من جميع الجوانب يكون مُطَوَّقًا، كما في قوله تعالى: ﴿ أَحَاطَ مِهِمُ سُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف:٢٩]؛ يعني: جاءهم من كل جهة.

وتفسير إحاطة الله على شيء؛ السلف والمفسرون منهم من يمضي -وهم الأكثر - عن الدخول في هذا الوصف -وصف إحاطة الله على شيء -، وكأنهم هربوا من أن يُظَنَّ أنَّ الإحاطة إحاطة ذات، كإحاطة الفلك بما فيه وإحاطة السموات بالأرض ونحو ذلك.

ولا شك أنَّ معنى إحاطة الذات ليس مُرَادًا، فإنَّ الله ﷺ فوق مخلوقاته والمخلوقات صغيرة بالنسبة لذات الله ﷺ؛ ولهذا أعرضوا عن الخوض في تفسيرها.

وفَسَّرَهَا طائفة من العلماء تفسيرًا يوافق ما قاله السلف وما يعتقده أئمة أهل السنة في ذلك بقولهم: إنَّ الإحاطة أنواع:

- إحاطة بمعنى أنها إحاطة عَظَمَة لله عَظِيَّة.
- إحاطة بمعنى أنها إحاطة سعة؛ فالله سبحانه وَصَفَ كرسيه بأنّه وسع السموات والأرض ووصف نفسه على بأنه واسع سبحانه وتعالى الذي وسع كل شيء.
- إحاطة بمعنى أنها إحاطة صفات: إحاطة علم، إحاطة قدرة، إحاطة قهر، إحاطة مُلك إلى غير ذلك. فهذه كلها من معانى إحاطة الرب على عباده؛ ولهذا أين المفر؟

فكل أحد يفرُّ منه إلى غيره؛ ولكن الله على ولإحاطته بخلقه وإحاطته بجميع ملكوته -سبحانه وتعالى - إحاطة عظمة وسَعة وقدرة وعلم إلى غير ذلك - فإنه سبحانه إذا فررت منه فإنك لن تجد إلا أن تفر إليه سبحانه وتعالى ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللّهِ ﴾ [الذاريات: ٥٠].

ويقول القائل يوم القيامة: أين المفر؟ لا مفر من الله إلا إليه.

وهذا إذا نَظَرَ إليه العبد مع التَّفُكُّر وَجَدَ نفسه تتصاغر جدًّا أمام ربه على فَيعظُمُ الإيمان في قلبه، ويعظُمُ اليقين، ويعظُمُ توكله على الله، فيأنس بالله على وبما جاء من الله على الله على مبحانه وتعالى.

وكلمة «شَيءٍ» في قوله: «بِكُلِّ شَيءٍ» -ذكرنا لكم- أنها تُفَسَّر بأنَّ الشيء ما يصح أن يُعلَم أو يؤوَّل إلى أن يُعلَم.

والله سبحانه وتعالى إحاطته بالأشياء منها -كما ذكرنا-إحاطة علم وإحاطة قدرة، فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، قدير على كل شيء، فإذًا كلمة «كُلِّ شَيء» هنا لأجل ما جاء في الآيات ﴿وَكَاكَ اللّهُ بِكُلِّ شَيّءٍ عَجُيطًا ﴿ النساء:١٢٦] ونحو ذلك لأجل ما جاء في الدليل.

#### المسألة الرّابعة:

وهي أعظم المسائل وأُجَلِّهَا في كلام الطحاوي هذا، وهي قوله في وصف الله رَجَّكِ: «مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيءٍ وَفَوقَهُ».

كما ذكرتُ لك أنَّ الإحاطة قد يتبادر إلى بعض الأذهان أنها إحاطة ذات؛ بمعنى أنَّ الأشياء جميعًا الله سبحانه بذاته محيط بها من كل جهة، وهذه قد نفاها العلماء ولم يجعلوها تفسيرًا للإحاطة؛ لهذا قال بعدها: «وَفَوقَهُ»؛ يعني: أنَّهُ مع إحاطته بكل شيء فهو فوق جميع الأشياء.

والفوقية هنا هي المسألة المشهورة العظيمة في هذه الأمة وهي مسألة علو الله على خلقه وفوقية الرب على خلقه.



والفوقية بمعنى العُلو؛ فالآيات التي فيها ذكرُ الفوقية تُفَسَّرُ بالعلو، والآيات التي فيها العلو تُفَسَّرُ بالفوقية، ففوقية الرب عجمي علوه سبحانه على جميع خلقه.

وفي قوله: «وَفُوقَهُ» مسائل لبسط الكلام عليها.

المسألة الأولئ:

أنَّ العلو والفوقية ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

- إلى علو الذات.

- وعلو القهر.

- وعلو القُدر والشرف.

وكذلك الفوقية:

- فوقية الذات.

- وفوقية القهر.

- وفوقية القَدر والشرَف.

وبعض أهل العلم يقسمها إلى قسمين:

- إلى فوقية الذات.

- وإلى فوقية الصفات

وكذلك العلو:

- علو ذات.

- وعلو صفات.

والأول هو الأكثر في تفسير أهل العلم الذين دوَّنُوا شرح عقائد أهل السنة والجماعة.

أولًا: علو الذات وفوقية الذات:

وهذه معناها أنَّ الله ﷺ فوق جميع الأشياء وأنه الأعلى سبحانه، وهذا هو الذي فسّره به ﷺ فَفَسَّرَ الآية وهي آية سورة الحديد ﴿هُوَالْلاَوْلُ وَالطَّاهِرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾

[الحديد: ٣]؛ فسّر ﴿وَٱلظُّاهِرُ ﴾، فقال: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» سبحانه وتعالى.

ثانيًا: فوقية القهر وعلو القهر:

وهذه معناها أنه سبحانه وتعالى لا يُغلَب ولا يُرَامُ جنابه، بل هو سبحانه وتعالى هو الذي يَقهَرُ من عداه، يُملِي ويستدرك ويَقهَر ويَأْخُذُ على غِرَّة ﴿وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِكَ اللَّهُ وَيَقَهَر وَيَأْخُذُ على غِرَّة ﴿وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ اللَّهُ مَن عداه، يُملِي ويستدرك ويَقهَر ويَأْخُذُ على غِرَّة ﴿وَكَذَالِكَ أَخَذُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى

ثالثًا: علو القَدر وفوقية القدر:

وهذا المعنى هو الذي يُثبِتُهُ المبتدعة من العلو فلا ينازعون في علو القَهر والشَّرَف؛ فيقولون: معنى الله فوق خلقه كقول القائل: المَلِكُ فوق شَعبهِ أو الأمير فوق رعيته؛ يعني: من جهة قَدره، وكقولهم: العالم فوق عامة الناس، من جهة القدر، وكقول القائل: الذَّهب فوق الحديد؛ يعني: من جهة المنزلة والقدر. وهذا تفسير ناقص، كما سيأتي في هذه المسائل إن شاء الله تعالى.

المسألة الثانية:

العلو والفوقية لله الله على ثابتة بدليل القرآن والسنة والعقل والفطرة، بل قال بعض العلماء: إنَّ في القرآن والسنة ألف دليلٍ لإثبات علو الله الله الله على خلقه.

وهذا يعني أنَّ أمر العلو ومسألة العلو والفوقية من المسائل المتواترة العظيمة التي دلالتها صريحة، بل دلالتها نصية فدلالتها إذًا قطعية؛ ولهذا صَرَّحَ عدد من أهل العلم بتكفير من أنكر علو الله على خلقه لأجل عِظَم الأدلة في هذا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

الأدلة التي دَلَّت على علو الله ﷺ على خلقه وعلى أنه سبحانه فوقهم بذاته

وصفاته كثيرة جدًّا؛ لهذا ابن القيم جعلها أنواع لأجل كثرتها، جعلها ثمانية عشرة نوعًا كل نوع تحته جملة من الأدلة في الكتاب والسنة، ونذكر بعضًا منها، وترجعون إلى الباقي:

١- أنَّ الله ﷺ صرَّح سبحانه ونص على أنه فوق عباده في قوله في سورة الأنعام: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو الْفَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ ﴾ [الأنعام: ١٨]، ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ .
 عِبَادِهِ .

٢- أنه جاء التصريح بـ ﴿ مِن ﴾ قبل الفوقية في قوله سبحانه في سورة النحل:
 ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَرْقِهِمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ ﴾ [النحل: ٥٠].

ومن مقتضيات اللغة أنَّ مجيء «من» قبل الظرف «فوق» تدل بظهور على أنَّ الفوقية فوقية ذات؛ لأنَّ فوقية الصفة أو القَهر أو القَدر لا يُؤتى فيها بـ«من»، فلا يُقال: الذهب من فوق الحديد ويُعنى به صفاته، أو الملك من فوق الرعية ويعنى بها من الصفات.

فإذًا قوله سبحانه لما وصف الملائكة بأنَّهُم في السماء وأنهم يسبحون قال: ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِم ﴾، يعني الذي هو فوقهم بذاته عَلا وتقدست أسماؤه.

٣- أنه سبحانه ذَكَرَ أَنَّ الملائكة تعرج إليه فقال سبحانه ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَتِ كَ أُو الْمَلائكة ؟ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ مُغْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ ﴾ [المعارج: ٤]، عروج الملائكة ؟ يعني: صعودها، عروج الملائكة ؟ يعني: ارتقاءها إلى أعلى وإلى فوق، وهذا يدل على فوقية الذات لله ﷺ.

٤- أنه سبحانه ذَكرَ ونصَّ على أنَّ العمل الصالح يصعد إلى الرب عَنَّ والأعمال الصالحة تُرفَعُ إليه سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله تعالى في سورة فاطر: ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠]؛ فقوله: ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ﴾؛ يعني: لا إلى غيره؛ لأنه سبحانه هو المتفرد بعلو الذات على خلقه جميعًا.

وكذلك ما وصف الله على به الشهداء في قوله: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِسَبِيلِ اللّهِ آَمُواَتًا بَلّ اَحْيَآ اللّهِ عِندَرَيِهِم مُرُزَقُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران:١٦٩] ﴿ اَحْيَآ اُ عِندَرَيِهِم ﴾، هم بين الخلق جَسَدًا ولكنهم عند ربهم روحًا؛ يعني: في العلا تكريمًا لهم وتعظيمًا لأجرهم وثوابهم.

٦- ما ذكر الله على من تنزيله للكتاب من عنده، كقوله: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَكِ مِنَ اللّهِ ٱلْكِنَكِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ ﴾ [الزمر:١] ، وكقوله: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَكِ مِنَ اللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ ﴾ [علو:٢] ، وكقوله سبحانه: ﴿ قُلُ نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِكَ بِٱلْحَيْ ﴾ [النحل:١٠٢] ، ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ ﴾ [الشعراء:١٩٣] ، ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ الشعراء:١٩٣] ، ونحو ذلك من الآيات.

والأنواع كثيرة يمكن أن تطلبوها، وفيها أقوى دلالة وأوضح برهان على أنَّ الله سبحانه هو العالي فوق خلقه بذاته ﷺ.

المسألة الثالثة:

دلالة السنة على فوقية الله على أيضًا جاءت الأدلة فيها كثيرة جدًّا، كقوله على:



«وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» (١١٠) وكقوله: «والعرش فوق سمواته والله فوق ذلك» في الحديث الذي مرَّ معنا البحث فيه، وأنَّ أهل السنة يستدلون منه بهذا القدر لثبوته في أدلة أخرى، وكذلك قوله على في حجة الوداع يشير إلى السماء ثم ينكث بإصبعه الأرض: «اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد» (١١٠) وكذلك قوله على في حديث الجارية لما سألها: «أين الله؟» قالت: في السماء، قال على لسيدها: «أعتقها فإنها مؤمنة» (١١٠)، والأدلة على علو الله على السنة كثيرة.

#### المسألة الرابعة:

وهي في الدِّلالة العقلية؛ دلالة العقل على علو الله ﷺ بذاته على خلقه، ودلالة العقل متنوعة وكثيرة، لكن نكتفي منها بدليل عقلي واحد، وهو أنّ الله ﷺ موجود سبحانه وتعالى بالاتفاق؛ يعني: كل من أثبت الله ﷺ أثبت وجوده، حتى جهم الذي ينفى جميع الصفات يثبت وجود الله ﷺ.

فنقول لجميع هذه الفئات: أنّ الوجود قَدرٌ مشترك؛ فالله على موجود، وخلق الله على أيضًا موجودون، وهذان الوجودان إما أن يتمايزا وإما أن يتداخلا؛ فإن تداخلا؛ يعني: صار أحدهما داخل الآخر؛ إما أن يكون الخَلق محيطون والله على في داخل خلقه، وإما أن يكون الخَلق في داخل الله على.

خَلق الله على والكائنات منها أشياء مستقبحة ومستقذرة وقبيحة؛ مثل النجاسات، ومثل القاذورات، ومثل الأشياء التي لا يُصَرَّحُ بها، ونحو ذلك استقذارًا واستهجانًا وبعض المخلوقات السيئة ونحو ذلك، وهذه لا أحد -من جميع من يبحث هذه المسائل - يقول بجواز أن تكون في داخل الله على.

فإذًا تَحَصَّلَ الأمر إلى أنَّه يتعَيَّن أن يكون الله على على خلقه؛ لأنَّ الاختلاط يقتضى هذا المعنى العقلى الفاسد، وكون الله على في داخل خلقه هذا فيه نَقص لله على.

<sup>(</sup>۲۲۰) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٢٦١) أُخْرَجَه مُسْلِم (١٢١٨) وغيره من حديث جابر رَاهِ عَالَى اللهُ

<sup>(</sup>۲۲۲) سبق تخریجه.

وهذا برهان عقلي صحيح؛ وذلك لأنه مبني على مقدمتين وهاتان المقدمتان إثباتهما مُشتَرَك بين جميع الجهات:

- المقدمة الأولى: وجود الله ﷺ.
- المقدمة الثانية: تنزه الله عن أن يكون في داخله شيء مما يُستَقبَح أو يُستَقذر. المسألة الخامسة:

وهي في الدليل الفطري، والدليل الفطري لعلو الله على هو أنّه كل أحد يحس من فطرته سواء عَلِمَ الدين أو لم يعلم الدين، عُلِّم أو لم يُعلَّم أنَّ قلبه عند الحاجة وعند الرّغَب إلى لله على وعند اقتطاع الأسباب وبقاء لطف الله الله انه يتجه القلب إلى العلو، وهذا شيء فطري مغروس في الإنسان.

ولهذا ذَكَرَ شارح الطحاوية وقد نقله أيضًا غيره قصة الزاهد الأثري الهمذاني مع أبي المعالي الجويني الذي يُلقَّب بإمام الحرمين، حيث ذكر إمام الحرمين في درسه نَفيَ على خلقه -علو الذات- وأنَّ المراد بذلك علو القهر وعلو القدر.

فقال له الشيخ الهمذاني: يا أستاذ -وكلمة أستاذ في الزمن الأول: تطلق على من أجاد فنًا من الفنون، وأما كلمة الشيخ فتطلق على من له مكانة وديانة وورع وخوف من الله على، فقال له: يا أستاذ -لإجادته فن الكلام- أخبرني عن هذه الضرورة التي أجدها في نفسي وهي أني أطلب العلو إذا احتجت إلى الله على.

وقد ذكر بعض من صَنَّفَ في الرحلات كما ذكرته لكم في هذه الدروس، ذكرُوا أنَّ وَفدًا من الخليفة العباسي ذَهبَ إلى روسيا، يعني: إلى بلاد الترك التي هي روسيا الآن، وقالوا: وجدنا أناسًا لا يعبدون الله على وليس عندهم رسالة، يريدون أن يشرحوا لهم الإسلام، قالوا: ولكنا وجدناهم أنهم إذا أصابتهم شدة وعواتي إما من المطر ونحوه، ومن قحط ونحو ذلك خرجوا إلى الفلاة ورفعوا أيديهم إلى السماء ونظروا

إلى السماء يهمهمون، كأنهم يطلبون الفرج مِمَن هو في السماء، وهذا أمر مركوز في الفطرة كما ذكرنا لك.

إذًا دليل علو الله ﷺ، وفوقية الرب ﷺ دليل من القرآن والسنة، ومن العقل، ومن الفطرة.

المسألة السادسة:

هي أنَّ نفاة العلو لربنا عَلَى، يُعنَى: بهم من ينفي علو الذات لربنا عَلَى.

والذين نَفُوا علو الذات لربنا على خالفوا الأدلة التي ذكرناها لكم من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وأيضًا احتجوا هم بأدلة عقلية لنفي علو الله على الله عن قولهم.

والدليل العقلى الذي من أجله نفوا صفة العلو لله ﷺ قالوا:

إنَّ عُلُوَّ الذات، يعني: أنَّ الله ﷺ عالِ على خلقه بذاته، هذا يقتضي أن يكون في جهة؛ لأنَّ العلو أحد الجهات الست، والجهات الست هي: أمام، خلف، يمين، شمال، تحت، وفوق، فإثبات الفوقية وإثبات العلو يقتضي أن يكون الرحمن ﷺ في جهة من الجهات، وإثبات الجهة -على أصلهم- يقتضى أنه جسم.

وإذا كان جسمًا عندكم، بحسب تأويلكم، هل هذه النهاية؟

قالوا: لا، إذا كان جسمًا، إذا وصلنا إلى هذا فمعناه أننا نبطل الدليل الذي أثبتنا به وجود الرب ﷺ.

ما معنى هذا الكلام؟

معناه أنَّ الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم أثبتوا وجود الرب على عن طريق حلول الأعراض في الأجسام، وقالوا:

إنَّ جعل الجسم مُحدَثًا له مُحدِث إنَّمَا تَبَيَّنَاه بأن أثبتنا أنَّهُ جسم، وكيف أثبتنا أنَّه جسم؟

قالوا: بحلول الأعراض فيه.

فما معنى حلول الأعراض فيه؟

معناها: أنَّ هذا الجسم يتصف بصفات لا تُرَىٰ، يحل فيه أشياء تُغَيِّرُهُ وتُسَمَّىٰ الأعراض، تَعرِضُ له وتزول عنه، فمثلًا البرودة هذا عَرَض على حد كلامهم، والحرارة عَرَض، أيضًا الانتقال عَرَض، التقدم والتأخر عَرَض، الانخفاض عَرَض، العلو عَرَض.

فهذه الصفات يجعلونها أعراض.

وهذه الأعراض إنما تقوم بالأجسام.

فلمَّا كان الجسم لا يقوم بنفسه، يحتاج إلى أعراض حتى تُمَيِّزَه وحتى يكون فاعلًا، استدللنا على أنَّه يُفعَلُ به لأنه هُوَ لم يجلب الأعراض بنفسه في الجسم، وإنَّما جُلِبَت إليه فمعناه أنه محتاج فقير يُفعَلُ به.

فإذًا ثُمَّ فاعل، وثُمَّ مُحدِث إلى آخره.

فاستقام لهم بهذا أنَّ جميع الأجسام الموجودة تَبَتَت جِسمِيَّتُهَا بحلول الأعراض فيها، وما دام أنّه حلّت الأعراض فيها فتَمَّ من أَحَلَّ الأعراض فيها، وأوجد الأعراض فيها، والتي منها العلو، والنزول، والتقدم، والتأخّر، والمشي، والهرولة، والأخذ، والرّد إلى آخره.

فلهذا جعلوا هذا قاعدة -تنتبه لها- فيما نفوا من الصفات.

يقولون: الدليل العقلي يُبطل الاتصاف بهذه الصفة، أيُّ دليل عقلي؟

هو الدليل العقلي الذي هو حلول الأعراض في الأجسام الذي به أثبتوا أنَّ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل

فإذًا قالوا: لو أثبتنا العلو، لو أثبتنا أنَّ الله عالِ بذاته ﷺ، لعَادَ هذا الإثبات على دليلنا بالإبطال؛ لأننا أثبتنا حدوث الأجسام بالأعراض.

إذًا هذا عَرَض وهذه صفة تدل علىٰ أنه في جهة، وإذا صار في جهة معناه أنَّهُ

متحيّز، وإذا صار متحيز معناه أنَّهُ جسم، إذا صار علو أيضًا عَرَض حلَّ في جسم، إذا صار جسمًا معناه أنَّ ثمة شيء فَعَلَ به، فهذا إبطال للربوبية وتوحُّد الله عَنَّ في الخلق. ولهذا نفوا كل صفة من الصفات؛ أن تكون من الأعراض أو تكون من الحوادث.

وهذه الجملة اليسيرة فصَّلتها لكم أظن أنها موجودة في أحد الشروح -أظن في شرح الواسطية بتفصيل-، وهي سبب ونشأة القول بنفي الصفات؟ بنفى الصفات؟

لماذا اختلفت الأمة؟ وما هو منشأ الضلال فيها؟ وكيف تَفَرَّعَت؟ ذكرناها لكم أظن في دروس الواسطية أو في غيرها.

إذًا فالشَّبهة التي من أجلها نفوا العلو، هي أنَّ العلو جهة، وكون الرحمن في جهة معناها أنَّهُ مُتَحَيِّز، فإذا كان مُتَحَيِّزًا فمعناه أنه جسم إلى آخره.

وهذه كلها ناشئة من اعتقادهم صحة الدليل الأول.

والدليل الأول الذي هو إثبات وجود الرب على عن طريق حلول الأعراض في الأجسام لا نُسَلِّمُهُ، نقول هذا دليل أصلًا باطل، ودليل غير صحيح، ولا يستقيم لإثبات وجود الرب على.

بل أعظم إثبات لوجود الرب ، هو الدليل القرآني وهو قول الرب ، في كتابه: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى عِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ خُلَقُواْ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الطور:٣٦،٣٥]، ليس ثَمَّ إلا احتمالان:

- إما أن تكون خالقًا أو مخلوقًا.

والسموات والأرض إما أن تكون خالقةً أو مخلوقةً.

تكون خالقة هذا ممتنع لأدلة كثيرة، فلا بد أن تكون مخلوقة.

جَامِعُ الدُّسُ وَسِي الْمَقَدِيَّةِ

كذلك الشجر، كذلك النبات، كذلك المياه، كذلك أجزاء بدنك، كذلك كل تنظيم تراه، ثُمَّ احتمالان:

- إما أن يكون خالقًا.
- وإما أن يكون مخلوقًا.

والأدلة على إثبات وجود الله على أنه المتفرّد بتصريف الملك أكثر من أن تُحصَر، وفطرة الإنسان تأبي أن يقول بغير ذلك.

المقصود: هذه شُبهَة من نَفَى العلو، ولهذا نقول لهم: أَنَّهُم بنوا بنيانهم هذا على شفا جُرُفِ هار، بَنَوهُ على قاعدة باطلة، وعلى مقدمة باطلة، فيُرَدُّ عليهم بإبطال مقدمتهم.

يعني: هذا من جملة أدلتهم العقلية، ثُمَّ أدلة متنوعة من يريد المزيد يرجع لها في المطولات.

المسألة السابعة:

ثُمَّ كلمة عند المتكلمين وطائفة من نُفَاة العلو وهي أنهم يقولون: إنَّ السّماء قبلة الدعاء.

إذا قال لهم قائل: فطرة الإنسان أنَّهُ إذا أراد أن يدعو اتَّجَهَ إلى السماء. قالوا: هذا لأنَّ السماء قبلة الدعاء.

وهذه الكلمة ربما ردَّدَها بعض المنتسبين إلى السنة قالوا: إنَّ السماء قبلة الدعاء.

فإذًا لا يصح قول من يقول: إنَّ السماء قبلة الدعاء، بل المشروع للدَّاعِي أنَّهُ

إذا أراد أن يدعو أن يتوجه إلى القبلة، هذا أكمل حالات الدعاء، إذا دعا يتوجه إلى القبلة، ثُمَّ إذا رفع يديه فإنه يرفعها ويتجه ببصره وقلبه إلى القبلة، يتجه بوجهه وببصره إلى القبلة، قد يرفع وجهه إلى السماء، مثل ما حصل فالنبي على في بدر رفع يديه شديدًا حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فقال له أبو بكر: «يا رسول الله، مهلا بعِض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك» (١٦٠).

ورَفعُ وَجهِهِ هذا لأجل الإلحاح في طلب الفرج من الله على، وليس لأجل أنَّ السّماء قبلة؛ لأنَّ أكثر دعاء النبي على لا يرفع فيه وجهه إلى السماء؛ بل في الصلاة وهي دعاء نهي فيها نبينا على عن رفع البصر إلى السماء.

#### المسألة الثامنة:

في قول الطحاوي تَخْلَلْهُ: «وَقَد أَعجَزَ عَنِ الإِحَاطَةِ خَلَقَهُ» الإحاطة المقصود بها: إحاطة الخلق بالله على.

فالخلق لا يحيطون بالله عَيْنَ لا بذاته ولا بصفاته.

والإحاطة لا تعني عدم العلم بالشيء وإنما تعني العلم الكُلِّي به أو الإحاطة به من جميع جهاته سواء كان من الصفات أم من غيرها فالله على أعظم وأجل أن يحيط به أحد من خلقه سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته؛ بل هو الذي يحيط بكل شيء سبحانه ولا يحيط به شيء، بل «أَعجَزَ عَنِ الإِحَاطَةِ خَلقَهُ»، يعني: في قوله سبحانه ﴿ لَا تُدَرِكُ أَلا أَبْصَنَرُ وَهُو يُدَرِكُ أَلا أَبْصَنَرُ ﴾ [الأنعام:١٠٣]، ونحو ذلك من الأدلة.

الإحاطة ذكرنا لكم معناها -أظن في أول الكلام.

وحاصل المعنى أنَّ الإحاطة -يعني في اللغة- هي إدراك الشيء من جميع جهاته. وقد يكون هذا الشيء معنَّى وقد يكون ذاتًا.

فالله رضي في ذكر أنّ عباده لا يحيطون به علمًا وهذا لكمال صفاته على وعجز البشر

<sup>(</sup>٢٦٣) أَخْرَجُه، مُسْلِم، (١٧٦٣)، والتِّرْمِذِيّ، (٣٠٨١) من حديث عمر كالله.

عن أن يدركوا تمام صفاته.

ومن جهة اللغة إحاطة الذات كما في قوله ﷺ: ﴿أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف:٢٩]، يعني: صار من جميع الجهات.

فإدراك الشيء من جميع جهاته المعنوية أو الذاتية يقال له في اللغة العربية: إحاطة؛ ولهذا سَمَّى بعض علماء الاختصاص البحار العظيمة: محيطات؛ لأجل المعنى اللغوي في أنها تحيط ببقع كبيرة من الأرض من جميع جهاتها.

الإعجاز: كونه ﷺ «أُعجَزَ عَنِ الإِحَاطَةِ خَلقَهُ» هذا في الدنيا وفي الآخرة.

فالخلق لا يحيطون بالله علمًا في الدنيا، وكذلك المؤمنون إذا رأوه يوم القيامة فإنها رؤية بصر، رؤية عين، وليست رؤية إحاطة ﴿ لَاتُدُرِكُ أَلَا بَصُدُرُ وَهُوَ يُدَرِكُ اَلْأَبْصَدَرُ ﴾ [الأنعام:١٠٣] على .



#### الدرس التاسع عشر:

### إثبات الكلام لله تعالح

٥٢ - وَنَقُولُ: إِنَّا اللهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، إِيمَانًا وَتَصْدِيقًا وَتَصْدِيقًا

# سرح الشرح ال

قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ أَبِي العِز:

تَ قوله: ﴿ وَتَقُولُ اللهِ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وكَلَّمَ مُوسى تَكْلِيمًا، إِيْمَانًا وتَصْدِيقًا وتَسْلِيمًا»:

●قال الله تعالى: ﴿وَالتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾[النساء:١٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكِلِمًا ﴾[النساء:١٦٤]، الخُلة: كمال المحبة.

وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين؛ زعمًا منهم أن المحبة لا تكون الا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة، وكذلك أنكروا حقيقة التكليم، كما تقدم، وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم، في أوائل المئة الثانية، فضحّى به خالد بن عبدالله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضَحُوا، تقبل الله ضحاياكم؛ فإني مُضَحّ بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا، ولم يكلم موسى تكليمًا!! ثم نزل فذبحه، وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين فجزاه الله عن الدين وأهله خيرًا.

وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان، فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول: «الجهمية»، فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون، حتى امتحن أئمة الإسلام، ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك.

وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلًا وموسئ كليمًا؛ لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل:

قَدْ تخللتَ مسلك الروح منِّي ولـذا سُمِّي الخليـلُ خليـلا

ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى، كسائر صفاته، ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في «الصحيح» عن أبي سعيد الخدري، عن النبي على أنه قال: «لو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذتُ أبا بكر خليلًا، ولكن صاحبكم خليل الله»(۱۲۰۰)، يعني: نفسه، وفي رواية: «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا»(۱۲۰۰)، وفي رواية: «إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا»(۱۲۰۰).

فَبَيَّن ﷺ أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلًا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق، مع أنه على قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصًا، كقوله لمعاذ: «والله إني لأحبك» (۱۱۷)، وكذلك قوله للأنصار (۱۱۷)، وكان زيد بن حارثة حبَّ رسول الله على، وابنه أسامة حبه، وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: «أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة، قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها» (۱۱۷).

فَعُلم أَن الخُلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبًا لذاته لا لشيء آخر؛ إذ المحبوب لغيره هو مؤخّر في الحب عن ذلك الغير، ومن كمالها لا

<sup>(</sup>٢٦٤) أُخْرَجَه مُسْلِم (٢٣٨٢)، بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله بن الله بن مسعود رضي الله بن الله بن

<sup>(</sup>٢٦٥) أَخْرَجَه مُسْلِم (٢٣٨٣/٧)، وأَحْمَد (٣٧٧/١)، واللفظ له من حديث عبد الله بن مسعود رَاهِ. (٢٦٦) أَخْرَجَه مُسْلَم (٥٣٢)، من حديث جندب رَاهِ.

<sup>(</sup>۲۶۷) أَخْرَجَه أَبُو دَاوُد (۱۵۲۲)، والحاكم (٤٠٧/١)، وابن حبان (٢٠٢٠/إحسان)، من حديث معاذ بن جبل رَفِّتُكُ، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح سنن أَبِي دَاوُد».

<sup>(</sup>٢٦٨) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (١٧)، ومُسْلِم (٧٤)، من حديث أنس رَفِّكَ.

<sup>(</sup>٢٦٩) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٦٦٢)، ومُسْلِم (٢٣٨٤)، من حديث عمرو بن العاص رَاهِيُّكَ.

تقبل الشركة ولا المزاحمة؛ لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب؛ ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلًا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدًا صالحًا فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولدُ شُعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه به بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده، فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله، وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارًا لمحبة خليله على محبته؛ نسخ الله ذلك عنه وفداه بالزّبح العظيم؛ لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أُمِرَ، فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة، فنُسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا عنه أبناعه إلى يوم القيامة.

وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا على كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسئ صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا على ، كما ثبت ذلك في حديث الإسراء.

وهنا سؤال مشهور، وهو: أن النبي على أفضل من إبراهيم على الله من المشبه؟ وكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبّه به أصله أن يكون فوق المشبه؟ وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟

وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة، يضيق هذا المكان عن بسطها.

وأحسنها: أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طَلب للنبي على ولا له من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء، وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليهما وسلم، فيحصل له من المزيَّة ما لم يحصل لغيره.

وأحسن من هذا: أن النبي محمدًا على من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم؛ فيكون قولنا: «كما صليت على آل إبراهيم» متناولًا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم بل هو متناول لإبراهيم أيضًا، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَطَفَىٰ من ذرية إبراهيم بل هو متناول لإبراهيم أيضًا، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَطَفَىٰ

ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِنْسَرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٣]، فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران، وكما في قوله تعالى: ﴿ وَإِلَّا ءَالَ لُوطِّ بَحِينَ هُم بِسَحَرٍ ﴾ [القمر: ٣٤]. فإن لوطًا داخل في آل لوط، وكما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَجَيَّنَكُمُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ [البقرة: ٤٤] وقوله: ﴿ أَذْ خِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ [البقرة: ٤٤] وقوله: ﴿ وَقُولُهُ اللَّهُ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٤]، فإن فرعون داخل في آل فرعون.

ولهذا -والله أعلم- أكثر روايات حديث الصلاة على النبي على إنما فيها: «كما صليت على آل إبراهيم»، وفي كثير منها: «كما صليت على إبراهيم»، ولم يرد: «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إلا في قليل من الروايات، وما ذلك -والله أعلم- الا لأن في قوله: «كما صليت على إبراهيم» يدخل آله تبعًا، وفي قوله: «كما صليت على آل إبراهيم» يدخل آله تبعًا، وفي قوله: «كما صليت على آل إبراهيم، وكذلك لما جاء أبو أوفى في الله النبي على وقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى النبي.

فعلى رواية من روى: «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر.

ولما كان بيت إبراهيم على أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصهم الله بخصائص:

منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته.

ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم.

ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين، كما تقدم ذكره.

ومنها: أنه جعل صاحب هذا البيت إمامًا للناس. قال تعالَى: ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَتَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴾[البقرة:١٢٤].

ومنها: أنه أجرئ على يديه بناء بيته الذي جعله قيامًا للناس ومثابة للناس وأمنًا، وجعله قبلة لهم وحجًّا، فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين.

ومنها: أنه أمر عباده أن يصلُّوا على أهل هذا البيت،... إلى غير ذلك من الخصائص.

### قَالَ العَلَّامَةُ البَرَّاك:

توله: «وَنقُولُ: إِنَّ اللهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، إِيمَانًا وَتَصْديقًا وَتَصْليمًا»:

وأهل السنة يثبتون المحبة ويثبتون الكلام لله، ويقولون: إن الله يُحِب ويُحَب، قال تعالى: ﴿ يُكِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ المائدة: ٤٠] ، ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُنَقِينَ ﴿ ﴾ [التوبة: ٤] ، ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ المُنَقِينَ فَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ وَيُحِبُ المُتَعَالِمِ مَن المحبة وصفة الكلام.

والخُلَّة هي أكمل المحبة، فإبراهيم على خليل الله، فله من محبة الله ما تبوأ به منزلة الخُلَّة التي هي: أعلى درجات المحبة، ونبينا على خليل الله أيضًا، فإبراهيم ومحمد هما خليلان لله تعالى، وأما ما ورد في الحديث أن النبي على قال: «إن إبراهيم خليل الله... وأنا حبيب الله ولا فخر» فهو حديث ضعيف، وقد تعلق به بعض الجهلة وأهل الغلو، فيسمون الرسول على : حبيب الله، وكأن المحبة عندهم أعلى من الخُلَّة، وهذا

<sup>(</sup>۲۷۱) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>۲۷۲) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٢٧٣) أُخْرَجَه التِّرْمِذِيّ (٣٦١٦)، من حديث ابن عباس ﷺ، وقال: حديث غريب، وضعفه الأَلْبَانِيّ في «المشكاة»، برقم (٥٧٦٢).

خلاف اللغة، وخلاف دلالات النصوص، فالمحبة ثابتة للأنبياء والمؤمنين والملائكة، كُلُّ على منزلته من محبة الله سبحانه وتعالى، ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُجُون الله عَوْن يُحْبِبُكُمُ الله ﴾ [آل عمران: ۱۳]، ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴾ [التوبة: ٤]، ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، فالمحبة مشتركة بين سائر المؤمنين، كلُّ له حظه من محبة الله بحسب إلى المواه وتقواه، فوصف الرسول على بأنه: حبيب الله فقط ليس فيه خصوصية ولا تميز، فكل مؤمن هو حبيب الله؛ أي: محبوب لله.

وتقدم ذكر الأدلة على إثبات صفة المحبة، وصفة الكلام لله تعالى.

ونفاة المحبة منهم من يفسر المحبة من الله بإرادة الإنعام، أو يفسرها بنفس النعم المخلوقة، ويفسر البغض بإرادة الانتقام، أو بنفس العقوبة، المهم عندهم نفي حقيقة المحبة عن الله، وينفون محبة المخلوق للخالق سبحانه ويقولون: إن المحبة هي محبة ثوابه، أو محبة طاعته، والمحبة عندهم لا تتعلق إلا بالمخلوق.

ومن المبتدعة من أثبت المحبة من جهة المخلوق، كالصوفية؛ فإنهم يبالغون في إثبات محبة المخلوق للخالق حتى يعبرون عن محبتهم لله بالعشق، وكذلك الفلاسفة يطلقون العشق على الله تعالى.

والحق: ما دل عليه كتاب الله، ودلت عليه الفطر والعقول بأنه سبحانه وتعالى يُحب ويُحَب، يحب ملائكته وأنبياءه والصالحين من عباده، كما أخبر تعالى بذلك عن نفسه، ويحبه أولياؤه كما في الآية التي جمعت بين الأمرين: ﴿ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

مَن يُرْتَكَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِعَوْمِ يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٤٥] وقوله تعالى: ﴿ قُلَ إِن كُنتُّمْ تُنُحِبُُونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

وكل صفة تثبت لله تعالى فليست مثل صفة المخلوق، فليس حبه تعالى كحبنا، وليس كلامه وتكليمه ككلامنا، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض، ف ﴿لَيْسَ كَمِثُلِهِ عَشَى السُّورِي الشوري النه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فكما أنه تعالى له علم لا كعلمنا، وسمع لا كسمعنا، فله محبة لا كمحبتنا، ورضًا لا كرضَانا.

وأما ما ذكره الشارح ابن أبي العز من الكلام في الخُلَّة، وقول الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سُمي الخليل خليلًا

فهذا تفسير للخلّة التي هي صفة المخلوق، وكذلك قوله: إن الخُلّة لا تقبل الشركة، فهذا فيه نظر؛ لأن الله اتخذ إبراهيم على خليلًا واتخذ محمد على خليلًا، نعم من كان الله خليله فلا يكون أحد من الخلق خليله، كما في الحديث الصحيح أن النبي على قال: «لو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلًا، ولكن صاحبكم خليل الله الله الله الله الله الله المانع له من أن يتخذ أبا بكر خليلًا أن الله اتخذه خليلًا، وهذا يقتضي أن يكون الله خليله، وإن لم يرد -فيما أعلم- وصف الله بأنه خليل إبراهيم، أو خليل محمد، لكن هذا الحديث يُشعر بهذا، وأن الله حين اتخذ محمدًا خليلًا لم يكن للرسول علي خليل من الخلق، وأن ذلك يقتضي أن الله خليله، وهذا من الأدلة على أن أبا بكر على هو أفضل هذه الأمة على الإطلاق، فهو صِدِيق الأمة وخيرها بعد نبيها؛ لأنه على قال: «لو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلًا لا تخذت ابن أبي قحافة خليلًا».

قَالَ العَلَّامَةُ الفَوْزَانِ:

تَوْله: «وَنَقُولُ: إِنَّ الله اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وكَلَّمَ الله مُوسى تَكْلِيمًا، إِيْمَانًا وَتَصْديقًا وتَسْليمًا»:

●من عقيدة المسلمين أن الرسل أفضل الخلق، وأن الرسل يتفاضلون، فهم

<sup>(</sup>٢٧٤) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٦٥٦)، وأُحْمَد (٢٧٠/١)، وغيرهما من حديث ابن عباس والشُّهَا.

يعتقدون أن الله اتخذ إبراهيم خليلًا، كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّغَذَ اللّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥]، والخلة هي أعلى درجات المحبة؛ فالله جل وعلا يحب عباده المؤمنين والمتقين والمحسنين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ولكن الخلة لم يحصل عليها إلا اثنان من العالم: إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا» (٢٠٠٠).

وَوَكُلُّمُ اللهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا اللهُ على الله جل وعلا ففضًل بعض النبيين على بعض، وإن كانوا كلهم بالمرتبة العليا، لكن الله جل وعلا فضًل بعضهم على بعض وتلك الرسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْ كُلِّمَ اللهُ وَوَعَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ اللهِ المقرة والسلام بالخلة، وفضًل الله على تفضيلا خاصًا به، فضًل إبراهيم ومحمدًا عليهما الصلاة والسلام بالخلة، وفضًل موسى بأنه كلَّمه تكليمًا بدون واسطة الملك، وسمع موسى كلامه، ناداه سبحانه وناجاه، والمناداة: الصوت المرتفع، والمناجاة: الصوت الخفي، كل هذا حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، وهذه فضيلة لم يحصل عليها غيره، وقال: وتكليم حقيقي من الله على الله يقول أحد: إن هذا مجاز، فلما أكده بالمصدر، دل على أنه تكليم حقيقي من الله على وهذا فيه إثبات الكلام لله يقى، وفيه إثبات الفضيلة لموسى عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء ميزة خاصة أن يكون من النبيين في هذه الخصلة، ولا يلزم إذا كان عند نبي من الأنبياء في هذه الخصلة.

قَالَ العَلَّامَةُ صَالَحُ آلَ الشَّيْخِ:

□قوله: ﴿ وَنَقُولُ: إِنَّ اللهُ اتَّخَذَ إِبرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكلِيمًا، إِيمَانًا وَتَصديقًا وَتَسليمًا»:

ويريد بذلك أنّ أهل السنة والجماعة المتّبعين لسلف هذه الأمة وأئمة الحديث والعلم أنهم يُصدِّقُون ويؤمنون بما أخبر الله على في كتابه من صفاته، ومن اصطفائه

<sup>(</sup>٢٧٥) أُخْرَجَه مُسْلم (٥٣٢)، وقد تقدم تخريجه.

لبعض خلقه، ومن ذكر الغيبيات بأنواعها؛ كما قال سبحانه في وصف أهل الإيمان: ﴿ اللَّهِ مَا لَيْهِ وَمِنَ السَّلَاةَ وَمِمَا رَنَقَنُهُم مَ يُفِقُونَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقد ذكر الله ﷺ لنا في القرآن أنَّهُ تَّخَذَ إبراهيم خليلًا.

قال سبحانه في سورة النساء: ﴿وَأَتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ۞ [النساء: ١٢٥]، وكذلك اتخذ نبينا ﷺ خليلًا، وكلَّم الله ﷺ موسى تكليمًا، كلَّمَهُ فَسَمعَ موسى كلام الربّ ﷺ، وكذلك ربنا ﷺ كلم نبينا محمدًا ﷺ تكليمًا ليلة المعراج، فجمع الله ﷺ لنبينا ﷺ ما اختص به إبراهيم وما اختص به موسى من بين أهل زمانهم فجعله ﷺ كليمًا خليلًا.

هذه الجملة وهي: «وَنَقُولُ: إِنَّ اللهَ اتَّخَذَ إِبرَاهِيمَ خَلِيلًا» دُوِّنَت في العقائد لأجل مخالفة الجهمية والجعدية وأشباه هؤلاء في إثبات خُلّة الله ﷺ، وفي إثبات الكلام لله ﷺ.

ومن أعظم المقالات شناعة في الإسلام مقالة الجعد بن درهم الذي زعم: أنَّ الله ﷺ لم يتّخذ إبراهيم خليلًا، ولم يكلّم موسى تكليمًا فضحى به خالد بن عبدالله القسري أمير العراق يوم عيد الأضحى تقرّبًا إلى الله ﷺ بإراقة دم ذلك الكافر الذي كذَّبَ الله ﷺ وكَذَّبَ رسوله ﷺ.(٧٧)

وهذه المقالة وَرِثَهَا الجهمية، ثم وَرِثَهَا من يُؤَوِّل الصفات فينفُون صفة الخُلَّة وينفون صفة الحُلام لله ﷺ.

### □ قوله: «إيمَانًا وَتَصدِيقًا وَتَسلِيمًا»:

●هذه الكلمات الثلاث متغايرة؛ فالإيمان والتّصديق والتّسليم تتداخل، فمن

<sup>(</sup>۲۷۱) انظر «خلق أفعال العباد» (٣)، «الشريعة» (١/١٣)، «سنن البَيْهَقيّ الكبري» (٢٠٦٧٦).

آمن فقد سَلَّم، ومن صَدَّقَ فقد آمن، ومن آمن فهو مُصَدِّق؛ ولكن من جهة الحقيقة فإنّ المؤمن -يعني: من قال هذا الكلام إيمانًا به- قد يكون إيمانًا لكن ليس تصديقًا باتخاذ الخلة كقول المفوضة فإنهم يؤمنون باللفظ وبالآية دون التصديق بالمعنى الذي فيه، والتسليم؛ تسليمٌ بأن الله على يتصف على بالصفات، نُسَلِّمُ لربنا على ما اتصف به من صفات الجلال والكمال والمحبة والخلة إلى آخر ذلك.

فإذًا «إِيمَانًا وَتَصدِيقًا وَتَسلِيمًا» ظاهرها التقارب في المعنى، والذي يظهر: أنه أراد لكل كلمة معنى أخص.

هذه الجملة فيها مسائل تفصيلية:

المسألة الأولى:

الله عَلَى اتخذ إبراهيم خليلًا، بمعنى أنه سبحانه وتعالى اتَّصَفَ بأنه أَحَبَّ إبراهيم عَلَى وأَحَبَّهُ حتى جعله خليلًا له وهو الحِب الخاص.

والمحبة: هي القَدر المشترك بين معان كثيرة، وقد ذكر ابن القيم وجماعة: أنَّ المحبة لها عشر مراتب وفصَّلُوها؛ لكن هذا لا يعنينا في هذا المقام، وإنما الذي يعني أنَّ الخلة أخص من المحبة.

فصفة محبة الرب على لعباده المؤمنين هذه ثابتة بالكتاب والسنة في أحاديث كثيرة وفي آيات كثيرة؛ كقول الله على: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ يَقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ ﴾ [المائدة: ٤٥]، فهذه محبة الرب على لهؤلاء، وكذلك في صفات من يُحِبُّهُم الله على قال: ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يَحِبُ اللّهَ يَحِبُ اللّهِ يَكِبُ اللّهَ يَحِبُ اللّهِ يَحْبُ اللّهِ يَحْبُ اللّهِ يَحْبُ اللّهِ يَحِبُ اللّهِ يَحْبُ اللّهُ يَحِبُ اللّهِ يَحْبُ اللّهُ يَعْبُ اللّهُ يَعْلَى اللّهُ يَعْبُ اللّهُ يَعْبُ اللّهُ يَعْبُ اللّهُ يَعْبُ اللّهُ يَعْبُ اللّهُ يَعْبُ اللّهُ يَا اللّهُ يَعْبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ يَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

فالمحبة صفة جاءت في أدلة كثيرة، كذلك في السنة؛ كما في حديث سهل بن سعد المعروف أنَّ النبي ﷺ لمَّا ذَكَرَ في فتح خيبر قال: «لأعطين الراية غدًا رجلًا



يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه»(۱۷۷۰) فكان علي بن أبي طالب رَفِيْكَ.

فصفة المحبة ثابتة، أما الخُلَّة فهي محبة خاصة، ولذلك كل من نَفَى المحبة فإنه ينفي الخُلَّة؛ لأنَّ الخُلَّة أخص، وليس كل من نَفَى الخُلَّة فإنه ينفي المحبة؛ لأنهم قالوا: إنَّ الخلة تتخلل النفس وفيها نوع من المعنى الذي لا يليق بالرب عَلَى.

ولهذا نقول: إنَّهُ في صفات الرب عَنَّ لما ثَبَتَت صفة المحبة بالكتاب والسنة؛ فإنَّ صفة الخُلَّة واتخاذ إبراهيم عَنِيُ خليلًا، واتخاذ محمدًا عَنِيْ خليلًا؛ كما في حديث: «ولكن صاحبكم خليل الرحمن»(١٧٠) هذا في المعنى واحد؛ لأنَّ أصل الصفة، وهي المحبة ثابت باضطراد.

فالخلة محبة خاصة نثبتها كما جاء في الكتاب والسنة.

المسألة الثانية:

أنَّ صفة المحبة والخُلَّة ثُبتَت في النصوص، أما غَيرُهَا من معاني المحبة إذا لم يجئ في الدليل فإنه لا يُثبَتُ لله عَنِي، وكذلك ينبغي أن لا يستعمله العبد في حُبِّهِ لله عَن ذلك.

ويُمثِّل العلماء على ذلك بلفظ العشق، حيث إنه معلوم أنَّ العشق محبة عظيمة واستعمله الصوفية بأنَّ فلانًا يعشق الله، أو هذا عاشق الرحمن، أو مات من العشق ونحو ذلك من الكلمات التي يتداولونها.

والعشق لا شك أنه محبة خاصة وزائدة؛ لكن هل يُطلق على أنَّ العبد يعشق الله؛ أو أنَّ الله على عشق عبده؟

هذا اللفظ لم يأتِ به الدليل لا في الكتاب ولا في السنة، ولا في أقوال الصحابة، ولا في أقوال الصحابة، ولا في أقوال كبار التابعين إلى أن جاءت الصوفية.

<sup>(</sup>٢٧٧) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٠٠٩)، مُسْلِم (٢٤٠٥)، وغيرهما من حديث سهل بن سعد ﴿ ٢٤٠٥)

<sup>(</sup>۲۷۸) سبق تخریجه.

وسبب المنع من إطلاق هذا اللفظ في صفات الله بي أو أن يقول العبد هذا عاشق، أو هذا شهيد العشق الإلهي ونحو ذلك من الألفاظ الباطلة؛ أنّ العشق حتى في عُرفِ أهل اللغة وعند العرب لا يخلو من تَعَدِّ، فالذي تصل به المحبة إلى حد العشق فإنه إذا عَشِقَ فلا بد أن يكون ثم تعدِّ معه، إما تَعَدِّ على نفسه بالإيغال في هذه المحبة حتى العشق، وإما أن يوصله العشق إلى التعدي على غيره، ومحبة الله بي المحبة مبنية على كمال العدل وكمال الجمال والرحمة بعباده المؤمنين، ومحبة العبد لربه بي مبنية على تعظيم الله في وعلى توقيره بي فلفظ العشق لما كان غير وارد في الدليل والنص واشتمل على هذا المعنى الباطل وهو أنه يُشعِرُ بالتعدي إما على النفس أو على الغير فإنه يمتنع إطلاقه على الرب في أو من العبد على ربه في ...

#### المسألة الثالثة:

كلمات المحبة التي يستعملها بعض المتصوفة ويستعملها بعض أهل السلوك والتربية حتى من المعاصرين، هذه تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: نقول: يجوز إطلاقه؛ يعني: من العبد لربه ، وذلك إذا كان في معنى المحبة ولم يترتب عليه مخالفة للغة من جهة ما يليق بالله على من الصفات والكمال والجلال.

والقسم الثاني: يُمنع وهو ما لم يَرِد به الدليل، وكان مشتملًا على معاني باطلة، من ذلك؛ من الألفاظ التي تمتنع: العشق، والغرام، والتتيم ونحو ذلك.

ومن الألفاظ التي لا تمتنع: لفظ المودة والشوق وأشباه ذلك من المعاني، يعني: الضابط فيها: المحبة ثابتة في أصلها فهل يُخبَرُ عن الله على، أو العبد يُخبِرُ عن محبته لربه بلفظ لم يرد؟

نقول: هذه الألفاظ التي يُخبِرُ بها العبد إما أن تشتمل على معنى صحيح وليس فيها تعدِّ فتجوز، وإما أن تشتمل على معنى باطل فلا تجوز.

وترجعون في ذلك في تفصيله إلى قاعدة في المحبة للشيخ تقي الدين ابن تممة يَخْلَلْهُ.



ذَكَرَ بعد ذلك صفة الكلام فقال: «وَكَلَّمَ اللهُّ مُوسَىٰ تَكلِيمًا» وصفة الكلام لربنا عَلَى نجعلها المسألة الرابعة.

#### المسألة الرابعة:

صفة الكلام لله عَن نؤمن بها؛ لأنَّ الله عَن أثبتها لنفسه في النصوص.

والكلام الذي هو صفة الله ﷺ عند أهل السنة والجماعة كلام قديم وحادث، قديم النوع حادث الآحاد.

ويعنون بقديم النوع حادث الآحاد:

أَنَّ الله ﷺ لم يزل مُتَكَلِّمًا، يتكلم متى شاء، فهو سبحانه لم يزل مُتَكَلِّمًا وكلامه سبحانه وتعالى من صفاته.

وكلامه لم ينقطع؛ بل أفراده وآحاده يعني: لا تزال متجددة.

وهذه -يعنى الآحاد- تنقسم إلى قسمين:

الأول: الكلام الشرعي: وهو القرآن التوراة ونحو ذلك من كتب الله عجلًا.

الثاني: الكلام الكوني: وهو الذي يأمر الله على به في ملكوته؛ كما قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ حِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿ وَلَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

ولهذا سَمَّىٰ الله ﷺ كلامه مُحدَثًا يعني: حَديثًا في قوله في أول سورة الأنبياء: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَبِّهِم مُحَدَث، ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن الرَّمْ يَن مُحدَث، يعني: حَديث جَديد، كذلك آية الشعراء: ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ الرَّمْ يَن مُحَدَث الْكَانُوا عَنهُ مُعْرِضِينَ ۞ ﴾ [الشعراء:٥]

فالمُحدَث ليس بمعناه المخلوق، تعالى الله على عن ذلك، ولكن بمعنى الحَدِيث الجَدِيد، ولهذا قال عَلَيْ وصف ابن مسعود: «من سره أن يقرأ القرآن غضًّا طريًّا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» (١٧٧).

<sup>(</sup>۲۷۹) أَخْرَجَه ابْنُ مَاجَه (۱۳۸)، وأَحْمَد (۷/۱ ،٤٤٥)، وابن حبان (۲۰۱۰/إحسان)، من حديث أبي بكر وعمر فَيُشَيَّا، وصححه العلامة الأَلْبَانِيِّ في «صحيح سنن ابْنُ مَاجَه».

صفة الكلام وما يتصل بها.

مَرَّ معنا أشياء تتعلق بذلك، لعله أن يأتيَ لها مزيد تفصيل.

لكن المقصود هنا: ليس إثبات الصفة من جملة الصفات؛ ولكن المقصود المخالفة في إثبات الخُلَّة والكلام لموسى عليك إيمانًا وتصديقًا وتسليمًا.

سبق لنا الكلام عن صفة الكلام عند قوله: «وَإِنَّ القُرآنَ كَلَامُ اللَّهِ» في تفصيل الكلام على صفة الكلام.



#### الدرس العشرون:

# الأيمان بالملائكة والنبيين والكتب السماوية

٥٣- وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ، وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِين,

٥٥ - وَنُسَمِّي أَهْلُ قِبْلَتَنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَرِفِينَ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ (١٨٠٠).

# 

# قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ أَبِي العِز:

توله: «ونؤمِنُ بالملائكةِ والنَّبيين، والكُتُبِ المنزَّلَةِ عَلَى المرْسَلِينَ، ونَشْهَدُ الْمُوسَلِينَ، ونَشْهَدُ النَّهُم كَانُوا عَلَى الحَقِّ المبين...»:

هذه الأمور من أركان الإيمان، قال تعالى: ﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْ رِلَ إِلَيْهُ مِن رَبِهِ وَ اللّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ وَاللّهِ وَمَلَيْهِ مَوْرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَلّهُ وَاللّهُ وَمُلْتِهُ وَكُلُهُ وَاللّهُ وَمُلْتِهُ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَاللّهُ وَمَلْتُهُ وَاللّهُ وَمَلْتِهُ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَاللّهُ وَمَلْتُهُ وَمُلْتُهُ وَاللّهُ وَمُلْتُهُ وَمُلْتُهُ وَاللّهُ وَمُلْتُهُ وَمُلْتُهُ وَاللّهُ وَمُلْتُهُ وَمُلْتُهُ وَاللّهُ وَمُلّهُ وَمُلْتُهُ وَاللّهُ وَمُلْتُهُ وَاللّهُ وَمُلْتُهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ ولّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ ول

<sup>(</sup>۲۸۰) قَالَ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِي:

<sup>□</sup> قوله: «ونُسمِّي أَهْلَ قِبْلَتنَا مُسْلِمينَ مُؤمنينَ...»:

<sup>●</sup>قال الشارح: يشير الشيخ كَلَّلَهُ إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المُسْلِم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله: «أهل قبلتنا» من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة، وإن كان من أهل الأهواء، أو من أهل المعاصي، ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول ﷺ.

جبريل وسؤاله للنبي على عن الإيمان، فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره» (١٨٠).

فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل.

وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع، فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها، وأعظم الناس لها إنكارًا الفلاسفة المسمَّون عند من يعظمهم بالحكماء، فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر:

فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة، فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي، ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازمٌ له أزلًا وأبدًا، وإن سمَّوه مفعولًا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ، وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته! فهذا إيمانهم بالله.

وأما كتبه عندهم، فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم، ولا قال ولا يقول، والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعَّال على قلب بشر زاكي النفس طاهر، متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته؛ لينال العلم أعظم مما يناله غيره! وقوة النفس؛ ليؤثر بها في هيولي العالم بقلب صورة إلى صورة، وقوة التخييل؛ ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة، وهي الملائكة عندهم! وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل، وتذهب وتجيء، وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان.

وأما اليوم الآخر، فهم أشد الناس تكذيبًا وإنكارًا له، وعندهم أن هذا العالم لا يَخْرَب، ولا تنشق السموات ولا تنفطر، ولا تنكدر النجوم ولا تُكوَّر الشمس والقمر،

<sup>(</sup>۲۸۱) أُخْرَجَه مُسْلم (۸)، من حديث عمر الطُّقَّة.



ولا يقوم الناس من قبورهم ويُبعثون إلى جنة ونار! كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام، لا حقيقة لها في الخارج، كما يفهم منها أتباع الرسل.

فهذا إيمان هذه الطائفة -الذليلة الحقيرة- بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه هي أصول الدين الخمسة.

وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرًا من الدين: فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعَرَض، الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض، على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة، تشبيهًا بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القَدَر، وسمَّوا ذلك «العدل»، ثم تكلموا في النبوة والشرائع، والأمر والنهي، والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام، التي هي المنزلة بين المنزلتين، ومسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك، الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة، التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بُعث بها الرسول.

والرافضة المتأخرون، جعلوا الأصول أربعة: التوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة. وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول.

وأصل الدين: الإيمان بما جاء به الرسول، كما تقدم بيان ذلك؛ ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة -لما تضمنتا هذا الأصل- لهما شأن عظيم ليس لغيرهما؛ ففي «الصحيحين» عن أبي مسعود عقبة بن عمرو، عن النبي عني الله عنه الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه (١٨١٠).

<sup>(</sup>٢٨٢) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٧٦٤)، ومُسْلِم (٨٠٨)، من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله المراب المنتقال المرابع المنتقال المرابع المنتقال المرابع المنتقال المرابع المنتقال المرابع المنتقال المرابع المنتقال المن

إلا اليوم، فنزل منه مَلَك، فقال: هذا ملك نزل إلى الارض، لم ينزل قط إلا اليوم، فسلّم، وقال: أبشر بنورين أوتيتَهُما، لم يؤتَهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أُوتيته» (١٨٠٠).

وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة؛ يعني: هذه الخمسة، والإيمان بالقدر، والايمان بالجنة والنار. وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة.

وأما الملائكة: فهم الموكّلون بالسموات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: ﴿فَٱلْمُدَبِّرَتِأَمْرًا ﴾ [النازعات:٥]، ﴿فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴾ [الذاريات:٤]، وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل، وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون: هي النجوم.

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكَّلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكَّل بالجبال ملائكة، ووكَّل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكَّل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكَّل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكَّل بالموت ملائكة، ووكَّل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكَّل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكَّل بالشمس والقمر ملائكة، ووكَّل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكَّل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة.

فَالْمَلائكة أعظم جنود الله ومنهم: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُمْ فَالْ وَالْمُرْسَلَتِ عُمْ فَا لَ وَالْمَنْ رَبِ نَمْرًا ﴿ فَٱلْمَرْسَلَتِ عُمْ فَالْمَرْسَلَتِ عُمْ فَالْمَلِقَيْتِ فَغُوا لَا المرسلات: ١-٤] ومنهم: ﴿ وَٱلنَّانِ عَلَى عَمْقًا ﴿ وَٱلنَّانِ عَلَى عَمْقًا ﴾ [المرسلات: ١-٤] ومنهم: ﴿ وَٱلصَّنْفُ تَتِ صَفًّا ﴾ وَٱلسَّانِ حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْطُوائف والجماعات، التي مفردها: «فرقة» و «طائفة» و «جماعة».

<sup>(</sup>۲۸۳) أُخْرَجَه مُسْلم (۸۰٦)، من حديث ابن عباس سَاللها.

ومنهم ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، وملائكة قد وكِّلوا بحمل العرش، وملائكة قد وكِّلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيح والتقديس،... إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى.

ولفظ «المَلك» يُشعر بأنه رسول منفِّذ لأمر مُرسِله، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله الواحد القهار، وهم ينفذون أمره: ﴿ لَا يَسَبِقُونَهُ, بِالْقَوْلِ وَهُم بِلَا الأمر كله لله الواحد القهار، وهم ينفذون أمره: ﴿ لَا يَسَبِقُونَهُ, بِالْقَوْلِ وَهُم بِالْمَرِهِ وَيَعْمَلُونَ ﴾ إلا يعْمَرُونَ ﴿ يَعْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ والأنبياء:٢٧، ٢٨]، ﴿ يَعَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ والنحل:٥٠]؛ فهم عباد مكرمون، منهم الصافُون، ومنهم المسبِّحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم، لا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به، لا يقصِّر عنه ولا يتعداه، وأعلاهم الذين عنده ﴿ لَا يَسَمَّ عَبَادَتِهِ وَ لَا يَسَمَّ عَبَادَتِهِ وَ لَا يَسَمَّ عَبَادَ وَلَا يَسَمَّ عَبِهُ وَلَا يَسَمَّ عَبَادَ وَلَا يَسَمَّ عَبَادَ وَلَا يَسَمَّ عَبِهُ وَلَا يَسْمَ وَلَا يَسْمَ وَلَا يَسْمَ وَلَا يَسْمَ عَلَا عَمْ مَا عَلَيْ وَالنَّهُ اللَّذِينَ عَنْ مِنْ فَلِي اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْ وَلَا يَسَمَّ عَبَادَ وَلَا يَسْمَعُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَسْمَعُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَالْانْبِياء وَلَا اللهُ وَلَا يَسْمَعُ وَلَا يَسْمَعُونَ اللّهُ اللهُ وَالْانْبِياء وَلَا يَسْمَعُ وَلَا يَسْمَعُ وَلَا يَسْمَعُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا يُسْمَعُ وَلَوْنَ اللّهُ وَلَا يُسْمَعُ وَلَا يَسْمَعُونَ اللّهُ مِنْ فَوْقِونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَمْلُ عَلَا عَلَمُ عَلَى عَمْلُ عَلَا عَمْلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّه عَنْهُ اللّه اللهُ عَلَمُ عَلَى عَلَا عَلَا عَمْلُومُ اللّهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ ا

ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل، الموكّلون بالحياة، فجبريل موكّل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكّل بالقطر الذي به حياة الخلق حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكّل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم.

فهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده، ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم، ويصعدون إليه بالأمر، قد «أطَّت السموات بهم، وحقَّ لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله»(١٨٨)، ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفًا لا يعودون إليه آخر ما عليهم(١٨٨).

<sup>(</sup>۲۸٤) أُخْرَجَه التِّرْمذِيّ (۲۳۱۲)، وابْنُ مَاجَه (۲۹۰)، من حديث أبي ذر رَفِّكَ، وصححه العَلَّامَة الأَنْبَانيّ في «صحيح سنن التَّرْمذيّ ».

<sup>(</sup>۲۸۰) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (۳۳۸۷)، من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رَفِيْنَا، وأُخْرَجَه مُسْلِم (١٦٢)، من حديث أنس بن مالك رَفِيْنَا.

والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم، وصلاته بصلاتهم، ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حفّهم بالعرش وحملهم له، وبراءتهم من الذنوب، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم، والتقريب والعلو، والطهارة والقوة والإخلاص، قال تعالى: ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَنْ بِكَنِيهِ ع وَكُنْبِهِ ء وَرُسُلِهِ ٤ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، ﴿ شَهِ حَاللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ كِكَةُ وَأُوْلُوا ٱلْعِلْمِ ﴾ [آل عمران:١٨]، ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتِ كُتُهُ لِيُخْرِعَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [الأحزاب:٤٣]، ﴿ الَّذِينَ يَجْهِ لُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبَّهُمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ - وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [غافر:٧]، ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَتَ عِكَةَ حَآفِينِ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِرَتِهِمْ ﴾ [الزمر: ٧٥]، ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُنْكُرُمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦]، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَيِّكَ لَايَسْتَكُبْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ء وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسَّجُدُونَ ﴾ [الأعراف:٢٠٦] ، ﴿ فَإِنِ ٱسْتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَرَيِكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ وِإلَيْسِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَايسَّعُمُونَ ﴾ [فصلت: ٣٨]، ﴿ كِرَامًا كَنِينَ ﴾ [الانفطار: ١١]، ﴿ كِرَامِ بَرَرَةِ ﴾ [عبس:١٦]، ﴿ يَشُّهُ دُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴾ [المطففين:٢١]، ﴿ لَا يَسَّمُّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى ﴾ [الصافات: ٨]، وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم؛ فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان.

وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر، ويُنسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة.

وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولًا، وحُكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية.

وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. ومن الناس من فصَّل تفصيلًا آخر، ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر: إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض.

وكنتُ ترددت في الكلام على هذه المسألة، لقلة ثمرتها، وأنها قريب مما لا يعني، و«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (۱۸۱۷)، والشيخ كَنْلَتْهُ لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدًا، فإن الإمام أبا حنيفة في قف في الجواب عنها على ما ذكره في «مآل الفتاوى» (۱۸۸۷)، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعدَّ منها: التفضيل بين الملائكة والأنبياء.

فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل؛ فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصًّا، وقد قال تعالى: ﴿ آلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمُّمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة:٣]، ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: ٢٤].

وفي «الصحيح»: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء -رحمة بكم غير نسيان- فلا تسألوا عنها» (١٨٨)، فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيًا وإثباتًا -والحالة هذه- أولى.

ولا يقال: إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة؛ لأن الأدلة هنا متكافئة، على ما أشيرُ اليه، إن شاء الله تعالى.

وحملني على بسط الكلام هنا: أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم: كان المَلك خادمًا للنبي على الله أو: إن بعض الملائكة خدَّام بني آدم!! يعنون الملائكة الموكَّلين بالبشر (۱۸۱۰)، ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع، المجانبة للأدب.

<sup>(</sup>٢٨٦) أُخْرَجَه مالك في «الموطأ» (١٦٠٤)، من حديث حسين بن علي بن أبي طالب ظلى، وله شاهد عند ابن حبان (٢٢٩/إحسان)، من حديث أبي هريرة ظلى.

<sup>(</sup>٢٨٧) قَالَ العَلَامَةُ أَحْمَدُ شَاكِر:

<sup>«</sup>مآل الفتاوئ في كشف الظنون» إنه للإمام ناصر الدين السمر قندي الحنفي، أتمه في شعبان سنة (١٥٥ه). (٨٨٨) أُخْرَجَه الدار قطني، كتاب: الرضاع (٢٤)، والبَيْهَقيّ (١٩٥١)، من حديث أبي ثعلبة النخشني ولا المنفير» (١٩٥١)، وحسنه الطَّبَرَ انِيّ في «الصغير» (٢٤٩/٢)، وحسنه العَلَّرَمَة الأَلْبَانيّ في «تخريج الطحاوية» (ص٣٣٨).

<sup>(</sup>٢٨٩) قَالَ الْعَلَامَةُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَفِيفِي:

انظر (٤/٥٥) وما بعده من «مجموع الفتاوى» لابن تيمية.

والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس- لا شك في رده، وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء؛ فإن تلك قد وُجد فيها نص، وهو قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ... ﴾ الآية [البقرة:٣٥٣] وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّيْتِ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [الإسراء:٥٥]، وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ: «وسيد المرسلين»؛ يعنى: النبي على.

والمعتبر رجحان الدليل، ولا يُهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه، بعد أن تكون المسألة مختلفًا فيها بين أهل السنة.

وقد كان أبو حنيفة و يقول أولًا بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله، والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل، لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك.

وللشيخ تاج الدين الفزاري تَغَلِّنهُ مصنف سماه «الإشارة في البشارة» في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام، التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة، ولا مَن بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد؛ ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه، لم يخلُ كلامه عن ضعف واضطراب.انتهى.

فما اسْتُدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة: أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم؛ ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: ﴿أَرَءَيْكَ هَنَا اللَّهِ عَلَى ﴾ [الإسواء: 17].

قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالًا لأمر ربهم، وعبادة وانقيادًا وطاعة له، وتكريمًا لآدم وتعظيمًا، ولا يلزم من ذلك الأفضلية، كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليها تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم يسجودهم إليها امتثالًا لأمر ربهم.

وأما امتناع إبليس، فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، وهذه المقدمة الصغرى، والكبرى محذوفة، تقديرها: والفاضل لا يسجد للمفضول، وكلتا المقدمتين فاسدة:

أما الأولى: فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته؛ ولهذا خان إبليس عنصره، فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلوِّ والخفة والطيش والرعونة، وإفساد ما تصل إليه ومَحْقه وإهلاكه وإحراقه، ونفع آدم عنصره، في التوبة والاستكانة، والانقياد والاستسلام لأمر الله، والاعتراف وطلب المغفرة، فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة، والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبُتُ ويزكو، وينمي ويبارك فيه، ضد النار.

وأما المقدمة الثانية، وهي: أن الفاضل لا يسجد للمفضول: فباطلة؛ فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد، وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، وإنما يدل على فضله، قالوا: وقد يكون قوله: ﴿هَلَا اللَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى ﴾ [الإسراء: 17]، بعد طرده لامتناعه عن السجود له، لا قبله؛ فينتفي الاستدلال به.

ومنه: أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى، ومنعوها عما تميل إليه الطباع، كانوا بذلك أفضل.

وقال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة، وترك الوني والفتور فيها، ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم، مع طول مدة عبادة الملائكة.

ومنه: أن الله تعالى جعل الملائكة رسلًا إلى الأنبياء، وسفراء بينه وبينهم، وهذا الكلام قد اعتل به من قال: إن الملائكة أفضل، واستدلالتهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين، إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة، ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولًا إلى الرسول البشري.

ومنه: قوله تعالى: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ الآيات [البقرة:٣١] .

قال الآخرون: وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل، و آدم والملائكة لا يعلمون

إلا ما علَّمهم الله، وليس الخَضِر أفضل من موسى، بكونه عَلِمَ ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر، وتزوَّدا لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحًا، وقال له الخضر: إنك على علم من علم الله... إلى آخر كلامه، ولا الهدهدُ أفضلَ من سليمان عليها، بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان عليها.

ومنه: قوله تعالى: ﴿مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ ﴿ إِسْ: ٥٠].

قال الآخرون: هذا دليل الفضل لا الأفضلية، وإلا لزم تفضيله على محمد على محمد فإن قلتم: هو من ذريته!! فمن ذريته البر والفاجر، بل يوم القيامة إذا قيل لآدم: «ابعث من ذريتك بعثًا إلى النار، يبعث من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين إلى النار، وواحدًا إلى الجنة» نما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من الألف فقط؟!

ومنه: قول عبدالله بن سلام ر الله على الله خلقًا أكرم عليه من محمد الله المديث، فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٢٩٠) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٤٧٤١)، من حديث أبي سعيد الخدري تَطْكَ.

<sup>(</sup>۲۹۱) لم أجده من كلام عبد الله بن سلام رضي وإنما وجدته من كلام ابن عباس رضي أُخْرَجَه عنه الحارس في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (٤١/٥٧)، وصححه العَلَّمَة الأَلْبَانِيّ في «تخريج الطحاوية» (٣٨٠٥)، وقال: «صحيح موقوفًا».

<sup>(</sup>۲۹۲) أُخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيِّ في «الأوسط» (۱۹٦/٦)، من حديث ابن عمر السَّيَّا، وضعفه العَلَّمة العَلَّمة الأَلْبَانيِّ في «تخريج الطحاوية» (ص٣٤٧).

تعالى: لا، فأعادوا القول ثلاث مرات، كل ذلك يقول: لا»(١٠٠٠).

والشأن في ثبوتهما، فإن في سندهما مقالًا، وفي متنهما شيئًا، فكيف يُظن بالملائكة الاعتراض على الله تعالى عرات عديدة؟ وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم ﴿ لَا يَسَبِقُونَهُ, بِالْمَوْلِ الله تعالى عنهم أنهم بأحوالهم متشوفون بِالْقَوْلَبِ وَهُمْ إِأْمُرِهِ عَيْعَمَلُونَ ﴾ [الانبياء: ٢٧]، وهل يُظن بهم أنهم بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم؟ والنوم أخو الموت، فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو، وهو من الباطل؟.

قالوا: بل الأمر بالعكس؛ فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلَّاه بغرور؛ إذ أطمعه في أن يكون ملكًا بقوله: ﴿مَانَهَـٰكُمَارَبُّكُمَاعَنَ هَنذِهِٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَامَلَكَيْنِ أَق تَكُونَامِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ ﴾[الأعراف:٢٠].

فدلَّ أن أفضلية المَلَك أمر معلوم مستقر في الفطرة، يشهد لذلك قوله تعالى، حكاية عن النسوة اللاتي قطَّعن أيديهن عند رؤية يوسف: ﴿وَقُلْنَ حَشَ لِلّهِ مَا هَنَذَا بَشَرًا إِنَّ هَنَذَا إِلَّا مَلَكُ كُرِيمُ ﴾ [يوسف: ٣]، وقال تعالى: ﴿ قُل لَا ٓ أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللّهِ وَلا ٓ أَعُلُمُ ٱلْغَيْبُ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ ﴾ [الأنعام: ٥٠].

قال الأولون: إن هذا إنما كان لِما هو مركوز في النفوس: أن الملائكة خلق جميل عظيم، مقتدر على الأفعال الهائلة، خصوصًا العرب؛ فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا: إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا.

ومنه: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْلَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران:٣٣].

قال الآخرون: قد يذكر «العالَمون»، ولا يقصد به العموم المطلق، بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان:١]، ﴿قَالُواْ

<sup>(</sup>۲۹۳) أُخْرَجُه السيوطي في الدر المنثور (٣١٥/٥)، وعزاه لابن عساكر من طريق عروة بن رويم، وكنز العمال (٣٤٩/١٢)، بنحو منه.

أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الحجر: ٧٠]، ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦٥]، ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرَّنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴾ [الدخان: ٣٢].

ومنه: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَيَهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ [البينة:٧]، والبرية: مشتقة من البَرْء، بمعنى الخلق، فثبت أن صالحي البشر خير الخلق.

قال الآخرون: إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة في هذا الوصف أكمل؛ فإنهم لا يسأمون ولا يفتُرُون، فلا يلزم أن يكونوا خيرًا من الملائكة.

هذا على قراءة من قرأ «البريئة»، بالهمز، وعلى قراءة من قرأ بالياء؛ إن قلنا: إنها مخففة من الهمزة، وإن قلنا: إنها نسبة إلى البَرى وهو التراب، كما قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في «الصحاح»: يكون المعنى: أنهم خير من خُلق من التراب، فلا عموم فيها إذًا لغير مَن خُلق من التراب.

قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملوا، ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة، ونالوا الزلفى، وسكنوا الدرجات العلى، وحباهم الرحمن بمزيد قربه، وتجلّى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم.

قال الآخرون: الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها؟ فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة، سُلِّم المدعَى، وإلا فلا.

ومما استُدل به على تفضيل الملائكة على البشر: قوله تعالى: ﴿ لَن يَستَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ ﴾ [النساء: ١٧٢]، وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه؛ لأنه لا يجوز أن يقال: لن يستنكف الوزير أن يكون خادمًا للملك، ولا الشرطي أو الحارس! وإنما يقال: لن يستنكف الشرطي أن يكون خادمًا للملك ولا الوزير؛ ففي

مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه الشاهب على عيسى عليه الشاهب على عيسى الأنبياء دون بعض.

أجاب الآخرون بأجوبة، أحسنها، أو من أحسنها: أنه لا نزاع في فضل قوة المَلك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى المَلك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى الله لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقًا، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه.

ومنه: قوله تعالى: ﴿ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ ﴾ [الأنعام: ٥٠] ومثل هذا يقال بمعنى: إني لو قلت ذلك؛ لادعيت فوق منزلتى، ولست ممن يدعى ذلك.

أجاب الآخرون: إن الكفار كانوا قد قالوا: ﴿ مَالِهَ لَذَا ٱلرَّسُولِيَأُ كُلُ ٱلطَّعَامُ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَسُولِيَ الفرقان: ٧]، فأمر أن يقول لهم: إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب، فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة.

ومنه: ما روى مسلم بإسناده، عن أبي هريرة رضي الله على الل

قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر -والله أعلم- فلا تدخل الملائكة في هذا العموم.

ومنه: ما ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة رضي عن النبي على أنه قال فيما يروي عن ربه على، قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير

<sup>(</sup>٢٩٤) أُخْرَجَه مُسْلِم (٢٦٦٤)، من حديث أبي هريرة رَفِيُّكَ.

منهم...»(١١٠٠)، الحديث. وهذا نص في الأفضلية.

قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد «خير» منه للمذكور لا الخيرية المطلقة.

ومنه: ما رواه ابن خزيمة، بسنده في عن أنس رَفِّ قال: قال رسول الله عِنْ: «بينا أنا جالس إذ جاء جبريل، فوكز بين كتفيّ، فقمت إلى شجرة مثل وكْرَي الطير، فقعد في إحداهما، وقعدت في الأخرى، فسَمَتْ وارتفَعَتْ حتى سدَّت الخافقين، وأنا أقلِّب بصري، ولو شئت أن أمسَّ السماء مسَّيْتُ، فنظرت إلى جبريل كأنه حِلسٌ لاطئ، فعرفتُ فضل علمه بالله عليّ، (۱۱).

قال الآخرون: في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته.

وحاصل الكلام: أن هذه المسألة من فضول المسائل؛ ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول، وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عنها، كما تقدم، والله أعلم بالصواب.

وأما الأنبياء والمرسلون، فعلينا الإيمان بمن سمَّى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلًا سواهم وأنبياء، لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم، فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأت في عددهم نص، وقد قال تعالى: ﴿ وَرُسُلاً قَدَّ قَصَصَّنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبِلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقَصُصُهُمْ عَلَيْكَ ﴾ وقد قال تعالى: ﴿ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصَّنَاعَلَيْكَ ﴾ [النساء: ١٦٤]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبِلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصَنَاعَلَيْكَ ﴾ ومِنهُم مَن لَمْ نَقَصُصَ عَلَيْكَ ﴾ [غافر: ٧٨].

وعلينا الإيمان بأنهم بلَّغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بيَّنوه بيانًا لا يسع أحدًا ممن أُرسلوا إليه جهله، ولا يحل له خلافه، قال تعالى: ﴿فَهَلَ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَخُ ٱلْمُبِينُ ﴾[النحل:٥٦]، ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَخُ ٱلْمُبِينُ ﴾[النحل:٨١]،

<sup>(</sup>٢٩٥) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٧٤٠٥)، ومُسْلِم (٢٦٧٥)، من حديث أبي هريرة رَطُّكَ.

<sup>(</sup>٢٩٦) أَخْرَجَه ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» (٢٠٠٥)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١٧/٢)، والبَيْهَقِيّ في «الشعب» (١٥٥)، وابن سعد في «الطبقات» (١٧١/١)، والطَّبَرَانِيّ في «الأوسط» (٢١١/٦)، جميعًا من حديث أنس يَطُّّكُ، وضعفه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «السلسلة الضعيفة»، برقم (٤٤٤).

﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النود: ١٥] ، ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تُطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوْلَيْتُ مُوالِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [التغابن: ١٢] .

وأما أولو العزم من الرسل، فقد قيل فيهم أقوال؛ أحسنها: ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة: أنهم نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى ومحمد، صلوات الله وسلامه عليهم.

قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ مَنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن فَرْجِ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ﴾ [الأحزاب:٧]، وفي قوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُو مُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنُ أَلْ أَقِيمُوا الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُو مُوسَىٰ وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنْفَرَقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣].

وأما الإيمان بمحمد على المتربة واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالًا وتفصيلًا.
وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين، فنؤمن بما سمّى الله تعالى منها في
كتابه، من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبًا أنزلها على
أنبيائه، لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى.

وأما الإيمان بالقرآن؛ فالإقرار به، واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء، قال تعالى: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء، قال تعالى: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾، إلى قوله: ﴿ وَمَا أُنزِلَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَكُمْ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مِنْ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِولًا مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

حَكِيدٍ حَمِيدِ ﴾ [فصلت: ١٤]، ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِى آأُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ هُوَ الْحَقَّ ﴾ [سبأ: ٢]، ﴿ يَنَأَيُّهُا النَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُمُ مَّوْعِظَ ثُمِّن رَبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمُ أُلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٥٧]، ﴿ قُلْ هُو لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءٌ ﴾ [فصلت: ٤٤]، ﴿ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ النُّور الَّذِي آَنز لَنَا ﴾ [التغابن: ٨]، وأمثال ذلك في القرآن كثيرة.

توله: «ونُسمِّي أَهْلَ قِبْلَتنَا مُسلِمينَ مُؤمِنينَ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَرِفينَ، ولهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وأَخْبَرَ مُصَدِّقِين»:

●قال رسول الله ﷺ: «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا»(١٧٧).

ويشير الشيخ يَخْلَلْلهُ بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله.

والمراد بقوله: «أهل قبلتنا»، من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء، أو من أهل المعاصي، ما لم يكذِّب بشيء مما جاء به الرسول ﷺ.

وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله»، وعند قوله: «والإسلام والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء». قَالَ العَلَامَةُ ان مانع:

### 🗖 قوله: ﴿ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينٍ »:

وليس التصديق والإعتراف فقط كافيين في الإسلام والإيمان، اللذين أمر الله ورسوله بهما؛ فالإسلام والإيمان اللذان عليهما مدار النجاة هما المذكوران في حديث جبريل المشهور عليه المتضمن للتصديق، والإقرار، والعمل.
قَالَ العَلَّامَةُ الدَّاك:

توله: «وَنُوْمِنُ بِالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ، وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ، وَنَشْهَدُ النَّهُمْ كَانُوا عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ، وَنَشْهَدُ النَّهُمْ كَانُوا عَلَىٰ الْمُبِينَ»:

●أهل السنة يؤمنون بهذه الأصول: بالملائكة وبالأنبياء وبالكتب، وهذه ثلاثة أصول من أصول الإيمان التي ذكرها الرسول ﷺ في جوابه لجبريل حيث قال:

<sup>(</sup>٢٩٧) أَخْرَجَه البُخَارِيِّ (٣٩١)، من حديث أنس تَاكَيُّ.



«الإيمان: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره» (۱۱۸).

والإيمان بأصول الإيمان يكون على وجهين: مجمل، ومفصل.

فأما الإيمان بهذه الأصول إجمالًا ففرض عين على كل مكلف، فعلى كل مكلف أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر، والإمام الطحاوي كَلَشه في هذه العقيدة لم يراع ترتيب مسائل الإيمان، فيذكر مسائل تتعلق مثلًا بالإيمان بالله، ومسائل تتعلق بالإيمان بالرسل، ثم يعود ويذكر مسائل تتعلق بالإيمان بالكتب أو بالملائكة أو باليوم الآخر، من غير مراعاة للترتيب؛ ولهذا قال الشارح ابن أبي العز: «الشيخ كَلَشه لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك، ولم يعتن فيه بترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي

ولكن في الحقيقة هذا التفريق عندي له فائدة وهي: أن الصلة بهذه الأصول مستمرة لا تنقطع؛ فيتجدد الكلام ويتكرر؛ فيحصل بسبب ذلك التذكير والضبط، فعلى سبيل المثال: مسائل القدر جاءت متفرقة، لكن صار من فائدته: تجدد الكلام في القدر، وحصل فيه التأكيد ومزيد الإيمان والإيضاح؛ لكن إذا جُمع الكلام في موضع واحد فإنه مع طول الوقت يُغفل عنه.

<sup>(</sup>۲۹۸) سبق تخریجه.

وقد أخبر الله تعالىٰ أن الملائكة أصناف:

منهم: ملك الموت، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَنُوفَا كُمُ مَ لَكُ الْمَوْتِ اللَّذِي قُولِ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ ﴾ [السجدة: ١١] .

ومنهم: الملائكة الذين هم من أعوان ملك الموت: ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وقد أضاف الله إليهم التوفي كما أضافه إلى ملك الموت، قال تعالى: ﴿وَلَوَ تَرَىٰ إِذِ الظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ الْمُوتِ وَالْمَلَتِ كُةُ بَاسِطُوۤ اللّهِ يَقِدُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَيَ عَمَرَتِ الْمُوتِ وَالْمَلَتِ كُةُ بَاسِطُوۤ اللّهِ عَيْرَ الْمُوّنِ وَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُوّنِ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُوّنِ وَمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُوّنِ وَكُنتُم عَنْ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

ومنهم: الملائكة الموكلون بحفظ وكتابة أعمال العباد: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿ كِرَامًاكَنِبِينَ ﴿ ﴾ [الانفطار:١٠، ١١] .

ومنهم: الملائكة الموكلون بالوحي ﴿ يُنزِّلُ ٱلْمَلَيْمِكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ [النحل: ٢].
وقد سمى الله من الملائكة في القرآن جبريل وميكائيل ومالكًا خازن النار،
قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللّهِ وَمَلَيْمٍ كَتَمِ حَوْرُسُ لِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَمْلَ قُاإِنَ اللّهَ عَدُوًّ
لِلْكُنفِرِينَ ﴿ هُ البقرة: ٨٩] وقال تعالى: ﴿ وَنَادَوْأَ يَمَلِكُ لِيقَضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [الزحرف: ٧٧].

<sup>(</sup>٢٩٩) أَخْرَجَه مُسْلِم (٧٧٠)، وأَبُو دَاوُد (٧٦٧)، وغيرهما من حديث عائشة للطُّهَا.

<sup>(</sup>٣٠٠) أُخْرَجَه ابن حبان (٣١١٣)، وعبدالرزاق (٢٧٠٣)، وابن أبي شيبة (١٢٠٦٢)، وغيرهم من حديث أبي هريرة ﷺ، وحسنه الأَلْبَانِيّ في «صحيح الترغيب والترهيب»، برقم(٣٥٦١).

والملائكة خلق من خلق الله فيجب الإيمان بأنهم عباد مخلوقون مربوبون مدبرون ليسوا بآلهة كما ظن المشركون، وليسوا بنات الله كما افترى المفترون ﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ اللَّهِ عَمَا ظَن المشركون، وليسوا بنات الله كما افترى المفترون ﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ اللَّهِ مُواللَّهُ وَاللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴾ [الصافات:١٤٩- ١٥٢].

فمن الناس من ينكر وجودهم، ومنهم المتأول الذي يقول: الملائكة هي القوى المخيّرة في الإنسان، والشياطين هي القوى الشريرة في الإنسان، فليسوا خلقًا قائمين بأنفسهم، وهذا خلاف ما أخبر الله به في كتابه من أمر الملائكة، فهم عباد عابدون لله مطيعون في غاية من العبودية والطاعة لله رب العالمين: ﴿ يُسَيِّحُونَ ٱلنَّيلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ فَي غاية من العبودية والطاعة لله رب العالمين: ﴿ يُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ يَسُّجُدُونَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ فَي إِلَى اللهُ وَالنَّهَارَ وَالأَنبياء: ٢٠]، ﴿ لَا يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ يَسُّجُدُونَ فَي الْعَرفَ الله ما دار بينه وبين الملائكة في أمر خلق آدم: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلْتَهِ عَلَى فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا رَبُكَ لِلْمَلْتِهِ عَلَى فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَهُ لَلْهُ اللّهِ مَا يَعْمُدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [البقرة: ٣] إلى آخر القصة.

وأما الأنبياء فكذلك يجب الإيمان بهم إجمالًا، ويجب الإيمان بمن سمى الله منهم تفصيلًا، وقد ذكر الله الإيمان بالرسل في الآيات الثلاث التي تقدمت، وذكروا في آيات أخرى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَنجَاوَذُرِيَّةً ﴾ [الرعد: ٣٨]، ﴿ وَرُسُلًا قَدَ قَصَمَّمَ نَهُمْ عَلَيْكَ ﴾ [النساء: ١٦٤]، فرسل الله وأنبياؤه قصمَّم نَهُم عَلَيْكَ بِهِ النساء: ١٦٤]، فرسل الله وأنبياؤه كثيرون؛ لكن منهم من قص الله علينا من أخبارهم، ومنهم من لم يقصهم علينا، ومنهم من ذكر اسمه ولم يذكر تفصيل خبره، مثل: ذي الكفل وإدريس واليسع، وقص الله علينا أخبار أنبياء كثيرين، كنوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وموسى، فيجب الإيمان بما أخبر الله به عن الأنبياء والمرسلين إجمالًا وتفصيلًا، فأما الإيمان بهم مجملًا، فهو فرض عين، وأما معرفة أخبارهم تفصيلًا فهو فرض كفاية، ويجب على مَن علم شيئًا من تفصيل أخبارهم أن يؤمن به.

وبمناسبة ذكر المؤلف كَنْلَنْهُ «وَنُوْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ، وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَىٰ

الْمُرْسَلِينَ» ترد مسألة الفرق بين النبي والرسول، وقد سبق الكلام عليها عند قول المؤلف: «وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَىٰ، وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَىٰ، وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَىٰ».

والأصل الثالث من أصول الإيمان في عبارة المؤلف يَخلَتْهُ هو الإيمان بالكتب، فإنه قال: «وَنُوْمِنُ بِالْمَلائِكَةِ وَالنَّبِيِّنَ، وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ»: وقدَّم ذكر الأنبياء على الكتب، مع أن الذي في الآيات والأحاديث تقديم ذكر الكتب على الرسل، قال تعالى: ﴿وَلَكِنَ ٱلْبِرِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِ كَةِ وَٱلْكِنَ الرسل، قال تعالى: ﴿وَلَكِنَ ٱلْبِرِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمُلْتِهِ كَلِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، ﴿كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمُلْتِهِ كَلِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]؛ لكن الظاهر أن المؤلف قدم وأخر؛ مراعاة لتناسب الجمل.

فيجب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على من شاء من رسله، والله أخبر في آيات كثيرة أنه أنزل الكتب وسمى لنا التوراة والإنجيل، قال تعالى: ﴿ زَنَّ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٣]، والزبور ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ [آل عمران: ٣]، والزبور ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ [الأعلى: ١٩].

فيجب الإيمان بكتب الله إجمالًا، وهذا فرض عين، وبما سمى الله منها تفصيلًا وتعيينًا فنؤمن بالتوراة المنزلة على موسى، وبالإنجيل المنزل على عيسى، وبالزبور المنزل على داود، وبصحف موسى وإبراهيم، ونؤمن بأنها كلام الله، فالكتب المنزلة كلها كلام الله.

 يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ أُولَيَهِكَ سَوْفَ يُؤَتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞﴾ [النساء:١٥٠- ١٥٢].

وأنكر الله على اليهود إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض.

وهذه الأصول يتعلق بها كثير من مسائل الاعتقاد، نص المصنف كَنْلَقُهُ على بعضها فيما تقدم، وسيأتي بعضها.

وقوله: «وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ»: ونشهد أن الأنبياء والمرسلين رسل من عند الله، جاءوا بالحق من عنده، وكلهم صادقون مَصْدوقون، ﴿لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ ﴾ [البقرة:١٣٦]، وأنهم خير خلق الله، وأن بعضهم أفضل من بعض، كما قال سبحانه: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [البقرة:٢٥٣]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدُ فَضَلْنَا بَعْضُ ٱلنِّيكِينَ عَلَى بَعْضِ ﴾ [الإسراء:٥٥]، وأفضلهم أولو العزم، وأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد -عليهما الصلاة والسلام-، وأفضلهما نبينا محمد خاتم النبيين على .

# توله: «وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ -النَّبِيُّ ﷺ-مُعْتَرِفِينَ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَه وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ...»:

•أهل القبلة: هم الذين يستقبلون الكعبة في صلاتهم، فنسمي كل من يستقبل الكعبة: «مُسْلِمِينَ»، فجميع الفرق الإسلامية يسمون أهل القبلة؛ لأن القبلة تجمع المسلمين، وليس فيها خلاف بينهم.

وأما قوله: «مُؤْمِنِينَ»:

فهذا جارٍ على عدم الفرق بين الإسلام والإيمان، وأنَّ كلَّ مسلم مؤمنٌ وكلَّ مومن مسلمٌ، وأنهما اسمان لمسمى واحد، وهي مسألة معروفة وكبيرة:

فمن أهل العلم من يقول: إنهما اسمان لمسمى واحد.

ومنهم من يقول: بل هما متغايران ومختلفان.

والقول الوسط: هو أن الإسلام والإيمان إذا أُفرِدا اتحد معناهما، وإذا اقترنا وذُكرا

جميعًا اختلف معناهما، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَالْمِسلام الأعمال وَالْمِسلام والإيمان اعتقاد القلب، ولهذا فَرَّقَ ﷺ بين الإسلام والإيمان في حديث جبريل، فلما قال: «أخبرني عن الإسلام» أخبره بأصول الأعمال الظاهرة، وهي أركان الإسلام، وعندما قال: «أخبرني عن الإيمان؟» فسره له بأصول الاعتقاد وهي الأصول اللصة.

فعلى القول بالفرق لا نسمي كلَّ أحد مسلمًا مؤمنًا؛ بل الفاسق لا نعطيه الاسم المطلق بل نقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بما معه من الإيمان.

وقوله: «مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ -النَّبِيُّ ﷺ مَعْتَرِفِينَ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ»: ماداموا يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، واستقاموا واستمروا على الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.

وقوله: «وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَه وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِين»: تأكيد للجملة الأولى؛ لأنها داخلة فيها. والرسول على جاء بأمرين: بعلم، وعمل، قال تعالى: ﴿هُوَالَذِى آرَسَلَ رَسُولَهُ, وَالرسول عَلَيْ جَاء بأمرين: بعلم، وعمل، قال تعالى: ﴿هُوَالَذِى آرَسَلَ رَسُولُهُ, وَالرسول بَالْحَيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾ [الفتح: ٢٨]، فالهدى هو: العلم النافع، ودين الحق هو: العمل الصالح، والدين دائر على هذين الأصلين: العلم والعمل؛ فالإيمان بما جاء به الرسول يشمل: الإيمان بما جاء به من مسائل الاعتقاد، ونسميها: المسائل العلمية.

وبما جاء به من الشرائع والأحكام، ونسميها: المسائل العملية.

فنسمي أهل القبلة مسلمين ما لم يكن منهم ما يوجب الردة، ومن عُلمت ردته من المنتسبين للإسلام فليس من أهل القبلة؛ بل هو مرتد، مثل: القائل بوحدة الوجود، أو من يقول بنبوة أحد بعد الرسول على كالقاديانية الذين يقولون بنبوة مرزا غلام أحمد الهندي، فهؤلاء ليسوا من أهل القبلة، وإن انتسبوا للإسلام، فهم كفار

<sup>(</sup>۳۰۱) سبق تخریجه.

وليسوا بمسلمين ولا مؤمنين.

## قَالَ العَلَّامَةُ الفَوْزَان:

### 🗖 قوله: «ونؤمِنُ بالملائكةِ والنَّبيين»:

هذا من أركان الإيمان، التي أولها: الإيمان بالله، وثانيًا: الإيمان بالملائكة، وهم عالم من عالم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله تعالى من النور؛ لعبادته وتنفيذ أوامره في مخلوقاته، أوكل إليهم أعمالًا يقومون بها وينفذونها في مخلوقاته، منهم الموكّل بالوحي، ومنهم الموكّل بالقطر والنبات، ومنهم الموكّل بقبض الأرواح، ومنهم الموكّل بالنفخ في الصور، ومنهم الموكّل بحفظ أعمال بني آدم، ومنهم الموكّل بالجبال، ومنهم الموكل بالأجنّة في بطون الحوامل، كما في حديث ابن مسعود: «ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد»(٢٠٠٠).

فهم موكَّلون بأعمال يقومون بها كما أمر الله تعالى بها: ﴿لَا يَسَبِقُونَهُ, وَالْفَوَلَ اللهُ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ وَالْنَبياء: ٢٧]، ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٠].

فهم يعبدون الله عبادة متواصلة ومع ذلك يقومون بما أوكل إليهم من تنفيذ الأوامر في المخلوقات ولهم مهام عظيمة، وخلقتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، تختلف عن خلقة بني آدم ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِحَةٍ مَّنْنَى وَثُلَثَ وَرُبُعَ ﴾ [فاطر:١] ولبعضهم أكثر من ذلك ﴿ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايَشَاء ﴾ [فاطر:١] فجبريل على له ست مئة جناح، كل جناح منها سد الأفق، فلا يعلم خلقتها ولا كيفيتها إلا الله.

أما البشر فلا يستطيعون رؤية المَلك على صورته، وإنما يأتي المَلك في صورة إنسان كما كان جبريل يأتي إلى النبي على في صورة إنسان، ويجلس إليه ويكلمه، ولم يره النبي على صورته المَلكية إلا مرتين: مرة وهو في بطحاء مكة رآه في الأفق، ومرة عند سدرة المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج، وما عدا هاتين المرتين فإن جبريل

<sup>(</sup>٣٠٢) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٧٤٥٤)، ومُسْلِم (٢٦٤٣)، من حديث عبد الله بن مسعود عَلَقَكَ.

يأتي النبي عَلِيْ في صورة إنسان، وكثيرًا ما يأتي في صورة دحية الكلبي تَطَقَّكَ. وقوله: «والنبيين»؛

النبيين: جمع نبي وهو مَن أُوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول: مَن أُوحي إليه بشرع وأُمر بتبليغه ويجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين ومن آمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع ﴿لَانُفَرِّقُ بَيْنَ ٱحَدِمِّن رُّسُلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

## ■ قوله: «والكُتُب المنزَّلَةِ عَلى المرْسَلِينَ، ونَشْهَدُ أَنَّهُم كَانُوا عَلَىٰ الحَقِّ المبين»:

الخلق؛ فالله تعالى أنزل الكتب على الرسل من كلامه ووحيه وتشريعه، أنزلها على الرسل لهداية الخلق؛ فالله تعالى أنزل الكتب على الرسل من كلامه ووحيه وتشريعه، أنزلها على الرسل ليبلغوها إلى أممهم، فيها الأوامر وفيها النواهي، وفيها شرع الله جل وعلا.

منها ما سماه الله في القرآن ومنها ما لم يُسمه، ونحن نؤمن بجميع الكتب، ما سماه لنا وما لم يسمه، كالتوراة التي أنزلها على موسى، والإنجيل الذي أنزله على عيسى، والقرآن الذي أنزله على محمد على والزبور الذي أنزله على داود ﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا ﴾ والقرآن الذي أنزله على داود ﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا ﴾ [النساء:١٦٣] وصُحُف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنؤمن بها كلها وأنها في مصلحة الخلق وهداية الخلق وإقامة الحجة، فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع؛ لأنها كلها من كلام الله فلا يجوز الإيمان ببعضها والكفر بالبعض الآخر، قال تعالى: ﴿ أَفَتُ وَمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْنِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضٍ أَلْكِئْنِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضٍ أَلْكِئْنِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ أَلْكِئْنِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ أَلْكَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وكذلك الكتاب الواحد يجب الإيمان به كله، والعمل به كله، فلا نأخذ ما يوافق شهواتنا وندع ما يخالفها.

🗖 قوله: «ونُسمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسلِمينَ مُؤمِنينَ»:

الله من العقيدة، أنه مَن نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم، ولو صدر منه بعض المعاصي، ولو كانت من الكبائر، وما دامت المعاصي دون الشرك، ولكن يكون مسلمًا ناقص الإسلام وناقس الإيمان وفاسقًا، ولكنه لا يُحكم بكفره إن كانت معاصيه دون الشرك، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يُكفّرون بالمعاصي التي هي دون الشرك، ولكن ينقص بها الإيمان، وصاحبها يفسق بها الفسق الأصغر الذي لا يُخرج من الملة.

خلافًا للخوارج الذين يُكفّرون بالكبائر ويُخرجون بها من الملة، ويُخلدون صاحبها في النار.

وخلافًا للمعتزلة الذين يُخرِجون صاحب الكبيرة من الإسلام، ولكن لا يُدخلونه في الكفر، ويقولون: هو في منزلة بين المنزلتين، ولكن لو ماتوا على الكبيرة فالمعتزلة مثل الخوارج في الحكم عليهم.

وخلاف عقيدة المرجئة الذين يقولون: إنه لا يضر مع الإيمان معصية، من صدق بالله على فإنه يكون مؤمنًا، وإن فعل ما فعل، ولو ترك جميع أركان الإسلام عندهم لا يكون كافرًا، المهم التصديق والاعتقاد، أما الأعمال فلا تزيد في الإيمان ولا تنقصه وليست منه، فهو مؤمن تام الإيمان ما دام مصدقًا.

هذا مذهب المرجئة، وهو مذهب ضال، فهم مع الخوارج على طرفي نقيض. قوم تشددوا، وهم الخوارج، وقوم ذابوا وماعوا وقالوا: إن هذه المعاصي لا تضر، وهم المرجئة، وأما أهل السنة والجماعة فتوسطوا، ومذهبهم مأخوذ من الكتاب والسنة، وهو العدل، وفيه الجمع بين الأدلة. أما الخوارج والمعتزلة فأخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعيد، وأما المرجئة فأخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وجمعوا الوعيد، لكن أهل السنة والجماعة أخذوا بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد، وجمعوا بينها، وهذا هو الحق ﴿وَالرَّسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِرَيِنا ﴾ آل عمران:٧] فيردون هذا إلى هذا، ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر كما هو مذهب

أهل الزيغ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَنْيَةٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ﴾ [آل عمران:٧] يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم الذي يفسر المتشابه.

وقول المصنف: «مسلمين مؤمنين»

ليس على إطلاقه؛ لأنهم قد يكونون ناقصين في الإسلام والإيمان، ومتوعّدين من الله على ا

## ■ قوله: «مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ مُعْتَرفينَ، ولهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وأَخْبَرَ مُصَدِّقِين»:

النبي الله ولم يعترفوا، صاروا كفارًا، ولو النبي الله ولم يعترفوا، صاروا كفارًا، ولو آمنوا ببعض ما جاء به، فإنْ جحدوا بعضه فهم كافرون بجميع ما جاء به؛ فالواجب الإيمان به كله، سواء وافق أهواءنا أو خالفها؛ لأنه حق.

أما من كذب ببعض الأحاديث الصحيحة فهو كافر، فلو رد حديثًا في البخاري، والحديث صحيح، وقال: أنا لا أومن بهذا الحديث ولا أصدقه؛ لأنه يخالف العلم الحديث. فسبحان الله! كلام النبي على يُتهم، وكلام البشر لا يُتهم؟ أيضًا العلم الحديث قد لا يخالف الأحاديث الصحيحة، والحمد لله، فمثلًا ورد في حديث الذباب الذي ينكره هؤلاء أن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر دواءً، والطب يقر بهذا أن السم يعالج بضده، وبما يناقضه، والذباب فيه النقيضان، فإنه إذا وقع في الماء فإنه يرفع الجناح الذي فيه الدواء، ويغمس الجناح الذي فيه اللبي على أمر بغمسه بجناحه الذي فيه الدواء ("")، فهذا يقره الطب ولا يرده، ولكنه لما خالف أذواق هؤلاء الجهال صاروا يتكلمون بهذا الكلام، وهذا كفر والعياذ بالله، ولهم مقالات شنيعة نحو السنة، يردونها ويشككون فيها، ويقولون: إن النبي على قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» ""، يقولون هذا وهم يتدعون أنهم دعاة للإسلام، وهذا موقفهم من سنة النبي على فهؤلاء الجهال يقولون: هذه

<sup>(</sup>٣٠٣) إشارة إلى ما أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٣٢٠) (٥٧٨٢)، من طريق عتبة بن مُسْلِم، عن عبيد بن حنين قال: سمعت أبا هريرة رَفِي قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وقع الذباب في شراب أحدى منين قال غمسه ثم لينزعه؛ فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء».

<sup>(</sup>٣٠٤) أُخْرَجَه مُسْلِم (٢٣٦٣)، من حديث أنس ظُلْكَ.

من أمور الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»؛ فمعناه: أنهم يُجهّلون النبي عليه.

قوله: «مُعْتَرِفينَ» «مُصَدِّقِين»: لا يكفي الاعتراف والتصديق إلا على مذهب المرجئة، بل لا بد مع ذلك من العمل بما جاء به، ولا بد من الإخلاص في ذلك. قَالَ العَلَامَةُ صَالحُ اللهَ الشَّيْخ:

توله: «وَنُوْمِنُ بِالمَلَاثِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ، وَالكُتُبِ المُنَزَّلَةِ عَلَىٰ المُرسَلِينَ، وَنَشَهَدُ أَنَّهُم كَانُوا عَلَىٰ الحُقِّ المُبين.»:

هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي تَخلَشْهُ ذَكَرَ فيها أصول الدين وأركان الإيمان فقال: «وَنُؤمِنُ بِالمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ، وَالكُتُبِ المُنزَّلَةِ عَلَىٰ المُرسَلِينَ، وَنَشهَدُ الْإيمان فقال: الحقِّ المُبِينِ».
 أَنَهُم كَانُوا عَلَىٰ الحَقِّ المُبِينِ».

فبعد أن ذَكَرَ تفصيل الكلام على الصفات وعلى القدر، وعلى العرش، والكرسي وإحاطة الله على بكل شيء وعلو الرب سبحانه وتعالى والخلّة، وما في ذلك من المباحث التي هي متصلة بركنين من أركان الإيمان، وهما الإيمان بالله، والإيمان بالله، والإيمان بالقدر خيره وشرّه من الله تعالى، ذكر بقية أركان الإيمان فقال: «وَنُوْمِنُ بِالمَلائِكة وَالنّبيّينَ، وَالكُتُبِ المُنَزّلة عَلَى المُرسَلينَ» وذلك أنّ أركان الإيمان التي جاءت في القرآن وفي سنة النبي على ستة من الأركان: وهي الإيمان بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره من الله على.

لهذا قال: «وَنُوْمِنُ بِالمَلَاثِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ، وَالكُتُبِ المُنَزَّلَةِ عَلَى المُرسَلِينَ».

والإيمان بهذه المسائل من المُتَّفَقِ عليه بين المنتسبين إلى القبلة، فإنّهم يؤمنون بأركان الإيمان السِّتة من الفِرَق الثلاث وسبعين، فإنَّ الجميع يؤمن بذلك على اختلاف بينهم في تفسير بعض المسائل فيها، وذلك لكثرة النصوص الدّالة على الإيمان بهذه الأركان السِّتة.

فمن الأدلّة التي دلت على أنَّ هذه الأركان الستة من الإيمان بل هي الإيمان:

٢- قوله ﷺ في آخر سورة البقرة: ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ عَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَكَ كَيْهِ عَوْدُنُسُلِهِ عَلَى الآية [البقرة: ٢٨٥].

٣- قول الله ﷺ في سورة النساء: ﴿ يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ، وَالْكِنْ مِن اللّهِ عَلَى رَسُولِهِ ، وَالْكِنْ مِن اللّهِ اللّهِ عَلَى رَسُولِهِ ، وَالْكِرْ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَالْكِرْ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَالْكِرْ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ وَهَ النساء: ١٣١] ، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

٤ - الحديث المشهور عندكم وهو حديث جبريل في سؤاله للنبي على عن الإيمان فقال له على «الإيمان أن تُؤمِنَ بِالله وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلهِ وَاليَومِ الآخِر، و بِالقَدَرِ خَيرِهِ فقال له على «الإيمان أن تُؤمِنَ بِالله وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلهِ وَاليَومِ الآخِر، و بِالقَدَرِ خَيرِهِ وَسَلَّهِ»، فقال جبريل عليه: «صدقت». ثم في آخره قال: «هَذَا جِبرِيلُ، أَتَاكُمُ يُعَلِمُكُم وَسَرَّهِ»، فقال جبريل عليه: «صدقت». ثم في آخره قال: «هَذَا جِبرِيلُ، أَتَاكُمُ يُعَلِمُكُم وينكُم» (٥٠٠).

فهذا القَدر مُجمَعٌ عليه بين الفِرَق الثلاث وسبعين جميعًا، فكل فرقة من الفِرَق الثلاث والسبعين في هذه الأمة تؤمن بالملائكة والنبيين وتؤمن بالكتب؛ لكن هناك قدر يختلفون فيه في بعض تفصيلات الكلام على هذه المسائل.

بعض العلماء يُعبِّرُ عن هذه الأركان بأنها الأركان الخمسة، أركان الإيمان الخمسة، أو يجعلها أصول الدين الستة أو الخمسة، أو يجعلها أصول الدين الستة أو الأركان الستة، وبعضهم يجعلها سبعة ونحو ذلك وهي كلها متقاربة إما بِحَذْفِ القَدَر لأجل أنَّ الآيات ليس فيها ذِكرُ القَدَر، فيجعلونه موافقًا للآيات، وإما أن تُجعَلَ جميعًا مع القَدَر كما دلّ عليه حديث جبريل المعروف، وأما من قال: سبعة ففيه توسع بذكر الجنة والنار كما قاله بعض المتصوفة فإنهم قالوا: أركان الإيمان سبعة؛ فذكروا اليوم

<sup>(</sup>۳۰٥) سبق تخريجه.



الآخر والجنة والنار، والجنة والنار هي من الإيمان باليوم الآخر.

هذا ما يتعلُّق بهذه الجملة إجمالًا، وتحتها مسائل:

#### المسألة الأولى:

أنَّ الإيمان بهذه الأمور -الملائكة والنبيين والكتب المُنَزَّلَة على المرسلين- معناه: التصديق الجازم بأنَّ ما أخبر الله على به عن هذه الأشياء فهو حق وأنَّ الملائكة كما سيأتي حق إجمالًا وتفصيلًا، وأنَّ النبيين حق إجمالًا وتفصيلًا، وأنَّ الكتب من عند الله على منزلة حق إجمالًا وتفصيلًا.

هذا معنى الإيمان بهذه الأشياء؛ يعني: يؤمن بالملائكة، بوجود الملائكة إجمالًا وتفصيلًا، يؤمن بالنبيين كما سيأتي إجمالًا وتفصيلًا، ويؤمن بالكتب أيضًا إجمالًا وتفصيلًا.

#### وهذا الإيمان مرتبتان:

١ - منه قَدرٌ واجب لا يصح الإيمان إلا به فمن لم يأتِ بالقَدرِ الذي سيأتي بيانه فإنه لم يؤمن بالملائكة ولم يؤمن بالنبين ولم يؤمن بالكتب.

٢- ومنه قَدرٌ مستحب وهو الذي يتنافس فيه أهل العلم في إدراكه والعلم به والعمل بما تحته عمل من ذلك.

قال: «وَنُوْمِنُ بِالمَلَاثِكَةِ»: ندخل في تفصيل الكلام على هذه المسائل، وأولها الإيمان بالملائكة.

و الإيمان بالملائكة نجعله على مسائل:

المسألة الأولى: في معنى الملائكة:

الملائكة في اللغة: جمعٌ لِه: مَلاَك، و مَلاَك قال العلماء: إنها مقلوبة من مَالَك. وأصل مألك -هذا مصدر - فيه معنى الألُوكة وهي الرسالة.

لهذا مادة الأُلُوكَة هي الرّسالة، وألكَ فلانا بكذا يعني: أرسله بكذا.

فمادة الملائكة وألكَ و الأَلُوكَة كلها في الرسالة ومن ذلك قول الشاعر فيما

ذكرته لكم قبل في شروحنا السابقة حيث قال:

أَلِكنِي إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر يعنى: أرسلني إليها، و الأُلُوكَة معروفة عند العرب بمعنى الرسالة.

فإذًا الملائكة -معناه اللغوي- هم المُرسَلُونَ؛ لكن رسالة خاصّة على وجه التّعظيم لها.

فإذًا الملائكة هم المُرسَلُونَ، ولهذا الله الله سَمَّى الملائكة مرسلين في قوله: ﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ عُمْ فَا لَلْ المُسلاتِ: ]، كما هو أصح أقوال المفسرين في ذلك، وكذلك في قوله: ﴿ اللهُ يُصَّطَ فِي مِنَ الْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٥]، وسيأتي معنى الاصطفاء هنا؛ ولماذا صار بعض الملائكة رسلًا إن شاء الله تعالى؛ يعني: خُصّوا باسم الرسالة دون البقية.

أمَّا فيما دَلَّت عليه الأدلة؛ فالملائكة عباد من عباد الله عَلَى، خَلَقَهُم الله عَلَى من نور، وجعلهم مُتَفَرِّغين لعبادته مُوَكَّلين بشئون ملكوته.

وهم ليسوا بِبَنَاتِ لله سبحانه وتعالى، وليسوا بأولادٍ له ، وإنما هم عباد مُكرَمُونَ، يَعمَلُون بما يَأمُرُهُم به ربهم على.

فهم عِبَادٌ يَعبُدُونَ ولا يُعبَدُون مُكرَمُونَ مُطَهَّرُون ليسوا بذوي نقص لا في خِلقَتِهِم ولا في خِلقَتِهِم، ولا في عبادتهم لربّهم ﷺ.

المسألة الثانية:

الملائكة درجات وطبقات، فأعظَمُ الملائكة قَدرًا الثلاثة الذين خَصَّهُم النبي على دعائه في الليل -يعني في صلاته في الليل- حيث كان يدعو على بقوله: «اللهم ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدني فيما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي إلى صراط مستقيم»(\*\*) فنصَّ على هؤلاء الثّلاثة

<sup>(</sup>۳۰۱) سبق تخریجه.



لفضلهم ولرفعتهم عند الله عَيْك.

وهؤلاء الثلاثة أفضلهم جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل.

أما جبريل ﷺ وميكائيل وإسرافيل فهم مُوكَّلُونَ بأنواع الحياة.

أما فجبريل مُوكَّلٌ بحياة القلوب لأنَّهُ ينزل بالوحي من الله ﷺ؛ كما قال سبحانه ﴿ قُلْ نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَيِّكَ بِٱلْحَقِيِّ ﴾ [النحل:١٠٢].

وأما ميكائيل مُوكَّلُ بأمر حياة الإنسان، يعني: وسائل حياة الإنسان والحيوان من المطر والنبات والرياح، وما أشبه ذلك مما فيه حياته واستقامة أمره.

وأما إسرافيل فهو المُوكَّلُ بالنفخ في الصور؛ إذ به إعادة الناس إلى حياة جديدة بعدها لا موت.

فإذًا الجميع يشتركون في أنّهم يُحيُون أو أنَّ معهم أسباب الحياة؛ ولذلك صاروا سادة الملائكة وأكابر الملائكة عليها.

هم طبقات يختلفون -يعني: في فضلهم- ويختلفون في قُربِهِم من الله ﷺ، وأيضًا يختلفون في وظائفهم وما وُكّلُوا به.

ولفظ التوكيل -أنَّ المَلَك مُوكَّل-؛ يعني: أنَّ الله ﷺ أُوكَلَ إليه أن يعمل هذا العمل، وذلك لقول الله ﷺ ﴿ وَأَلْ يَنُوفَا كُمُ مَّلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وَكِلَ بِكُمْ ﴾ [السجدة:١١].

فالله على جَعَلَ ملك الموت مُوكَلًا بالإنسان، وكل سَيِّد من الملائكة معه كثير من الملائكة أو قائدهم أو من الملائكة يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه ويفعلون ما يأمرهم أميرهم أو قائدهم أو المطاع فيهم.

لهذا صار ملك الموت معه رُسُل كما قال ﴿ حَقَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَقَنَّ لَهُ الْمَوْتُ الذين تَوَفَّتَ هُرُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ﴿ [الأنعام: ٦١]، في سورة الأنعام، الرسل؛ يعني: الذين هم أعوان ملك الموت، كذلك قوله ﴿ وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمٌ وَلَكِن لَا نُبْصِرُونَ ۞ ﴾ [الواقعة: ٨٥]؛ يعني: ملائكة الموت.

كذلك الله على سمَّى الملائكة الذين سَخَّرَهُم بالريح ووَكَّلهم وهم جنود مكائيل عَلَى اللهُ عَلَى الملائكة الذين سَخَرَهُم الريح ووَكَّلهم وهم جنود مكائيل عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

نَشَرُا ﴿ فَٱلْفَرِقَتِ فَرَقًا ۞ ﴾ [المرسلات: ٣، ٤]، ﴿ وَالصَّلْفَاتِ صَفًّا ۞ ﴾ [الصافات: ١]، ونحو ذلك وهؤلاء جنود مُوكَّلُون.

﴿وَٱلْمُرْسَلَتِعُمُفَا ۞﴾، ﴿وَٱلنَّشِرَتِ نَشَرًا ۞ فَٱلْفَرِقَتِ فَرَقًا ۞ ﴾، قال طائفة من العلماء في التفسير: إنها الرّياح، وقال طائفة من الصّحابة ومن التابعين: هي الملائكة.

والقولان متقاربان؛ لأنَّ الرياح لا تفعل هذه الأشياء من ذات أنفسها؛ بل هي مَسُوقة، مثل ما ترون اليوم يقولون ما تُمليهُ الأرصاد فيما يرون، ويَستَنتِجُونَ وُجِد منخفض جوي في المكان الفلاني ومُرتَفَع، منخفض في الهند ومُرتَفَع ما أدري لماذا، وسَبَّب وجود الرياح مشيها كذا والسحاب مشي كذا.

وهذه كلها في ما يعتقده المؤمن أنَّ الله ﷺ هو الذي فعل هذه الأشياء، وأنه أُمَرَ الملائكة المُوَكِّلِين بهذه الأمور أن تفعل هذه الأشياء، ثُمَّ الناس ينظرون إلى الأسباب، ينظرون إلى المُسَبَّبَات ولا ينظرون إلى الفعل الحقيقي، فيرون النّتيجة، يقولون اتجه بسبب المُنخَفَض.

لكن لماذا حصل المنخفض، كيف حصل؟ ونحو ذلك، لا يعرفون؛ لأنهم عن ربهم معزولون.

إذًا الملائكة وكَّلَهُم الله ﷺ بأمور ملكوته ولم يخلقهم حاجَةً منه ﷺ لهم تعالى الله ﷺ عن ذلك بل هو الغني. والملائكة يَشرُفُونَ بِعَمَلِ ما يَأْمُرُهُم به ﷺ؛ لكن لِيَظهَرَ فَضلُهُم ولينشغلوا بعبادة الله ﷺ وبامتثال أمره وبخوفه والانتهاء عن نهيه ونحو ذلك من المعاني.

المسألة الثالثة:

الملائكة خُلِقُوا من نور ومَلَئُوا السّماء، وهم كما قال عن قولهم: ﴿وَمَامِنَّاۤ إِلَّا لَهُ مُقَامٌ مَّعْلُومٌ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ۞ ﴿ [الصافات: ١٦٤- ١٦٦]، فهم مَلَنُوا السماء، وقد جاء في الحديث عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «أطت السماء وحُقَّ لها أن

تَيْط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع ﴿﴿ ٢٠٠٠ .

والملائكة لمَّا كانوا مخلوقين من نور فإنهم إذا مَلَتُوا السماء ليس مَلْء أجسام تَحُولُ دون العُبُورِ في السماء؛ بل هذه أجسام نور، الله ﷺ أعلم كيف تكوينها، وكيف صفاتها على وجه الكمال.

ثُمَّ كتب كثيرة ألفت في ذكر الملائكة، ولا أدري هل يناسب أن نطيل الحديث حولها أو أحيلكم على بعض الكتب التي فيها ذكر تفصيل للملائكة منها:

شرح الطحاوية الذي عندكم فيه بيان لا بأس به، وكذلك نَقَلَ عنه صاحب «معارج القبول» وزاد بعض الأدلة، ومن الكتب المعاصرة كتاب الدكتور الأشقر «عالم الملائكة» وهو كتاب جيد في بابه يمكن أن ترجع إليه.

#### المسألة الرابعة:

أنَّ الإيمان بالملائكة رُكنٌ من أركان الإيمان، ومعنى كونه رُكنًا: أَنَّ الإيمان لا يوجد إذا فُقِد وُكنًا؛ لأنَّ الركن هو ما يقوم عليه الشيء، فإذا فُقِد فإنه لا قيام للشيء بدونه.

وهذا الكلام في تعريف الركن يَصدُق على الإيمان -أركان الإيمان-، وأما أركان الإيمان-، وأما أركان الإسلام ففيها بحث في هل الركن فيها ما هو بهذا المعنى، أم ثَمَّ معنى آخر؟ ربما يأتينا في موضع آخر إن شاء الله. لكن بإجماع أهل العلم: أنَّ من لم يؤمن بالملائكة فلم يؤمن بالله وهو كافر؛ لأنَّ الله الله يَكرَهُم في كتابه فهو كافر بالله، كذلك من لم يؤمن بكتب الله الله المنزلة.

هذا الإيمان الذي هو فرض وركن وواجب له حالان:

- الحالة الأولى: الإيمان الإجمالي.

<sup>(</sup>٣٠٧) أُخْرَجَه التِّرْمِذِيّ (٢٣١٢)، وابْنُ مَاجَه (٢١٩٠)، بلفظ: «...أطَّت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا لله...» وغيرهما من حديث أبي ذر وطنه الأَلْبَانيّ في «صحيح الجامع» (٢٤٤٩).

- الحالة الثانية: الإيمان التفصيلي.

فمعنى الإيمان الإجمالي أن كل أحد عليه فرض:

١- أن يؤمن بوجود الملائكة.

٢- أن يؤمن أنَّ الملائكة عباد وليسوا ببنات لله عَلَى ولا يُعبَدُون.

هذا القَدر واجب على كل أحد أن يؤمن به إجمالًا.

ففي القرآن لو قال لنا قائل: أنا أؤمن بالملائكة لكن جبريل ما أدري ما جبريل؟ لأنه ما قرأ القرآن، فإنه إذا قرأ القرآن وسمع باسم جبريل وأنه ملك هنا وجب عليه الإيمان تفصيلا بجبريل.

فمن كَفَرَ بجبريل فقد كَفَرَ ببقية الملائكة وبالإيمان الإجمالي أصلًا.

وكذلك من كَفَرَ بميكال، وكذلك من كفر بإسرافيل، وكذلك من كفر بملك الموت إلى آخره.

فإذًا الإيمان الإجمالي هذا هو ركن الإيمان الواجب على كل أحد، ثُمَّ كُلُّ من سمع نَصًّا ودليلًا فيه ذِكرُ الإيمان بالملائكة من القرآن فإنه يجب عليه أن يؤمن بهذا على وجه التفصيل.

فلا يجب على كل أحد -يعني: من المسلمين- أن يعلم أنَّ ميكال مثلًا هو المُوكَل بالقَطر، أو أنَّ إسرافيل مُوكَّل بالنفخ في الصور.

فلو قال لك قائل من العامة أو من جملة الناس مثلًا: أنا لا أدري، لا أعرف هذا، المهم أنا أؤمن بالملائكة.

فهذا يكفي في الإيمان، ثُمَّ مَن عَلِم كل حالة أو كل اسم ملك أو دليل في ذلك وَجَبَ عليه الإيمان به.

المسألة الخامسة:

الإيمان بالملائكة تَبَعٌ للعلم، وكلما زَادَ العِلمُ بالعقيدة وبالنصوص زَادَ الإيمان بالملائكة لمن وفَقَهُ الله عَنْ؛ ولهذا نقول: الناس متفاوتون في إيمانهم بملائكة الله عنه وليسوا جميعًا سواء في ذلك، والتفاوت سَبَبُهُ تفاوت العلم؛ فكلما كان العلم أكثر كان الإيمان أكثر؛ لأنَّ الإيمان هنا معناه التصديق، فإذا عَلِمَ فَصَدَّقَ وآمَنَ جزمًا؛ فإنَّ إيمانه يزيد على غيره.

وهذا من أُوجُهِ معنىٰ زيادة الإيمان ونقصانه في مجموع خصال الإيمان؛ لهذا نقول: الإيمان بالملائكة المستحب درجات كثيرة؛ السعي في البحث عن ذلك هذا من الإيمان المستحب، ثُمَّ إذا علم وَجَبَ غليه أن يؤمن.

وطلب العلم في هذا ومعرفته ومعرفة أحوال الملائكة، وكيف يعبدون الله على ويخافونه وخوفهم من الله على وامتثالهم لأوامره ونحو ذلك، طلب ذلك والسعي فيه هذا من العلم المستحب، فإذا عَلِمَ شيئًا من ذلك وجب عليه الإيمان به؛ لأنَّ الحجة قامت عليه.

مِنَ المسائل أيضًا المتصلة بزيادة الإيمان بالملائكة وتفاوت الناس فيه: أنَّ الإيمان بالملائكة له أُثرٌ على العبد المؤمن، وهذا الأثر تارَةً يرجع إلى التوحيد والعلم، وتارَةً يرجع إلى السلوك والعمل، وتارة يرجع إلى خصال الإيمان أو أركان الإيمان الأخرى.

الجهة الأولى التوحيد والعلم:

فإنّه يعلم أنّ الملائكة كما وصفهم الله الله بأنهم عباد ﴿ بَلْ عِبَادُ مُكُرُمُونَ ﴾ [الأنبياء:٢٦]، وأنهم مع كونهم ﴿ لَا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [الأنبياء:٢٦]؛ لكنهم يخافون الله في ويعبدونه عبادة دائمة، وخوفهم من الجليل الله مع قربهم منه سبحانه وتعالى، وهذه فيها إبطال لدعوى من عَبد الملائكة أو قال: إنهم بنات الله؛ كما وصف الله في قولهم بقوله: ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِنْكَة فِي أَحد الأقوال وأصح الأقوال، والنّسَب يعني: أنّ الملائكة بنات الله، وهذه جاء مُصَرّحًا بها في وأصح الأقوال، والنّسَب يعني: أنّ الملائكة بنات الله، وهذه جاء مُصَرّحًا بها في

آيات كثيرة؛ كما في قوله: ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِيكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكُذِبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَالُونَ ۞ ﴾ [الزخرف:١٩] وكذلك قوله: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ۞ ﴾ [النحل:٥٨] إلى آخر الآيات في هذا.

كذلك في توحيد الله على في خصال العبادة من الخوف والمحبة واتباع الأمر والنهي هذه كلها الإيمان بالملائكة ومعرفة أحوال الملائكة تزيد العبد معرفة بخصال التوحيد؛ لأنَّ أهل السماء الذين هم ملائكة الله على كاملوا توحيد الله على واتّباعِهِم لأمره ونهيه سبحانه وتعالى.

الجهة الثانية وهي جهة السلوك والعمل:

فللإيمان بالملائكة أثر؛ وذلك أنَّ الملائكة لمن آمن بهم على وجه التفصيل فإنَّهُ يعلم أنَّ ثَمَّ ملائكة يكتبون ما يصدر من الإنسان، كما قال سبحانه: ﴿كِرَامُاكَنِينَ فَإِنَّهُ يعلم أنَّ ثَمَّ ملائكة يكتبون ما يصدر من الإنسان، كما قال سبحانه: ﴿كِرَامُاكَنِينَ فَي يَعْلَمُونَ مَاتَفْعَلُونَ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلانفطار: ١١، ١٢} فكونهم يكتبون، وكذلك ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلّاَلدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ ﴿ فَي الفظه الله على الله على الله على الله على الله على الله في لفظه وفي عمله أعظم؛ لأنه يعلم أنه معه قرين يلازمه لا ينفك عن كتابة شيء؛ ولذلك يُحسِنُ قوله و يُحسِنُ عمله ما استطاع، وإذا أذنبَ فإنه يستغفر وطوبي لمن وجد في صحيفته استغفارًا كثيرًا؛ لأنّ الملائكة تكتب هذا وهذا و ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبُنَ



### ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ [هود:١١٤].

الجهة الثالثة وهي أَنَّ الإيمان بالملائكة له أثر في أركان الإيمان الأخرى: فإنَّ الملائكة لمن آمن بهم عَلِم أَنَّ منهم المُوَكَل بالوحي، وجبريل عَلَيْكُ هو المُوَكَل بالوحي.

وهذا الوحي ما هو؟ هو كُتُبُ الله ﷺ ووحيه على أنبيائه؛ فصار ثَمَّ صلة بين الإيمان بالملائكة والأنبياء، الإيمان بالملائكة والكتب.

ولهذا المعنى جَمَعَ الطحاوي -فيما يظهر لي- بين هذه الثلاثة في هذا الموضع؛ لأنَّ كل واحدة منها تدل على الأخريين الباقيتين، الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة، وكل واحدة تدل على البقية.

ومن ثمرات الإيمان بالملائكة: الإيمان بالكتب، ومن ثمرات الإيمان بالكتب: الإيمان بالأنبياء وإلى آخره، فهذه كلها متصلة جميعًا.

من الملائكة من هو مُوكَّل -وهو إسرافيل- مُوكَّل بالبعث؛ يعني: بالنفخ في الصور، منهم الموكل بالموت إلى آخره، هذا يرجع إلى الإيمان باليوم الآخر.

ميكائيل مُوكَّل بالقطر، وهذا يرجع إلى الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. منهم الموكل بالأجنة ﴿ هُو الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي اللَّرْتَحَامِكَيْفَ يَشَاء ﴾ [آل عمران:٦]، يأتي ملك فيقول: يا ربّ، أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ أمريض أم سليم؟

فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملك، فإذًا لها صلة بالقَدَر؛ فلهذا نقول: إنَّ الإيمان بالملائكة صار من أركان الإيمان:

- لكثرة الأدلة الدالة على ذلك.
- ولأن الإيمان بالملائكة يدل على الإيمان بجميع الأركان الأخرى.

لهذا صار الإيمان بالملائكة بعد الإيمان بالله مُبَاشَرَةً. الإيمان بالله هذا يدل على الجميع، والإيمان بالكتب يدل على الجميع، وكذلك الإيمان بالكتب يدل على الجميع،

والإيمان بالرسل يدل على البقية، والإيمان باليوم الآخر يدل على الإيمان بالقدر.

هذه كلمات مختصرة حول الإيمان بالملائكة؛ لكن الموضوع طويل ومهم ولا بد أن تطَّلِعُوا عليه بتوسع في بعض الكتب التي ذكرت لكم، خاصة كتاب الدكتور الأشقر فإنه مفيد جدًّا في هذا الباب.

هناك مسألة تَطَرَّق إليها الشارح وهي مسألة المفاضلة بين الملائكة والأنبياء، والشارح قال: كان الأُولَىٰ أن لا أدخل فيها.

شيخ الإسلام قال: كنتُ أظُنُّ أَنَّ البحث فيها، أنَّ المسألة من المسائل المبتدعة - يعني: التفضيل - حتى رأيت البحث فيها سُنيًّا أثريًّا ومع ذلك فإني لا أحب الخوض في هذه المسألة؛ لأنه لا يندرج تحتها عمل.

ومن أراد الاطلاع ينظر في الفتاوى في بحث في نحو أربعين صفحة أو أكثر في هذه المسألة.

لكنّ الذي يهمّ طالب العلم في العقيدة السلفية أن لا يُقر من قال بتفضيل الملائكة مُطلَقًا، فهذا القدر مهم أن لا يُقرّ به، إما أن يُسكَت عنها، وإما أن يقال فيها بقول جمهور أهل السنة وهو بتفضيل الأنبياء وصالح المؤمنين على الملائكة، وأما الخوض في الزيادة والأدلة والتفصيل والردود هذا من العلم الذي يُترك لعدم الحاجة إليه الآن.

قوله: «وَنُؤمِنُ بِالمَلَاثِكَةِ وَالنَّبِيِّنَ، وَالكُتُبِ المُنَزَّلَةِ عَلَىٰ المُرسَلِينَ، وَنَشهَدُ أَنَّهُم كَانُوا عَلَىٰ المُرسَلِينَ، وَاللَّهُ اللَّهُم كَانُوا عَلَىٰ الحَقِيِّ المُبِينِ.»: يعني: أركان الإيمان وأدلّة ذلك من الكتاب والسنة، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالملائكة، وذكرنا لكم: أنّ الكلام على الملائكة فيه تفصيل كثير يُطلّبُ من كتب التفسير ومن كتب الحديث والعقيدة ومن الكتب المصنّفة في هذه العقيدة؛ عقيدة الإيمان بملائكة الرحمن على وتقدست أسماؤه.

قوله: «وَالنَّبِيِّينَ»: الإيمان بالنبيِّين؛ يعني: الإيمان بالأنبياء والمرسلين؛ لأنّه إذا أُطلق النّبي في الإيمان فيُراد به الإيمان بالأنبياء والمرسلين، وذلك من جهتين:

الجهة الأولئ:

أنَّ قول كثير من أهل العلم: أنَّ كل رسول نبي، فإذا قلنا: نؤمن بالأنبياء فمعنى ذلك نؤمن بالرسل؛ لأنَّ كل رسول نبي.

٢- الجهة الثانية:

أنَّ القرآن الكريم جاء فيه ذِكرُ المُرسَلِينَ بِذِكرِ الأنبياء؛ يعني: سُمِّيَ المرسلون أنبياء، سورة الأنبياء من وَرَدَ فيها جُلُّهم مرسلون: أولهم محمد على ثم إبراهيم الخليل، ثم لوط، ثم نوح، ثم داوود، وسليمان، وأيوب إلى آخره؛ ولهذا قوله: «وَنُوْمِنُ بِالمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيّنَ»؛ يعني: بالرسل والأنبياء جميعًا.

والتعبير بالرُّسُلِ أولى؛ لأنه هو الذي جاء في الأدلة في الكتاب والسنة ﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَ وَاللَّهُ مِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِالله وَمَلَتَ كَيْهِ وَكُنُهِ وَرُسُلهِ ﴾ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِالله وَمَلاَئِكَتِه وَرُسُلهِ وَرُسُلهِ اللهِ وَمَلاَئِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُله » [البقرة: ٢٨٥]، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: «أن تُؤمِنَ بِالله وَمَلاَئِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُله» وفرض الإيمان أن يُؤمَن بالأنبياء والرسل جميعًا؛ لأنّ الله ﷺ أمرنا بذلك.

وتحت هذا الأصل والركن وهو الإيمان بالنبيين مسائل:

المسألة الأولى:

في تعريف النبي:

النَّبِيُّ في القرآن جاء فيه قراءتان ﴿ النَّبِيُّ ﴾ والقراءة الأخرى «النبيء» بالهمز ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّبِيُّ ﴾ [الأنفال: ٦٤]، والقراءة الثانية «يا أيها النبيء» كما هي قراءة نافع وغيره.

وفرق ما بين النبي والنبيء؛ فالنبيء: هو مَن نُبِّئَ. والنبي: من صار في نَبوَةٍ؛ يعني: في ارتفاع عن غيره.

فإذًا نقول: «النبي» و «النبيء» هو من اختصه الله الله بالإنباء والوحي، فصار مرتفعًا عن غيره في المقام لأجل ما أوحى الله الله الله الله عن غيره في المقام لأجل ما أوحى الله الله الله عنها الله عد الله عد الله عنها ولكن هذا تقريب.

أما الرُّسُل، الرسول، فظاهرٌ من اللفظ أنَّهُ أُرسِل.

فلفظ نبيء ونبي من جهة اللغة واللفظ الذي جاء في القرآن هذا فيه الإنباء وفيه

الرفعة، والرسول فيه الإرسال؛ ولهذا اختلف العلماء هل النبي والرسول واحد أو بينهما فرق؟

على أقوال كثيرة مرَّ معنا تفصيل الكلام عليها في عدد من الشروح وأقربها شرح الواسطية و غيره؛ لكن نذكر لك ملخص الكلام:

١- القول الأول: من أهل العلم من قال: النبي والرسول بمعنى واحد، فكل رسول نبي وكل نبي رسول، وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم من المفسّرين ومن الفقهاء وغيرهم.

٢- القول الثاني: هو أنَّ النبي غير الرسول، ودلَّ على الفرق بينهما:

أ - قول الله على أمني سورة الحج: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ وَلَا نَبِي اللّهَ إِلاَ إِذَا تَمَنَّى اَللّهَ اللّهَ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله

ب - أنَّ النبي عَلَيْ ذَكَرَ الرسل والأنبياء الذين يأتون يوم القيامة فقال: «يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه كذا، ويأتي النبي وليس معه أحد، «ما ويأتي النبي وليس معه أحد» يحتمل: الدِّلالة من الحديث أنّ قوله: «ويأتي النبي وليس معه أحد» يحتمل:

- أن يكون لم يُرسَل إلى أحد.
- ويحتمل أن يكون لم يستجب له.

ويتجه الاحتمال أنه لم يرسل إلى أحد؛ بل هو نبيّ لقوله ﷺ: «ما بعث الله من

<sup>(</sup>٣٠٨) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٥٧٥٢)، ومُسْلِم (٢٢٠)، وغيرهما من حديث ابن عباس النَّهَا.



نبي إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا يُتليل» (\*\*\*) الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح حديث عياض بن حمار المجاشعي، فدلّ على أنّ كل نبي أعطي آية وآمن من آمن بتلك الآية.

لهذا نقول: قوله على: «ويأتي النبي وليس معه أحد» هذا لأجل قصر الرسالة على هذا النبي وحده؛ يعني: أنَّهُ ليس مُرسلًا إلى غيره.

ج - حديث أبي ذر المشهور الذي رواه ابن حبان في الصحيح ورواه غيره من أنَّ النبي عَلَيْ ذَكَرَ عِدَةَ الأنبياء، هو حديث طويل منه جمل ثابتة صحيحة بشواهدها، ومنه جمل مُختَلَف فيها، فمنها أنَّهُ ذَكَرَ عِدَّةَ الأنبياء و ذَكَرَ عِدَةَ المرسلين، فقال في عدد الأنبياء: «إنهم مئة وأربعة وعشرين ألف»، وقال في عدة المرسلين: «إنهم كعدة أهل بدر»؛ يعني: نحو أربعة عشر وثلاث مئة رسول (۱۳۰)، فدل الحديث على الفرق بينهما، وكون هذا هو العدد أو أقل ليس هو هذا محل الشاهد، وإنما قوّى صحة التّفريق ما بين النبي والرسول أنه في الحديث الاختلاف في العدد، ودلالة الآية والحديث الذي قبله يقوي الاستدلال بحديث أبى ذر هذا.

المقصود دَلَّت هذه على ترجيح قول من قال: إنَّ الرسول والنبي مختلفان وهذا طاهر في الاستدلال كما ترى.

ما الفرق بينهما في التعريف؟

اختلف العلماء في تعريف النبي والرّسول فقال مِمَّن قَالَ بالفرق بينهما:

فقالت طائفة كثيرة من أهل العلم:

إنَّ النبي: هو من أُوحِيَ إليه بشرعٍ ولم يُؤمَر بتبليغه.

والرسول: من أوحِيَ إليه بشرع وأمِرَ بالتبليغ.

فجعلوا الفرق ما بين النّبي والرّسول هو الأمر بالتبليغ.

<sup>(</sup>٣٠٩) أَخْرَجُه البُخَارِيّ (٤٩٨١)، ومُسْلم (١٥٢)، من حديث أبي هريرة رَفِيُّكَ.

<sup>(</sup>۳۱۰) سبق تخریجه.

وقالت طائفة أخرى، وهو قولٌ أيضًا مشهور عند عدد من المحققين، وهو الذي اختاره ابن تيمية كَلِّلَتُهُ في أول كتاب النبوات: «أنَّ الرسول والنبي يشتركان في وقوع الإرسال عليهما».

الرسول مُرسَل والنبي مُرسَل لظاهر قوله تعالى ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبَّلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَانَبِيّ ﴾، فالرسول مُرسَل والنبي أيضًا مُرسَل، لكن جهة الإرسال مختلفة، قال:

الرسول: يُرسَل إلى قوم يخالفونه في أصل الدين فيأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك.

وأما النبي: فإنه يُرسَل إلى قوم موافقين يُجَدِّدُ بإرساله شرعَةَ الرسول الذي أُمروا باتباعه، مثل أنبياء بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي وكُلُّهُم تَبَع لموسى عَلَيْكُ.

وهذا التعريف أو هذا التقريب لتعريف الرسول والنبي هذا أقرب للدليل وأوضح في فهم الأدلة الشرعية؛ ولذلك نقول: هو المختار في أنَّ النبي مُوحِّى إليه بشرع وأُمِرَ بتبليغه إلى قوم موافقين أو لم يُؤمَر بالتبليغ.

قد يكون مُقتَصِرًا على نفسه وقد يُؤمَر بالتبليغ إلى من يوافقه.

يوافقه في أي شيء؟

في اتِّبَاعِ الرسول الذي يَتَّبِعُهُ النبي ويَتَّبِعُهُ الناس، وأما الرسول فمن أوحي إليه بشرع أو بكتاب وأُمِرَ بإبلاغه أو بتبليغه إلىٰ قوم مخالفين له؛ يعني: في أصل الدين.

المسألة الثانية:

الأنبياءُ والرُّسُلُ درجات في الفضل والمنزلة عند الله على، وهذا التفضيل جاء في قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلَنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَوَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِهُم أَفضَلُ من بعض، وليسوا على مرتبة واحدة. أوّل الأنبياء آدم عَلَيْهَ، وآخر الأنبياء محمد على وأوّل الرسل نوح عَلَيْهَ، وآخر المرسلين محمد على المرسلين محمد على المرسلين محمد على المرسلين محمد الله الرسل نوح عَلَيْهَا، وآخر المرسلين محمد الله الرسل نوح عَلَيْهَا، وآخر المرسلين محمد على المرسلين محمد المرسلين محمد الله المرسلين محمد الله المرسلين محمد المرسلين محمد الله المرسلين محمد المرسلين محمد المرسلين محمد المرسلين محمد المرسلين محمد المرسلين محمد المرسلين المحمد المرسلين محمد المرسلين محمد المرسلين المحمد ا

فآدم نبي كما جاء في الحديث الصحيح: «آدم نبي مكلّم»، وينطبق عليه حد النبي؛ لأنَّ الله ﷺ أُوحَى إليه وكَلَّمَهُ سبحانه وتعالى.

من الأنبياء والمرسلين أولو العزم من الرسل وهم الذين جاء فيهم قول الله على: ﴿ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

واختلف العلماء في أولي العزم من الرسل من هم؟ على أقوال كثيرة:

١ - القول الأول: أنَّ كل رسول هو من أولي العزم؛ ومعنى أُولِي العَزم؛ يعني: أولي الصبر والمصابرة والجَلد والتجلد في دين الله ﷺ؛ فهم أهل عزم قوي في مواجهة أعداء الله وأهل صبر ومصابرة، فهذا القول أنَّ كل رسول هو من أولي العزم.

ما معنى قوله إذًا: ﴿فَأَصْبِرَكُمَاصَبَرَ أُولُواْ أَلْعَزْمِ مِنَ ٱلرَّسُلِ ﴾؟ قالوا: ﴿مِنَ ﴾، هنا ليست تبعيضية بل بيانية، مثل ما تقول: الرجل من القوم؛ يعني: فاصبر كما صبر أولو العزم من الناس لا من الرسل.

والرسل كلهم على هذا، فتكون ﴿ وَمِنَ ﴾، هنا على هذا التفسير بيانية لا تبعيضية. ٢- القول الثاني: أنَّ أولي العزم من الرسل هم ثمانية عشرة رسولًا وهم المذكورون في سورة الأنعام.

٣- القول الثالث: أنَّ أولي العزم من الرسل خمسة وهم المذكورون في سورة الأحزاب وسورة الشورى، قال عَنَّ: ﴿ شَرَعَ لَكُمُ مِّنَ ٱللِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ وَ نُوحًا وَٱلَّذِى الْأَحزاب وسورة الشورى، قال عَنَّ فَرُوسَىٰ وَعِيسَى اللَّهُ اللَّينَ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيهُ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ أَللَّهُ يَجْتَبِى إِلْيَهِ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِى إِلَيْهِ مَن يُنيبُ شَ الله الشورى: ١٦]، فَجَمَع خمسة الرسل وهم المذكورون أيضًا في سورة الأحزاب.

وهذا القول بأنهم الخمسة هؤلاء هو الأظهر والأرجح ويَدُلُ له ويُقوِّيه أنَّ هؤلاء الخمسة هم الذين يستغيث الناس بهم يوم القيامة من شدة الحساب أو من شدة هول الموقف وطول المُقام في طلب تعجيل المحاسبة والقضاء بين الخلق، أعاننا الله جل علا على شدائد ذلك اليوم، في حديث الشفاعة الطويل المعروف، يأتون آدم ثم قال: يأتون نوحًا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد عليه محمد على مدين أنه ما المعروف، أنه من المناهدة المؤلد المعروف، أنه من أنه من المناهدة المؤلد المعروف، أنه ما إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد على المناهدة المؤلد المؤ

آدم خَرَجَ؛ لأنه ليس برسول بقي الخمسة؛ لأنهم مرسلون.

المسألة الثالثة: الأنبياء يُعطيهُم الله على آيات، فنُؤمِن بالأنبياء ونؤمن بآيات الأنبياء.

وهذه الآيات؛ كما جاء في الحديث الصحيح أنه على قال: «ما بعث الله من نبي إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر» الله المناسبة الله على مثله المن البشر» المناسبة المناسبة

فما يؤتيه الله على المرسلين أو الأنبياء للدّلالة على صدقهم في دعوى الرسالة أو دعوى النبوة، هذه تسمّى آيات وتسمّى براهين في الكتاب والسنة، وأما تسمِيتُهَا معجزات فهذا لفظٌ حادثٌ بعد ظهور علم الكلام وخاصّةً من جهة المعتزلة.

ولا نمتنع من إطلاقه؛ لكن يُقَيَّدُ بتقييده الشرعي الصحيح؛ لأنها هي معجزات لكنها آيات وبراهين والفرق بينهما:

- أولًا: أنَّ الآية والبرهان جاء الدليل بها، والمعجز لم يأت الدليل به.

- ثانيًا: أنَّ اللفظ «معجزة» فيها إجمال؛ ووجه الإجمال يقال معجزة لمن؟ هل هي معجزة للإنسان؟ معجزة للقوم الذين بُعِثَ فيهم النبي، أو معجزة للناس أجمعين؟ أو معجزة للجني والإنس؟ أو معجزة للجن والإنس والملائكة؟

فهذه فيها إجمال؛ ولذلك ما جاء بها الدليل، ومن أطلقها اختلفوا فيها، هذا الإعجاز، هل هو إعجاز للناس أو إعجاز لأهل زمانهم دون غيرهم؟

وتسميتها آية وبرهان هي آية؛ يعني: دليل واضح يُلزِم بنتيجته وهو قبول دعوىٰ من كانت معه هذه الآية، وبُرهان: وهو الدليل الواضح الجلي الذي هو كضوء الشمس في وضوحه ونصاعته وجلائه مما لا يُجَادَلُ فيه.

و هذا هو الذي جاء في القرآن بتسميتها آيات وبراهين ﴿ فِ يَسِّعِ اَيْتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ﴾ [النمل: ١٢]، وقال ﷺ أيضًا: ﴿ فَلَا يَاكَ بُرُّهَ لَـنَانِ مِن رَّيِّكِ ﴾ [القصص: ٣٣]، وقال

<sup>(</sup>۳۱۱) سبق تخریجه.

ﷺ: ﴿وَاصْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ۞ لِلْزِيكَ مِنْءَايَتِنَا ٱلكُبْرَى ۞ ﴾ [طه:٢٢، ٣٣]، ونحو ذلك.

فهي إذًا في القرآن والسنة مُسَمَّاة آيات وبراهين، وهذه التسمية شرعية، ولا يَرِدُ عليها ما يَردُ علىٰ لفظ المُعجز مما ذكرناه لك.

الآيات والبراهين تختلف، فهي معجزات وهي تختلف، وثُمَّ بحث طويل فيها ربما يأتي في موضع آخر.

المسألة الرابعة:

معنى الإيمان بالأنبياء والمرسلين: أننا نؤمن بأنَّ الله عَنَى وأَرسَلَ مُرسَلين وأيَّدَهُم وكانوا أصلح أهل زمانهم وأيدهم بالآيات والبراهين الدّالة على صدقهم، وأيدهم أتقى الخلق، أتقى الناس لربهم، وأعرف وأعلم الناس بربهم عَنَى.

فنؤمن بكل نبي عَلِمنَاه أو لم نعلمه؛ لأنَّ الأنبياء منهم من قُصَّ علينا والمرسلين، ومنهم من لم يُقَصَّ علينا، قال عَنْ: ﴿ مِنْهُ مَ مَن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُ مَ مَن لَمْ نَقَصُصَ عَلَيْكَ وَمِنْهُ مَ مَن لَمْ نَقَصُصَ عَلَيْك ﴾ [غافر: ٧٨]؛ فإذًا الإيمان بالأنبياء والمرسلين على درجتين:

١ - إيمان إجمالي: وهو الإيمان بكل رسول أرسله الله ﷺ وكل نبي، علمنا أو
 لم نعلم.

٢- إيمان تفصيلي: بأنَّ كلَّ من عَلِمنَا رِسَالَتَهُ ونُبُوَّتَهُ بالدليل والقرآن فهذا يجب علينا أن نؤمن به، وأن نتولاه، وأن نحبه؛ لأنَّ «الأنبياء إخوة لِعَلَّات دينهم واحد» (١٠٠٠)، فكلُّهم أكمل الخلق توحيدًا وإيمانًا بالله عَنِي وطاعة له وخوفًا منه عَنِي.

ثُمَّ ثَمَّ إيمان خاص بهذه الأمّة، أُمَّة الإجابة أُمَّة الدعوة، أنه يجب على الجميع الإيمان بمحمد بن عبدالله الهاشمي القرشي الذي أرسله الله على للنّاس أجمعين، بل للجن والإنس أجمعين؛ فيجب الإيمان به على الأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنَّه بُعِث بالإسلام، وأنَّ الإسلام نَسَخَ ما عداه من الأديان، وأنَّ كلّ دعوى للدين غير ما جاء به

<sup>(</sup>٣١٢) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٤٤٣)، ومُسْلِم (٢٣٦٥)، من حديث أبي هريْرة ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

محمد على فهي باطلة ورد ﴿وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتِنَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، فَبِهِ خُتِمَت النبوة وأعطاه الله على الإسلام وأنزل عليه القرآن حجة له ولأمته إلى قيام الساعة.

ومن الإيمان بالنبي على تحقيق شهادة أنَّ محمدًا رسول الله وهي طاعَتُهُ فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يُعبد الله على إلا بما شرعه رسوله على .

المسألة الخامسة: من كَذَّبَ برسول بعد العلم به فإنه مُكذّب بجميع الأنبياء والمرسلين، فمن قال: أُكذّب بفلان من الرسل وأؤمن بمحمد في فهو كافر؛ لأنه من كَذَّب برسول فقد كذّب بجميع المرسلين إذا بلغه العلم وقامت عليه الحجة، من كَذَّب برسول فقد كذّب بجميع المرسلين إذا بلغه العلم وقامت عليه الحجة، قال في: ﴿كَذَّبَتْقُومُ نُوج المُرْسِلِينَ ﴿ إِلْشَعراء:١٠٥، وَنَحَن اتَّفَقنَا على أَنَ نوح عَلَى الله وَلَى الله عَلَى الله عَلى والله الله والمرسلين، لماذا؟ لأن دينهم واحد مِن تُسلِه عَلَى الله عَلى والبراءة والكفر بالطاغوت، كذلك قوله: ﴿لاَنْهُرَقُوا بِتَكذِيبِهِم نوحًا جميع المرسلين، لماذا؟ لأنّ دينهم واحد وهو توحيد الله في والبراءة والكفر بالطاغوت، كذلك قوله: ﴿لاَنْهُرَقُ بَيْنَ أَكُو وَكُنْكَ رَبّنَا وَإِلَيْكَ الْمَعِيمُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ وَكُنْ وَكُنْ اللهِ وَرُسُلِهِ وَاللهِ اللهِ وَلَى الله وَلَى اللهِ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَى اللهِ وَلَى اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَل

ننتقل إلى التي بعدها، قال: «وَالكُتُبِ المُنَزَّلَةِ عَلَى المُرسَلِينَ»

## □ قوله: «وَالكُتُب المُنَزَّلَةِ عَلَىٰ المُرسَلِينَ»:

خَصّ إنزال الكتب بالمرسلين؛ لأنهم هم الذين يؤتيهم الله ﷺ الكتاب.

وأنزل الله على كُتُبًا كثيرة؛ منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم، وقد أمر الله على عباده أن يؤمنوا بكل كتاب، كما قال سبحانه: ﴿ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ مِن حَبَبِ وَأُمِرْتُ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَللهُ رَبُنَا وَرَبُكُمْ ﴾ الآية [الشورى: ١٥]، والإيمان بالكتب ركن الإيمان كما ذكرنا وأصلٌ من أصوله؛ فلا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بالكتب التي أنزل الله على .

وتحت هذه الجملة مسائل:

#### المسألة الأولى:

الكتاب الذي أنزله الله عَلَى هو وَحيهُ سبحانه وتعالى لرسوله الذي أعطاه الله عَلَى ذلك الكتاب، ووحيه:

- قد يكون بواسطة الرسول الملكي إلى الرسول البشري.
  - وقد يكون أنَّ الله رَجُّكُ أُوحَىٰ إليه مباشرة.

فَوَحِيُ الله ﷺ بِكُتُبِهِ ينقسم، كما قال الله ﷺ في آخر سورة الشورى: ﴿وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱلله ﷺ إِلَّا وَحُيًا أَوْ مِن وَرَآمِي جِمَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ عَا يَشَآءُ ﴾ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللهُ إِلَّا وَحُيًا أَوْ مِن وَرَآمِي جِمَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ عَا يَشَآءُ ﴾ [الشورى: ١٥]، فَجَعَلَها ثلاثة أقسام:

فمنها: ما كتبه الله ﷺ بيده كما هي صحف موسى علي والتوراة خَطَّهَا الله ﷺ بيده الكريمة العظيمة على (٢٠٠٠).

ومنها: ما نزل به جبريل عليه إلى الرسول على كُتُبُ الله هَ من جهة أنها كلامه مُتَّفِقَة -يعني: كلها كلام الله هَ؛ فالله سبحانه وتعالى تَكَلَّمَ بما تَكَلَّمَ به وسَمِعَهُ جبريل منه فأنزله على رسوله. تَكَلَّمَ بالقرآن فنزل به جبريل على محمد هَ ، و تَكَلَّمَ بالإنجيل فنزل به على عيسى، وتكلم بالتوراة هَ فنزل بها على موسى عَلِيه.

#### المسألة الثانية:

كُتُبُ الله ﷺ هي من آياته التي أعطاها الرسول؛ يعني لأنَّهَا من الوحي. وموضوعات الكتب مختلفة:

- فمنها ما هو مواعظ ورقائق.
  - ومنها ما هو شريعة.
- ومنها ما هو خَبَر وأُمر ونَهِي؛ يعني: أخبار وإنشاءات وأوامر ونواهي، فهي مختلفة في موضوعاتها.

الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم شتى: فمن جهة التوحيد الكتب متفقة، والأنبياء

<sup>(</sup>٣١٣) أُخْرَجَه البَيْهَقِيّ في «البعث والنشور» (٣٣٤)، والحاكم (٣٩٢/٢)، من حديث أنس رَافِيُّ.

دينهم واحد في توحيد الله على، واتفاق الكتب والأنبياء في التوحيد يُعنَى به شيئان:
الأول: أنّ أَصلَ التوحيد وهو عبادة الله على وحدَهُ، ورَدُّ عِبَادَةِ غيره، والكفر
بالطاغوت، والبراءة من الشّرك وأهله، هذا قَدرٌ مشترك في رسالة جميع الأنبياء، قال
على: ﴿قَدْكَانَتْ لَكُمُ أُسُوةً حَسَنَةُ فِي إِبْرَهِيمَوا لَيْنِينَ مَعَهُ ﴿ وَالممتحنة ؛ } يعني: من المرسلين
﴿ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمُ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَاوَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةُ وَالبَعْضَ آءُ أَبدًا حَتَىٰ

تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَّدُهُ ﴾، فهذا قدرٌ مشترك بين جميع الأنبياء والمرسلين، والكتب دَلَّت على هذا وحضَّت عليه وأمرت به.

٢- الثاني: هو أصول الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة وهي الإيمان بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره من الله تعالى، وهذا مُتَّفَقٌ عليه أيضًا بين الأنبياء لا خلاف فيه؛ وذلك أنَّ جهة الإيمان بهذه الأشياء الخَبَر، والخبر لا يُنسَخ ولا يُكذَّبُ فيه والله على إذا أخبر نبيًّا بشيء من أمر الغيب فهو على ذلك.

فالأنبياء في كتبهم وما أُرسِلُوا به متفقون على هذين الأصلين العظيمين:

- توحيد الله ﷺ على نحو ما ذكرت لك.

- وأمور الغيب الستة هذه، أمور الإيمان الستة.

ولذلك معنى قوله: «الدين واحد»؛ يعني: هذين الأصلين.

والكتب تختلف في الشرائع: تختلف في القَصَص، ما يُقَصُّ به في كتابٍ يكون مُفَصَّلًا وكتاب يكون مختصرًا.

تختلف في الشرائع والأمر والنَّهي، تكون التوراة شريعتها شديدة، وفيها قُوَّة في الطَّهَارة وفي الصلاة وفي الجهاد وفي أشياء كثيرة؛ فهي شريعة فيها الشِدَّة ولا يَصبِر عليها إلا صادق؛ ولذلك ما صَبَرَ عليها بنو إسرائيل.

والإنجيل فيه الرقة والوعد والتسامح وإلى آخره، وتحليل بعض ما حَرَّمَ الله عَلَى

على بني إسرائيل؛ يعني: أنَّ موضوعات كتب الله على مختلفة، والله سبحانه وتعالى يُوحِي بما يشاء وفق حكمته على وَوِفقَ ما يريد من عباده سبحانه وتعالى؛ فشرائع الأنبياء شتى، والكتب مختلفة باختلاف الشرائع، وأيضًا مختلفة فيما قَصَّ الله على في تلك الكتب؛ لأنَّ القَصَص للعبرة والناس يختلفون في الأمم بما يُصلحهم من أمور القصص وما يُحدثُ عندهم العبرة.

#### المسألة الثالثة:

الإيمان بالكتب على نحو ما ذكرنا سالفًا في الإيمان بالملائكة والنبيين ينقسم إلى:

- إيمان إجمالي.

- وإيمان تفصيلي.

الإيمان الإجمالي: يجب على كل أحد أن يؤمن بِكُلِّ كتابِ أنزله الله على كما قال سبحانه: ﴿ وَقُلْ ءَامَنَ أَنزَلَ اللهُ مِن كُلِّ عَلَى الشورى : ١٥] ، وقال على: ﴿ وَالْمَ اللهُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

والإيمان بالقرآن يشمل أشياء:

١- أولًا: الإيمان بأنَّ القرآن كلام الله ﷺ وليس بقول البشر؛ كلام الله ﷺ
 أوحَاهُ إلى عبده محمد ﷺ.

٢- ثانيًا: أنَّ القرآن ناسخٌ لما قبله من الكتب؛ فليس لأحدٍ أن يَتَّبِعَ غير القرآن،
 بل الواجب أن يُصَدَّق بكل خبرٍ في القرآن ويُعتَقَد، وأن يُعمَل بكل أمرٍ ونهي جاء
 في القرآن، وذلك بامتثال الأمر وانتهاء النهي.

٣- ثالثًا: أن يُعلَم أنَّ القرآن جعله الله على مهيمنًا على الكُتُبِ وشاهدًا عليها؛ كما وصفه بذلك في سورة المائدة، وهذا يدلّ على أنَّ الناس واجب عليهم ألا يلتفتوا عن هذا القرآن إلى غيره متى ما سمعوا هذا القرآن؛ لذلك الآن الكتاب من جهة السماع بالقرآن تكاد الحجة قامت من جهة السماع لهذا الوحي، وأنه كلام الله على أكثر الخلق.

المسألة الرابعة:

الكُتُبُ التي أنزلها الله على المرسلين اختلف العلماء هل يدخل فيها الصحف، أم أنَّ الكتب غير الصحف؟ على قولين:

- من أهل العلم من قال: الصحف هي الكتب.
  - ومنهم من قال: لا؛ الصحف غير الكتاب.

ويَتَضِح الفرق في صحف موسى عَلَيْ والتوراة؛ فإنَّ الله عَنْ أعطى موسى عَلَيْ وصحف مُسُحُفًا وأعطاه أيضًا التوراة، فهل هما واحد أم هما مختلفان؟

خلاف:

- والقول الأول: أنهما واحد؛ لأنَّ صحف موسى هي التوراة وهي التي كتبها الله ﷺ بيده.
- القول الثاني: أنَّ الصحف غير الكتب، وهذا القول هو الصحيح وهي أنَّ كتب الله عَيْنَ غير الصحف.

ويدل على هذا الفرق أنَّ الله ﷺ أعطى موسى صُحُفًا ﷺ وكَتَبَ له ذلك في

الألواح؛ كما قال: ﴿ وَكَتَبْنَالُهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف:١٤٥]، وأوحى الله ﷺ إليه بالتوراة أيضًا.

فقوله: ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ١٩ ﴾ [الأعلى: ١٩]:

صحف موسى بالذات وَقَعَ فيها الاشتباه من جهة أنَّهُ ظاهر القرآن أنَّ الله ﷺ كَتَبَ الصحف لقوله: ﴿ وَكَتَبْنَالُهُ فِي ٱلْأَلُواحِ ﴾ [الأعراف: ١٤٥] وجاء في الحديث أنَّ الله ﷺ كتب التوراة لموسى بيده، فمن هذه الجهة وقع الاشتباه، هل هما واحد لأجل أن هذه كُتِبَت؟

والأظهر كما ذكرتُ لك من سياق الآيات في سورة الأعراف أن الكتب غير الصحف. المسألة الخامسة:

يدخل في الكلام على الكتب الكلام على القرآن، وعلى إعجاز القرآن، وعلى بحث هذه المسألة؛ لأنَّ القرآن آية محمد على المسالة المرات القرآن ال

وقد قَدَّمنَا لك تفصيل الكلام على إعجاز القرآن في درس مستقل أظن عند قول الشيخ الطحاوي تَعَلَّلْهُ في أول الكلام: «مَن سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلامُ البَشَرِ فَقَد كَفَرَ» إلى قوله: «عَلِمنَا وَأَيقنَّا أَنَّهُ قَولُ خَالِقِ البَشَرِ، وَلا يُشبِهُ قَولَ البَشَرِ، وَمَن وَصَفَ اللَّهَ بِمَعنَى مِن مَعانِي البَشَرِ فَقَد كَفَرَ»، ومسألة إعجاز القرآن ومعرفة القرآن ووجه كونه آية وما فيه، هذا من أعظم المسائل في هذا الباب.

إذا تبين ذلك فنقول:

الإيمان بأركان الإيمان الستة -إذا أخرجنا الإيمان بالقَدَر- فإنَّ بعض أهل العلم يسميها أصول الدين الخمسة؛ وذلك لمجيئها في أكثر الآيات دون ذكر القَدَر، والقَدَر جاء منفصلًا في القرآن وجاء مع بقية الأركان في السنّة.

هذه الأصول الخمسة تَبِعَ الإيمان بها أنَّ أهل البدع أصَّلُوا أُصُولًا في مقابلة هذه الأصول الخمسة، لكن هذه الأصول الخمسة فجاء المعتزلة مع إيمانهم بِجُمَلِ هذه الأصول الخمسة، لكن جعلوا لهم أصولًا خمسة لتُمَيِّزَهُم عن غيرهم، وهذه المعروفة بالأصول الخمسة عند المعتزلة، وكتَبَ فيها عبدالجبار كتابه «الأصول الخمسة»، ويعتني بها المعتزلة والإباضية والزيدية والرّافضة.

### الأصول الخمسة هذه هي:

- ١ التوحيد.
- ٢- العدل.
- ٣- الوعد والوعيد.
- ٤- المنزلة بين المنزلتين.
- ٥- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والرافضة يعتقدون مُعتَقَد المعتزلة في الغالب، فجعلوا لهم أصولًا أربعة في مقابلة ذلك وهي:

- ١ التوحيد.
- ٢- والعدل.
- ٣- والنبوة.
- ٤- والإمامة.

يُدخلون في هذه الأصول عقائدهم في تدريس عقائدهم المخالفة لما دَلَّ عليه الكتاب والسنة.

وهذه الجملة تحتاج إلى تفصيل طويل يمكن أن ترجع لها في الشرح أو في المطولات.

المقصود: أن لفظ الأصول الخمسة أو أركان الإيمان الستة أو الخمسة -يعني: بخلاف الإيمان بالقدر - هذه جُعِلَ في مقابلتها أشياء وَضَعَهَا أهل البدع للتعليم وللتميُّز لِيُعَلِّمُوا على أساسها وليتميزوا عن غيرهم، ولا شك أنَّ الذي دلّ عليه الكتاب والسنة وقول سلف الأمة إلى أن ابتدعت المعتزلة بدعتها هو: أنّ أركان الإيمان ستة، ولا دخل لتلك المسائل التي ذَكَرُوهَا من الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذه لا أصل لها في الكتاب والسنة؛ يعني: في كونها من أركان الإيمان أو من أصول الدين.

توله: «وَنُسَمِّي أَهلَ قِبلَتِنَا مُسلِمِينَ مُؤمِنِينَ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُعتَرِفِينَ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخبَرَ مُصَدِّقِينَ»:

ويريد الطحاوي تَخلّفهُ أنَّ أهل السنة والجماعة يُسَمُّونَ أهلَ القبلة؛ وهم من توَجَّهَ في صلاته إلى الكعبة بيت الله الحرام، يُسَمُّونَهُم مسلمين مؤمنين؛ لأنّ هذا هو الأصل، فاستقبال القبلة دليل على تميُّز من استقبلها عن المشرك الوثني الأصلي؛ لأنه لا يستقبل القبلة؛ يعني: لا يُصَلِّي مثل مشركي قريش، وعن اليهودي والنصراني؛ لأنهم يستقبلون جهة الشّرق، فالذي يستقبل الكعبة هذا يُسَمَّى مسلمًا؛ كما جاء في الأحاديث الصحيحة: «من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا له ما لنا وعليه ما علينا»(١١٥).

لكن هذا ليس وصفًا مانعًا من خُروجه من الدّين؛ لهذا اشترط له شرطًا، فقال: «مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النّبِي ﷺ مُعتَرِفِينَ»؛ يعني: لو أَنكَرُوا ما جاء به النبي ﷺ أو شيئًا مما جاء به ﷺ فإنهم لا يُسَمَّونَ مسلمين مؤمنين، وقال: «وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخبَرَ مُصَدِّقِينَ»؛ يعني: إذا كانوا لم ينكروا شيئًا مما جاء به النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣١٤) أُخْرَجَه -بنحوه- البُخَارِيّ (٣٨٤)، وغيره من حديث أنس رَاهيُّ.

ويريد بهذه الجملة أيضًا مخالفة الخوارج والمعتزلة ومن شابههم ممن يكفرون بالذنوب ويسلُبون عن صاحب الكبيرة والمعصية، يسلبون عنه اسم الإسلام أو اسم الإيمان.

وتحت هذه الجملة مسائل:

المسألة الأولى:

قوله: «أهلَ قبلتنا» هذه الكلمة «أهل القبلة» لم ترد في النصوص في تحديد المراد بها؛ يعني: في أن يكون لها اصطلاح شرعي؛ ولكن جاء في النص وفي الأحاديث ذكر من استقبل القبلة؛ ولهذا جُعِلَ هذا الاسم «أهل القبلة» بمعنى من استقبل القبلة، فكل من استقبل القبلة في صلاته فهو من أهل القبلة.

وسبب هذه التسمية «أهل القبلة» هو ما جاء في الأحاديث في الصحيح في البخاري وفي غيره «من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا»، «استقبل قبلتنا»؛ لأنه تميز باستقبال القبلة في عهد النبي على عن الكفار؛ إذ يُصَلُّون، وعن اليهود والنصارى؛ إذ قبلتهم مختلفة.

و «أهل القبلة» إذًا يشمل كل أهل الأهواء، كل الفرق الثلاث والسبعين التي أخبر بها وعنها النبي على في قوله: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة»(١٠٠٠) فهذه الفرق الثلاث وسبعين كلها تدخل عند أهل العلم تحت هذا الاسم «أهل القبلة».

ويدخل تحت هذا الاسم أيضًا المنافقون؛ لأنهم كانوا يستقبلون القبلة في عهد النبي على واسم الإسلام الظاهر ينطبق عليهم؛ لهذا اسم أهل القبلة كاسم المسلم ينطبق على من استقبل القبلة بصلاته ولو كان من أهل البدع أو من أهل الأهواء أو ممن يعتقد في الباطن اعتقادًا مُكفِّرًا مناقضًا للدين؛ فالأصل فيه أنه من أهل القبلة.

وهذا يتّضح بأن نقول أهل القبلة لفظ يُطلّقُ على طائفتين:

الطائفة الأولى: هم أهل الإسلام الصحيح الذين كانوا على مثل ما كان عليه محمد على وأصحابه، وهذا يدخل فيه -يعني: هذه الطائفة- يدخل فيها دخولًا أوَّلِيًّا صحابة رسول الله على والتابعون وتبع التابعين وكل من كان على منهجهم.

<sup>(</sup>۳۱۵) سبق تخریجه.



فأولى الناس بهذا الوصف من كان على عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم، وما أعظم قوله على «من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله وذمة رسوله على فلا تُخفروا الله في ذمته» ((۱۰۰).

ويدخل في هؤلاء من تبعهم بإحسان على عقيدة أهل السنة والجماعة من أهل التوحيد الذين حَقَّقُوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فلم يعبدوا إلا الله ولم يُحكِّمُوا إلا شرع محمد على وهؤلاء في الحقيقة هم أهل القبلة؛ لأنهم أولياء البيت، وهم الحقيقون بوصف المتقين، قال على لمّا ذكر المشركين في سورة الأنفال قال: ﴿وَمَا كَانُوا أُولِيا آءُهُ وَإِنْ أَولِيا أَوْلِيا وَلَياء البيت الحرام أولياء القبلة؛ يعني: أولياء البيت الحرام أولياء القبلة؛ يعني: الذين يحبونها حقيقة وينصرونها، وثم ولاية هم أهل البيت، هم أهل القبلة.

الطائفة الثانية: هم كل منتسب إلى الإسلام سواءٌ كان فيه مُكَفِّرٌ باطنًا، أم ليس فيه مُكَفِّر؛ فيدخل في ذلك أهل البدع والأهواء من فرق الضلال؛ كالمعتزلة والخوارج والمرجئة والقدرية وإلى آخره وغلاة الصوفية، كل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك يدخل فيه المنافقون.

فإذًا اسم الإسلام، المسلم، واسم أهل القبلة يشمل المبتدعة وأهل الأهواء والعصاة، ويشمل المنافقين في دار الإسلام؛ لأنَّ النبي على لم يكن يميز ما بين المنافق وغير المنافق في الوَلاية الظاهرة؛ يعني: في كونه له ما له وعليه ما عليه؛ لأنَّ المنافق له حكم الإسلام ظاهرًا؛ لأنه أظهر الإسلام، وكذلك أهل البدع والأهواء لهم حكم المسلم ظاهرًا؛ لأنه أظهرُوا الإسلام واستقبلوا القبلة.

إذا تبين ذلك، فإذًا هذا الوصف أهل القبلة ليس وصفًا لطائفة واحدة، بل هو وصف متميّز ومُتَمَايِزٌ أهله فيه؛ فالوَلاية لأهل القبلة والنُّصرَة لأهل القبلة والمحبة لأهل القبلة ليست على درجة واحدة:

<sup>(</sup>٣١٦) أُخْرَجُه البُّخَارِيِّ (٣٨٤)، وغيره من حديث أنس لَطُّكُ.

- فكل من كان مُتَحَقِّقًا بوصف الطائفة الأولى فله الوَلاية الخاصة لمن كان على مثل ما عليه عليه وأصحابه.

- ومن كان من أهل البدع والأهواء فله حكم الإسلام، وله حكم أنه من أهل القبلة، فلا يُستَباح دمه ولا يُكفَّر ولا يُخرَج من الدين إلا إذا أتى مُكَفِّرًا.

فإذًا هذا الاسم واللقب أهل القبلة هذا فيه نوع اختلاط، وتعلمون أنَّ زمن المؤلف وما قبله لم يكن فيه إلا ما ذكرنا لك من هاتين الطائفتين:

- طائفة من كان على منهاج أهل السنة والجماعة.
- والطائفة الثانية طائفة أهل البدع والأهواء والمنافقون.

#### المسألة الثانية:

فهل هؤلاء يصدق عليه اسم أنّهم من أهل القبلة، أم لا يصدق عليهم أنهم من أهل القبلة؟

#### على قولين لأهل العلم:

القول الأول: ليسوا من أهل القبلة؛ لأنَّ صلاتهم باطلة؛ لأنَّ المشرك لا تُقبَلُ صلاته، فيكون استقباله للقبلة لَغوًا؛ يعني: ليس من أهلها، كما كان المشرك من قريش، ومن العرب يتوجه إلى الكعبة بالطواف ويؤدون عندها بعض العبادات ونحو ذلك، ولكنهم لم يكونوا موحدين فلم يتصفوا بوصف أنهم يستقبلون القبلة في الأحاديث.

القول الآخر: أنَّ الأصل في المسلم الإسلام حتى يَثبُتَ عنه أو منه ما يُخرِجُهُ من الدين، وهؤلاء إن أُطلِقَ عليهم أنَّهُم كَفَرُوا -يعني: صار عليهم اسم الكفر - سُلِبَ عنهم اسم أهل القبلة، وإن لم يُطلَق عليهم الكفر -يعني: ليسوا بكفار - فإنهم يبقون في الطائفة الثانية من التقسيم الأول؛ يعني: في أهل البدع والأهواء والمنافقين وأشباه هؤلاء؛ لأنه لا يُكفَّر أَحد إلا بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية التي يَكفُرُ جاحدها، أو يَكفُرُ، منكرها، أو يَكفُرُ رادُّها.



وهذا القول الثاني هو الأولى؛ وذلك أنَّ الأصل فيمن استقبل الكعبة أنه مسلم حتى يثبت عنه ما يخرجه من الإسلام.

العلماء -خاصةً بعض علماء الدعوة- بحثوا هنا في مسألة الكافر الأصلي؛ يعني: من نشأ و بَلَغ وهو يعبد الأوثان، وهو يعبد الأضرحة، وهو يعبد غير الله ومن كانت هذه الأمور عارضةً له، بَحَثُوا في هذه المسألة في بعض الردود؛ لكن ليس بحثها مؤثرًا على التقسيم الذي قلناه.

المقصود: أنَّ اسم أهل القبلة مثل اسم المسلم؛ يعني: لا يترتب على هذا اللفظ «أهل القبلة» لا يترتب عليه حقوق إلا حقوق المسلم؛ فما دام أنه مسلم فله حق الإسلام، له حقوق المسلم، إذا كان مسلمًا مطيعًا فله حق المسلم المطيع، مسلم عاصي صاحب كبيرة، مسلم مبتدع، مسلم ظاهرًا منافق باطنًا فهذا له حقوقه.

#### المسألة الثالثة:

قوله: «مُسلِمِينَ مُؤمِنِينَ» هذا الوصف: «مسلم»، «مؤمن»، هذا بناءً على أنَّ الإسلام والإيمان عند الطحاوي واحد وأنَّه لا فرق ما بين الإسلام والإيمان، وهذا القول ليس بجيد؛ بل مخالفٌ للأدلة ويأتي بحثه في الكلام على الإيمان.

وهناك وجهة أخرى ظهرت لي أثناء تَأَمُّل كلمته أنه وإن قال ذلك لكن هذه الكلمة ليست مُلزِمَة له بهذا القول؛ يعني: لا نفهم منها أنه يُسَوِّي ما بين المسلم والمؤمن؛ لأنَّ من جهة التسمية نسميهم مسلمين أو نسميهم مؤمنين فالإسلام والإيمان إذا تفرّقا اجتمعا، فإذا قلنا: هو مؤمن مع كونه مسلمًا صحيح، وحتى صاحب الكبيرة نقول: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.

فإذًا هذه الكلمة «مُسلِمِينَ مُومِنِينَ» لا تدل بنفسها على أنَّهُ يجعل الإسلام والإيمان واحدًا، وأنَّ المسلم هو المؤمن، ويأتي بيان أنَّ قول أهل السنة والجماعة -يعني: جمهور أهل السنة والجماعة- والراجح عندهم أنَّ الإسلام غير الإيمان، والله على

فرَّقَ بينهما في كتابه فقال عَنِي: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ۚ قُلُ لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِكِن قُولُوٓا أَسَلَمْنَا ﴾ [الحجرات: ١٤]، وهذا دليلٌ واضحٌ على التفريق ويأتي بقية الأدلة في موضعها.

#### المسألة الرابعة:

أَنَّ هذا الاسم «أهل القبلة» واسم المسلم والمؤمن لا بد من بقاء ما دلَّ عليه، وهذا هو ما ذَكَرَهُ بعد ذلك بقوله: «مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ عِيْ مُعتَرفِينَ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخبَرَ مُصَدِّقِينَ»؛ يعني: أنَّهُ لو ارتَكَبَ مُكَفِّرًا فإنه يَخرُجُ من أسمه مسلم ومن اسمه مؤمن ولو استقبل القبلة، ولو كان السجود في جبهته فإنَّهُ ما دام أنه ثَبتَ عنه بيقين ما حَكَمَ عليه عالم أو قاضي بكفره فإنه يكون حينئذ ليس له حكم المسلم المؤمن ولو كان مستقبل القبلة.

قال: «مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُعتَرِفِينَ»:

معنى الاعتراف هنا: هو الإقرار بأنَّ ما جاء به النبي عَلَيْهُ في كل مسألة حق، لكن فَرقٌ هنا ما بين الجحد وما بين التأويل:

فإنَّ من جحد أمرًا جاء به النبي وكان ثابِتًا عن النبي وكانت دلالته قطعية «عثمان في قطعية فإنه يكفر بذلك، مثل «عثمان في الجنة» هذا دلالته قطعية «عثمان في الجنة» ما تحتمل معنى آخر، فإذا قال: لا، هذا لا يدل على أنه يُحكم له بالجنة، لا أنا ما أحكم لعثمان بالجنة مع أنَّ النبي في حَكمَ له، أنا أَرُد كون عثمان في في الجنة، لا أدري هو من أهل الجنة أو من أهل النار، هذا ردُّ لخبر دلالته قطعية.

فإذًا قوله: «مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَى مُعتَرِفِينَ» هنا الاعتراف بمعنى الإقرار بهذا الخبر وبما جاء به على .

وهذا الإقرار فيما كانت دلالته قطعية، أما إذا كانت دلالته محتملة وصار ثُمَّ للتأويل مَسرَح؛ فإنه لا يُسلب عنه اسم الإسلام والإيمان؛ ولهذا نصَّ أهل العلم من أئمة الدَّعوة ومن غيرهم: على أنَّ متأولة الصفات ليسوا كمنكري الصفات؛ يعني:

<sup>(</sup>٣١٧) انظر ما أُخْرَجَه أَبُو دَاوُد (٤٦٤٩)، وأُخْرَجَه التِّرْمِذِيّ (٣٤٧٨)، وصححه الأَلْبَانِيّ في «صحيح الجامع»، برقم (٤٠١٠).



ليس الأشاعرة مثل الجهمية، ليس المعتزلة مثل الجهمية في هذا الباب، الصفاتية الذين أثبتوا أصل الصفات وتأوَّلُوا بعضًا هؤلاء لهم شُبهَة التأويل فلم يُكَفِّرهُم أهل السنة والجماعة في هذا الباب؛ لأنّهم معترفون بأصل ما جاء به النبي على في هذا الباب، لكن تَأوَّلُوهُ إلى جهة أخرى.

فإذًا يُفَرَّق هنا ما بين الرد وما بين التأويل؛ فالاعتراف هو الإقرار.

كذلك يُفَرَّقُ هنا ما بين الإقرار الذي يقابله الجحد، وما بين الالتزام الذي يقابله الامتناع:

أولًا: الإقرار أو الاعتراف الذي يقابله الجحد: فالاعتراف الذي هُوَ الإقرار يقابله الجحد، يقالُ أَقَرَّ واعترف أو حَجَد.

أقر بأنَّ النبي عَلَيْهُ أَمَرَ بكذا، أو جَحَدَ أنَّ الصلاة واجبة؛ جَحَدَ أَنَّ الزكاة واجبة، جَحَدَ أَنَّ النبي عَلِيْهُ أَمَرَ بكذا، أو جَحَدَ أَنَّ الضمر محرم، فهذا جَحَدَ أَنَّ أَكل نوع من المأكولات المباحة أنَّهُ حلال، جَحَدَ أَن الخمر محرم، فهذا جحد يناقض الاعتراف؛ يعنى: أصلًا ما يقر بالتحريم أصلًا.

ثانيًا: الالتزام الذي يقابله الامتناع: قد يُقرُّ ولكنه لا يلتزم، وقد لا يجحد ولكنه يمتنع.

والالتزام واجب والامتناع مُكَفِّر، ما معنى الامتناع؟

الامتناع أن يقول: أنا لا أدخل في هذا الخطاب، وهذا معنى قول العلماء: الطائفة الممتنعة، وقول: إذا امتنع أحد عن كذا؛ يعني: لم يلتزم، فَجَعَلَ فِعلَهُ غير داخل في هذا الخطاب، مثل حديث أبي بردة بن نيار المعروف «أنَّ النبي على بعثه في رجل نكح امرأة أبيه فأمره أن يقتله وأن يُخَمِّسَ ماله»(١٠٠٠).

هذا رجل نَكَحَ امرأة أبيه، الفعل معصية كبيرة، كبيرة بشعة أن ينكح امرأة أبيه، لكن النبي على أمره أن يقتله وأن يخمّس ماله؛ يعني: جعله مرتدًا لم؟

لا لكونه جَحَدَ ولكن لكونه امتنع؛ فإذًا هنا في الاعتراف «مَا دَامُوا مُعتَرِفِينَ»:

- فيه الإقرار ويقابله الجحد.

- وفيه الالتزام ويقابله الامتناع

الالتزام: أن يعتقد أنه مخاطب.

والامتناع: أنا غير مخاطب بذلك، مثل فعل مانعي الزكاة، فيقولون: الزكاة واجبة وأدُّوهَا لكن نحن بذاتنا لا نحن لسنا داخلين في هذا الخطاب؛ فالرجل ظَنَّ أنه لا يدخل في هذا الخطاب في قوله على ﴿ وَلَا نَنْكِحُوا مَانَكُحَ ءَابَا وَ كُم مِنَ النِسَاءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ الخطاب في قوله على ﴿ وَلَا نَنْكِحُوا مَانَكُحَ ءَابَا وَ كُم مِن النِسَاء عَلَى النِسَاء الله المناه مُقرِّ بوجوبها بدخوله في إنّه أن هذه كانت فعلة الإسلام أصلًا، مُقرِّ بهذه الآية بدخوله، لكنه امتنع من الالتزام بها؛ لأجل أنَّ هذه كانت فعلة أهل الجاهلية، فكان من إكرام الرّجل لأبيه أن ينكح امرأة أبيه؛ لأنَّ هذا يدل على برِّه، يدل على صلته، ويدل على شرفه، ويدل على أشياء عندهم، فلما أنَّهُ امتنع؛ يعني: كان أَخَذَهُ إذًا مَا الحكم الجاهلي ما دام أنه لم يلتزم.

إذًا في هذه الصورة لم يلتزم -هو مقر معترف- لكنه لم يلتزم، بمعنى امتنع، وليست المسألة مسألة تكفير بالعمل أو أن فعلَهُ دَلَّ على استحلاله، ليست من هذا الباب، إنما هي من باب الامتناع فمن عَرَفَ واقع أهل الجاهلية في نكاح امرأة الأب إلى آخره وسبب نزول الآية ودلالة ذلك عرف.

المقصود من هذا: أنَّ قول الطحاوي: «مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُعتَرِفِينَ»: الاعتراف: هو الإقرار، والإقرار يقابله الجحد، ويأتي الكلام على الاستحلال في قوله: «وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِن أَهل القِبلَةِ بِذَنبِ، مَا لَم يَستَحِلَّهُ».

فإذًا صارت عندك هنا أنَّ النسبة إلى الإسلام، النسبة إلى أهل القبلة يأتي الخروج منها بأشياء. وأما العمل فيأتي الكلام عليه «وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِن أَهلِ القبلة بِذَنب، مَا لَم يَستَحِلَّهُ»؛ لهذا هنا علقها بالاعتقادات «مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مُعتَرِفِينَ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالُهُ وَأَخبَرَ مُصَدِّقِينَ».



#### المسألة الخامسة:

هذا الباب، باب الإيمان، والخروج من اسم الإسلام واسم الإيمان ومِن معنى أهل القبلة، هذا من المواضع التي تَزِلُّ فيها الأقدام؛ ولهذا الذي يجب على كل طالب علم أن يعلم:

- ما قاله أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان وبيان ضده.
- وأنَّ الإيمان والإسلام إذا قامت بالشخص -يعني: وُصِفَ أحد بالإسلام والإيمان-، المسلم والمؤمن لا يُخرَجُ من إسلامه وإيمانه حتى يأتي بُمُكَفِّرٍ واضِح مثل وضوح ما أدخله في الإيمان، فهو دخل باعتقاد واضح؛ دخل بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخل أيضًا بِعَمَلِ بالأركان، فلا بد أن:
  - يكون الاعتقاد مضاد للأصل -الإيمان بالله وملائكته ورسله إلى آخره.
- كذلك القول يكون مضاد للأصل؛ يعني: مواجه للأصل، مضاد للتوحيد، لكلمة التوحيد؛ يعني: من الأقوال الشركية.
  - كذلك العمل يكون مضاد لما دلَّ عليه العمل من الاستسلام لله على. وهذه المسألة يأتي لها مزيد تفصيل فيما نستقبل إن شاء الله تعالى.

فإذًا معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة: أنَّ من ثَبَتَ في حقه اسم الإسلام والإيمان فإنَّهُ يبقى على هذا الاسم ما لم يأت بشيء من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات تَرُدُّ هذا الأصل بوضوح لا باحتمال؛ لأَن الواضح البَيِّن اليقيني لا يزيله إلا يقيني.



#### الدرس الحادي والعشرون:

# حرمة الخوض في ذات الله، والجدال في دين الله وقرآنه

ه ٥ - وَلَا نَخُوضُ فِي اللهِ، وَلَا نُمَارِي فِي دِينِ اللهِ.

٥٦ - وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ (١٠٠٠)، وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٠٠). نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ

(٣١٩) وقع في نسخة: «وَلا نُجادِل فِي القُرآن بِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ حادِثٌ، أَوْ مِن جِنْسِ الحُرُوفِ والأَصْوَات»!!

## (٣٢٠) قَالَ العَلَامَةُ الأَلْبَانِي:

#### □ قوله: «ولا نُجَادِلُ في القرآنِ، ونِشْهدُ أنَّهُ كلامُ ربِّ العالمينَ»:

إن من أكبر الفتن التي أصابت بعض الفرق الإسلامية بسبب علم الكلام أنه انحرف بهم عن
 الإيمان بأن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين حقيقة لا مجازًا.

أما المعتزلة الذين يقولون بأنه مخلوق، فأمرهم في ذلك واضح مفضوح.

لكن هناك طائفة تنتمي إلى السنة وترد على المعتزلة هذا القول وغيره مما انحرفوا فيه عن الإسلام، ألا وهم الأشاعرة والماتريدية؛ فإنهم في الحقيقة موافقون للمعتزلة في قولهم بخلق القرآن، وأنه ليس من قول رب العالمين، إلا أنهم لا يفصحون بذلك ويتسترون وراء تفسيرهم للكلام الإلهي بأنه نفسي قديم غير مسموع من أحد من الملائكة والمرسلين، وأنه تعالى لا يتكلم إذا شاء، وأنه متكلم منذ الأزل.

وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بحثًا هامًا في إبطال تفسيرهم هذا فقال بعد أن أثبت قدم الكلام:

«والكلام صفة كمال، فإن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، كما أن من يعلم ويقدر أكمل ممن لا يعلم ولا يقدر، والذي يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وأكمل ممن يتكلم بغير مشيئته وقدرته إن كان ذلك معقولًا.

ويمكن تقريرها على أصول السلف بأن يقال: إما أن يكون قادرًا على الكلام أو غير قادر، فإن لم يكن قادرًا فهو الأخرس، وإن كان قادرًا ولم يتكلم فهو الساكت.

وأما الكلابية -متبوع الأشاعرة في هذه المسألة- فالكلام عندهم ليس بمقدور، فلا يمكنهم أن يحتجوا بهذه؛ فيقال: هذه قد دلت على قدم الكلام، لكن مدلولها قدم كلام معين بغير قدرته ومشيئته، أم مدلولها أنه لم يزل متكلمًا بمشيئته وقدرته؟

والأول: قول الكلابية .



# الْأَمِينُ، فَعَلَّمَهُ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدًا صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وسَلَّمَ، وَهُوَ كَلَامُ اللهِ تَعَالَىٰ، لَا يُصَاوِيهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَام الْمَخْلُوقِينَ، وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ.

- والثاني: قول السلف والأئمة وأهل الحديث والسنة، فيقال: مدلولها الثاني لا الأول؛ لأن إثبات
   كلام يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته غير معقول ولا معلوم، والحكم على الشيء فرع
   عن تصوره.
- فيقال للمحتج بها: لا أنت ولا أحد من العقلاء يتصور كلامًا يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته، فكيف تثبت بالدليل المعقول شيئًا لا يعقل؟
- وأيضًا فقولك: «لو لم يتصف بالكلام لاتصف بالخرس والسكوت» إنما يعقل في الكلام بالحروف والأصوات، فإن الحي إذا فقدها لم يكن متكلمًا، فإما أن يكون قادرًا على الكلام ولم يتكلم، وهو الأخرس.
- وأما ما يدعونه من الكلام النفسي فذاك لا يعقل، أن من خلا عنه كان ساكتًا أو أخرس، فلا يدل بتقدير ثبوته علىٰ أن الخالي عنه يجب أن يكون ساكتًا أو أخرس.
- وأيضًا: فالكلام القديم النفساني الذي أثبتموه لم تثبتوا ما هو؟ بل ولا تصورتموه، وإثبات الشيء فرع تصوره، فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟!
- ولهذا كان أبو سعيد ابن كلاب رأس هذه الطائفة -يعني: الأشاعرة- وإمامها في هذه المسألة- لا يذكر في بيانها شيئًا يعقل، بل يقول: هو معنى يناقض السكوت والخرس!
- والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام، فالساكت: هو الساكت عن الكلام، والأخرس: هو العاجز عنه، أو الذي حصلت له آفة في مجل النطق تمنعه عن الكلام، وحينتذ لا يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام ولا يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس.
- فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه، بل هم في الكلام يشبهون النصارئ في(الكلمة) وما قالوه في (الأقانيم)، و(التثليث)، و(الاتحاد)، فإنهم يقولون ما لا يتصورونه ولا يبينونه، والرسل -عليهم السلام- إذ أخبروا بشيء ولم نتصوره وجب تصديقهم.
- وأما ما يثبت بالعقل فلا بد أن يتصوره القائل به، وإلا كان قد تكلم بلا علم، فالنصارئ تتكلم بلا علم؛ فكان كلامهم متناقضًا، ولم يحصل لهم قول معقول.
- كذلك من تكلم في كلام الله تعالى بلا علم؛ كان كلامه متناقضًا، ولم يحصل له قول يعقل؛ ولهذا كان مما يشنع به على هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام، -كلام الله وكلام جميع الخلق- بقول شاعر نصراني يقال له الأخطل:

#### إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلًا

وقد قال طائفة: إن هذا ليس من شعره، وبتقدير أن يكون من شعره فالحقائق العقلية أو مسمئ لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضل، دع أن يكون شاعرًا نصرانيًّا اسمه الأخطل...» انتهى ملخصًا من «مجموع الفتاوى» (٢٩٤/٦ - ٢٩٤/).

# سسومها الشرح الشرح المساسوم

قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ أَبِي العِز:

## 🗖 قُولهُ: ﴿وَلَا نَخُوضُ فِي اللهِ، وَلَا نُمَارِي فِي دِينِ اللهِ»:

صيشير الشيخ يَخْلَلْهُ إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل، وذم علمهم؛ فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم: ﴿إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدَ جَآءَهُم مِن رَبِّهِمُ ٱلْمُدَى ﴾ [النجم: ٢٣].

وعن أبي حنيفة وَ الله بشيء، بل ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العَطب، فاختر الأدب أو العطب، ويشهد لهذا: أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته، ساخ الجبل وتدكدك، ولم يثبت على عظمة الذات. وقال الشّبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب.

وقوله: «ولا نماري في دين الله» معناه: لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم، التماسًا لامترائهم وميلهم؛ لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل، وتلبيس الحق، وإفساد دين الإسلام.

وله: «وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ، وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، فَعَلَّمَ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وسَلَّمَ، وَهُوَ كَلَامُ اللهِ تَعَالَىٰ، اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وسَلَّمَ، وَهُوَ كَلَامُ اللهِ تَعَالَىٰ، لَا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْمَخْلُوقِينَ، وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ»:

●فقوله: «ولا نجادل في القرآن» يحتمل أنه أراد: أنّا لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول: «إنه كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين» إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد: أنا لا نجادل في القراءات الثابتة، بل نقرؤه بكل ما ثبت وصح، وكلٌ من المعنيين حق، ويشهد بصحة المعنى الثاني، ما روي عن عبدالله بن مسعود رضي أنه قال: سمعتُ رجلًا قرأ آية سمعت رسول الله على يقرأ خلافها، فأخذت بيده، فانطلقت به إلى رسول الله على فذكرت ذلك له، فعرفت



في وجهه الكراهة، وقال: «كلاكما محسن، ولا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فها كوا». رواه مسلم.

نهى على على على على عن الاختلاف الذي فيه جَحْد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق؛ لأن كلا القارئين كان محسنًا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا؛ ولهذا قال حذيفة قطي لعثمان تطي المرد هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم. فجمع الناس على حرف واحد اجتماعًا سائعًا (٢٣٠)، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب، ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصةً من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه.

كما أن ترتيب السور لم يكن واجبًا عليهم منصوصًا؛ ولهذا كان ترتيب مصحف عبدالله على غير ترتيب المصحف العثماني، وكذلك مصحف غيره.

وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آيةً على آية، بخلاف السور؛ فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد، جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقرَّاء. قاله ابن جرير وغيره.

ومنهم من يقول: إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام، لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولًا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة، وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرًا عليهم، وهو أوفق لهم؛ أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة.

وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة؛ لأنه لا يجوز أن يُهمل شيء من الأحرف السبعة؛ لأنه لا يجوز أن يُهمل شيء من الأحرف السبعة؛

<sup>(</sup>٣٢١) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٤٩٨٧)، وغيره عن أنس رَاكُ.

نقل المصحف العثماني، وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو: أن ذلك كان جائزًا لا واجبًا، أو أنه صار منسوخًا.

وأما من قال عن ابن مسعود: إنه كان يجوِّز القراءة بالمعنى! فقد كذب عليه، وإنما قال: قد نظرتُ إلى القُرَّاء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم: هلُمَّ، وأقبل، وتعالَ، فاقرءوا كما عُلِّمتم، أو كما قال.

والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خيرٌ من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن، وليس إذا أخطأ يقال: إنه كافر، قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها. والله تعالى قد عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان؛ ولهذا ذم السلف أهل الأهواء، وذكروا أن آخر أمرهم السيف، وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان -إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: «ونرى الجماعة حقًا وصوابًا، والفرقة زيعًا وعذابًا».

#### □ وقوله: «ونشهد أنه كلام رب العالمين»:

● تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله: «وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولًا».

وقوله: «نزل به الروح الأمين»: هو جبريل عَلَيْكُ سمِّي روحًا؛ لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمينٌ حتَّ أمين، صلوات الله عليه، قال تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ۞ بِلِسَانِ عَرِقِيِّ مُّبِينِ ﴾ [الشعراء:١٩٥-١٩٥].

وقال تعالى: ﴿ نَهُ مُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيرٍ ۞ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ۞ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ ﴾ [التكوير: ١٩ - ٢]. وهذا وصف جبريل، بخلاف قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مُلَقَوَّلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ۞ وَمَاهُوَيقَوْلِ شَاعِرِ ﴾ الآيات [الحاقة: ١٤، ٢٥]، فإن الرسول هنا هو محمد عليه.

## 🗖 وقوله: «فَعَلَّمَهُ سَيِّدَ المرسلينَ»:

●تصريح بتعليم جبريل إياه؛ إبطالًا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوَّره في نفسه إلهامًا.

## □ وقوله: «ولا نَقُولُ بِخَلْقِهِ، ولا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ المُسْلِمينَ»:

●تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين؛ فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غيرمخلوق، بل قوله: «ولا نخالف جماعة المسلمين» مُجرئ على إطلاقه: أنّا لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة.

#### قَالَ الْعَلَّامَةُ ابنُ مَانِع:

## ☐ قوله: «وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ»: □

●اعلم أن القائلين بخلق القرآن، أشهرهم طائفتان:

إحداهما: «المعتزلة»، فإنهم يقولون: القرآن الذي جاء به جبريل هو كلام الله حقيقة ولكنه مخلوق.

والثانية: المتكلمون من «الكلابية» وأتباعهم، فهم يقولون: كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، إن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلًا، وإن عبر عنه بالعربية صار قرآنًا.

وهذه الخرافة يعتقدونها دينًا يدينون الله به، وهم يوافقون «المعتزلة» في أن القرآن الذي جاء به جبريل مخلوق إلا أن «المعتزلة» يقولون: هو كلام الله حقيقة، و«الكلابية» وأتباعهم يقولون: هو عبارة وحكاية عن كلام الله.

فعلى قول هؤلاء «الكلابية» وأتباعهم: يكون النبي عليه لم يبلغ كلام الله، وإنما بلغ ما يدل عليه وما هو حكاية عنه.

وفي هذا إنكار للرسالة؛ لأن الرسول إنما يبلغ كلام المرسل، وقد ألزمهم أهل السنة بذلك.

قال ابن القيم في «النونية»(٢٢٠):

وإذاانتفت صفة الكلام كذلك الـ

فرسالة المبعوث تبلغ كلا

إرسال منفي بلا فرقانِ م المرسل الداعي بلا نقصانِ

إلى آخر ما ذكره من الأبيات العظيمة التي يعض عليها بالنواجذ.

ومن أعجب العجيب: أن يتذاكر العالم من أتباع «الكلابية» في مثل هذه الأبحاث، فإذا مر ذكر الجهمية والمعتزلة قال: إنهم قد انقرضوا ولم يبق لهم ولا لعقائدهم عين ولا أثر، ولم يدر المسكين أنه هو وارث التجهم والاعتزال، وأن مُعْتَقَده مُعْتَقَدهم سواء بسواء. قَالَ العَلَامَةُ الدَّرَك:

## □ قوله: «وَلَا نَخُوضُ فِي اللهِ، وَلَا نُمَارِي فِي دِينِ اللهِ»:

من منهج أهل العلم والتقوئ أنهم لا يتكلمون في ذات الله وصفاته وأفعاله بغير علم أو بالكلام الباطل؛ بل يتكلمون في شأن الله بما علموا مما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة، فعلينا أن نصف الله بما وصف به نفسه ونسميه بما سمئ به نفسه، ونخبر عنه بما أخبر به عن نفسه، وما أخبر به عنه رسوله على، وليس هذا من الخوض، هذا من بيان الحق ومن الثناء على الله، ومن تعظيم الله والإيمان به سبحانه، وما كان غير ذلك فهو من الخوض الباطل كالكلام في كيفية ذاته أو صفاته بغير علم.

وقوله: «وَلا نُمَارِي فِي دِينِ اللهِ»: المراء: الجدال، وأكثر ما يطلق المراء على الجدال بالباطل، إما من جهة القصد، أو من جهة ما يجادل به ويحتج به من الحجج الباطلة الداحضة، فالاحتجاج بالحجج الباطلة كالاحتجاج والاستدلال بالشبه العقلية وبالروايات المكذوبة، أو الجدال على وجه التعصب لا لقصد إظهار وبيان الحق والوصول إليه، كل هذا من الجدال بالباطل، ومن المراء في الدين، ومن ذلك الجدال أو المراء على وجه المعارضة لما جاءت به النصوص، فكل هذا من المراء في الدين.

<sup>(</sup>۲۲۲) انظر: «النونية» (ص٠٨).

والجدال بالباطل هو سبيل أعداء الرسل، قال تعالى: ﴿ مَا يُجُدِلُ فِي َ الْكَوْرَاكُ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وقوله: «وَلا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ»: يظهر أن هذا يدخل في قوله: «لَا نُمَارِي فِي دِينِ اللهِ»: لكن عطفها على ما قبلها من عطف الخاص على العام، فلا نماري في دين الله، ولا نماري في القرآن، أي: لا نجادل فيه تكذيبًا، ولا نجادل في معانيه تحريفًا، لكن نحتج به ونستدل به؛ وهناك فرق بين الأسلوبين، فنجادل بالقرآن، أي: يكون القرآن هو السلاح الذي نجادل به، ونرد به على أهل الباطل؛ لكن لا نجادل فيه معارضة لأخباره أو أحكامه، أو تكذيبًا أو تأويلًا له وصرفًا له عن ظاهره، فكل هذا من سبل الباطل، فأهل الباطل هم الذين يجادلون في آيات الله، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ٓ اَيْتِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اله

□ قوله: «وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، فَعَلَّمَهُ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدًا -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَجْمَعِينَ-، وَهُوَ كَلَامُ اللهِ تَعَالَىٰ لَا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَام الْمَخْلُوقِينَ، وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ»:

●هذا من شواهد ما تقدم ذكره من أن المصنف لم يرتب الكلام في مسائل الاعتقاد، ويجمع كل صنف ويضمه إلى جنسه، بل فرق الكلام في أصول الإيمان.

فهذه الجملة المذكورة تتعلق بالقرآن، وقد تقدم القول في عقيدة أهل السنة في القرآن، وأن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه كلام الله على الحقيقة وليس ككلام البشر، والناس في القرآن منهم الكفار المكذبون للقرآن الذين قالوا: إنه كلام محمد: ﴿إِنْ هَذَاۤ إِلّا فَوْلُ ٱلْبُشَرِ ۞ ﴾ [المدثر: ٢٥]، ومنهم من يؤمن بتنزيل القرآن لكنه يتأوله على غير تأويله، ويفسره بما يوافق هواه وأصوله الباطلة كما فعل القدرية والجهمية والرافضة فكل طائفة تؤول القرآن على ما يوافق مذهبها وأصولها.

وقوله: «وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ»: نشهد ونؤمن ظاهرًا وباطنًا، ونقر بقلوبنا وألسنتنا أن هذا القرآن كلام ربنا، تكلم به سبحانه حقيقة، وأنه كلام الله حروفه ومعانيه، هو كلام الله تعالى مكتوبًا في المصاحف، أو محفوظًا في الصدور، أو متلوًا بالألسن، أو مسموعًا بالآذان، فالذي يقرؤه القارئ نقول: هذا كلام الله، أي: المتلو هو إِن أَحَدُّمِن المُشْرِكِين السَّتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَع كَلَمَ الله الله من صوت القارئ، كما سمع الصحابة القرآن بصوت الرسول عليه وسمعه الرسول من جبريل عليه، وسمعه جبريل من رب العالمين.

وقوله: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ»: جبريل ﷺ هو: الروح الأمين، وهو روح القدس. وقوله: «فَعَلَّمَهُ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدًا -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَجْمَعِينَ-»: كما قال سبحانه وتعالىٰ: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَمُّى يُوحَىٰ ۞ عَلَّمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُوىٰ ۞ ذُومِرَ وَفَاسَتَوىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكَ ۞ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞ فَأُوحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا

وقوله: «وَهُوَ كَلَامُ اللهِ تَعَالَىٰ لَا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْمَخْلُوقِينَ»: هذا تأكيد لما سبق أنه كلام الله، ولا يساويه شيء من كلام العالمين، ولهذا تحدى الله به الثقلين: ﴿ قُل لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا ٱلْفُرَّ اِن لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَا يَعْضِ ظُهِ مِرَ لَا الإسراء: ٨٨] .

وقوله: «وَلا نَقُولُ بِخَلْقِهِ وَلا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ»: ولا نقول بخلق القرآن كما قالت المعطلة المبتدعة كالجهمية والمعتزلة ومن وافقهم؛ بل نقول: إنه كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف.

وقوله: «وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ»: جماعة المسلمين في الصدر الأول، وإلا فالمسلمون بعد الصدر الأول قد تفرقوا واضطربوا واختلفوا في القرآن، فنحن لا نخالف جماعة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. قَالَ العَلَامَةُ الفَوْزَان:

## قوله: «وَلَا نَخُوضُ فِي الله، وَلَا نُمَارِي فِي دِين الله»:

●لا نخوض في الله، بل نؤمن به وبصفاته وأسمائه، ولا نؤولها ونصرفها عن ظاهرها، ونأتي بمعان ما أرادها الله ولا أرادها النبي ﷺ اتباعًا لأهوائنا وعقولنا القاصرة، وهذا كفر بالله ﷺ.

وكذلك في دين الله لا نماري -أي: نجادل- ونقول: هذا نؤمن به وهذا نتوقف في الإيمان به، فما دام ثبت في الكتاب والسنة فليس فيه مجال للخوض، بل نؤمن به ونُسَلّم، وإن كان في عقولنا ما لا يدرك هذا الشيء، فعقولنا قاصرة، ولو كانت كاملة لما احتاجت إلى النبي في ولما احتاجت البشرية إلى الرسل، فدل على أن العقول قاصرة، وأنه لا بد من إرسال الرسل؛ لإحقاق الحق وإبطال الباطل.

# □ قوله: «وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ، وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ»:

• يشمل عدم القول بأنه ليس من عند الله، كما يقوله الكفار، ويقولون: هو من عند محمد ﷺ

وكذلك الجدال في تفسير معاني القرآن، فلا نفسر القرآن من عند أنفسنا، فالقرآن لا يفسر إلا بما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله علم أو ما قاله الصحابة أو ما قاله التابعون، أو ما اقتضته اللغة العربية التي نزل بها.

فلا نقول فيه بعقولنا القاصرة، إنما يفسره الله سبحانه الذي نزله، أو النبي عليه الصلاة والسلام الذي وُكِّل إليه بيانه، أو الصحابة الذين تتلمذوا على المصطفى عليه الصلاة والسلام، أو التابعون الذين رووا عن تلاميذ النبي على أو باللغة التي نزل بها؛ لأنه نزل بلسان عربي مبين.

أما تفسيره بما يقوله الطبيب الفلاني، أو المفكر الفلاني أو الفلكي الفلاني، فالنظريات تختلف؛ فاليوم نظرية وغدًا نظرية تبطلها؛ لأنها من عمل البشر، فلا يُفسَّر كلام الله بهذه الأشياء التي تتبدل وتتغير كما يفعله الجهال اليوم ويقولون: هذا من الإعجاز العلمي.

قوله: «ونِشْهِدُ أَنَّهُ كلامُ رَبِّ العالمينَ»: نشهد أن القرآن كلام الله تكلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل من الله، وبَلَّغه إلى النبي على وبلَّغه محمد عليه الصلاة والسلام إلى أمته، وبلغته أمته، كل جيل إلى الجيل الذي بعده، نحن نكتبه ونقرؤه ونحفظه، وهو بذلك كلام الله ما هو بكلامنا، ولا كلام النبي على ولا كلام جبريل على.

# وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ»: ﴿ وَالرُّوحُ الْأَمِينُ ، فَعَلَّمَهُ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدًا صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ»:

الروح الأمين هو جبريل، وسمي بهذا لأنه مؤتمن لا يغير ولا يبدل؛ مؤتمن على ما حمله الله، لا يُتهم بالخيانة كما تقوله اليهود، يقولون: جبريل عدونا. أو كما يقوله غلاة الشيعة: إن الرسالة لعلي ولكن جبريل خان وبَلَّغها إلى محمد على فهذا تكذيب لله؛ لأن الله سماه أمينًا.

فأنزل الله في اليهود: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ, نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ البقرة: ١٩٧]، ثم قال: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا بِللّهِ وَمَلَتَ عَبّهِ عَرُكُ لِلْكَفِرِينَ ﴾ البقرة: ١٩٨]. ورُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَمْلُ فَإِنَ ٱللّهَ عَدُوُّ لِلْكَفِرِينَ ﴾ البقرة: ١٩٨].

من عادى جبريل، أو مَلكًا من الملائكة، فإن الله عدوه وكذا من عادى رسولًا من الرسل، فهو كافر، ومن عادى وليًّا من أولياء الله فإنه مبارز الله بالمحاربة، كما صح في الحديث، فجبريل علمه للنبي على قال تعالى: ﴿عَلَمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُوكَ ﴾ وضمير المفعول في ﴿عَلَمَهُ, ﴿واجع إلى النبي عِيهِ وَ﴿شَدِيدُ ٱلْقُوكَ ﴾ : جبريل عليه الصلاة والسلام، فعلم النبي على بأمر الله.

# □ قوله: «وَهُوَ كَلَامُ اللهِ تَعَالَىٰ، لَا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْمَخْلُوقِينَ»:

حقوقة، وبلّغه وبلّغه الله، تكلم به سبحانه حقيقة، وسمعه جبريل من الله حقيقة، وبلّغه إلى النبي على من غير زيادة ولا نقصان ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَلَى اللهِ عَنِي اللَّذِي آفَوْحَيْنَ الْإِيْكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْنَا غَيْرَةً وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنِي اللّهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>٣٢٣) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٥٠٢)، من حديث أبي هريرة رضي اللهُ

وهو كلام الله، سبحانه وتعالى كما نزل، فالله حفظه من الزيادة والنقص: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُۥ كَنفِظُونَ ﴾ [الحجر:٩].

## ☐ قوله: «ولاً نَقُولُ بِخُلْقِهِ»:

لا نقول: القرآن مخلوق، كما تقول الجهمية؛ فهذا كفر وجحود لكلام الله،
 ووصْف لله بالنقص وأنه لا يتكلم، والذي لا يتكلم يكون ناقصًا ولا يكون إلهًا.

ولهذا لما قال قوم السامري: هذا إلهكم وإله موسى، يعنون العجل أو التمثال، قال الله جل وعلا: ﴿ أَفَلَا يَرَوِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمُ ضَرَّا وَلِاَنَفْعًا ﴾ [طه: ٨٩]. فقال: ﴿ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ﴾؛ أي: لا يتكلم، فدل على بطلان عبادتهم له.

وفي الآية الأخرى: ﴿ الله يَكُونُوا الله الله الله الله الله الأعراف ١٤٨٠] والكلام صفة كمال، وعدم الكلام صفة نقص، فالله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص، ومتصف بصفات الكمال.

#### ☐ قوله: «ولا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ المُسْلِمينَ»:

●فجماعة المسلمين يؤمنون بأنه منزل حقيقة غير مخاوق، منه بدأ وإليه يعود، هذه عقيدة المسلمين في القرآن.

وكذلك لا نخالف جماعة المسلمين في كل ما اجتمعوا عليه من أمور الدين، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَوَ لَهِ مَا تَوَلَىٰ وَنُصَّلِهِ عَبْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَوَلَهِ عَالَىٰ وَنُصَّلِهِ عَبْرَ سَبِيلِ ٱلمُؤْمِنِينَ فَوَلَهِ وَنُصَّلِهِ عَبْرَ سَبِيلِ ٱلمُؤْمِنِينَ فَوَلَهُ وَنُصَّلِهِ عَبْرَ سَبِيلِ ٱلمُؤْمِنِينَ فَي وَنُصَّلِهِ عَبْرَ سَبِيلِ السَّاءَ عَلَىٰ اللَّهُ وَسَاءً عَلَىٰ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٥٥].

«من الله بدأ» وليس كما يقول بعض الضُّلال: إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، بل سمعه من الله مباشرة، «وإليه يعود»؛ أي: في آخر الزمان، يرفع القرآن إلى الله على، وهذا من علامات الساعة، فيُنزع القرآن من المصاحف وصدور الرجال، فلا يبقئ في الأرض.

قَالَ العَلَامَةُ صَالِحُ ٱلْ الشَّيْخ:

# قولة: «وَلا نَخُوضُ فِي اللهِ، وَلا نُمَارِي فِي دِينِ اللهِ»:

●قوله: «لا نَخُوضُ فِي اللهِ »؛ يعني: في ذات الله ﷺ، «وَلا نُمَارِي فِي دِينِ اللهِ »؛ يعني: لا نلقي الأُغلُوطات والشُّبَه والشكوك في دين الله ﷺ، فأصل الإسلام مبني



على الاستسلام، والاستسلام لله على فيما أخبر به في أمور الغيب، فيما أنزله على رسوله على جملةً وتفصيلًا.

فإذًا لا نخوض في الله -يعني: في ذات الله سبحانه وتعالى- بل نتكلّم عن الذات العَليَّة عَلَيْه وعن صفاته سبحانه وتعالى بما جاء في الكتاب والسنة؛ لهذا أَصلُ أهل السنة مخالف لأهل الأهواء في هذا الأصل.

فأهل الأهواء والبدع يخوضون في الله وفي صفاته ولذلك سُمُّوا أهل الكلام؛ لأنهم في كل مسألة يخوضون.

فلو راجعت كتاب الأشعري «مقالات الإسلاميين» لوجدت أنَّه قسمه إلى قسمين:

- القسم الأول جليل الكلام.

- والقسم الثاني دقيق الكلام.

دخَلُوا في أشياء هي خَوضٌ في الله على وفي صفاته بغير ما أنزل على رسوله على . إذًا قوله: «وَلاَ نَخُوضُ فِي الله » يريد به مفارقة أهل الكلام، ومفارقة أهل البدع والأهواء في أننا نتأدب مع الرب على فلا نخوض في شيء إلا بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله على .

«وَلَا نُمَارِي فِي دِينِ اللهِ»؛ يعني: بإلقاء الشبه والشكوك إلى آخره ولو لِقصْد المناظرة؛ بل المرَاء مذموم بأنواعه.

وتحتها مسائل:

المسألة الأولى:

الخوض في ذات الله محرمة، وكذلك التفكر في ذات الله أيضًا منهيٌّ عنه، لكن المأمور به أن يُفَكِّر المرء في آلاء الله ﷺ؛ قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «تفكّروا في آلاء الله، ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا»(١٠٠٠).

فالمأمور به العبد أن يتفكّر في آلاء الله، وآلاء الله ﷺ؛ يعني: في آياته.

<sup>(</sup>٣٢٤) أُخْرَجَه الطبراني، في «الأوسط» (٦٣١٩)، والبَيْهَقِيّ في «شعب الإيمان»، (١٢٠)، وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر رضي العلامة الأَلْبَانِيّ في «الصحيحة»، برقم، (١٧٨٨): «وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حسن عندي» والله اعلم. اهـ..

آيات الله ﷺ نوعان:

- آيات مرئية: وهي ملكوته في السموات وفي الأرض وما خَلَقَ الله من شيء.

- وآيات متلوة: وهي القرآن.

فمن تفكر في آلاء الله دلَّهُ على عِظَم ربه على، وأصابه طمأنينة وسكينة وخشوع وخضوع للرب على؛ لهذا أمرنا ربنا سبحانه بالتفكر في آلائه وملكوته وآياته، قال سبحانه: ﴿ إِنَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْتَ لِاَوُلِي ٱلْأَلْبَ سِبحانه: ﴿ إِنَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاَخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْتَ لِاَوْلِي ٱلأَلْبَ لِهِ اللَّهُ وَيَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْمَرْفِ وَمَا تُغَنِي ٱللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ وَقَلَى اللَّهُ وَقَلَى اللَّهُ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن وَقَال اللهِ اللَّهُ وَمُولَ وَاللَّهُ اللهِ اللَّهُ وَقَلَ اللَّهُ اللهِ اللهِ الخلاء، حُبِّبَ إليه أن يلاخل غار حراء ويمكث فيه الليالي والنبي ﷺ حُبِّبَ إليه الخلاء، حُبِّبَ إليه أن يلاخل غار حراء ويمكث فيه الليالي والنبي ﷺ مُثَنَى وَقُرَدَى ثُمَّ لَلْفَلَامُ والذل لله على ملكوت الله على وهذا يُحدِث من حقائق الإيمان في النفس ومن الارتباط والذل لله على ملكوت الله على ولهذا كان من هدي السلف رضوان الله عليهم قلة الكلام والتفكر في آلاء الله على .

قالت أم الدرداء في وصف زوجها أبي الدرداء: «كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكّر»(٢٠٠).

وكان الحسن البصري تَخَلَّتُهُ يقول: «عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التَذَكُر، فرجعنا بالتَذَكُر على التفكر وحركنا القلوب بهما، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار»(٢٠٠٠).

هذه كلمة عظيمة ، الناس قلوبهم مُضغّة كلها تتحرك وتقذف الدم؛ ولكن القلب الحي ﴿ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا ﴾ [يس: ٧٠] ، صاحب القلب الحي هذا يكون قلبه له سمع وبصر؛ يعنى: يرئ أشياء ويتفرس في الأشياء ويكون له مرئيات يرئ ما لا يراه الآخرون.

<sup>(</sup>٣٢٥) أَخْرَجَه البَيْهَقِيّ في «شعب الإيمان»، (١١٩)، وابن أبي شيبة (٣٠٧/١٣)، وأبو نعيم في «الحلمة» (٨/١٨).

<sup>(</sup>۲۲۱) انظر: «الاستقامة» (۱/۱۱).

قال: «عاملنا القلوب بالتفكر»، التفكر في آلاء الله، وليس التفكر في الله ولا في ذات الله؛ إنما التفكر في آلاء الله ﷺ؛ فيما خلق، في آياته التي أعطاها المرسلين، في آياته المتلوَّة، القرآن، إلى آخره؛ يعنى: في المنظورة والمقروءة.

«فأورثها التَذَكُر»؛ يعني: تَذَكَر العبد إذا تفكر وخلا بنفسه فإنه سيتذكر، لكن تَذَكُرُهُ سيكون ضعيفًا؛ لأنه بدايات التذكر بعد التفكر.

قال: «فرجعنا» هو يحكي حال السلف الحسن البصري يقول: «عاملنا»؛ يعني: السلف؛ يعنى: طبقة التابعين.

قال: «فرجعنا بالتَذَكَّر» هذا الذي تذكرناه وصار في القلب نوع حياة، رجعنا به على التَفَكُر، تَفَكَّرنَا من جديد، نظرنا في الملكوت، في آلاء الله، في تصرف الله تَلَقَى خلقه، في آيات الله في القرآن.

«فرجعنا بالتذكر على التفكر وحركنا القلوب بهما»؛ يعني: مرة وراء مرة، هذا تذكر بعد تفكر، تذكر بعد تفكر، يبقئ العبد في الإيمان.

قال: «فإذا القلوب لها أسماع وأبصار» ينفتح القلب من معارف الله على ومن الأنسِ به، ومن لذة مناجاته، ومن إيثار ما عنده على ما في هذه العاجلة، وعلى الأنسِ به، ومن لذة مناجاته، ومن إيثار ما عنده على ما في هذه العاجلة، وعلى إيثار مَحَابِهِ على أهواء النفس ما لا يدركه إلا من وفّقه الله على الهذا قال: «وَلا يخوضون في الله» ولا يخوضون في الله، ولا يخوضون في صفات الله، وإنما يذكرون ما دَلَّ عليه الكتاب والسنة ويُعَلِّمُونَ ذلك، وإنما المهم العمل، المهم هذا القلب أن يكون صالحًا، أن يكون خاشعًا لله، منيبًا لله على وعين صح عن النبي على أنه قال: «عينان لا تمسهما النار؛ عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله» (١٠٠٧)، وقال في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٣٢٧) أُخْرَجَه التِّرْمِذِيّ، (١٦٣٩)، وغيره من حديث ابن عباس صَّافَتُهَا، وصححه العلامة الأَلْبَانِيّ في «صحيح سنن التَّرْمذيّ».

<sup>(</sup>٣٢٨) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٦٠)، ومُسْلِم (١٠٣١)، وغيرهم، من حديث أبي هريرة فَظَّ مرفوعًا.

فمن أعظم العبادات التَفَكُّر، تَفَكَر في القرآن، تُرَدِّد الآيات لتؤثر على قلبك، التَفَكُّر في ملكوت الله، في هذه السماء العجيبة، الأرض، في الخلق، هذا من سمة وخصال أهل السنة والجماعة، مخالفين بذلك لطريقة الصوفية الذين أورثهم العزلة التفكر والخوف في الله على والكشف؛ كشف الحُجُب ونحو ذلك مما زلَّت به أقدامهم.

المسألة الثانية:

على قوله: «وَلَا نُمَارِي فِي دِينِ اللهِ» المِرَاء مذموم.

والمراء ضابطه: هو أن يُورِد الشيء بقصد الانتصار للنّفس أو إضعاف مَنْ أمامه. يعني: المغالبة، يريد يغالب، يريد يشكك، الشبه يوردها.

هذا من الأمور المذمومة؛ لأنّ أصل الدين مبني على الاستسلام؛ فالمراء في الدّين محرم، وقد صحّ عنه على أنه قال: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنّة لمن ترك المراء وهو محقّا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه»(١٠٠٠)فقوله هنا: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء»، النبي على تَكفّل ببيت لمن ترك المراء وإن كان محقًا -ببيتٍ في الجنة الماذا؟

لأنَّ المراء أحيانًا وأنت تماري يأتيك الحق معك، لكن تغلبك نفسك للانتصار لنفسك لا للحق، والإنسان بين هذه وهذه يكون عنده شيء -يعني: بين الانتصار للحق وبين الانتصار لنفسه-، وكثيرًا ما تشتبه على أكثر الناس؛ يعني: تختلط هذه بهذه، أنت ستنتصر لنفسك أو ستنتصر للحق؛ ولهذا يسمى هذا مراء، إذا صارت مجادلة وخشيت أن تنتصر فيها لنفسك؛ فالسكوت أفضل لأنَّ الانتصار لنفسك من المراء في دين الله على.

فإذًا من صفة أهل السنة والجماعة ومن سماتهم: أنهم لا يمارون في دين الله؛ لهذا قال الإمام مالك كَنْلَتْهُ لما سُئل: «الرجل تكون عنده السنة أيجادل عليها؟»

<sup>(</sup>٣٢٩) أُخْرَجَه أَبُو دَاوُد (٤٨٠٠)، من حديث أبي أمامة رَفَقَكَ، وحسنه الأَلْبَانِيّ في «صحيح الجامع»، برقم (١٤٦٤).

قال: «لا، يخبر بالسنة فإن تُبِلَت منه وإلا سكت» (۳۳۰)؛ لأنَّ المراء في ذلك يورث العداوة قد يورث الانتصار للنفس، وذلك كله مذموم.

وَنَسْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ، فَعَلَّمَهُ سَيِّدَ الْمُرسَلِينَ مُحَمَّدًا ﷺ، وَهُوَ كَلَامُ اللهِ تَعَالَىٰ لَا يُسَاوِيهِ شَيءٌ مِن كَلَامُ اللهِ تَعَالَىٰ لَا يُسَاوِيهِ شَيءٌ مِن كَلَامُ المَحْلُوقِينَ، وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ، وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ المُسلِمِينَ.»:

●فهذه الجملة من هذه العقيدة التي ألّفها العلاّمة أبو جعفر الطحاوي كَنْلَتْهُ قال فيها: «وَلَا نُجَادِلُ فِي القُرآنِ، وَنَشَهَدُ أَنَّهُ كَلاَمُ رَبِّ العَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ، فَعَلَّمَهُ سَيِّدَ المُرسَلِينَ مُحَمَّدًا ﷺ، وَهُو كَلامُ اللهُ تَعَالَىٰ لَا يُسَاوِيهِ شَيءٌ مِن كَلامِ المَخلُوقِينَ، وَلَا نَقُولُ بِخَلقِهِ، وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ المُسلِمِينَ».

وهذه الجملة مشتملة على عقيدة مباركة عظيمة في القرآن، والإيمان بالقرآن فرضٌ ورُكنُ الإيمان؛ لأنَّ من أركان الإيمان؛ الإيمان بكتب الله المنزلة، وأعظمها الكتاب الذي جعله الله مهيمنًا على كل كتاب وهو هذا القرآن العظيم.

فالإيمان به ركنُ الإيمان، والإيمان به عند أهل السنة والجماعة يشمل:

- الإيمان بأنه كلام الله تعالى.
- وأنه منزّل من رب العالمين.
- وأنَّ محمدًا ﷺ عَلَّمَهُ إياه جبريل، وجبريل سَمِعَهُ من رب العالمين ﷺ وتقدست أسماؤه.
  - وأنَّ هذا القرآن لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين، لا يماثله ولا يدانيه.
- وأنه غير مخلوق؛ لأنه صفة الله ﷺ، وصفات الله سبحانه وتعالى كذاته العَليَّة، فهو سبحانه الخالق ﷺ وغيره مخلوق.

وهذا التقرير من العلامة الطّحاوي مأخوذٌ من النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة التي تدلّ على هذه الأصول؛ كقوله ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ، بَشَكُرُ لِسَانُ عَرَبِ مُنْ اللَّهِ عَلَى هَذُه الأصول؛ كقوله ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ، بَشَكُرُ لِسَانُ عَرَبِ مُنْ مُبِينًا فَيَ اللَّهُ عَرَبِ مُنْ مُبِينًا فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۳۳۰) انظر: «جامع العلوم والحكم»، (۱/۹۳).

قال: «وَلا نُجَادِلُ فِي القُرآنِ»؛ المُجَادَلَة في القرآن دَلَّت السنة على أنها مذمومة ومحرّمة؛ وذلك كما روى مسلم في الصحيح: أنَّ النبي على خَرَجَ عليهم يومًا وهم يتجادلون في القرآن هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فُقئ في وجهه حبَّ الرمان - يعني: من الغضب- عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: «اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموالات أو كما جاء عنه على ، وقد جاء أيضًا أنَّ نبينا على أن يَجهَرَ بعض الناس على بعض في القراءة؛ وذلك لأجل التأدب مع القرآن، وأن لا تكون القراءة سببًا للتخاصم أو للمجادلات؛ يعني: بسبب القرآن أو في القرآن.

والمِرَاء مذمومٌ مُطلقًا سواء أكان بحق أو بغير حق، وهو المُرَادُ به نُصرَةُ النفس والاستعلاء، ولو كان بالقرآن؛ فلا نجادل في القرآن؛ يعني: في أدلته، ولا نجادل في القرآن في صفته، بل نُسَلِّم للقرآن أنه كلام الله ﷺ، ونستسلم لدليل الرحمن ﷺ؛ فالقرآن آيات الرب سبحانه وتعالىٰ.

فالتجادل بالاختلاف في القرآن المبني على الأهواء هذا ليس من صفة أهل الإيمان، وإنما -كما سيأتي- المجادلة تكون لبيان الحق، ولبيان وجه الدليل وهذا هو المحمود؛ فالمجادلة في القرآن مذمومة؛ ولهذا قال الطحاوي هنا: «وَلا نُجَادِلُ فِي القُرآنِ».

<sup>(</sup>٣٣١) أُخْرَجَه البُخَارِيّ، (٤٧٧٤)، ومُسْلِم، (٢٦٦٧)، من حديث جندب بن عبد الله البجلي عَنْكَ.

«وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ»؛ يعني: نُعلِنُ ونُخبِر مع اعتقادنا ويقيننا بأنه ليس كَلَامَ مَخلُوق، بل هو كلام رب العالمين؛ أي: أنه كلام الله ﷺ.

«نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ»؛ الروح الأمين الذي هو جبريل، نزل به من رب العالمين، نزل به سَمَاعًا، سَمِعَهُ جبريل عَلَيْكُ من رب العالمين، وأمره الله عَلَيْ أن ينزل به وحيًا على سيّد المرسلين «فَعَلَّمَهُ سَيّدَ المُرسَلينَ مُحَمَّدًا عَلَىٰ سيّد المرسلين «فَعَلَّمَهُ سَيّدَ المُرسَلينَ مُحَمَّدًا عَلَىٰ».

«وَلَا نَقُولُ بِخَلقِهِ، وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ المُسلِمِينَ»؛ هذا منه تقرير لما أجمع عليه أهل السنة، وذلك خلافًا للمعتزلة والعقلانيين والخوارج والرافضة الذين قالوا بخلق القرآن، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

هذا الأصل الذي ذكره الطحاوي وهذه العقيدة المباركة تحتها مسائل: المسألة الأولى:

المجادَلَةُ: عُرِّفَت بأنها إيراد الحجة على القول المختَلَفِ فيه مِن المُختَلفِينَ؛ فإذا اختلفوا في مسألة، هذا يُورِدُ حُجَّتَهُ تقريرًا لقوله، وهذا يُورِدُ حُجَّتَهُ تقريرًا لقوله، فتصير مجادلة.

وفي الشرع المجادلة قسمان:

١ - مجادلة مذمومة: وهي التي يُرادُ بها الانتصار للنفس وللقول دون تحرِّ للحق.

٢- مجادلة محمودة: وهي المجادلة بالتي هي أحسن؛ يعني: التي الغَرَضُ منها الوصول إلى الحق، وإرشاد الضال، وتبيين حجة الله ﷺ، وهي مأمور بها في الشرع.

ويَشتَبِهُ بالمجادلة الجَدَل؛ والجَدَلُ قال بعض أهل العلم: إنه هو المجادلة؛ لأنه مأخوذ من الجَدل، جَدل الحبل، وهو لَفُّ بعضه على بعض كَأَنَّ الأقوال التَفَّ

بعضها على بعض من الإيراد، والأظهر: أنَّ الجَدَل نوعٌ من الخصومة، لكن لم يُمدَح في القرآن، فذمّه الله ﷺ في قوله: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مُرْيِعَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ يَصِدُونَ ﴿ وَقَالُوٓا ءَ أَلِهَ تُكَا خَيْرُ أَمْ هُو مَّ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا مَلَ هُرَ قَوْمٌ خَصِمُونَ يَصِدُونَ ﴿ وَقَالُوٓا ءَ أَلِهَ تُكَا خَيْرُ أَمْ هُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا مَلَ هُرَ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ وَهَا لَوَ الرَّحَوفَ وَهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا مَلَ هُرَ قَوْمٌ خَصِمُونَ وَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ

﴿ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ﴾ [الزخرف:٥٨]؛ يعني: في ذلك ذَمٌّ لهذا الإيراد؛ لأنَّهُم ما أَرَادُوا المجادلة ولا أَرَادُوا دفِعًا للشُّبهَة أو الوصول إلى الحق، وإنما هو جَدَل.

وهنا ثُمَّ بعض البحوث التي كُتِبَت في هذا الموضوع خاصَّةً عند المعاصرين باسم الجَدَل «الجَدَل في القرآن».

والجَدَل إذا كان يصل معه المتجادلون إلى حقيقة؛ فإنه في الحقيقة مُجَادَلَة ﴿ وَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّهِ المحادلة: ١]، فهي سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّهِ المحادلة: ١]، فهي مجادَلات في القرآن.

وإذا كان المقصود بالجَدَل في القرآن المجادلات فإنَّ هذا مقبول، لكن تكون تسميتها بالجدل هذه يكون فيها بحث اصطلاحي.

وإذا كان المقصود بالجَدَل في القرآن -مثل ما كتبوا- ما ضُرِبَ جَدَلًا لغيرِ وصول الني الحق، فهذا لا يدخل فيه المجادلات التي للوصول للحق؛ لأنهم يُدخِلُونَ فيها ما أقام الله على به الحُجَّة مثل مجادلة الملك مع إبراهيم عليك في قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَاجَ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ قَانَ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلمُلك ﴾ [البقرة:٢٥٨]، هذه يُدخِلُونَهَا في الجدل.

فقوله هنا: «وَلَا نُجَادِلُ فِي القُرآنِ» المجادلة -كما ذكرنا- إذا كانت بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق فهذه مطلوبة شرعًا، وأمر الله على بها عباده.

لكنهم يجادلون بالقرآن لا فيه؛ يعني: يُجَادِلُ غيره بحجة القرآن، وفَرقٌ ما بين المُجَادَلَة بالقرآن وبين المُجَادَلَة في القرآن:

- فالمجادلة بالقرآن: أن تُورد الحجة من كتاب الله ﷺ وتُورِد وجه الاستدلال من ذلك.

- أما المجادلة في القرآن: فهو أن يُختَلَف في حُجِّيتِه، أو تُضرَبُ بعض الآيات بعض، أو أن لا يُرَد المتشابه إلى المُحكَم أو أن يُخَاضَ في الأمور الغيبية بأمور عقلية ونحو ذلك؛ فالمجادلة بالقرآن محمودة لإقامة الحجة، وأما فيه فإنها مذمومة.

المسألة الثانية: الذين جادلوا في القرآن في هذه الأمة؛ أمَّة الإجابة كثيرون، فكل طوائف الضلال ممن لم يستسلم لنص القرآن والسنة فإنه جادَلَ في القرآن؛ وذلك أنهم أسَّسُوا مذاهب لهم واعتقادات، فإذا جاءهم الدليل من القرآن على خلاف ما أَلِفُوا أو ما هَوَوهُ فإنهم يجادلون فيه؛ يعني: يَرُدُّونَ حُجَّةَ الله عَلَى التي في القرآن ويأتون بآية تضرب هذه الآية.

والنبي على أتى بعض الصحابة وهم يتجادلون في القرآن فغضب كما ذكرنا لك؛ فالتأدب مع القرآن أن يكون الإيراد به يعني: إيراد الدليل به فإن اختلفت الأدلة وَجَبَ رد المتشابه إلى المحكم؛ فالقرآن حَقٌ كله لا يُنَاقِضُ بَعضُهُ بَعضًا، بل بعضه يدل على بعض.

١- فالقرآن مُحكَم كُلَّهُ: جعله الله مُحكَمًا؛ كما قال: ﴿الرَّكِنَبُ أُحْكَمَ ءَايَنَهُ مُمَ فَصِلَتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ ﴿ [هود:١]، وكما قال ﷺ: ﴿ يسَ ۞ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ۞ ﴾ [يس:١، ٢]؛ حكيم؛ يعني: المُحكَم في أحد أوجه تفسير ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ۞ ﴾.

٢- وكذلك القرآن مع كونه مُحكَمًا فإنه أيضًا متشابه؛ متشابه كله: فالقرآن مُحكَمٌ كله وأيضًا هو متشابهٌ كله؛ لأنَّ بَعضَهُ يشبه بعضًا.

متشابه؛ يعني: يُشبِهُ بَعضُهُ بعضًا؛ وذلك لقوله ﷺ الله: ﴿اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَدِها مَّتَانِى ﴾ [الزمر: ٢٣]؛ يعني: يشبه بعضه بعضًا، هذه آية في صفات الله وهذه آية في صفات الله، هذه آيات في تقرير التوحيد -توحيد الربوبية توحيد الألوهية - وهذه آيات من مثلها، وهذه آيات في الحجاج مع المشركين، وهذه آيات في قصص الأنبياء وهذه آيات في قصص في الحجاج مع المشركين، هذه آيات في قصص الأنبياء وهذه آيات في قصص

الأنبياء، ونحو ذلك من المعاني، فهو متشابه، موضوعاته متشابهة مع اختلاف الآيات في ذلك.

٣ - أن القرآن مُحكَمٌ بعضه؛ يعني: بعض آياته مُحكَمَة، ومنه ما هو متشابه.

وهذا هو المَعنِي في قوله سبحانه في أول سورة آل عمران: ﴿ هُو ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُحَكَمَتُ ﴾؛ يعني: أنَّ الْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُحَكَمَتُ ﴾؛ يعني: أنَّ بعضًا منه آيات محكمات ﴿ هُنَ أُمُ ٱلْكِنْبِ ﴾؛ يعني: يُرجَعُ إليها في تفسير الكتاب ﴿ وَأَخَرُ مُتَسَيْبِهَتُ ﴾، وقوله: ﴿ وَأَخَرُ ﴾، يدل على قلة المتشابه بالنسبة إلى المحكم.

فإذًا أقسام القرآن ثلاثة:

١- محكم كله.

٢- متشابه كله.

٣- منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه.

وكلُّ من هذه الأقسام دلَّت عليها آية أو آيات من القرآن العظيم.

المحكم والمتشابه الذي هو الأخير:

عُرِّفَ المُحكَم بأنه: ما اتضحت دلالته، وهو يختلف عن المَبَيَّن عند الأصوليين - يعني: المجمل والمبين-؛ لأنَّ ذاك من عوارض الألفاظ؛ يعني: ما اتضحت دلالة لفظه وهذا ما اتضحت دلالة الآية في معناه.

والثاني المتشابه: وهو ما اشتبهت دلالته، والمتشابه للعلماء في تفسيره وبيان نوعه أقوال كثيرة، لكن المُحَقَّق عند أهل السنة والجماعة أنَّ المتشابه في القرآن إنما هو متشابه على من نُزِّلَ عليه، متشابه على بعض هذه الأمّة. أما المتشابه الكلي بحيث إنه يوجد في القرآن ما لا يُعَلَمُ معناه ولا يُعلَمُ تأويله مطلقًا لِكُلِّ الأمة، فإنَّ هذا ممتنع؛ لأنَّ القرآن جاء بلسان عربي مبين.

وما ورد عن ابن عباس والمحقق فيما ساقه ابن كثير وغيره في: «أنَّ من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله» - يعني: لا أحد يعلم تأويله -، فيريد به نوعًا من التأويل والتفسير، فالمتشابه مُتَشَابه نسبى.

المُتَشَابِهِ الكلي: آية لا أحد يعلم معناها لا النبي على ولا صحابته ولا العلماء إلى وقتنا الحاضر، فهذا ممتنع، حتى الأحرف المقطعة فإنَّ دلالتها عَلِمَهَا بعض هذه الأمة. وأما المشتبه النسبي اشتبَهَ عليّ، اشتبه على من هو أعظم وأجلُّ، على بعض الصحابة، فهذا موجود.

أبو بكر رَفِي الله عن الأبِّ ما «الأبُّ»؟ ثم قال: «أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم (٢٢٠٠).

عمر و الآيات عنها وهكذا؛ فالمتشابه النسبي الذي يشتبه معناه، تشتبه دلالته، إما لعدم معرفة وسأل عنها وهكذا؛ فالمتشابه النسبي الذي يشتبه معناه، تشتبه دلالته، إما لعدم معرفة معنى اللفظ أو لمعارضة آية لها أخرى تحتاج إلى تَأَمُّل، فإنَّ هذا يكون نسبيًّا؛ مثل ما سُئل ابن عباس أنَّ الله عَنَى أخبر أنَّ الناس في يوم القيامة يُوقَفُونَ فَيُسألُون ﴿ وَقِفُوهُمُ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْهُ أَنْهُم عَنْ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلْمُ عَلِيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَالُهُ عَلْمُ عَا

هذا متشابه؛ يعني: آيات يَشتَبِه معناها فيجب رَدُّهَا إلى المحكم.

هذا النوع الثالث المحكم والمتشابه هو الذي تكون فيه المجادلة التي نَهَىٰ عنها الطحاوي هنا ونهىٰ عنها أئمة أهل السنة جميعًا، المجادلة في القرآن.

لهذا أثنى الله على الراسخين في العلم بأنهم يَرُدُّونَ المتشابه إلى المحكم، ويقولون: آمنا به.

ما عَلِمتَ معنى الآية، ما عملت معنى سورة، معنى آية، ما عملت وجهه، ما عملت وجهه، ما عملت كيف تجيب عن الإشكال الوارد عليها، فنقول: ﴿يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّنا ﴾ [آل عمران: ٧]، ونعلم أنَّ كلام الله هَ مُحكم، وذلك كما قال سبحانه: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَ وَلَوَكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِاللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْذِلاَ فَا كَثِيرًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٨]، لكن الله ابتلى الأمة بوجود المتشابه لينظر كيف تُسَلّم وتستسلم لكتاب الله ها.

<sup>(</sup>٣٣٢) سبق تخريجه.

المقصود من ذلك: أنَّ أصل الضلال في الفرق وُجِدَ من المجادلة في القرآن؛ والمجادلة في القرآن بأنهم اعتمدوا المتشابه ولم يُرجِعُوا المتشابه إلى المحكم؛ فالخوارج إنما خَرَجَت بالمجادلة في القرآن؛ جادلوا في القرآن فجاءهم ابن عباس فالحادلهم بالقرآن.

فقالوا: كيف يُحَكِّم عَلِيٌّ الرجال والله ﷺ يقول: ﴿ فَٱلْحُكُمْ مِلِيَّهِ ٱلْحَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ ٱهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِّنْ ٱهْلِهَ آ﴾ [النساء: ٣٥]»، وحاجَّهُم في ذلك حتى رجع معه ثلث أو أكثر من الخوارج.

المرجئة، القدرية، المعتزلة، كلّهم لم يعتمدوا القرآن كله، وإنما جادلوا فيه فيَدخُلون في عموم قوله: ﴿وَجَندُلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِدِٱلْحَقّ ﴾ [غافر:٥].

المسألة الثالثة:

قال: «وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ العَالَمِينَ» إلى قوله: «لَا يُسَاوِيهِ شَيُّ مِن كَلَامِ الله. المَحْلُوقِينَ» هذا فيه تقرير لعقيدة أهل السنة في أنَّ القرآن كلام الله.

وقد مرّ معنا تفصيل الكلام على هذه الجملة من جهة كون القرآن كلامًا لله وتفاصيل الأقوال في ذلك.

وأهل السنة يعتقدون:

- أنَّ القرآن حروف وكلمات وجُمَل وآيات وسور.
  - وأنَّهُ ألفاظ ومعاني.
  - وأنَّ هذه جميعًا من الله ﷺ.

فالقرآن كلام الله ﷺ بحروفه ومعانيه، تَكَلَّمَ به الحق ﷺ، فسمعه منه جبريل ﷺ، فبلَّغَهُ لنبيه ﷺ كما سَمِع.

والقرآن الذي بلُّغه جبريل محمدًا على هو القرآن المسموع، كلام الله المسموع وليس كلام الله المكتوب؛ لأنَّ القرآن كتبه الله الله الله على اللوح المحفوظ جميعًا،

كتب القرآن جميعه في اللوح المحفوظ، كما قال سبحانه: ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النَّهُ مُونَ فِي كَنَبِ مَكْنُونِ ۞ لَا النُّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ۞ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ۞ فِي كِنَبٍ مَكْنُونِ ۞ لَا يَمَسُّمُ وَإِنَّا لَمُطَهَّرُونَ ۞ ﴾ [الواقعة: ٧٥-٧].

﴿ إِنَّهُ رَلَقُومَ أَنْ كَرِيمٌ ﴿ ﴾ ؛ يعني: جميع القرآن كريم، هو أعلى وأفضل وأميز الكلام؛ لأنَّ الكريم من الأشياء هو المتميز على غيره الفاضل الأفضل.

قال: ﴿ فِي كِنْكِ مَّكَّنُونِ ۞ ﴾؛ يعني: في اللوح المحفوظ.

﴿ لَّا يَمَسُّمُ إِلَّا لَمُطَهَّرُونَ ۞ ﴾ الذين هم الملائكة ، وكذلك قوله ﷺ في آية الحاقة .
فالقرآن المكتوب في اللوح المحفوظ ، جبريل لم يأخذه مكتوبًا وإنما أخذه مسموعًا ، فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة .

فقوله هنا: «نشهد أنه كلام رب العالمين»؛ يعني: بحروفه وكلماته وآياته وسوره هو كلام الله على الله على الله على النبي على النبي على الله على السنة لهم في ذلك أقوال كثيرة يأتي ذكر تَعدَادِ لها عند قوله: «وَلَا نَقُولُ بِخَلقِهِ».

#### المسألة الرابعة:

في قوله: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ» الروح الأمين: هو جبريل عَلَيْ، وسُمِّيَ روحًا؛ لفضله وتَمَيُّزهِ عن الملائكة؛ ولأنه يَنزِلُ بالرَّوح من أمر الله عَلَى قلْبِكَ ﴾ [الشعراء:١٩٣، ١٩٣]؛ أو نَعَتَهُ الله عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [الشعراء:١٩٣، ١٩٣]؛ لأنه مُؤتَمَنُ على أعظم ما يؤتمن عليه وهو كلام الله عَلَى قوحيه في سمواته.

#### المسألة الخامسة:

في قوله: «لَا يُسَاوِيهِ شَيءٌ مِن كَلَامِ المَخلُوقِينَ» كلمة «لَا يُسَاوِيهِ» هنا؛ يعني: لا يكون مساويًا له أيّ كلام لمخلوق.

وهذا للدلالة على إعجاز القرآن؛ ولهذا أكد بعد قوله: «كَلَامُ رَبِّ العَالَمِينَ» قال: «وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَا يُسَاوِيهِ شَيءٌ مِن كَلَامِ المَخلُوقِينَ». وإعجاز القرآن؛ يعني: وَجهُ كُونِ القرآن مُعجِزًا للجن والإنس أن يأتوا بمثله من إنزال القرآن إلى قيام الساعة، ما وجه كون ذلك؟ كيف صار القرآن مُعجزًا؟

ذكرنا لكم هذا بالتفصيل في درس مستقل، وبيانه هو ما ذكره الطحاوي هنا مُحَقَّقًا بأنه كلام الله تعالى لا يشبه قول البشر، وهذا معنى قوله: «لَا يُسَاوِيهِ شَيَّ مِن كَلامِ المَخلُوقِينَ»؛ يعني: لا يشابهه، لا يدانيه، لا يكون مساويًا له؛ لأنّه مُعجِزٌ، ولماذا صار معجزا؟ لأنه كلام الله.

وهذا هو المراد بقوله: «لَا يُسَاوِيهِ شَيُّ مِن كَلَامِ المَخلُوقِينَ»، وإلا فلو كان المراد التقرير الابتدائي فليس مناسبًا أن يُقال: إنَّ كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ابتداءً؛ لأنَّ هذا فيه نوع ترك للأدب الواجب مع القرآن، ولقد قال الشاعر:

ألم تَرَ أَنَّ السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا

لكن هو لم يُرِد هذا المعنى، إنما أراد دليل الإعجاز أنَّ القرآن لا يشبه قول البشر، لا يساويه، ولا يماثله شيء من كلام المخلوقين، لم؟ لأنه كلام الله تعالى.

المسألة السادسة:

قال في آخر هذه الجملة: «وَلَا نَقُولُ بِخَلقِهِ، وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ المُسلِمِينَ».

في قوله: «وَلَا نَقُولُ بِخَلقهِ» بخصوصها؛ يعني: أنَّ مُعتَقَد الصحابة رضوان الله عليهم، ومُعتَقَد التابعين وتابعي التابعين، وأئمة الإسلام، وأئمة أهل السنة والجماعة، ومُعتَقَد عامة المنتسبين إلى الإسلام أنَّ القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى.

وأنَّ القول بخلقه ضلال وخروج عن جماعة المسلمين؛ يعني: عن ما اجتمع عليه المسلمون من زمن الصحابة إلى زمن المؤلف، بل إلى زماننا الحاضر.

والقول بخلق القرآن هذه عقيدة فُتِنَ بها كثيرون، لكنهم شواذٌ وقلة بالنسبة لعموم الأمة.

وأول ما نَشَأ القول بخلق القرآن من جهة الجَعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان، ثم أخذه المعتزلة فَنَصَرُوهُ واستدلُّوا له.

القول بخلق القرآن الكلام عليه يطول جدًّا.

ومما يُؤسَفُ له ويَجِبُ جِهَادُهُ أيضًا أنَّ بعض الضُّلال والمفتونين بَدَءُوا ينشرون لهذه الفكرة عن طريق بعض وسائل الإعلام والقنوات والمناقشة فيها، كما نشرته بعض الإذاعات فيما ذُكِرَ لي في مناظرات تتصل بذلك، وجَعل الناس -يعني: العامة- يتكلمون في هذه المسألة، وهي فتنة مشابهة للفتنة الأولى من حيث الابتداء.

فنسأل الله ﷺ أن يكبِتَ شر من يريد صرف الأمة عن حُسن الاعتقاد وإضلال عامّة المسلمين.

من قال بخلق القرآن طوائف في هذه الأمة منهم: الجهمية، والمعتزلة، والخوارج، والرّافضة.

والخوارج اليوم يوجد منهم طائفة الإباضية، وهم من أخصّ فرق الخوارج قولًا واعتقادات، ويوجدون في أكثر من مكان في العالم الإسلامي في الجزيرة وفي ليبيا وفي الجزائر وفي أنحاء أُخر، ولهم كتب كثيرة ومصنَّفة في العقيدة وفي الفقه؛ يعني: تبلغ عشرات المجلدات أو أكثر، هم الذين ينصرون اليوم القول بخلق القرآن في مؤلفاتهم، ومنهم اليوم الرافضة وعقيدتهم أيضًا في القرآن بأنه مخلوق، وكذلك الزيدية يعتقدون هذا الاعتقاد.

ومن العجب أنَّ بعض المنتسبين للسنة من أئمة الحديث أو ممن حاربوا التقليد ونصروا الدِّليل لأجل ما راج في بلده اشتبهت عليه هذه المسألة، وهو العلامة الشوكاني وَعَلَلهُ، فإنه اشتبهت عليه مسألة خلق القرآن؛ لأجل ما شاع في بلده وذهب فيها إلى الوَقف، وذَكرَ ذلك في تفسيره.

فهذه الطوائف المعتزلة، والعقلانيون أيضًا في عصرنا الحاضر جماعة من العقلانيين من المنتسبين إلى الإسلام؛ يعني: من المسلمين، وممَّن يدَّعون غير ذلك أيضًا هم ينصرون مذهب المعتزلة في خلق القرآن.

فإذًا مسألة خلق القرآن كغيرها من مسائل الاعتقاد لا يُقالُ: ذهبت أبدًا بل هي باقية، فطالب العلم يتعلم أدلة ذلك حتى يجادل بالقرآن من قال بخلقه والعياذ بالله. وهذه مسائل تحتاج إلى إيضاح طويل وتفصيل للكلام على الأدلة والخلاف في ذلك مما له موضع آخر إن شاء الله تعالى.

#### المسألة السابعة:

شبهة من قال بخلق القرآن، وهم الطوائف الذين ذكرتهم لك قالوا:

إنَّ القرآن حروف وكلمات وصوت، فإذا قيل: إنه كلام الله الله الله الله على الذي هو صفته صار الله على مَحَلًا لِما هو من صفة الأجسام والتقطع في الكلام؛ لأنَّ القرآن حروف متقطعة؛ يعني: حروف تكونت منها الجمل، تكونت منها الآيات.

فنظروا إلى هذا فقالوا: هذا التقطع إنما هو من صفات من له نَفَس، من يُخرِج الحرف ثم يَتَنَفَّس، ثم يقول كذا ونحو ذلك، وهذه من صفات المخلوقين؛ فلهذا جعلوه مخلوقًا، ولهم في تباين صفات الخلق، أو كيف خَلَقَهُ وفي أي شيء خلقه، لهم أقوال كثيرة.

وهذه الشبهة والإيراد مبني أيضًا على اعتقاد لهم، وهو أنَّ -أظن أني ذكرته لكم قبل ذلك- حدوث الأجسام إنما كان بدليل الأعراض؛ يعني: حلول العَرَض في الجسم تبينُ به حاجة الجسم وافتقار الجسم إلى العرض، والعرض يطرأ ويزول؛ فلهذا صار الجسم حادثًا مما هو معروف، وقد فصّلته لكم فيما قبل فيما يسمى بدليل الأعراض، وهذا دليلٌ يعتمده المعتزلة وأخذه عنهم كتأصيل الأشاعرة والماتريدية وجماعة.

والقرآن إن قيل: إنه صفة الله على صار عندهم أنَّ القرآن يكون في حال ولا يكون في حال ولا يكون في حال؛ لأنَّ القرآن تَكَلَمَ الله على به ليس دَفعة واحدة، وإنما بحسب الوقائع، قالوا: هذا يمتنع معه إلا أن يكون مخلوقًا، والأشاعرة والماتريدية لما سلَّموا بأصل البرهان عارضوا ذلك ظاهرًا.

عارضوا قول المعتزلة ظاهرًا وسَلَّمُوهُ باطنًا، فقالوا: القرآن قرآنان:

- قرآن قديم وهو الذي تكلم الله على به.
  - وقرآن أُنزِلَ على محمد ﷺ.

فالقرآن القديم الذي هو صفة الله على هذا تكلم الرب الله به دفعة واحدة، والقرآن الذي أنزِلَ على محمد على هذا جُعِلَ في رُوع جبريل، ذلك القرآن جُعِلَ في روعه - يعني: في نفسه بدون أن يسمع - فنزل به على نبينا على، وهذا منهم لأجل أن لا يُبطِلُوا الدليل السابق، واستدلوا على ذلك -يعني: المعتزلة - بأدلة كثيرة، موجودة في كتبهم، ليس هذا محل بيانها.

المقصود: أنَّ القول بخلق القرآن مبني على شبهة؛ ولأجل هذه الشُّبهَة، ولأجل إبطالها فإنَّ أئمة أهل الإسلام كفَّرُوا في خلق القرآن بالنوع ولم يُكَفِّرُوا كل أحد قال بخلق القرآن حتى تقوم عليه الحجة؛ لأجل الاشتباه في الدليل.

فإذًا نقول: من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن إذا جاء المُعَيَّن لا بد من إيضاح الحجة له والرد على شبهته؛ وذلك لأنَّ هذه الفتنة عظيمة.

كذلك من تَوَقَّفَ في ذلك ولم يستبن له الأمر، أو من أجاب في الفتنة -فتنة خلق القرآن- فإنَّ أَدْمة أهل السنة والجماعة لم يُكَفِّرُوا أحدًا في ذلك، ولم يمتنعوا أيضًا عن الرواية ممن توقف في المسألة أو أجاب لأجل الافتتان، وهذا أصل عظيم مهم في هذا الأصل؛ يعني: في مسألة خلق القرآن.

فإذًا معتقد أهل السنة والجماعة:

- أنَّ القول بخلق القرآن من أبطًل الباطل.
- وأنَّ القول بخلق القرآن كفر؛ لأنَّ معنى القول: بأنَّ صفة الله مخلوقة، والقرآن صفة الله كلام الله؛ فالقول بأنَّ صفة الله مخلوقة هذا تنقّص عظيم للرب على، وتنقّص الرب كا كفر بالله سبحانه وتعالى، فهو أعظم من الاستهزاء المجرّد؛ لأنَّ هذا قول بالتنقص ومسبّة لله على، لكن ثَمَّ اشتباه وشبهة الوضع معها ما ذكرته لك آنفا.

أما الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم فهم يَرُدُّونَ على المعتزلة وعلى العقلانيين وعلى الخوارج وعلى الرافضة في مسألة خلق القرآن، يَرُدُّونَ عليهم بأنواع

من الردود، لكن انتبه إلى أنَّ مبنى هذه الردود على مذهبهم؛ وهو أنَّ كلام الله قديم وأنَّ الذي أُنزِلَ على محمد الله الله على محمد الله الله على محمد الله الله على محمد الله الله الله الله الله الله من بيت العزة، أو نحو ذلك من أقوالهم المعروفة. المسألة الثامنة:

في قوله: «وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ المُسلِمِينَ»، «جَمَاعَةَ المُسلِمِينَ» هذه الكلمة من الكلمات العظيمة التي تَرد في كتب أهل السنة والجماعة وفي عقائدهم.

والجماعة عندهم يُراد بها نوعان:

- النوع الأول: جماعة الدين.

- والنوع الثاني: جماعة الأبدان.

وكلٌ منهما مَأْمُورٌ التزامه، وكلٌ منهما مطلوبٌ التمسك به، جماعة المسلمين في دينهم وجماعة المسلمين في أبدانهم، وقد فصَّلتُ لك الأقوال في ذلك في أول شرح الواسطية يمكن أن ترجع إليه للازدياد من هذا الموطن.

والتفرق في الدين يَؤُولُ إلى التفرق في الأبدان، فكلٌّ منها له صلة بالآخر، فجماعة الأبدان يقوى معها الاجتماع في الدين، والتفرق في الأبدان يحصل معه تَفَرُّق في الدين، وكذلك الاجتماع في الدين يحصل معه اجتماع في الأبدان، فكل منهما يقود إلى الآخر؛ ولهذا لما ظهرت العقائد الباطلة في زمن عثمان وزمن علي في ظَهَرَ الافتراقُ في الأبدان والخروج على الأئمة ونحو ذلك، فهذه وهذه كل منهما يؤول إلى الآخر.

قول الطحاوي هنا: «وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ المُسلِمِينَ» هذه عقيدة عظيمة يجب على كل مُعتقِد لِمُعتَقَد أهل السنة والجماعة أن يهتم بها.

فجماعة المسلمين «جماعة الدين» واجِبٌ التزامها، وعدم الخروج عما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وعما كان عليه السلف الصالح وأثمة الإسلام.

وكذلك «جماعة الأبدان» بلزوم إمام المسلمين وولي أمرهم وعدم شقّ الطاعة والسمع والطاعة في المعروف، هذا واجبٌ أيضًا الاجتماع عليه والائتلاف على ذلك، وهذا هو الذي كان عليه أئمة أهل الإسلام رحمهم الله تعالى.

فإذا من خالف في عقيدة من عقائد الإسلام ففي الواقع خالف جماعة المسلمين. جماعة المسلمين كانت على شيء قبل أن تَفسُدَ الجماعة، كانوا على شيء في زمن الصحابة رضوان الله عليهم؛ ولذلك تعلمون ما ذَكرَهُ ابن القيم في أول إغاثة اللهفان وذَكرَهُ غيره من أنَّ الرجل الواحد قد يكون في زمن من الأزمان هو الجماعة، متى؟ إذا كان موافقًا لِمُعتَقَد الصحابة رضوان الله عليهم، ومُعتَقَد التابعين وأئمة الإسلام، ولم يكن معه أحد فهو الجماعة وإن خالفه الناس جميعًا، لماذا؟ لأنَّ الجماعة معناها: هو من كان في العقيدة مع الجماعة، من كان في الاعتقاد مع الجماعة فهو الجماعة فهو الجماعة.

وفي زمن الإمام أحمد حينما حصلت فتنة القول بخلق القرآن، كان الإمام أحمد ومن معه ممن وقف في وجه أمراء ذلك الوقت في هذه العقيدة، وأقرّوا ما عليه جماعة المسلمين، كانوا هم الجماعة، والمخالفون لهم الأكثر كانوا قد خالفوا الجماعة، وهذه مسألة مهمة في أنَّ الجماعة بمعنى العقيدة هو من كان على الجماعة؛ فإذًا الجماعة لها إطلاقان:

١- الإطلاق الأول: الجماعة بمعنى: الاجتماع على عقيدة السلف؛ فمن كان على ذلك الاعتقاد فهو الجماعة في العقيدة وإن كان واحدًا.

٢- الإطلاق الثاني: الجماعة في الأبدان وهو أن يلزم إمام المسلمين وجماعتهم
 فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فيعتزل الفرق كلها، ويعبد الله على بصيرة،
 فيكون حينئذ أدَّى ما يجب عليه أداءه.

فالواجب إذًا على كل طالب علم: أن يأخذ بهذه الكلمة، وأن يوصي غيره بها؛ لأنها من أعظم ما يتقرب بها العبد إلى ربه أن يكون مع الجماعة؛ لأنَّ النبي على بيَّنَ الفرق الضالة؛ الفرق التي توعدها بالنار قال: «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «هي الجماعة» المجماعة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي (١٠٠٠) أو نحو ذلك.

والرواية الأولى جيدة؛ يعني: من حيث الإسناد قال: «هي الجماعة»؛ يعني: من كان على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على نهجهم، وهذا وعد عظيم كلها في النار إلا واحدة، إذا حصل أنَّ المرء اشتبه عليه شيء في مسائل فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يأخذ بما يَتَيَقَّنُهُ من الدين، وما يَتَيَقَّنُهُ من عمل أئمة الإسلام، وما دُوِّنَ في يجب عليه أن يأخذ بما يَتَيقَّنُهُ من الدين، وما يَتَيقَّنُهُ من عمل أئمة الإسلام، وما دُوِّنَ في العقائد الصحيحة لأهل السنة والجماعة وأن يترك ما اشتبه عليه؛ لأنّ الله على له حدود كما جاء في حديث النعمان بن بشير: «الحلال بَينٌ، والحرام بينٌ، وبينهما أُمُورٌ مُشتبهات على من يريدها أو على من ينظر فيها، وفي رواية أخرى في يعني: في نفسها، مُشتبهات على من يريدها أو على من ينظر فيها، وفي رواية أخرى في البخاري: «وبينهما أمُورٌ مُشبّهاتٌ»؛ يعني: الله عني جعلها كذلك ليختبر العباد، مثل ما جعل بعض الكلام محكمًا وبعض كلامه متشابها.

قال على في المتشابهات: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اِستَبرَأَ لِدِينِهِ وَعِرضِهِ»؛ يعني: طَلَبَ البراءة وهذا هو الواجب؛ لأنه ما كل أحد يأتي للمتشابه يقول: لا سَأَعرفُهُ.

الذي يشتبه عليك اتركه أسلم لدينك، وخاصَّةً في مسائل الجماعة، في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاختلاف؛ لأنك لا تدري ما يئول إليه الأمر.

تَعرِفُ أنَّ الخوارج صار معهم بعض من وُلِدَ في زمن النبي ﷺ، لكنه لم يكن منهم

<sup>(</sup>٣٣٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣٣٤) أُخْرَجَه التِّرْمِذِيّ (٢٦٤١)، والحاكم (٤٥٥)، وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو عليها، وحسنه الأَلْبَانِيّ في «السلسلة الصحيحة» (١٣٤٨).

<sup>(</sup>٣٣٥) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٥٢)، مُسْلم (١٥٩٩)، من حديث النعمان بن بشير تَظْكَ.

لكنهم شَبَّهُوا عليه كمحمد بن أبي بكر الصديق ولدته أمه أسماء بنت عميس في الحج -يعني: في حجة الوداع- نفست فولدت بمحمد بن أبي بكر؛ يعني: وُلِدَ في زمن النبي بحر؛ يعني: وُلِدَ في زمن النبي بحر، وحَصَلَ أنه أتى لعثمان لقوة الاشتباه، أتى لعثمان بعد أن تسلق عليه البيت وهو يتلو القرآن فشده من لحيته، وقال له -يعني: وعظه عثمان- فبكي محمد بن أبي بكر الصديق وظفي فبكي وترك ذلك وتركهم ثُمَّ قُتِلَ عثمان، وضلَّ من قال: أنَّ الذي قتله أو ساعد في قتله أنه محمد بن أبي بكر.

المقصود: أنَّ المسائل المشتبهة قد تشتبه على الخيار؛ فطالب العلم الذي يرغب في سلامة دينه يعتمد ما كانت عليه الجماعة، ولا يخالف ما كانت عليه جماعة المسلمين.

وهذا من أعظم فوائد طلب العلم؛ أنّ المرء يعلم ما به السلامة له في دينه، ويكون مع الفرقة الناجية يوم القيامة، «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «هي الجماعة».

وهذا مما يُرَغِّب كل واحد منكم في طلب علم العقيدة؛ لأنَّ معه سلامة القلب، ومعه سلامة العمل، ومعه سلامة الخروج بيقين عن الفرق الضالة والالتزام بطريق الجماعة.

فهذه الكلمة كلمة عظيمة «وَلا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ المُسلِمِينَ»؛ يعني: في اعتقادهم ولا في أقوالهم، وكذلك لا نترك جماعة المسلمين في أبدانهم؛ لأنَّ هذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الذين تابعوا الكتاب والسنة ولم يخرجوا عن ذلك أعان الله الجميع على كل خير.



#### الدرس الثاني والعشرون:

### الردعلى المرجئة

٥٧ - وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ (٢٣٧) (٢٣٧).

#### (٣٣٦) قَالَ العَلَامَةُ ابنُ بَاز:

### □ قوله: «ولا أَنْكَفْرُ أَحَدًا مِن أَهل القبْلةِ بذَنْب، مَا لَم يَسْتَحِلَّهُ»:

●مراده تَحْمَلَثُهُ: أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه، كالزنا، وشرب الخمر، والربا، وعقوق الوالدين، وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلك.

فإن استحله كفر؛ لكونه بذلك مكذبًا لله ولرسوله، خارجًا عن دينه.

أما إذا لم يستحل ذلك؛ فإنه لا يكفُر عند أهل السنة والجماعة بل يكون ضعيف الإيمان، وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك، حسبما جاء في الشرع المطهر.

وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافًا للخوارج والمعتزلة، ومن سبلك مسلكهم الباطل؛ فإن الخوارج يكفرون بالذنوب.

والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين؛ يعني: بين الإسلام والكفر في الدنيا، وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار.

وقول الطائفتين باطل بالكتاب، والسنة، وإجماع سلف الأمة.

وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه، ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بينا وبالله التوفيق.

### (٣٣٧) قَالَ العَلَامَةُ الأَلْبَانِي:

# ◘ قوله: «ولا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِن أَهلِ القِبْلةِ بِذَنْبٍ، مَا لَم يَسْتَحِلُّهُ»:

●يعني استحلالًا قلبيًّا اعتقاديًّا، وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عمليًّا، أي: مرتكب له؛ ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقادًا، فهو كافر إجماعًا، وبين المستحل ==



# ٨٥- وَلَا نَقُولُ: لَايضرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ (٢٢٠).

٩ ٥ - وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ، وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، وَلَا نَأْمَنُ

= عملًا لا اعتقادًا، فهو مذنب يستحق العذاب اللائق به إلا أن يغفر الله له، ثم ينجيه إيمانه خلافًا للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه بالخلود في النار، وإن اختلفوا في تسميته كافرًا أو منافقًا.

وقد نبت نابتة جديدة اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين رءوسًا ومرءوسين، اجتمعت بطوائف منهم في سورية ومكة وغيرها، ولهم شبهات كشبهات الخوارج مثل النصوص التي فيها من فعل كذا فقد كفر، وقد ساق الشارح رحمه الله تعالى طائفة منها هنا، ونقل عن أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص؛ أن الذنب أي ذنب كان - هو كفر عملي لا اعتقادي، وأن الكفر عندهم على مراتب: كفر دون كفر، كالإيمان عندهم، ثم ضرب على ذلك مثالًا هامًا طالما غفلت عن فهمه النابتة المشار إليها، فقال رحمه الله تعالى ص (٣٢٣): «وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرًا: إما مجازيًّا، وإما كفرًا أصغر، على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم:

فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله - فهذا كفر أكبر.

وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعة، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة- فهذا عاص ويسمئ كافرًا كفرًا مجازيًّا أو كفرًا أصغر.

وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطئ له أجرِ على اجتهاده وخطؤه مغفور.

(٣٣٨) قَالَ العَلْامَةُ الأَلْبَانِي:

### □ قوله: «وَلا نَقُولُ: لا يَضُرُّ مَع الإيمَانِ ذَنْبٌ لمنْ عَمِلَه»:

●وذلك لأنه من قول المرجئة المؤدي إلى التكذيب بآيات الوعيد وأحاديثه الواردة في حق العصاة من هذه الأمة، وأن طوائف منهم يدخلون النار، ثم يخرجون منها بالشفاعة أو بغيرها. ٣٧٠ حَامِعُ الدُّسُ وَسِ الْهَقَدِيَ

عَلَيْهِمْ، وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ ٢٠٠٠)، وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِيتِهِمْ، وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ، وَلَا نُقَيِّطُهُمْ.

# و الشرح الشر

# قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ أَبِي العِزِ:

◘ قوله: «ولا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِن أَهلِ القِبْلةِ بِذَنْبٍ، مَا لَم يَسْتَحِلَّهُ»:

### (٣٣٩) قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ بَاز:

- □ قوله: «ونَرْجُو للمُحْسِنين مِنَ المؤمنين أَنْ يَعْفُو عَنْهُم ويُدْخِلَهُم الجَنَّة برَحْمَتِه...»:
- ●مراده تَخَلَّلُهُ: إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، كالعشرة ونحوهم، كما يأتي ذلك في آخر كلامه.
- مع العلم بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة: الشهادة للمؤمنين والمتقين على العموم بأنهم من أهل الجنة، وأن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار.
- كما دلت على ذلك الآيات الكريمات، والسنة المتواترة، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك: قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيعِ ﴾ [الطور: ١٧]، وقوله ﷺ: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَهَا ﴾ [التوبة: ٧٧] في آيات كثيرات تدل على هذا المعنى.
- وقوله سبحانه في الكفار: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنَ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَحَرِّى كُلَّ كَفُورٍ ﴾ [فاطر:٣٦].
- وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٥]. في آيات أخرىٰ تدل علىٰ هذا المعنىٰ، وبالله التوفيق.

## (٣٤٠) قَالَ العَلَامَةُ الأَلْبَانِي:

- □ قوله: «ونَرْجُو للمُحْسنين مِنَ المؤمنين أَنْ يَعْفُو عَنْهُم ويُدْخلَهُم الجَنَّة برَحْمَته...»:
- ■قال الشيخ ابن مانع تَعَلَّلْهُ: «اعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد مات من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله، وأخبر عنه بذلك، ولكنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، وبهذا تعلم ما عليه كثير من الناس إذا ذكروا عالمًا أو أميرًا أو ملكًا أو غيرهم قالوا: «المغفور له، أو ساكن الجنان» وأنكى من ذلك قولهم: «نقل إلى الرفيق الأعلى» ولا شك أن هذا قول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم عديل الشرك، كما قال تعالى: ﴿وَأَن تُشْرِكُوا إِللَّهِ مَا لَرُ يُزَلِّ بِهِ مُلْطَكنًا وَأَن تَشُولُوا عَلَى الله بلا علم عديل الشرك، كما قال تعالى: ﴿وَأَن تُشْرِكُوا إِللَّهِ مَا لَرٌ يُزَلِّ بِهِ مُلْطَكنًا وَأَن تَشُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ يَعْرَلُ بِهِ مُلْطنًا وَأَن تَشُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ يَعْرَلُ اللَّهِ مَا لاً يَعْرَلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا لاً يَعْرَلُوا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا لاً يَعْرَلُوا عَلَى اللَّهُ مَا لاً يَعْرَلُوا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ مَا لاَ يَعْرَلُوا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَ
- وأما المشرك فنشهد له بالنار لأن الله قال: ﴿إِنَّهُومَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَكَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّـارُ وَمَا لِلظَّنلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ﴾ [المائدة: ٧٧]».



●أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: «ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» يشير الشيخ كَيْلَتْهُ بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب.

واعلم -رحمك الله وإيانا- أن باب التكفير وعدم التكفير، باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم؛ فالناس فيه -في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة، المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم-، على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية.

فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحدًا، فتنفي التكفير نفيًا عامًّا، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين، الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارئ بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يُظهر بعض ذلك حيث يمكنهم، وهم يتظاهرون بالشهادتين. وأيضًا: فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة، والمحرمات الظاهرة المتواترة، ونحو ذلك؛ فإنه يستتاب، فإن تاب، وإلا قُتل كافرًا مرتدًّا.

والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور، كما ذكره الخلّال في كتاب «السنة» بسنده الذي محمد بن سيرين، أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي َ ايَلِنَا فَأَعْضِ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيِّرِهِ ﴾ نزلت فيهم: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي َ ايَلِنَا فَأَعْضِ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيِّرِهِ ﴾ [الأنعام: 17] ؛ ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول: بأنا لا نكفّر أحدًا بذنب، بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب، كما تفعله الخوارج، وفرقٌ بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضةً لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب.

ولهذا -والله أعلم- قيده الشيخ كَالله بقوله: «ما لم يستحله». وفي قوله: «ما لم يستحله» إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب، الذنوبُ العملية لا العلمية. وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورًا على عمل الجوارح، بل

أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يُضمَّن قوله: «يستحله» بمعنى: يعتقده، أو نحو ذلك.

#### □ وقوله: «ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله»:

•إلى آخر كلامه، ردٌّ على المرجئة، فإنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء في طرف، والخوارج في طرف، فإنهم يقولون: نكفر المسلم بكل ذنب، أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون: يحبط إيمانه كله بالكبيرة، فلا يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقولون: يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر! والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين!! وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار!

وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأوِّلا، فيقولون: يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرِّقون بين المجتهد المخطئ، وغيره، أو يقولون: بكفر كل مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: «وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون».

والمقصود هنا: أن البدع هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنًا باطنًا وظاهرًا، لكن تأوَّل تأويلًا أخطأ فيه، إما مجتهدًا وإما مفرطًا مذنبًا، فلا يقال: إن إيمانه حبط بمجرد ذلك، إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة، ولا نقول: لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو: أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمِّنة نفي ما أثبته الرسول، أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما نهى عنه، أو النهي عما أمر به؛ يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبيَّن أنها كفر، ويقال: من قالها فهو كافر، ونحو ذلك، كما يُذكر من الوعيد في الظلم في

النفوس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن، وأن الله لا يُرئ في الآخرة، ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها.

وعن أبي يوسف يَحْلِنْهُ، أنه قال: ناظرت أبا حنيفة يَحْلِنْهُ مدةً، حتى اتفق رأيي ورأيه: أن من قال بخلق القرآن فهو كافر.

وأما الشخص المعيّن، إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة؛ فإنه من أعظم البغي أن يُشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، بل يخلّده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في «سننه» في كتاب الأدب: «باب النهي عن البغي»، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عن الله يعلى يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب، والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرئ الآخر على الذنب، فيقول: أقصر، فوجده يومًا على ذنب، فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت عليَّ رقيبًا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالمًا؟ أو كنت على ما في يدي قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده، لتكلَّم بكلمة أوبقت دلياه وآخرته» وأدرته، وهو حديث حسن.

ولأن الشخص المعيَّن يمكن أن يكون مجتهدًا مخطئًا مغفورًا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غَفَر للذي قال: «إذا مِتُ فاسْحَقُوني ثم ذُرُوني، ثم غَفَر اللهُ له لخشيته» وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته، أو شك في ذلك (۱۳۰۰) لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا؛ لمنع بدعته، وأن نستتيبه، فإن تاب وإلا قتلناه.

<sup>(</sup>٣٤١) أُخْرَجَه أَبُو دَاوُد (٢٠١)، من حديث أبي هريرة رَضَّكَ، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح الجامع»، برقم (٤٤٥).

<sup>(</sup>٣٤٢) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٤٧٨)، من حديث أبي سعيد الخدري ولي الله المناس

ثم إذا كان القول في نفسه كفرًا، قيل: إنه كفر، والقائل له يكفّر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقًا زنديقًا، فلا يتصور أن يُكفّر أحد من أهل القبلة المُظهِرين الإسلامَ إلا من يكون منافقًا زنديقًا، وكتاب الله يبيّن ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف:

صنف: كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، وهم الذين لا يُقِرُّون بالشهادتين. وصنف: مؤمنون باطنًا وظاهرًا.

وصنف: أقرُّوا به ظاهرًا لا باطنًا.

وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرًا بالشهادتين، فإنه لا يكون إلا زنديقًا، والزّنديق هو المنافق.

وهنا يظهر غَلَط الطرفين، فإنه من كفَّر كل من قال القولَ المبتدع في الباطن، يلزمه أن يكفِّر أقوامًا ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين، كما ثبت في «صحيح البخاري» عن أسلم مولى عمر على عن عمر: أن رجلًا كان على عهد النبي على كان اسمه: عبدالله، وكان يلقّب حمارًا، وكان يضحك رسول الله على ، وكان رسول الله على قد جلده من الشراب، فأتي به يومًا، فأمر به فجُلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه! ما أكثر ما يُؤتى به! فقال رسول الله على: «لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله»(١٠٠٠). وهذا أمر متيقّنٌ به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية، أو المرجئة، أو القدرية، أو الشيعة، أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة، بل بفرع منها؛ ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير.

فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضًا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطِّئون ولا يكفِّرون.

ولكن بقي هنا إشكال يَرِدُ على كلام الشيخ صَلَّلَهُ، وهو: أن الشارع قد سمَّى بعض الذنوب كفرًا، قال الله: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَاۤ أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾

<sup>(</sup>٣٤٣) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٧٨٠)، من حديث عمر فالله.

[المائدة: ٤٤]. وقال على: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»(١١١). متفق عليه من حديث ابن مسعود رفعي.

وقال على: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» (۱۰۱۰)، و «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما (۱۰۱۰)، متفق عليهما من حديث ابن عمر

وقال على: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن، كان فيه خصلة من كان فيه خصلة من كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» (١٤٠٠). متفق عليه من حديث عبدالله بن عمرو المعلقية.

وقال ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد، (۱۲۱۸).

وقال ﷺ: «من حلف بغير الله فقد كفر»(ننه الحاكم بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٣٤٥) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (١٢١)، ومُسْلِم (١٥)، من حديث ابن عمر تَطْكُ.

<sup>(</sup>٢٤٦) أُخْرَجُه البُخَارِيّ (٢١٠٤)، ومُسْلِم (٦٠)، من حديث ابن عمر كالتها.

<sup>(</sup>٣٤٧) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٣)، ومُسْلِم (٥٨)، من حديث عبد الله بن عمرو عَلَيْكَا.

<sup>(</sup>٣٤٨) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٤٧٥)، ومُسْلِم (٥٧)، من حديث أبي هريرة رَفِّكَ.

<sup>(</sup>٣٤٩) أُخْرَجَه مُسْلِم (٨٢)، من حديث جابر بن عبد الله عَلَيْهَا.

<sup>(</sup>٣٥٠) أخرج نحوه التِّرْمِذِيّ (١٣٥)، وابْنُ مَاجَه (٦٣٩)، من حديث أبي هريرة ﷺ، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح سنن ابْنُ مَاجَه ».

<sup>(</sup>٣٥١) أُخْرَجُه الحاكم (١١٧/١)، من حديث ابن عمر ظَانَهُ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «الإرواء»، برقم (٢٦١٥).

وقال على: «ثنتان في أمتي هما كُفْر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت» (١٠٠٠). ونظائر ذلك كثيرة.

والجواب: أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يَكْفُرُ كفرًا يَنْقُلُ عن الملة بالكُلِيَّة، كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفرًا ينقل عن الملة لكان مرتدًا يُقتل على كل حال، ولا يُقبل عفو وليِّ القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانُه وفساده بالضرورة من دين الإسلام.

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يُقتل، بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: «من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلَّله منه اليوم، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه، فطرحت عليه، ثم ألقى في النار»(١٠٠٠). أخرجاه في «الصحيحين».

فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلومُ منها حقَّه.

وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: «ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا:

<sup>(</sup>٣٥٢) أُخْرَجَه مُسْلِم (٦٧)، من حديث أبي هريرة راك الله الله الله

<sup>(</sup>٣٥٣) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٥٣٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله الله عليه في مُسْلِم كما قال الشارح.

المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، قد شتم هذا، وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا، وقذف هذا، وضرب هذا، فيقتصُّ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يُقْضَي ما عليه، أُخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طُرح في النار»(١٠٥٠). رواه مسلم.

وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ [هود:١١٤]؛ فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته. وهذا مبسوط في موضعه.

والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة؛ فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلّد في النار، لكن قالت الخوارج: نسمّيه كافرًا، وقالت المعتزلة: نسميه فاسقًا؛ فالخلاف بينهم لفظي فقط. وأهل السنة -أيضًا- متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب، كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا ينفع مع الكفر طاعة! وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة، ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة؛ تبيّن لك فساد القولين. ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى.

ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافًا لفظيًّا، لا يترتب عليه فساد، وهو: أنه هل يكون الكفر على مراتب، كفرًا دون كفر؟ كما اختلفوا: هل يكون الإيمان على مراتب، إيمانًا دون إيمان؟ وهذا اختلاف نشأ من اختلافهم في مسمَّى «الإيمان»: هل هو قول وعمل يزيد وينقص، أم لا؟ بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرًا نسمِّيه كافرًا؛ إذ من الممتنع أن يسمِّي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرًا، ويسمي رسولُه من تقدم ذكره كافرًا، ولا نطلق عليهما اسم الكفر.

ولكن من قال: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال: هو كفر عمليٌّ لا اعتقادي، والكفر عنده على مراتب، كفرٌ دون كفر، كالإيمان عنده.

<sup>(</sup>٣٥٤) أَخْرَجَه مُسْلِم (٢٥٨١)، من حديث أبي هريرة رَفَاقَكَ.

ومن قال: إن الإيمان هو التصديق، ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود، ولا يزيدان ولا ينقصان، قال: هو كفر مجازي غير حقيقي؛ إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة.

وهنا أمر يجب أن يتفطّن له، وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملة، وقد يكون معصيةً: كبيرةً أو صغيرة، ويكون كفرًا: إما مجازيًّا وإما كفرًا أصغر، على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخيَّر فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا كفر أكبر (١٠٠٠)، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعة، وعدل عنه مع اعترافه بأنه

(٣٥٥) قَالَ العَلَّامَةُ أَحْمَدُ شَاكِر:

وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا القوانين الأوربية، من رجال الأمم الإسلامية، ونسائها أيضًا!! الذين أشربوا في قلوبهم حبها، والشغف بها، والذب عنها، وحكموا بها، وأذاعوها، بما ربُّوا من تربية أساسها صنع المبشِّرين الهدَّامين، أعداء الإسلام، ومنهم من يصرح، ومنهم من يتوارئ، ويكادون يكونون سواء. فإنا لله وإنا إليه راجعون!!.

مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص، ويسمَّى كافرًا كفرًا مجازيًّا، أو كفرًا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها، مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور.

وأراد الشيخ رَخِلَتْهُ بقوله: «ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» مخالفة المرجئة، وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك؛ فإن قدامة بن مظعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِيثَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيما طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ [المائدة: ٩٣] الآية، فلما ذُكِر ذلك لعمر بن الخطاب وَ المائدة على أنهم إن اعترفوا بن الخطاب وَ أصروا على استحلالها قُتلوا، وقال عمر لقدامة: أخطأت بالتحريم جُلدوا، وإن أصروا على استحلالها قُتلوا، وقال عمر لقدامة: أخطأت السَّكُ الحفرة، أما إنك لو اتقيت و آمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر.

وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر، وكان تحريمها بعد وقعة أُحد، قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، بيَّن فيها أن من طَعِم الشيء في الحال التي لم يحرَّم فيها، فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطئوا، وأيسُوا من التوبة، فكتب عمر إلى قدامة يقول له: ﴿حَمَ ﴿ ثُلُ تَزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ غَافِر ٱلدِّي وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ [غافر:١-٣]، ما أدري أي ذنبيك أعظم؟ استحلالك المحرَّم أولًا، أم يأسك من رحمة الله ثانيًا؟! وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام.

□ قوله: «ونَرْجُوللمُحْسِنين مِنَ المؤمنين أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُم ويُدْخِلَهُم الجَنَّة بِرَحْمَتِه، ولا نَأْمَنُ عَليهم، ولا نَقْهدُ لَهم بالجَنَّة، ونَستَغْفِرُ لمُسِيتيهِم، ونَخَافُ عَلَيْهم، ولا نُقَنِّطُهُم»:

● وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ يَخْلَلْهُ في حق نفسه وفي حق غيره، قال تعالى: ﴿ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ ٱقْرَبُ وَيَرَّجُونَ رَحْمَتُهُ،

وفي «المسند» و «الترمذي» عن عائشة لَوَّاقَاً، قالت: قلت: يا رسول الله، ﴿وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا ٓءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ [المؤمنون: ٢٠]، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: «لا، يا ابنة الصِّدِيق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه »(١٠٠).

قال الحسن رَفِي عَمِلُوا -والله- بالطاعات، واجتهدوا فيها، وخافوا أن تُردَّ عليهم، إن المؤمن جمع إحسانًا وخشيةً، والمنافق جمع إساءة وأمنًا. انتهى.

وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَلَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَكِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة:٢١٨].

فتأملْ كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات؛ فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضنها حكمة الله تعالى، شرعه وقدرُه وثوابه وكرامته. ولو أن رجلًا له أرض يؤمِّل أن يعود عليه من مغلِّها ما ينفعه، فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها، ورجا أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي مَنْ حَرَثَ وزرع وتعاهد الأرض؛ لعدَّه الناس من أسفه السفهاء! وكذا لو رجا وحسَّن ظنه أن يجيئه ولدٌ من غير جماع! أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام! وأمثال ذلك. فكذلك من حَسُن ظنَّه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العُلا والنعيم المقيم، من غير طاعة ولا تقرُّبٍ إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

<sup>(</sup>٣٥٦) أُخْرَجَه التِّرْمِذِيّ (٣١٧٥)، وابْنُ مَاجَه (٤١٩٨)، وأُحْمَد (٢٠٥/٦)، من حديث عائشة سَلَّكَ، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانيّ في «صحيح سنن الترمذي».



ومما ينبغي أن يُعلم أن من رجا شيئًا، استلزم رجاؤه أمورًا: ﴿

أحدها: محبة ما يرجوه.

الثاني: خوفه من فواته.

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان.

وأما رجاءٌ لا يقارنه شيء من ذلك؛ فهو من باب الأمانيّ، والرجاء شيء والأماني شيء آخر؛ فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِكَ بِهِ عَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ١٨]. فالمشرك لا ترجى له المغفرة؛ لأن الله نفى عنه المغفرة، وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه.

وفي «معجم الطبراني»: «عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئًا، وهو الشرك بالله، ثم قرأ: ﴿ إِنَّ الله لَا يَعْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ عَ النساء ٤٨٠]. وديوان لا يترك الله منه شيئًا، مظالم العباد بعضهم بعضًا. وديوان لا يعبأ الله به، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه» (٢٥٧).

وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ كَالله: «وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلّدون».

ولكن ثُمَّ أمر ينبغي التفطن له، وهو: أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يُلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يَعْرفُ ذلك من نفسه وغيره.

وأيضًا: فإنه قد يُعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب، عُرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة:

<sup>(</sup>٣٥٧) أَخْرَجَه أَحْمَد (٢٠٧٦)، من حديث عائشة نَتْكَانَ، ولم أجده في الطَّبَرَانِيّ كما قال الشارح، وعزاه الهَيْنُمِيّ في «المجمع» (٣٤٨/١٠) إلى أَحْمَد، وقال الهَيْنُمِيّ: «فيه صدقة بن موسى وقد ضعفه الجمهور»، وضعفه العَلَّمَة الأَلْبَانِيّ في «ضعيف الجامع»، برقم (٢٠٢٢).

السبب الأول: التوبة، قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ [مريم: ٦٠] ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا ﴾ [البقرة: ١٦]. والتوبة النصوح، وهي الخالصة، لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة؟ حتى لو تاب من ذنب، وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنها تُقبل.

وهل يَجُبُّ الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب، وإن لم يتب منها؟ أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك؟ حتى لو أسلم وهو مُصِرٌّ على الزنا وشرب الخمر مثلًا، هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر؟ أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه؟ أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح: أنه لا بد من التوبة مع الإسلام، وكون التوبة سببًا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها، مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببًا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ يَعْبَادِى النِّينَ أَسَرَفُوا عَلَى آنفُسِهِم لا نَقَ نَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهُ إِنَاللَّهُ مُوا الذُوب إلا التوبة، وقال بعدها: هُوا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اللّه الزمر: ٥٠ } وهذا لمن تاب؛ ولهذا قال: ﴿ لا نَقَ نَطُوا ﴾، وقال بعدها: ﴿ وَأَنْ يَبُوا إِلَى رَبِّكُمْ ﴾ الآية [الزمر: ٥٠ }

السبب الثاني: الاستغفار، قال تعالى: ﴿ وَمَاكَاتَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣] لكن الاستغفار تارة يُذكر وحده، وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذُكره وحده دخلت معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار؛ فالتوبة تتضمن الاستغفار، والاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى، فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله.

ونظير هذا: الفقير والمسكين، إذا ذُكِرًا أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذُكِرًا معًا كان لكل منهما معنى، قال تعالى: ﴿إِلَّمُ الْمُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ ﴾ [المائدة:٨٩] ﴿ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا اللّهُ عَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ السّمِينَ فِي هذه الآيات لمّا أفرد شمل [البقرة:٢٧١] لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لمّا أفرد شمل المُقِلَّ والمُعدِم، ولما قُرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِللّهُ قَرَاءَ



وَٱلْمَسَكِكِينِ ﴾ الآية [التوبة: ٦]، كان المراد بأحدهما المقل، والآخر المعدم، على خلاف فيه.

وكذلك: الإثم والعدوان، والبر والتقوى، والفسوق والعصيان. ويقرب من هذا المعنى. الكفر والنفاق، وإن ذُكِرًا معًا كان لكل منهما معنى، وكذلك الإيمان والإسلام (٢٠٠٠)، على ما يأتي الكلام فيه، إن شاء الله تعالى.

السبب الثالث: الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بمثلها؛ فالويل لمن غلبت آحاده أعشارَه، وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [هود:١١٤]. وقال على: ﴿وأَتبع السيئة الحسنة تمحها»(٢٠٠).

السبب الرابع: المصائب الدنيوية، قال على: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، ولا غم ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يُشاكُها إلا كفر بها من خطاياه» (١٠٠٠). وفي «المسند»: أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُرزَ بِهِ عِهِ [النساء: ١٢٣]، قال أبو بكر: يا رسول الله، نزلت قاصمة الظهر، وأيّنا لم يعمل سوءًا؟ فقال: «يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللّأواءُ؟ فذلك ما تجزون به» (١٠٠٠). فالمصائب نفسها مكفّرة، وبالصبر عليها يُثاب العبد، وبالتسخُّط يأثم.

والصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة؛ فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه، ويكفِّر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله،

<sup>(</sup>٥٨) قَالَ الْعَلَامَةُ عَبْدُ الرِّزَّ اقِ عَفِيفِي:

انظر أسباب سقوط العقوبة عن العبد (ص١٠٤٨٠ ٠ ٥) من «الفتاوى».

<sup>(</sup>٣٥٩) أُخْرَجَه التّرْمِذِيّ (١٩٨٧)، من حديث أبي ذر رَفَطَّتُكَ، وحسنه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح سنن الترمذي».

<sup>(</sup>٣٦٠) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٤١)، ومُسْلِم (٢٥٧٣)، من حديث أبي سعيدُ وأبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣٦١) أَخْرَجَه أَحْمَد (١١/١)، عن أبي بكر بن أبي زهير قال: أُخبرت...، والضياء في «المختارة» (١٦٠/١).

والصبر والسخط من فعله، وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هديةً من الغير، أو فضلًا من الله من غير سبب، قال تعالى: ﴿وَيُؤَتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠]. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم.

وكثيرًا ما يُفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلوله، وإنما يكون من لازمه.

السبب الخامس: عذاب القبر، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

السبب السادس: دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات.

السبب السابع: ما يُهدئ إليه بعد الموت، من ثواب صدقة، أو قراءة، أو حج، ونحو ذلك، ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.

السبب الثامن: أهوال يوم القيامة وشدائده.

السبب التاسع: ما ثبت في «الصحيحين»: «أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذِّبوا ونُقُوا أذن لهم في دخول الجنة»(١٢٠٠).

السبب العاشر: شفاعة الشافعين، كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها.

السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، كما قال تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨].

وإذا كان الأمر كذلك، امتنع القطع لأحد معيَّن من الأمة، غيرَ من شهد له الرسول عليه الباجنة، ولكن نرجو للمحسنين، ونخاف عليهم.

<sup>(</sup>٣٦٢) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٥٣٥)، من حديث أبي سعيد رَفِي عَلَى وَلَم أجده في مُسْلِم كما قال الشارح.

# قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ مَانع:

## □ قوله: «ولا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِن أَهل القِبْلةِ...» إلخ:

- ●المراد بـ «أهل القبلة»: هم الموحدون الله في عبادته.
  - المُخْلِصُون له في مُعَامَلته.
  - العَامَلُون بمعنى كلمة التوحيد ظاهرًا وباطنًا.
  - المُصَدِّقون لِرَسُول الله في جميع ما أخبر به.
    - المُمْتَثِلُون أَمْرَهُ.
    - الذين لم يأتوا بما يُنَاقض «لا إله إلا الله».

وإلى هذا المعنى أشار المُصَنِّف بقوله سابقًا: «وَنُسَمِّي أَهْل قِبْلَتِنا مُسْلمين مُؤْمنينَ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مُعْتَرِفِينَ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِين»؛ لأننا نعتقد أن المراد: الإيمان الكامل المُتَضَمِّن للاعتقاد، والإقرار والعمل.

ومُرَادُ الشيخ يَخَلِقُهُ بِهِذا الكلام: الردعلي «الخوارج» القائلين بالتكفير بكُلّ ذَنْب.

# □ قوله: «وَلا نَقُولُ: لا يَضُرُّ مَع الإيمَانِ ذَنْبٌ لمنْ عَمِلَه...» إلخ:

●مراده بهذا الكلام: الرد على «المرجئة» القائلين: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا تنفع مع الكفر طاعة.

فهؤلاء من طرف، و «الخوارج» في طرف؛ فإنهم يقولون بكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير.

وكذلك «المعتزلة» الذين يقولون: يحبط إيمانه كله بالكبيرة، فلا يبقى معه شيء من الإيمان.

لكن «الخوارج» يقولون: يخرج من الإيمان، ويدخل في الكفر.

و «المعتزلة» يقولون: يخرج من الإيمان، ولا يدخل في الكفر.

وهذه المقالة الخاطئة هي: المنزلة بين المنزلتين، التي هي خاصة مذهب المعتزلة. وبقولهم: بخروجه من الإيمان؛ أوجبوا له الخلود في النار.

تنسه:

كنت أقرأ في كتب المقالات واختلاف الناس في المعتقدات، فأقف على غلو المعتزلة في عقائدهم، فأرجع إلى كتب التراجم، وأبحث عن تراجم أكابر شيوخهم، فأجد فيها الأمر المنكر العجيب، من التلاعب في الدين وانتهاك حرماته.

فصح عندي: أن ذلك من شؤم عقائدهم، وفساد نِحْلتهم.

ومن قرأ ترجمة النظام وأبي الهذيل العلاف والماجن الجاحظ عرف ذلك سن، نسأل الله السلامة.

## ☐ قوله: «ولا نشهدُ لَهم بالجَنَّةِ»:

(٣٦٣) قال الذهبي في ترجمة النظام: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار كان يقول: إن الله لا يقدر على الظلم. على الظلم ولا الشر، ولو كان قادرًا، لكنا لا نأمن وقع ذلك، وإن الناس يقدرون على الظلم. وصرح بأن الله لا يقدر على إخراج أحد من جهنم، وأنه ليس يقدر على أصلح مما خلق.

قلت -أي الذهبي-: القرآن والعقل الصحيح يكذبان هؤلاء، ويزجرانهم عن القول بلا علم، ولم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم، وقد كفره جماعة، وقال بعضهم: كان النظام على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث، ويخفى ذلك. «انظر: سير أعلام النبلاء» (١١١٥،٥٤٢) (١٧٢/٥٤٢).

- وقال في ترجمته لأبي الهذيل العلاف ورأس المعتزلة: أبو الهذيل، محمد بن الهذيل البصري العلاف، الذي زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي بحيث إن حركات أهل الجنة تسكن، حتى لا ينطقون بكلمة، وأنكر الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة، وقال: هما الله، وأن لما يقدر الله عليه نهاية و آخرًا، وأن للقدرة نهاية لو خرجت إلى الفعل، فإن خرجت لم تقدر على خلق ذرة أصلًا.

وهذا كفر وإلحاد، ولم يكن أبو الهذيل بالتقي، حتى لنقل أنه سكر مرة عند صديقه، فراود غلامًا له، فرماه بتور -وهو إناء يُشْرَبُ فيه- فدخل في رقبته، وصار كالطوق، فاحتاج إلى حداد يفكه، وكان أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطاء الغزال، وطال عمر أبي الهذيل، وجاوز التسعين، وانقلع في سنة سبع وعشرين ومثتين، ويقال: بقي إلى سنة خمس وثلاثين. انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٧٣/٥٤٢/١٠).

- وقال في ترجمته لأبي عمرو الجاحظ العلامة المتبحر، ذي الفنون: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي، صاحب التصانيف. أخذ عن النظام. كان ماجنًا قليلَ الدين، له نوادر. مات سنة خمس وخمسين ومئتين. انظر: «سير أعلام النبلاء» (١١/١٢، ٥٢٦/١٥).



●اعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة: أنهم لا يشهدون لأحد مات من المسلمين بجنة ولا نار، إلا من شهد له رسول الله.

وأُخبر عنه بذلك، ولكنهم يَرْجُون للمُحْسن ويخافون على المُسِيء.

وبهذا تعلم ما عليه كثير من الناس إذا ذكروا عالمًا، أو أميرًا، أو ملكًا، أو غيرهم قالوا: «المغفور له»، أو «سَاكن الجنّان».

وأنكي من ذلك قولهم: «نُقل إلى الرَّفيق الأعلى!!».

ولا شك أن هذا قَوْلٌ عَلَىٰ الله بلا علم؛ والقول عَلَىٰ الله بلا علم عَدِيل الشِّرك كما قال تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلَطَنْنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْآمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣].

وأما المُشْرِك: فَنَشْهَدُ له بالنَّار؛ لأن الله قال: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِك بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ أَلْجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ ٱلنَّالُ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَ ارِ ﴾ [المائدة: ٧٧].

#### قَالَ العَلَّامَةُ البَرَّاك:

# □ قوله: «وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، مَا لَمْ يَسْتَحِلُّهُ»:

●عبارة المؤلف تقتضي أن أهل السنة لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بأي ذنب، والذنوب نوعان:

ذنوب من أنواع الردة؛ كالشرك وما في درجته، وهي أعظم الذنوب، وذنوب دون الشرك لا توجب الردة، وإذا أخذت عبارة المؤلف على إطلاقها فظاهرها أن كل من كان مسلمًا فإنه لا يكفر بأي ذنب ارتكبه حتى ولو كان شركًا، ولا ريب أن الطحاوي لم يقصد هذا، وإنما يقصد الذنوب التي دون الشرك.

ولهذا قال الشارح ابن أبي العز: «امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول: بأنا لا نكفر أحدًا بذنب؛ بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب، فهذه هي العبارة الدقيقة، وتكون من سلب العموم، لا من عموم السلب؛ كعبارة الطحاوي، ومضمون سلب العموم: أنا لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بكل ذنب، إنما نكفره بالشرك وما في حكمه، ولا نكفر أحدًا

من أهل القبلة بما دون ذلك، والله تعالى قد جعل الذنوب قسمين: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يَشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨]، فنحن أهل السنة لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بشيء من الذنوب التي دون الشرك، خلافًا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب، وقد يعدون ما ليس بذنب ذنبًا فيكفرون به، والخوارج هم الذين ظهروا بهذه البدعة في عهد علي علي فقاتلهم، وقد أخبر الرسول على عنهم وندب إلى قتالهم، وذكر الأجر العظيم لمن قتلهم، وقد أخبر الرسول على من قتلهم، وذكر الأجر العظيم

إذًا؛ الذنوب فيها مكفر وغير مكفر؛ فكل ما هو من أنواع الردة فهو مكفر، كالشرك، والتكذيب بما جاء به الرسول على السلام، والاستهزاء بالرسول على أو بالقرآن، وهناك ذنوب اختلف العلماء في كفر فاعلها؛ كترك الصلاة.

وقوله: «مَا لَمْ يَسْتَحِلّهُ»: أي: لا نكفره بهذا الذنب إلا أن يعتقد حله، فإن اعتقد حله كفر؛ كجحد وجوب الصلاة أو الحج أو صيام رمضان، وجحد تحريم المحرمات المعلوم حكمها بالضرورة من دين الإسلام؛ كتحريم الزنا، والخمر؛ لأنه يكون مكذبًا للقرآن والسنة المتواترة، وما أجمع عليه المسلمون، ومن اعتقد حل ما حرمه الله مما تحريمه معلوم من دين الإسلام بالضرورة فهو كافر حتى لو ولم يفعله؛ لأنه ليس من شرط ثبوت الردة بالاستحلال فعل المكلف لما استحله من الحرام.

قوله: «وَلاَ نَقُولُ: لاَ يضرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ»: وأهل السنة لا يقولون: «لاَيضرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ» خلافًا للمرجئة، والطحاوي في هاتين الجملتين يقصد الرد على الخوارج في الأولى، وعلى المرجئة الغلاة في الثانية، والمرجئة والخوارج على طرفي نقيض، فالخوارج يكفرون بالذنوب، فعندهم فاعل الكبيرة كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام حلال الدم والمال، أما عند المرجئة ما دام معه أصل الإيمان وهو التصديق أو معرفته للخالق فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان، لا يضره ما يفعل من الذنوب،

<sup>(</sup>٣٦٤) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٣٤٤)، ومُسْلِم (٣٠٤/١٤٣)، من حديث أبي سعيد الخدري عَلَقَ، وأوردا هذا الحديث بلفظ: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد».



وبدعتهم هذه أقبح من بدعة الخوارج؛ لأن الخوارج يعظمون أمر الذنوب، ويبالغون في الحذر والتحذير منها.

وقد اختلف العلماء في تكفيرهم، فعن أحمد فيهم روايتان، ونقل شيخ الإسلام أن الصحابة أجمعوا على عدم كفر الخوارج لكنهم مبتدعة ضُلاَّل.

أما بدعة المرجئة فهي أشنع من بدعة الخوارج؛ لأن مضمونها الجرأة على المحرمات وعدم المبالاة بها، واقتراف السيئات، وهذا فيه رد لنصوص الكتاب والسنة الدالة على تحريم المحرمات، وترتب العقاب عليها؛ كالقتل، والتوّلي يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوَّمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَا فَكَ رَاّ وُهُ وَمَن يَقْتُلُ مُوَّمِنَا مُوَّمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَا فَكَ وَاللهِ عَظِيمًا ﴿ وَمَن يُومِينِ وَلَعَنهُ، وَأَعَدٌ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ وَاللهِ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ، وَأَعَدٌ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ، وَأَعَدٌ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ، وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ، وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ لِهِ وَلَكُنهُ، وَأَعَدُ لَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وهذا مذهب جهم، وجهم إمام غلاة المرجئة، أما مرجئة الفقهاء فمذهبهم ليس كذلك إنما هم يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، لكن يقولون بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات، وترتب العقاب على فعل المحرمات وترك الواجبات، فالذنوب عندهم تضر مرتكبها، ويستحق العقاب الذي توعد الله به في كتابه، أو أخبر به الرسول على .

وأهل السنة وسط في هذا المقام فلا يُكفِّرون أهل الكبائر، ولا يُوَمِّنُونَهم من العقاب، ويرون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما ارتكب من الكبيرة، وما ورد في النصوص من إطلاق اسم الكفر على بعض الأعمال، أو بعض العاملين مما هو دون الشرك، فهو محمول على الكفر الأصغر الذي يعبر عنه بكفر دون كفر، كقول النبي عنه: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وقوله على:

<sup>(</sup>٣٦٥) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٠٤٤)، ومُسْلِم (٦٤)، من حديث عبد الله بن مسعود رَاكَ.

«اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت» وما أشبه ذلك، وفي الآخرة هو تحت مشيئة الله، هذا حكمهم في الآخرة، كما سيأتي تقرير حكم أهل الكبائر في قول الطحاوي: «وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّد عِلَيْ فِي النَّارِ لَا يُخَلَّدُونَ، إذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَجِّدُونَ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا تَاثِبينَ».

قوله: «وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ، وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّة بِرَحْمَتِه، وَلَا نَامْنُ عَلَيْهِمْ، وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّة وَنَسْتَغْفُرُ لِمُسِيْهِمْ، وَيَتَجَاوِزَ عَن ذَنوبِهم؛ نُقْتِطُهُمْ»: نرجو للمحسنين -لا أي أحد - أن يعفو الله عنهم، ويتجاوز عن ذنوبهم؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات، وأن يدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى، ولا نأمن عليهم العقاب على ذنوبهم؛ لأن ذلك مردود إلى مشيئته سبحانه وتعالى؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨] وهو سبحانه أعلم وأحكم؛ الله تعالى قال: ﴿وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨] وهو سبحانه أعلم وأحكم؛ يشاء، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨] ، ﴿فَيَغْفِرُ مَا لَوْنَ عَلَى الله عنهم، ومنهم من يعاقبه ويدخله النار بدلالة النصوص أن من المذنبين من يعفو الله عنهم، ومنهم من يعاقبه ويدخله النار ثم يخرجه منها، ولا يصح أن نقول: يجوز أن يتجاوز الله عن جميع المذنبين فلا يدخل أحد منهم النار؛ لأن النصوص دلت على أن من أهل الكبائر من يدخل النار يذكل النار يخرج منها.

وقوله: «وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ»: يريد أهل الإحسان الذين حسن إسلامهم واستقاموا عليه، فهؤلاء أهل الإحسان العظيم يرجئ لهم من العفو والرحمة والمغفرة ما لا يرجئ لغيرهم؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات.

وقوله: «وَلا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ»: لا نشهد لأحد من المحسنين الصالحين بالجنة، فضلًا عمن دونهم، وهذه مسألة سيأتي النص عليها في كلام الطحاوي؛ لأنه يكرر المعنى الواحد أحيانًا في أكثر من موضع، فلا نشهد لأهل القبلة بجنة ولا نار.

<sup>(</sup>٣٦٦) أُخْرَجَه مُسْلِم (١٢١/٦٧)، وأُحْمَد (٢٩٦/٤) وغيرهما من حديث أبي هريرة رَافِيُّ.



والشهادة بالجنة ذكر فيها الشارح ابن أبي العز ثلاثة مذاهب.

قيل: لا يشهد إلا للأنبياء.

وقيل: يشهد بالجنة لكل من جاء فيه النص، وهو قول كثير من العلماء وأهل الحديث.

وقيل: يُشهد بالجنة لهؤلاء، ولمن شهد له المؤمنون.

والقول الثاني هو أصحها، فمن شهد له الرسول على شهدنا له بالجنة، كالعشرة المبشرين بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس، والحسن والحسين، رضوان الله عليهم، ومن شهد له الرسول على من الجماعات؛ كأهل بيعة الرضوان نشهد بأن جميعهم في الجنة، قال تعالى: ﴿ لَقَدِّ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَتَ الشَّجَرَةِ ﴾ في الجنة، قال تعالى: ﴿ لَقَدِّ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨]، وقال النبي على «لا يدخل النار أحدٌ ممن ببايع تحت الشجرة» (١٨).

أما من شهد له المؤمنون، فيستدل له بحديث أنس تلك قال: «مروا بجنازة فأثنوا عليها شرًا، فأثنوا عليها شرًا، فقال النبي عليه: «وجبت»، ثم مروا بأخرى، فأثنوا عليها شرًا، فقال: «هذا أثنيتم عليه فقال: «وجبت»، فقال عمر بن الخطاب قلك: ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في عليرًا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض» بهري.

لكن هذا خطاب لجماعة من خيار الصحابة والمناق المناق المناق

<sup>(</sup>٣٦٧) أَخْرَجَه مُسْلِم (٢٤٩٦)، وأَبُو دَاوُد (٤٦٥٣)، من حديث جابر رَفِيَّ. (٣٦٧) أَخْرَجَه مُسْلِم (٩٤٩)، من طرق عن أنس رَفِيَّ.

وقوله: «وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِيئِهِمْ، وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ، وَلا نُقَيِّطُهُمْ»: نرجو للمحسنين أن يعفوا الله عنهم ويدخلهم الجنة، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر للمسيئين، قال تعالى: ﴿وَاسَتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [محمد: ١٩] فالله ندب نبيه على أن يستغفر ربه لذنبه وللمؤمنين، وهذه سنة الأنبياء؛ فقد ذكر الله عن نوح أنه قال: ﴿ رَبِّ اَغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ سُتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ اللّحِسَابُ ﴿ وَعِن إبراهيم أنه قال: ﴿ رَبِّنَا اَغْفِرُ لِي وَلُولِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ اللّحِسَابُ ﴿ وَالْمِاهِمِ اللهِ على الذين يستغفرون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان: ﴿ وَاللّهِ عَلَى الله على الذين يستغفرون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان: ﴿ وَاللّهِ يَعْدِهِمْ يَقُولُونَ كَرَبّنَا اَغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَنِينَا اللّذِينَ سَبَقُونَا وَالْمِينَ وَلَا تَحْوَلُونَ عَلَى الذينَ عَامَنُوا رَبّنَا اَغْفِرُ لَنَا وَلِاحُوانه الله المسلمين. وَلَا تَحْوَلُونَ هذا دأب المسلم فيستغفر ربه لنفسه ولإخوانه المسلمين.

وقوله: «وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ»: قال في المحسنين: «وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ» مع إحسانهم، وهنا قال: «وَنَسْتَغْفُرُ لِمُسِيئِهِمْ، وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ، وَلَا نُقَنَّطُهُمْ».

فنخاف على المسيئين من عقاب الله، ولا نؤمنهم كحال المرجئة الذين يقولون: «لا يضر مع الإيمان ذنب»، ولا نقنطهم كحال الخوارج الذين يقولون: «لا يرجى لهم مغفرة ولا رحمة ولا يدخلون الجنة»، وهذا مسلك أهل السنة في فهم وسط بين هذه الفرق، وسط في باب الأسماء والصفات، وسط في أفعال العباد، وسط في أسماء الإيمان والدين، وسط في أهل الكبائر، وسط في الصحابة، فكل هذه العبارات تتضمن تقرير التوسط في أمر أهل الذنوب، فلا نكفرهم، ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.

### قَالَ العَلَّامَةُ الفَوْزَانِ:

# □ قوله: «ولاَ نُكَفِّرُ أَ حَدًا مِن أَهلِ القِبْلةِ بِذَنْبٍ، مَا لَم يَسْتَحِلُّهُ»:

هذا كما سبق أن الذنب إذا لم يكن كفرًا أو شركًا مُخرجًا من الملة؛ فإننا لا نُكَفّر به المسلم، بل نعتقد أنه مؤمن ناقص الإيمان، معرض للوعيد وتحت المشيئة، هذه عقيدة المسلم، ما لم يستحله، فإذا استحل ما حرم الله فإنه يكفر، كما لو استحل الربا أو

الخمر أو الميتة أولحم الخنزير أو الزنا، إذا استحل ما حرم الله كفر بالله، وكذلك العكس: لو حرم ما أحل الله كفر: ﴿ اتَّخَادُوۤ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا أَحَلَ اللهُ كَفَر: ﴿ التَّوْبَةَ اللَّهِ الْحَرَامُ وَحَرَمُوا اللَّهِ الْحَرَامُ وَحَرَمُوا اللَّهِ الْحَرَامُ وَحَرَمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلَالُ فأطاعوهم (٢٠).

أما لو فعل الذنب وهو لم يستحله بل يعترف أنه حرام؛ فهذا لا يكفر ولو كان الذنب كبيرة دون الشرك والكفر، لكنه يكون مؤمنًا ناقص الإيمان أو فاسقًا بكبيرته مؤمن بإيمانه، إلا ما دل الدليل على أن تركه كفر يُخرج من الملة كترك الصلاة متعمدًا ولو لم يجحد وجوبها.

فقوله: «لا نكفر بذنب»: ليس على إطلاقه؛ فتارك الصلاة متعمدًا يكفر (٢٧٠)، كما دل على ذلك الكتاب والسنة.

# □ قوله: «وَلا نَقُولُ: لا يَضُرُّ مَع الإِيمَانِ ذَنْبٌ لمنْ عَمِلَه»:

● كما تقوله المرجئة، يقولون: ما دام مصدقًا بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، أما الأعمال فأمرها هيّن؛ فالذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل شيئًا من أعمال الطاعة، يقولون: هو مؤمن بمجرد ما في قلبه! وهذا من أعظم الضلال.

فالرد عليهم أن الذنوب تضر على كل حال، منها ما يزيل الإيمان بالكلية، ومنها ما لا يزيله بالكلية بل ينقصه وصاحبها معرض للوعيد المرتب عليها.

قوله: «ونَرْجُو للمُحْسِنين مِنَ المؤمنين أَنْ يَعْفُو عَنْهُم ويُدْخِلَهُم الجَنَّة بِرَحْمَتِهِ، ولا نَاْمَنُ عَليهم، ولا نَشْهدُ لَهم بالجَنَّة »:

●هذا بحث للشهادة لمعين أنه من أهل الجنة، أو أنه من أهل النار، نحن لا

<sup>(</sup>٣٦٩) أُخْرَجَه التِّرْمِذِيّ (٣٠٩٥)، من حديث عدي بن حاتم وقال التِّرْمِذِيّ: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث»، وحسنه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح سنن الترمذي».

<sup>(</sup>٣٧٠) أُخْرَجَه التِّرْمِذِيّ (٢٦٢١)، والنَّسَائِيّ (٤٦٣)، وابْنُ مَاجَه (١٠٧٩)، وأَحْمَد (٣٤٦/٥)، من حديث بريدة ﷺ، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح سنن الترمذي».

نشهد لأحد بجنة أو نار إلا بدليل، إلا من شهد له المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة، شهدنا له بذلك، ومن شهد له النبي على بالنار شهدنا له بذلك.

هذا بالنسبة إلى المعينين، أما بالنسبة إلى العموم فنعتقد أن الكافرين في النار، وأن المؤمنين في الجنة.

أما على وجه الخصوص فلا نحكم لأحد إلا بالدليل، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه عقيدة المسلمين.

# 🗖 قوله: «ونَسْتَغْفِرُ لمُسِيئِهم، ونَخَافُ عَلَيْهِم، ولاَ نُقَنِّطُهُم»:

الله أخونا، وندعو له بالتوبة والتوفيق، وإن كان مذنبًا، وهذا حق الإيمان علينا ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمِؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمِؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمِؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَاتِينَا وَالْمِؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَاتِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمِؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا والْمِنْمِونَ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُومِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا والْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَ

ولا نُقنّطُ المذنب من رحمة الله كما تقوله الخوارج والمعتزلة، لا نقنطه من رحمة الله، بل هو معرض للوعيد وتحت المشيئة، وإن تاب تاب الله عليه على ﴿ إِنَّهُ رُلا يَأْيُتُسُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ عِلَى اللهُ اللهُ عَلَيه وَ اللهُ الله

والوعيدية الذين هم الخوارج ومن سار في ركابهم، هم الذين يُقنّطون الناس من رحمة الله، ويُخرجونهم من الملة بذنوبهم، وإن كانت دون الشرك.

قَالَ العَلَّامَةُ صَالَحُ آلَ الشَّيْخ:

الله عَمَا لَم يَستَحِلُهُ، وَلَا نَكَفِّرُ أَحَدًا مِن أَهلِ القِبلَةِ بِذَنبٍ، مَا لَم يَستَحِلَّهُ، وَلَا نَقُولُ: لَا يَضُرُّ مَعَ الإِيمَانِ ذَنبٌ لِمَن عَمِلَهُ.»:

هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي تَخَلَقهُ من الأصول العظيمة في معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يُكفّرونَ أحدًا من أهل القبلة بمجرد حصول الذنب منه إلا إذا استَحَلَّهُ باعتقاد كونه حَلَالًا لَهُ أو حلالًا مُطلَقًا، وكذلك أنهم لا يُخفّفُونَ أمر الذنوب بحيث يجعلون الذنب غير مؤثّر في الإيمان؛ ولهذا قالَ تقريرًا لهذا الأصل العظيم: «وَلَا نُكفّرُ أَحَدًا مِن أَهلِ القِبلةِ بِذَنبٍ، مَا لَم يَستَحِلّهُ، وَلا نَقُولُ: لا يَضُرُّ مَعَ الإيمانِ ذَنبٌ لِمَن عَمِلَهُ».

وهذه الجملة من كلامه أراد بها: أنَّ حصول الذنب من أهل القبلة لا يعني تكفيره، كما ذهبت إلى ذلك الخوارج، وحصول الذنب من أهل القبلة لا يعني أنَّ هذا المؤمن لم يتأثر بحصول الذنب منه كما تقوله المرجئة، فخالف بهذا القول الخوارج والمعتزلة وخالف أيضًا المرجئة، وهذه المسألة لا شك أنها من المسائل العظيمة جدًّا وهي مسألة تكفير المُنتَسِب إلى القبلة الذي ثَبتَ إسلامه وإيمانه إذا حصل منه ذنب.

فإنَّ قاعدة أهل السنة والجماعة: أنَّ من دخل في الإسلام والإيمان بيقين لم يُخرِجهُ منه مجرد ذنب حَصَلَ منه، ولا يُخرِجُهُ منه كُلُّ ذَنبِ حَرَّمَهُ الشارع، بل لا بد في الذنوب العملية من الاستحلال بأن يعتقد أنَّ هذا العمل منه حلالٌ له وليس بذنب وأنه ليس بمُحَرَّم.

وهذا هو طريقة أهل السنة والجماعة بأنهم لا يُكَفِّرُون، بل يُخَطِّئُون أو يُضَلِّلُونَ أو يُضَلِّلُونَ أو يُضَلِّلُونَ أو

فنقول: مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته مسلم بما معه من التوحيد، ولكنه فاسقٌ لمَّا ارتكب من الكبيرة التي أظهرها ولم يتب منها.

فهذه الجملة فيها تقرير لعقيدة أهل السنة ومخالفتهم للخوارج والمعتزلة، وكذلك فيها مخالفة أهل السنة للمرجئة.

إذا تبين هذا فتحت هذه الجملة مسائل:

المسألة الأولى:

دليل أهل السنة والجماعة على أنَّ من أصاب ذنبًا من أهل القبلة فإنه لا يُكَفَّر دلَّ على ذلك جملة أدلَّة من الكتاب والسنة:

ا - منها قول الله ﷺ: ﴿ يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي اَلْقَنْلَى ﴾ [البقرة:١٧٨]، ومعلومٌ أَنَّ القاتل داخل في هذا الخطاب في النداء بالإيمان، وقال ﷺ بعدها: ﴿فَمَنْ عُفِي لَهُ وَمِنْ أَخِيهِ شَيِّءُ فَالْبَكُمُ إِلَمْعُرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة:١٧٨]، فَسَمَّاهُ أخًا له، فدلً عُفِي لَهُ ومِنْ أَخِيهِ شَيَّءُ فَالْبَكُمُ إِلَمْعُرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة:١٧٨]، فَسَمَّاهُ أخًا له، فدلً على عظمِهِ لم يَنفِ اسم الإيمان.

فدلَّ علىٰ أنَّ وقوع الكبيرة من المسلم لا يسلب عنه الإيمان، ووقوع الذنب ليس مُبيحًا لإخراج هذا المذنب من أصل الإسلام إلىٰ الكفر.

٣- ويدل على ذلك أيضًا قول النبي على في الحديث الذي رواه البخاري وغيره حينما أوتي برجل من الصحابة يقال له حمار شرب الخمر فجلده، ثم شربها ثانية فأتي به فجلده، ثم لما أتي به الثالثة قال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال نبينا هي «لا تقولوا ذلك فإنه يحبّ الله ورسوله» (١٧٦) فدلّ على أنَّ وجود المحبة الواجبة لله هي ولرسوله على من تكفيره وهذا يعني أنها مانع من تكفيره ومن إخراجه من الدين من باب الأولى.

<sup>(</sup>٣٧١) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٧٨٠)، من حديث عمر رَفِيُّكَ.

٥- في قصة حاطب بن أبي بلتعة في إسراره للكفار بخبر رسول الله هي ما يدل على وقوع الذنب منه وعلى مغفرة الذنب له؛ لأنه من أهل بدر، قال عليه الصلاة والسلام في حقه: «لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم» (٢٧٠) وفي الرواية الثانية: «إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» (٢٧٠)، والأدلة على هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة كثيرة.

7- ومما يدل عليه من جهة النظر: أنَّ الكبائر كالسرقة والزنا وشرب الخمر والقتل والقذف ونحو ذلك شُرِعَت لها الحدود، والحدود مُطَهِّرَة، والمرتَدُّ يُقتَل على كل حال، ووجود الحدود هذه دليل ظاهر على أنَّهُ ارتكب فعلًا لم يُخرِجهُ من الملّة؛ لأنَّ النبي عَنِي قال: «من بدّل دينه فاقتلوه» (۱۲۷)، وقال: «والتارك لدينه المفارق للجماعة» (۲۷۰)؛ يعني: ممن يحلّ دمه، فدل على أن وقوع هذه الذنوب من العبد تُطَهَّرُ بهذه الحدود وليست كفرًا؛ لأنها لو كانت كفرًا لكان يُقتَلُ ردةً لقوله: «من بدّل دينه فاقتلوه» (۲۷۰).

٧- ويدلّ عليه أيضًا أنَّ ولي الدم في القتل يعفو، له السلطان إن شاءَ عَفَا وإن شَاءَ أخذ، قال عَنْ: ﴿وَمَن قُبِلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلُطَنَا فَلاَ يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَن قُبِلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلُطَنَا ﴾، وهذا يدلّ على أنَّ كَانَ مَنصُورًا ﴿ الإسراء: ٣٣]، قال: ﴿ فَقَدَ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عِسُلُطَنَا ﴾، وهذا يدلّ على أنَّ الحق هنا للمخلوق، وأما الرِّدة فهي حق لله؛ يعني: أمَّا الردة فجزاؤها حق لله على السلولي المقتول.

فدلّت هذه الأدلة ودلَّ غيرها على بطلان قول الخوارج وعلى ظهور قول أهل

<sup>(</sup>٣٧٢) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٠٠٧)، ومُسْلِم (٢٤٩٤)، وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب عَلَيْكَ.

<sup>(</sup>٣٧٣) أُخْرَجَه أَحْمَد (٣٩٥/٢)، والحاكم (٢٩٦٨)، وغيرهما من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ ، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح الجامع» (١٧١٩).

<sup>(</sup>٣٧٤) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٩٢٢)، وغيره من حديث ابن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>٣٧٥) أُخْرَجَه البُخَارِيِّ (٦٨٧٨)، ومُسْلِم (١٦٧٦)، وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رَاهِ. (٣٧٦) أُخْرَجَه البُخَارِيِّ (٦٩٢٢)، وغيره من حديث ابن عباس رَاهِ.

السنة والجماعة في هذه المسألة في: أنَّ صاحب الذنب من الكبائر العملية التي ذكرنا بعضًا منها أنَّهُ لا يَخرُجُ من الإسلام بحصول الذنب منه؛ يعني: بحصول ذنب منه، أو بحصول كل ذنب، أو أي ذنب منه؛ يعني: ليس كل ذنب مخرجًا له من ذلك، بل الكبائر العملية ليست كذلك -يعني: مُخرِجَة له من الإسلام- خلافًا لقول الخوارج والمعتزلة في النار.

وأما الجملة الثانية وهي قوله: «وَلَا نَقُولُ: لَا يَضُرُّ مَعَ الإِيمَانِ ذَنَبٌ لِمَن عَمِلَهُ»؛ هذه أيضًا فيها مخالفة للمرجئة الذين يقولون: لا يَضُرُّ مَعَ الإِيمَانِ ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والأدلة دَلَّت على أنَّ الذنوب تؤثر في الإيمان، منها:

١ - قال عَلَى في ذكر القاتل: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَآ وُهُ مُجَهَنَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَآ وُهُ مُجَهَنَّهُ خَلِدًا فِيهَا ﴾ [النساء: ٩٣].

٢- وقال ﷺ في الربا: ﴿ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَسِ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

٣- وقال ﷺ في المرابين: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ
 فَلَكُمْ رُءُ وسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ إلَا لِهَ وَ١٤٧١].

٤- وشَرَعَ الله ﷺ الحد في السرقة: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَاقَطَعُ وَٱلْيَدِيَهُ مَا ﴾
 [المائدة: ٣٨] ، وشَرَعَ الجلد في القذف وفي الزنا إلى آخر ذلك، وهذا يدل على أنَّ هذه الأمور أثَّرَت في الإيمان.

٥- والأحاديث عن النبي على في هذا الباب كثيرة: «لا يَدخُلُ الجَنّةَ قَتَّاتُ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْ في هذا الباب كثيرة: «لاَ يَدخُلُ الجَنّةَ قَاطعُ رَحِم ﴿ ﴿ ﴾ وهذا تأثير في الإيمان بسبب هذه الكبيرة.

المسألة الثانية:

هذه الجملة اشتملت على مُعتَقَد فيه النهي عن التكفير، و تكفير أهل القبلة بأيّ

<sup>(</sup>٣٧٧) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٠٥٦)، ومُسْلِم (١٠٥) وغيرهما من حديث حذيفة وَاللهُ. (٣٧٨) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٥٩٨٤)، ومُسْلِم (٢٥٥٦)، من حديث جبير بن مطعم اللهُاللهُ.

ذَنبِ حرام، والخوض في مسائل التكفير بلا علم أيضًا حرام، وقد يكون من كبائر الذنوب، بل هو من كبائر الذنوب لأوجُه:

١- الأول: أنَّ الإسلام والإيمان ثَبَتَ في حق الشخص -في حق المعين- بدليل شرعي، فَدَخَل في الإسلام بدليل، فإخراجه منه بغير حجة من الله الله أو من رسوله على الله بلا علم ومن التعدي -من تعدي حدود الله-، ومن التقدم بين يدي الله الله وبين يدي رسوله الله.

وهذا فيه التحذير من هذا الأمر الجلل وهو مخالفة ما ثبت بدليل إلى الهوى أو إلى غير دليل؛ لهذا يقول العلماء: من ثَبَتَ إيمانه بدليل أو بيقين لم يزل عنه اسم الإيمان بمجرد شُبهَة عَرَضَت أو تَأُويلِ تَأَوَّلَه، بل لا بد من حُجَّة بَيِّنة لإخراجه من الإيمان، كما يقول ابن تيمية ولا بد من إقامة حجة تقطع عنه المعذرة.

٢- الثاني: من الأوجه في خطر التكفير وما تَضَمَّنتهُ هذه الكلمة من مُعتَقَدِ أهل السنة والجماعة: أنَّ التكفير خاض فيه الخوارج وهم أول الفئات التي خاضت في هذا الأمر، والصحابة رضوان الله عليهم أنكروا عليهم أبلغ الإنكار، بل عَدُّوهُم رأس أهل الأهواء.

وأولُ مسألة خاض فيها الخوارج وسَبَبَت التَّوَسُّع في التكفير هي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؛ حيث احتجوا على علي نَظْكُ -وكانوا من جيش علي- بأنَّهُ حَكَمَ الرجال على كتاب الله، لمَّا حَصَلَت واقعة التحكيم بين أبي موسى الأشعري وبين عمرو بن العاص فَظْكُ.

فقالوا: حَكَّمَ الرجال على كتاب الله فهو كافر؛ فَكَفَّرُوا عليًّا ظَافَ، استدلالًا بقوله الله فهو وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ١ المائدة: ٤٤].

فذهب إليهم ابن عباس يناظرهم حتى احتَجَّ عليهم بقول الله على: ﴿فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ مَا إِن يُرِيدُ آ إِصْلَكَ حَالُوفِي اللهُ بَيْنَهُمَ آ﴾ الآية [النساء: ٣٥] فرجع مِنْ أَهْلِهِ مَنْ أَهْلِهِ آ إِن يُرِيدُ آ إِصْلَكَ حَالُوفِي اللهُ بَيْنَهُمَ آ ﴾ الآية [النساء: ٣٥] فرجع ثلث الجيش وبقي طائفة منهم على ضلالهم وظهرت فِرَق كثيرة من الخوارج.

فيدُلُّكَ على قُبِحِ الخوض في هذه المسألة بلا علم أنَّها شعار أهل الأهواء؛ أعني الخوارج وهم أول فرقة خرجت في هذه الأمة وخالفت الجماعة، ولا شك أنَّ التزام نهج أتقى أهل الأرض بعد رسول الله على هو المُتَعَيِّن.

٣- الثالث: من أوجه بيان خطر التكفير والخوض فيه: أنَّ النبي عَلَيْ قال: «من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما» (١٧٠٠)؛ يعني: إن كان كافرًا فهو كما ادُّعِيَ عليه وإلا عادت إلى الآخر، وهذا وعيد شديد.

- وقد يكون التكفير مبعثه الهوى.
  - وقد يكون مبعثه الجهل.
    - وقد يكون مبعثه الغَيرَة.

فهذه ثلاثة أسباب لمنشأ التكفير: قد يكون الهوى -يعني: التكفير بلا علم-، وقد يكون منشؤه الغيرة.

أما الأول والثاني فواضح -عني: الهوى والجهل- وأمثلة أهل الأهواء فيه كثيرة، وأما الثالث وهو: أنَّ التكفير قد يَحمِلُ المَرءَ عليه الغَيرَة على الدين قصة عمر وَأَمَّا الثالث وهو: أنَّ التكفير قد يَحمِلُ المَرءَ عليه الغَيرَة على الدين قصة عمر والله على الثانق مع حاطب ابن أبي بلتعة حيث لمَّا حصل من حاطب ما حصل، قال عمر لنبينا على الله عنى أضرب عنى هذا المنافق.

والحكم عليه بالنفاق حكم عليه بإبطانه للكفر، والنبي على لم يؤاخذ عمر الله الله على بذلك؛ لأنَّهُ من أهل بدر، ولأنه قالها على جهة الغيرة وخطؤه مغفورٌ له؛ لأنه من أهل الجنة؛ يعني: لِسَبق كونه من أهل بدر.

فدلَّ هذا على أنَّ الغيرة ليست حجة شرعية في التوسع، أو في ابتداء القول في هذه المسائل بلا علم أو في التكلم فيها.

الغيرة ليست عُذرًا؛ لهذا النبي على ما عَذَرَ عمر بالغيرة، وإنما عُذِرَ عمر والله المقام أولًا في حق حاطب.

<sup>(</sup>٣٧٩) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢١٠٤)، ومُسْلِم (٢٠)، من حديث ابن عمر لَلْكَالًا.

٢- ثُمَّ لأنَّ النبي عَنِيْ ما بيَّنَ عذره -يعني: ما بيَّنَ الرجل للنبي عَنِيْ عذره - فقال النبي عَنِيْ النبي عَنِيْ عدره - فقال النبي عَنِيْ لما أَخَذَ عمر بتلابيب حاطب، قال: «أرسله يا عمر -أو دعه يا عمر-، يا حاطب: ما حملك على هذا؟» فلما استفصل منه رَجَعَ الأمر إلى الوضوح فيه. المسألة الثالثة:

افترقت هذه الأمة في هذه المسألة العظيمة وهي مسألة التكفير إلى ثلاث طوائف؛ طائفتان ضَلَّتًا، وطائفة هي الوسط وهي التي على سبيل الجماعة، وهذه الطوائف الثلاث هي:

١ - الطائفة الأولى: من كَفَّرَ بكل ذنب، وجعل الكبيرة مُكَفِّرةً وموجبةً للخلود في النار، وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة وطوائف من المتقدِّمين ومن أهل العصر أيضًا ممن يَشرَكُهُم في هذا الأصل والعياذ بالله.

 ٢- الطائفة الثانية: من قالت: إنَّ المؤمن لا يمكن أن يخرج من الإيمان إلا بانتزاع التصديق القلبي منه وحصول التكذيب، وهؤلاء هم المرجئة وهم درجات وطوائف أيضًا.

وهذا مبني على أصلهم: في أنَّ الإيمان هو تصديق القلب فلا ينتفي الإيمان عندهم إلا بزوال ذلك التَّصديق، وهذا أيضًا غلط؛ لأدلة ربما تأتي إن شاء الله تعالى.

٣- الطائفة الثالثة: وهم الوسط الذين نهجوا ما دَلّت عليه الأدلة، وأخذوا طريقة الأئمة التي اقتفوا فيها هدي الصحابة والتابعين نظيم أجمعين، فقالوا:

إنَّ المِلِّيَّ والوَاحِدَ من أهل القبلة قد يخرج من الدين بتبديله في الدين ومفارقته للجماعة بقولٍ أو عملٍ أو اعتقادٍ أو شك، وهذا هو الذي أورده الأئمة في باب حكم المرتد، وقالوا: إنَّ هذا يدخل في تبديل الدّين الذي قال فيه على: «من بدّل دينه فاقتلوه»، ويدخل في قول الله على: ﴿مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَسَوْفَ يَأْتِي ٱللهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ الله على أنَّ المؤمن المسلم قد يحصل منه رِدّة.

وهذه الردة لها شروطها، ولها موانعها بتفصيلٌ لهم في كتب الفقه في باب حكم المرتد.

فعند أهل السنة والجماعة:

-لا يُتَسَاهَل في أمر التكفير، بل يُحذَّر منه ويُخوَّف منه.

- وأيضًا لا يَمنَعُونَ تكفير المُعَيَّنِ مُطلقًا، بل من أتنى بقول كفري يخرجه من الملة، أو فعل كفري يُخرِجُهُ من الملة، أو اعتقاد كفري يُخرِجُهُ من الملة، أو شك وارتياب يُخرِجُهُ من الملة فإنه بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع يَحكُمُ عليه العالم أو القاضي بما يجب من الردة ومن القتل بعد الاستتابة في أغلب الأحوال.

المسألة الرابعة:

دلّ القرآن والسنة على أنَّ الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم، وهم: المؤمنون، الكفار، المنافقون.

- والمؤمن المسلم هو: من دَخَلَ في الإسلام، وشهد أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، وأتى بلوازم ذلك.
- والكافر الأصلي قد يكون كِتَابِيًّا وقد يكون مشركًا وثنيًّا، كأهل الكتاب مثل اليهود والنصارئ، وقد يكون وثنيًّا مثل المجوس وعبدة الكواكب والأوثان ومشركي العرب وأشباه ذلك.
- والمنافق هو من يُبطِنُ الكفر ويُظهر الإسلام، فيُحكَمُ بإسلامه ظاهرًا كما فعل النبي عَلَيْهُ مع المنافقين، حتى إنه باعتبار المحكم الظاهر ورَّنَهُم وَوَرِثَ الصحابة من آبائهم المنافقين، وهم في الباطن كفّار أشد من اليهود والنصارى لقوله: ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [النساء:١٤٥].

فمن حَصَلَ منه ذنب ووقع في ذنب من الذنوب فإنه لا يخلو:

- إما أن يكون من أهل الإيمان.
- وإما أن يكون من أهل الكفر.
- وإما أن يكون ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر.

فمن كان من أهل الإيمان فإنه ليس كل ذنب يُخرِجُهُ من الإيمان، فَلَمَّا شَهِدَ شهادة الحق بيقين وظُهُور فإنه لا يُخرِجُهُ منها إلا يقين مماثل لذلك مع إقامة الحجة ودرء الشبهة.

وهذا التفصيل تنتفع به في مسائل تدل على هذا أو ذاك؛ يعني: على أحد الأقسام. المسألة الخامسة:

من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب وما خالفوا به الخوارج والمعتزلة والمرجئة في باب الإيمان والتكفير: أَنَّهُم فَرَّقُوا بين التكفير المطلق وما بين التّكفير المُعَيَّن، أو ما بين تكفير المطلق من الناس دون تحديد وما بين تكفير المُعَيَّن.

فأهل السنة والجماعة أصلُهُم أنهم يُكَفِّرُونَ من كَفَّرَهُ الله ﷺ وكَفَّرَهُ رسوله ﷺ من الطوائف أو من الأفراد.

فَيُكَفِّرُونَ اليهود ويُكَفِّرُونَ النّصارى ويُكَفِّرُونَ المجوس ويُكَفِّرُونَ أهل الأوثانِ من الكفار الأصليين؛ لأنَّ الله ﷺ شهد بكفرهم.

فنقول: اليهود كفار، والنصارئ كفار، وأهل الشرك كفار؛ يعني: أهل الأوثان عباد الكواكب عباد النار عباد فلان إلى آخره هؤلاء كفار وهؤلاء كفار أصليون نزل القرآن بتكفيرهم.

كذلك نقولُ بإطلاقِ القول في تكفيرِ من حَكَمَ الله ﷺ بكفره في القرآن، ممن أنكرَ شيئًا في القرآن فنقول: من أنكرَ آيةً من القرآن أو حَرفًا فإنه يَكفُر.

نقول: من استَحَلَّ الربا المُجمَع على تحريمه فإنه يكفر، من استحل الخمر فإنه يكفر، من بدّل شرع الله على فإنه يكفر، من دعا الناس إلى عبادة نفسه فإنه يكفر وهكذا، فيطلقون القاعدة.

وأما إذا جاء التشخيص على معين فإنهم يعتبرون هذا من باب الحكم على المُعَيَّن فيُرجِعُونُه إلى من يصلح للقضاء أو الفتيا.

فالأول: وهو التكفير المطلق أو تكفير المطلق دون تحديد هذا مما يَلزَمُ المؤمن أن يتعلّمه ليُسَلِّمَ لأمر الله على وأمر رسوله على ، ويعتقد ما أمر الله على به وما أخبر به. فإنَّ تكفير من كَفَرَهُ الله على بالنوع واجب والامتناع عن ذلك من الامتناع عن

شرع الله على، وأمَّا المُعَيَّن فإنهم لا يُكَفِّرُونَه إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، وعند من تجتمع الشروط وتنتفي الموانع؟ عند من يُحسِنُ إثبات البيّنات و يُحسِنُ إثبات الشرط وانتفاء المانع وهو العالم بشرع الله الذي يَصلُحُ للقضاء أو للفتيا، فيحكم على كل معين بما يستحقه.

فإذًا من أصولهم التفريق ما بين الحُكم على المُعَيَّن وما بين القول المطلق. وهذا الأصل دَلَّت عليه أدلة من فعل أئمة السلف ومن أقوالهم، فإنَّ الإمام الشافعي مثلًا حَكَمَ على قول حفص الفرد لمَّا نَاقَشَه بأنه كُفر ولم يحكم عليه بالردة، وكذلك من حكموا على من قَالَ بخلق القرآن، أو أنَّ الله لا يُرَى في الآخرة بأنه كافر لم يُطَبِّقُوهُ في حق المعين؛ لهذا الإمام أحمد لما حَكَىٰ أو قال بتكفير من قال بخلق القرآن لم يُكَفِّر عينًا أمير المؤمنين في زمانه الذي دعا إلى ذلك، بل أمراء المؤمنين الثلاثة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق حتى جاء عهد المتوكل، فاستدل منه أئمة أهل الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على أنّ إطلاق الكفر غير تعيين الكافر. ووَجهُ ذلك ما ذكرته لك: من أنّ التعيين يحتاج إلى أمور؛ لأنه إخراج من الدين

والإخراج له شروطه وله موانعه.

#### المسألة السادسة:

نرجع إلى قول الطحاوي هنا: «وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِن أَهلِ القِبلَةِ بِذَنبٍ، مَا لَم يَستَحِلَّهُ» أُخِذَ على الطحاوي أنه قال: «بِذَنبِ» وهذا يفيد أنه لا يُكَفِّر بأي ذُنب.

قال: «وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِن أَهلِ القِبلَةِ بِذَنبِ، مَا لَم يَستَحِلَّهُ»؛ يعني: أنَّ أي ذنب لا يُكَفَّرُ به حتىٰ يستحله، وهذا ليس هو مُعتَقَد أهل السنة والجماعة علىٰ هذا الإطلاق، وإنما يُعَبِّرُونَ بتعبير آخر وهو مراد الطحاوي يقولون: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بمجرّد ذنب»، كما يقوله طائفة من أئمة الدعوة، أو «لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بكلّ ذنب»، كما يقوله أيضًا طائفة من العلماء المتقدّمين ومنهم شارح الطحاوية تبعًا لغيره.

فإذًا قول الطحاوي: «وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِن أَهلِ القِبلَةِ بِذَنبِ» المقصود به الذنوب العملية من الكبائر؛ كالخمر، والزنا، والسّرقة، وقذف المحصنات، والتولي يوم الزحف ونحو ذلك من كبائر الذنوب العملية التي كَفَّرَ الخوارج بها.

ويدل على هذا أنَّ العقيدة مُصَنَّفَة لبيان ما يخالف به أهل السنة أهل البدع والخوارج وما تميزت به الجماعة، ومعلوم: أنَّ الخوارج خالفوا في تكفير مرتكب الكبيرة؛ مثل القتل والزنا وشرب الخمر والسرقة وأشباه ذلك، فخالفهم بهذا القول؛ يعني: لا نكفر بهذه الذنوب.

«بِذَنبِ»؛ يعني: من الذنوب العَمَلِيَّة التي كفَّرَ بها الخوارج، أو خلَّدَ أصحابَها في النار المُعتزلة، ويدل عليه أنه قال بعدها: «مَا لَم يَستَحِلَّهُ»؛ والاستحلال غالبه في الذنوب العملية.

المسألة السابعة:

قوله: «مَا لَمْ يَستَحِلَّهُ» الاستحلال معه يكون مرتكب الكبيرة كافرًا، والاستحلال هو اعتقاد كون هذا الفعل حَلَالًا.

قال ابن تيمية كَلَشُهُ في كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول على»: والاستحلال أن يعتقد أنَّ الله جَعَلَهُ حَلَالًا أو أَنَّ الله لم يحرمه، فإذا اعتقد أنَّ هذا الشيء حلال، أو أنَّ الله لم يُحَرِّم هذا سواءٌ كان حلالًا على الأمة جميعًا أو حلالًا عليه هو، وسواءٌ كان عدم التحريم على الجميع أو عليه هو -لأنها صورتان- فإنَّ هذا هو الاستحلال.

فإذًا ضابط الاستحلال المُكَفِّر هو الاعتقاد وذلك أنّ الاستحلال فيه جحد لكون هذا الذنب مُحَرَّمًا؛ لأنه إذا قال: الخمر حلال، فإنّه جَحَدَ تحريمها.

ويأتي الصلة ما بين الجحد والتكذيب والاستحلال في المسألة التي تليها إن شاء الله تعالى.

فإذًا ضابط الاستحلال المُكَفِّر أن يعتقد كون هذا المحرم حلالًا وله صورتان: ١- الصورة الأولى: أن يعتقد كونه حلالًا له دون غيره، وهذه تسمى الامتناع.

٢- الصورة الثانية: أن يعتقد كونه حلالًا مطلقًا له ولغيره، وهذه تسمئ التكذيب أو الجحد المطلق.

فالاستحلال المكفِّر هو الاستحلال بالاعتقاد.

قال بعض أهل العلم: وأمَّا ما جاء في حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري الذي في البخاري مُعَلَّقًا بل موصولًا، وهو قوله ﷺ: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَّ -يعني: الزنا- والحرير والخمر والمعازف»(٢٨٠)، هل هذا الاستحلال من الاستحلال العملي أو الاستحلال المكفّر؟

قال طائفة -كما ذكرتُ لك وهو ظاهر-: أنَّ هذا الاستحلال عملي وليس باعتقاد كون هذه الأشياء حلالًا:

- فلم يُخرجهُم من الإيمان إلى الكفر.

- ولم يُخرِجهُم من كونهم من هذه الأمة لقوله: «ليكونن من أمتي»، فجعلهم بعض هذه الأمة.

وهذا يُلمِحُ إليه كلام ابن تيمية، وكذلك للحافظ ابن حجر ولجماعة، وهو ظاهِر في أنَّ المدمن للذنوب يكونُ فعلُهُ فعلَ المُستَحل، لكن ليس اعتقاده اعتقاد المُستَحل.

فقال: «يستحلُّون»؛ يعني: يستحلون عَمَلًا لا اعتقادًا؛ لأجل ملازمتهم لها وإدمانهم لهذه الذنوب.

فضابط الكفر في الاستحلال الذي ذَكَرَهُ هنا «مَا لَم يَستَحِلُّهُ»؛ يعني: ما لم يعتقد أنَّ الله لم يُحَرِّم هذا، أو أنَّ الله أباح هذا، أو أنَّ هذا الأمر حلال، أو ليس بحرام إلى آخره.

وهذا القَدر له ضابط أصلي عام وهو: أنَّ الذي يَنفَعُ فيه ضابط الاستحلال هي الذنوب المُجمَع على تحريمها، المعلومة من الدين بالضرورة.

أما إذا كان الذنب مُختَلَفًا فيه إما في أصله أو في صورة من صوره فإنه لا يُكَفَّرُ من اعتَقَدَ حِلَّ هذا الأصل المُختَلَف فيه؛ يعني: في أصله أو الصورة المختلف فيها.

يُوَضِّح ذلك النبيذ الذي أباحه طائفة من التابعين من أهل الكوفة، وأَبَاحَهُ طائفة من الحنفية، أو من أباح ما أسكر كثيرُه ولم يسكر قليله، فإنَّ أهل العلم من أهل السنة لم

<sup>(</sup>٣٨٠) أَخْرَجُه البُخَارِيّ معلقًا بصيغة الجزم (٥٩٠٠) من حديث أبي مالك الأشعري رَفِيُّكَ.

يُكَفِّرُوا الحنفية الذين قالوا بهذا القول، وكذلك لم يُكَفِّرُوا من قال به من أهل الكوفة أو غيرهم، وكذلك من لم يقل بتحريم رِبَا الفضل؛ لأنه فيه اختلاف، وكذلك بعض صور الربا، وكذلك بعض مسائل النظر إلى المحرمات؛ يعني: إلى الأجنبيات أو إلى الغلمان ونحو ذلك.

فإذا كان هناك أصلٌ مُجمَعٌ على تحريمه معلوم من الدين بالضرورة -بالضرورة؛ يعني: ما لا يُحتَاج معه إلى الاستدلال- فإننا نقول: من اعتقد إباحة هذا أو حِلَّهُ فإنه يكفر، مثل الخمر المعروفة؛ يعني: في زمن النبي على التي تُسكِرُ من شَرِبَهَا؛ تخامر عقله، مثل السرقة، مثل الزنا والعياذ بالله، مثل نكاح ذوات المحارم إلى آخر هذه الصّور.

#### المسألة الثامنة:

مما له صلة بلفظ الاستحلال واشتبه على كثيرين أيضًا الجحد والتكذيب، وطائفة من أهل العلم يجعلون التكذيب والجحد شيئًا واحدًا، وهذا ليس بجيد؛ بل هما شيئان مختلفان، قد يجتمعان وقد يفترقان، ويدل على ذلك قول الله على في سورة الأنعام: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَ الظّلالِمِينَ بِعَايَنتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللّهَ اللّه عَلَى الله على الله على أنّ التكذيب والجحد متغايران، فما صلتها بالاستحلال؟

الاستحلال: اعتقاد كون هذا الأمر حلالًا؛ يعني: هذا المحرم حلالًا. والجحد: أن يَرُدَّ الحكم بَأَنَّهُ حلال أو أَنَّهُ حرام.

جَحد وجوب الصلاة؛ يعني: رَدَّ هذا الحكم؛ يعني: قال: لا، الصلاة ليست واجبة. جَحد حرمة الخمر قال: الخمر غير محرمة.

فإذًا الاستحلال وهو اعتقاد كون الشيء المحرم حلالًا، يكونُ مَعَهُ جَحدٌ قلبي، ولكن ليس معه جحد لساني، قد يكون معه وقد لا يكون؛ لأنَّ ظاهر آية الأنعام وفَا لَيْ يَكُونَ الطَّالِمِينَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ يَجُحدُونَ ﴿ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ يَجُحدُونَ ﴿ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ يَجُحدُونَ ﴿ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ يَجُحدُونَ ﴾ ويعنى: في الناهر.

فالجحد قد يكون في الظاهر وقد يكون في الباطن، والتكذيب قد يكون في الباطن وقد يكون في الظاهر.

والتكذيب: هو عدم اعتقاد صدق الخبر أو الأمر أو النهي؛ ولهذا أُرجَعَ كثيرٌ من أهل العلم من أهل السنة أكثر مسائل التكفير إلى التكذيب؛ وذلك لأنَّ التكذيب في أصله مناقض للتصديق الذي هو أصل الإيمان.

والمرجئة ومن شابههم قَصَرُوا الكفر على التكذيب فضلوا. وأهل السنة والجماعة جَعَلُوا الخروج من الإسلام والردة يكون بتكذيب ويكون بغيره كما ذكرتُ لك.

فإذًا من الكلمات التي لها صلة بالاستحلال وتُلازِمُ الاستحلال أيضًا الجحد والتكذيب، ومن الكلمات أيضًا التي لها صلة بالاستحلال الالتزام والامتناع، التَزَمَ وامتَنَع، ومن الكلمات القبول والرد، وهذه تحتاج في بيانها إلى مزيد وقت وسبق أن أوضحنا لكم بعض هذه المسائل.

#### المسألة التاسعة:

من أهل العلم من جَعَلَ التكفير في الاعتقادات أو جعله في المسائل العلمية، فقال: المسائل العلمية التي دَخَلَ فيها أهل الأهواء والبدع فإننا نكفر المخالف فيها، وأما المسائل العلمية التي دَخَلَ فيها أهل الأهواء والبدع فإننا نكفر المخالف فيها، وأما المسائل العَمليَّة لا نكفر فيها إلا بالاستحلال، وهذا قال به بعض المنتسبين إلى السنة، ولكنه مُخَالِفٌ لقول أئمة أهل الإسلام وما تَقرَّرَ من اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ فإنَّ الخطأ والاجتهاد والغلو ونحو ذلك يدخل في المسائل العلمية. فأهلُ البدع لا يُكفَّرُون بإطلاق، فليس كل من خَالَفَ الحق في المسائل العلمية يُعَدُّ كافرًا بل قد يكون مذنبًا، وقد يكون مخطئًا، وقد يكون مُتَأولًا.

وعلى هذه الثلاث حَكَمَ أهل السنة وأئمة الإسلام بأنَّ هذه بدعة:

- قد تكون ذنب يوصله إلى الكفر.
  - وقد تكون ذنبًا فيما دونه.



- وقد يكون سَلَكَ البدعة عن جهة الغلط منه والخطأ أو الجهل.
  - وقد يكون تأول في ذلك.

ويستدلون على هذا بقصة الرجل الذي أوصى: «إذا مات بأن يُحرَقَ ثم يُذَر رُفَاتُهُ وقال: »»»» عذاب لم يعذبه أحدًا من العالمين، فجمع الله على هذا؟ فقال: إنما فعلته خشية عذابك». أو كما جاء. (٢٨١)

فَفَعَلَ هذا الفعل الذي أنشأَهُ عنده الجهل، أو عدم اعتقاد الحق في صفة من صفات الله على على بعثه.

وعفا عنه رب العالمين؛ لأجل عِظَم حسناته الماحية أو لِجَهلِهِ؛ لأنه قال: فعلته من خشيتك أو خوفًا من عذابك أو نحو ذلك، وهذا اعتقاد عظيم وهو حسنة عظيمة قابلت ذلك الاعتقاد السيئ؛ فدلً على أنَّ الاعتقادات البدعية والمخالفة للحق قد يُعفَى عن صاحبها.

فإذًا قول من قال: إنَّ أهل البدع والضلالات المخالفين في التوحيد أو في الصفات أنهم يُكَفَّرون إذا خالفوا ما دلَّ عليه الكتاب والسنة هذا قولٌ غلط وليس بصواب عند أئمة أهل السنة والجماعة، بل الصواب تقسيمهم:

- فمنهم من يكون كافرًا إذا قامت عليه الحجة الرسالية ودُفِعَت عنه الشبهة وبُينَ له.
  - ومنهم من يكون مذنبًا لأنه مُقَصِّر في البحث عن الحق.
    - ومنهم من يكون متأولًا.
      - ومنهم يكون مخطئًا.
    - ومنهم من له حسنات ماحية يمحو الله ﷺ بها سيئاته.

<sup>(</sup>٣٨١) أَخْرَجَه أَحْمَد (٤/١)، وابن حبان (٦٤٧٦/إحسان)، وأبو يعلى (٥٦)، من حديث أبي بكر رضي المرابعة المرابعة المرابعة الترغيب والترهيب»، برقم (٣٦٤١).

<sup>(</sup>٣٨٢) الرُّفاتُ: مابَلِيَ فتَفَتَّتَ، «تاج العروس» (١٠٩٠/).

41.

المسألة العاشرة:

أنَّ تكفير المعين يُشتَرَطُ فيه إقامة الحجة، وإقامة الحجة شرطٌ في أمرين: الأول: في العذاب الأُخرَوِي؛ يعني في استحقاق العذاب الأُخروي. والثاني: في استحقاق الحكم الدنيوي.

والدليل على ذلك قول الله على ذلك قول الله على الله على الله على ذلك قول الله على الله الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله الله الله على الله واتبع غير سبيل المؤمنين ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الله كَنُ وَيَتَبِعُ عَيْرَسِيلِ الله وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الله كَن وَيَتَبِعُ عَيْرَسِيلِ الله وَمِن الله وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الله كَن وَيَتَبِعُ عَيْرَسِيلِ الله وَمَا كَن سبيلِ المؤمنين ﴿ وَمَا كَن سبيلِ الله وَمَا كَن سبيلِ الله وَمَا كَن مَن الله عَلَى العباد العلم وإقامة الحجة على العباد.

إذا تبين هذا فإنَّ إقامة الحجة تحتاج:

- إلى مقيم.

- وإلى صفة.

أما المقيم: فهو العالِمُ بِمَعنَى الحُجَّة، العالِمُ بحال الشخص واعتقاده.

وأما صفة الحجة: فهي أن تكون حُجَّةً رساليَّةً بَيَّنَةً، قال ﷺ: ﴿ وَمَآأَرُسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَلِيُكِبَيِّكَ لَهُمُّ ﴾ [إبراهيم: ٤].

واشتَرَطَ أهل العلم أن تكون الحجة رسالية؛ يعني: أن تكون قول الله عَلَى وقول رسوله عَني؛ أما إن كانت عقليةً وليس المَأخَذُ العَقلِيُّ من النص فإنّه لا يُكتفى

به في إقامة الحجة، بل لا بد أن تكون الحجة رسالية؛ لهذا يُعبِّر ابن تيمية و يُعبِّر ابن حزم وجَمعٌ بِأَن تكون الحجة رسالية؛ والسبب لأنها يَرجِعُ فيها مَن لم يأخذ بالحجة إلى رَدِّ ما جاء من الله على ومن رسوله على، وأما فهم الحجة فإنه لا يُشترَطُ في الأصل.

ومعنى عدم اشتراطه: أننا نقول: ليس كل من كَفَر فإنه كَفَرَ عن عناد، بل ربما كَفَرَ بعد إبلاغه الحجة وإيضاحها له؛ لأنَّ عنده مانع من هوى أو ضلال مَنعَهُ من فهم الحجة، قال عَنَّ: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُومِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ [الإسراء: ٦]، والآيات في هذا المعنى متعددة.

ما معنى فهم الحجة؟ يعني: أن يَفهَمَ وجه الاحتجاج بِقُوَّة هذه الحجة على شبهته؛ فهو عِندَهُ شُبهَة في عبادة غير الله، عنده شُبهَة في استحلاله لما حُرِّمَ مما أُجمعَ على تحريمه، لكن يُبلَّغُ بالحجة الواضحة بلسانه ليفهم معنى هذه الحجة؛ فإن بقي أنَّهُ لم يفهم كون هذه الحجة رَاجِحة على حجته فإنَّ هذا لا يُشتَرَط -يعني: في الأصل-، لكن في بعض المسائل جُعِلَ عدم فهم الحجة -يعني: كون الحجة راجحة على ما عنده من الحُجج- جُعِلَ مانعًا من التكفير كما في بعض مسائل الصفات؛ يعني: أنَّ أهل السنة والجماعة من حيث التأصيل اشترطوا إقامة الحجة ولم يشترطوا فهم الحجة في الأصل، لكن في مسائل اشترطوا فيها فهم الحجة.

وهذا الذي يَعلَمُهُ من يقيم الحجة وهو العالم الرّاسخ في علمه الذي يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله على .

المسألة الحادية عشرة:

قوله: «وَلاَ نَقُولُ: لاَ يَضُرُّ مَعَ الإِيمَانِ ذَنبٌ لِمَن عَمِلَهُ» هذا فيه مخالفة للمرجئة. والمرجئة جَعَلُوا أصل الإيمان التصديق، وجعلوا هذا التصديق لا يتأثر زيادة ولا نقصًا، وإنما هو شيء واحد؛ لذلك لم يجعلوا الإيمان يزيد وينقص، ولم يجعلوا التصديق أيضًا واليقين يزيد وينقص بل جعلوه شيئًا واحدًا؛ لهذا لم يجعلوا ذنبًا يضرمع الإيمان.

والمرجئة في هذا على درجات مختلفة، يأتي بيانُها إن شاء الله تعالى عند قول المؤلف: «وَالإِيمَانُ: هُوَ الإِقرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصدِيقُ بِالجَنَانِ».

المسألة الثانية عشرة:

أنَّ هاتين المسألتين وهما ما خالف فيه أهل السنة الخوارج وما خالفوا فيه المرجئة فرعٌ لأصل ومثالٌ لقاعدة؛ وهي قاعدة الوَسَطية لأهل السنة والجماعة بين فرق الضلال؛ فهم وسط في باب الأسماء والأحكام -يعني: في أبواب الإيمان والكفر- ما بين الخوارج والمعتزلة الوعيدية، وما بين المرجئة في قول أولئك وقول هؤلاء؛ فهم يحذّرون من الذنوب ويَتَوَعَّدُونَ بها ويَتَوَعَّدُونَ بالكفر، ولكن لا يُخرجونه من الإيمان إلا بعد تمام الشروط وانتفاء الموانع، فهم -أعني: أهل السنة والجماعة ثبّتني الله وإياكم على طريقتهم - لهم في ذلك الطريق الوسط في هذا الباب وفي باب الأسماء والصفات، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي جميع أبواب الشّريعة -يعني: في أصواها-؛ لهذا فالطّريقة المثلى هي: أن يكون المرء بين طَرَفي الغلو والجفاء؛ فالغلو مذموم بأنواعه والجفاء مذموم أيضًا؛ لأنه قصورٌ عن أمر الله، والغلو أيضًا مذموم لأنه زيادة على أمر الله على أمر الله في ما بينهما.

# وَله: «ونَرجُولِلمُحسنِينَ مِنَ المُؤمِنِينَ أَن يَعفُو عَنهُم، وَيُدخِلَهُمُ الجَنَّةَ بِرَحمَتِه، وَلَا المَنْ عَلَيهِم، وَلَا نَقَيْطُهُم الجَنَّةِ، وَنَستَغفِرُ لِمُسِيثِهِم، وَلَخَافُ عَلَيهِم، وَلَا نُقَنِّطُهُم»:

●هذه الجملة فيها بيان لما يجب على المرء المؤمن أن يعامل به نفسه وأن يعامل به نفسه وأن يعامل به غيره من إخوانه المؤمنين؛ فمع النفس أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، هذا أصلهم مخالفين أهل التّقنيط وهم أهل الإفراط، وأهل الأمن وهم أهل التفريط.

وأصل هذا عندهم: أنَّ المؤمن وعده الله ﷺ بموعدة لن يُخلِفَها إياه؛ لأنَّ وعد الله ﷺ كان مفعولًا، ولأنَّ وعد الله ﷺ كان مسئولًا سبحانه وتعالى؛ فالله ﷺ وَعَدَ المؤمن الذي مات على الإخلاص بأن يعفو عنه وأن يدخله الجنة برحمته ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ

- منهم المحسن.
- ومنهم المسيء.
- ومنهم من خَلَطَ عملًا صالحًا وآخر سيئًا، هذا يغلبه تارة وهذا يغلبه تارة. فالمحسن المُسَدَد نرجو أن يدخله الجنة ربُّه على برحمته.

والمسيء نخاف عليه أن يُؤخَذَ بجريرته ونستغفر له ولا نُقَنِّطُهُ من رحمة الله لكن نفتح له باب التوبة وباب الرجاء.

هذه الجملة مبنية على أصل خالف فيه أهل السنة والجماعة المعتزلة والخوارج وطائفة من غلاة الصوفية في هذه المسائل؛ حيث إنَّ أهل السنة أصَّلُوا ما جاءت به الأدلة من أنَّ وعد الله على مَسئُول ومفعول، وربنا الله الميعاد، وأنَّ وعيدَه سبحانه وتعالى قد يُدرِك العبد وقد يتخلف، وذلك لأسباب يأتي بيانها إن شاء الله تعالى.

فالمقصود من هذه الجملة: أنَّ أهل السنة والجماعة يُعمِلُونَ الوَعد فيرجون للمحسن، ويُعمِلُونَ الوعيد لأنه قد يتحقق ويخافون على المسيء؛ ولا يفتحون باب الوعد دون نَظَر في الإساءة كحال المرجئة والصوفية وطوائف، ولا يُعمِلُونَ حال الوعيد ويقولون بإنفاذه قطعًا وأنه لا يتخَلَّف كحال الخوارج والمعتزلة، إذا تبين هذا من حيث الإجمال ففي المقام تفصيل نذكره في مسائل:

المسألة الأولى: أنَّ الرجاء للمحسن بالعفو وعدم الأمن والاستغفار للمسيء والخوف عليه، هذه عقيدة يتعامل بها المرء مع نفسه وكذلك مع المؤمنين:

- فمع نفسه تَسُرُّهُ حَسَنَتُهُ وتَسُوءُهُ سيئته، ويرجو لنفسه إذا أَحسَن، ويأمل ويطمع في أن يُدخِلَهُ الله الجنة برحمته لا بعمله، ولا يأمن على نفسه أن يُقلِّبَ الله عَلَى قلبه، وكذلك لا ينظر إلى نفسه بِعَمَلِ صالح عَمِلَه أَنَّهُ استوجب به الجنة، فدائمًا ينظر إلى

جَامِعُ الْدُّسُ وَسِي الْهَقَدِيَةِ

نفسه ما بين إحسانها بأن يطمع بثواب الله ورحمته وإذا أساءت فإنه يخاف ولا يقنط من رحمة الله ﷺ، هذا مع نفسه.

- وكذلك مع المؤمنين فإنه ينظُرُ إليهم بهذا الأصل، فمن مات من أهل الإيمان فإنه يرجو أن يعفو الله عنهم وأن يدخلهم الله الجنة برحمته، ومن مات من أهل الإساءة فإنه يستغفر للمسيء ويخاف عليه ولا يُقنِّطُ من أَسَاءَ مِنَ الأحياء وكذلك لا يُقنِّطُ نفسه في من أساء من أن يعفو الله عن من مات.

المسألة الثانية: الرجاء للمحسن من المؤمنين بالعفو هذا يشمل كل أحد حتى من لم يَعرِف لنفسه ذنبًا؛ وذلك لقول النبي على للصديق أبي بكر رفط بأن يدعو في آخر صلاته: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم» (٢٨٠٠).

فقول النبي على: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا» هذا تَبَع لهذا الأصل، وهو أنَّ المحسن من المؤمنين حتى صاحب المقامات العالية كالصديق الله يرجو أن يعفو الله عنه وأن يدخله الجنة برحمته ولا يأمن، كذلك مَن دونه من المؤمنين من أهل الاقتصاد وعدم السبق بالخيرات لا بد أن يرجو لنفسه ولا يأمن، ويظن أنه محتاج إلى عفو الله على وإلى رحمته.

المسألة الثالثة:

الجمع ما بين الرجاء للمحسن والاستغفار للمسيء هذا تَبَع لأصل عظيم وهو الجمع في العبادة ما بين الخوف والرجاء.

فالمأمور به شرعًا أن يَجمَعَ العبد ما بين خوفه من الله على وما بين رجائه في الله على، والخوف عبادة والرجاء عبادة.

- والخوف المحمود: هو الذي يَحمِلُ على طاعة الله و الله على أمرِهِ وتركِ المحرمات، هذا هو الخوف المحمود، وهو المذكور هنا في قوله: «نَخَافُ عَلَيهِم».

<sup>(</sup>٣٨٣) أَخْرَجَه البُخَارِيِّ (٨٣٤)، ومُسْلِم (٢٧٠٥)، من حديث أبي بكر رَفِيَّ.

- والخوف المذموم: هو الذي يَصِلُ إلى القنوط من رحمة الله ﷺ ﴿ قَالَ وَمَن يَصِلُ إلى القنوط من رحمة الله ﷺ ﴿ قَالَ وَمَن يَقِنَظُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ مِ إِلَّا ٱلضَّآ أُونَ ﴾ [الحجر:٥٦].

أ- أولًا: الخوف: الخوف من الله عَلَيْ عبادة مستقلة تحمل على:

١ - فعل الأمر واجتناب النهي.

٢ - عدم رؤية العمل الصالح -يعني: رؤية أثره-، وكذلك على عدم رؤية العمل السيئ في أنه مُوقعٌ صاحبه وأنه مُهلكٌ له.

والله عَنَّ مَدَحَ عباده الذين يخافونه في كتابه في مواضع كثيرة؛ كقول الله عَنَّ في وصف الملائكة: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ ﴾ [النحل: ١٥]، وأمر الله عنى بالخوف في قوله: ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، وقال عَنَّ بالخوف في قوله: ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، وقال عَنَا المرسلين بالخوف فقال سبحانه: ﴿ يَعْمَا لَوْ مَنْ المرسلين بالخوف فقال سبحانه: ﴿ إِنَّهُمْ صَانُوا لُمُسَرِعُونَ فِي النَّهِ عَنِدَ مِن المرسلين بالخوف فقال سبحانه: ﴿ إِنَّهُمْ صَانُوا لُمُسَرِعُونَ فِي النَّحْدَرُتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبُ وَرَهُمِا ﴾ [الأنبياء: ١٩].

فَأُصلُ الخوف من الله على عبادة عظيمة لا تستقيم العبادة إلا بها ولا يستقيم الإيمان إلا بالخوف؛ فمن لم يكن عنده خوف أصلًا من الله على فليس بمؤمن؛ لأنَّه يكونُ آمنًا، والأمن ينقل عن ملة الإسلام؛ يعني: الأمن التام بعدم وجود الخوف أصلًا من الله على.

- ب ثانيًا: الرجاء: والرجاء أمل يحدو الإنسان في أن يتحقق له ما يريد. قال طائفة من العلماء ونقله الشارح عندكم: إنَّ الرجاء لا يكون إلا باجتماع أشياء:
- الأول: المحبة لما رجاه، وهو يرجو أن يدخل الجنة فلا بد أن يُحِب أن يدخل الجنة.
- الثاني: الخوف وهو أن يخاف مما يقطع عليه أمله، يخاف من الذنوب، يخاف من الكفر، يخاف من النفاق أن يقطع عليه أمله في دخول الجنة.
- الثالث: أن يعمل الأعمال الصالحة التي تكون سببًا فيما رجا، فمن تَرَكَ تَديم الأسباب وفعل الأسباب فلا يكون راجيًا.

قالوا: والفرق بين الرجاء والأماني: أنَّ الرجاء يكون معه خوف وعمل، والأماني إنما هي طمع ليس معها خوف ولا سعي في الأسباب، والمطلوب شرعًا من العبد المؤمن فيما يراه في نفسه ولإخوانه المؤمنين أن يكون راجيًا، وليس بذي أماني، قال الله عَنْ: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمُ وَلَا آَمَانِيَ آَهَ لِي اللَّهِ عَنْ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُز بِهِ عَلَى اللَّهِ اللهُ الله

فإذًا دَلَّ هذا الكلام من الطحاوي على الأصل الشرعي وهو: أنَّ العبد ينظر إلى نفسه في عبادته وفي أثر عبادته إلى أنه يجمع ما بين الخوف والرجاء، وكذلك في نظره إلى إخوانه المؤمنين.

#### المسألة الرابعة:

اختلف العلماء في الخوف والرجاء، هل يجب تساويهما أم يُرَجَّحُ أحدهما على الآخر؟ على أقوال:

١- القول الأول: أن يُغلَّبَ جانب الخوف مطلقًا.

٢- والقول الثاني: أن يُغلَّبَ جانب الرجاء مطلقًا.

٣- والقول الثالث: أن يستوي عند العبد الخوف والرجاء.

٤- والقول الرابع: التفصيل؛ ومعنى التفصيل: أنّ الخوف قد يُغَلَّبُ في حال،
 وقد يُغلَّب الرجاء في حال، وقد يُطلَبُ تساويهما في حال.

فَيُغَلَّب الخوف على الرجاء في حال أكثر المؤمنين؛ لأنَّ أكثر أهل الإيمان عندهم ذنوب فيُغَلِّبُونَ حال الخوف في حال الصحة والسلامة؛ لأنهم لا يَخْلُون من ذنب والخوف يحملهم على ملازمة الطاعة وعلى ترك الذنب، والرجاء يُغَلَّبُ في حال المرض لقوله على: «لا يَمُتْ أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه» (١٨١) على وللحديث أيضًا الآخر الذي رواه البخاري وغيره: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن

<sup>(</sup>٣٨٤) أُخْرَجَه مُسْلم (٢٨٧٧)، من حديث جابر بن عبد الله كالله.

بي ما شاء»(مم)، فدل هذا على أنَّ رجاء العبد مطلوب وإذا كان في حال المرض المَخُوف أو في أي مرض كان فيه فإنه يُغَلِّب جانب الرجاء على الخوف، وفي حال يستوي فيها الرجاء والخوف، وهو في حال التَّعَبُّد، إذا أراد العبادة ودخل في العبادة، فإنه يخاف الله على ويرجو ربه على يخاف العقاب ويرجو الثواب.

وهذا القول الأخير هو الصحيح وهو الذي عليه أهل التحقيق، ومن قال من أهل العلم: أنّه يُغلّب جانب الخوف مطلقًا نَظَرَ إلى أنّ حال أكثر المنتسبين حالهم على ذنب وعلى قصور فتغليب جانب الخوف في حقهم يَرُدُّهُم إلى الحق، ومن قال: يُغلّب جانب الرجاء دائمًا عمم قوله على: «قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء»، ومن قال بالاستواء دائمًا نظر إلى قول الله على: ﴿إِنّهُمْ كَانُوا يُسكرِعُونَ فِي الْمَخيرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ [الأنبياء: ١٠]، وكذلك قوله على: ﴿ أُولَيْكَ النّهِ يَنْ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الوسيالةَ أَيّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَالْمَ يَلْ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَذُوزًا ﴿ إلا سِواء ١٠٥].

والتفصيل هو الصحيح؛ لأن الأحوال تختلف باختلاف المقامات والناس. المسألة الخامسة:

قوله: «نَرجُو لِلمُحسِنينَ مِنَ المُؤمِنِينَ أَن يَعفُو عَنهُم»:

قوله: «لِلمُحسِنِينَ مِنَ المُؤمِنِينَ» هذا على مورد التقسيم من أنَّ أهل الإيمان منهم المحسن ومنهم المسيء، وليس شرطًا في رجاء العفو أن يكون من أهل الإحسان، وإنما المؤمن إما أن يكون محسنًا وإما أن يكون مسيئًا.

- والمحسن هو من كان من المقتصدين أو من السابقين بالخيرات؛ لأنَّ أهل الإيمان ثلاث مراتب:

- الظالم لنفسه.
  - والمقتصد.

<sup>(</sup>٣٨٥) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٧٤٠٥)، ومُسْلِم (٢٦٧٧)، وابْنُ مَاجَه (٣٨٢٢)، من حديث أبي هريرة رَفِّكَ.

- والسابق بالخيرات.

كما دلت عليهم آية فاطر ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّالُكِيْنَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [فاطر: ٣٢].

والمحسن من المؤمنين أو المسيء من المؤمنين نرجو أن يعفو الله عنهم ونخاف على المسيء منهم، وعفو الرحمن على العبد وعدم مؤاخذته بفعله هذا قد يكون:

١- مِنَّةً وتَكُرُّمًا منه ﷺ في غير الشرك به سبحانه وتعالى، ومعنى مِنَّة؛ أي: يَمُنُّ على من يشاء؛ يعني: ابتداءً منه سبحانه وتعالىٰ بدون أن يفعل العبد سببًا يُحَصِّلُ به ذلك.

٢- وقد يكون بسبب؛ فأما ما كان منه منّة وتكرّمًا فالله على وَعَد، بل تَوعّد أن لا يغفر الشرك به فقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَ النساء: ١١٦] ، قال: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ١١] [النساء: ١١٦] فما دون الشرك يغفره سبحانه لمن يشاء مِنَّة وتكرمًا منه على .

ولمَّا نَزَلَت هذه الآية شق ذلك على المسلمين مشقة عظيمة، فعرف ذلك منهم فخرج عليهم وقال: «سددوا وقاربوا فما يصيب المسلم»، أو كما جاء في الحديث: «فما يصيب المسلم من مصيبة كانت كفارة له حتى في النكبة يُنكَبُها وحتى الشوكة يشاكها» وواه مسلم في الصحيح، فقول الله في: ﴿مَن يَعَمَلُ سُوّءًا يُجُرَ بِهِء﴾ يشاكها» دلَّ على أنَّ هناك ما يُكفِّرُ الله به هذا السوء الذي حصل من العبد، وأنه لا يُجازَى به، بل يُرفَع الجزاء بسبب من الأسباب.

<sup>(</sup>٣٨٦) أُخْرَجَه مُسْلم (٢٥٧٤)، من حديث عائشة سَوَّقًا.

وقال سبحانه: ﴿ وَمَا أَصْنَبَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ أَيِّدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَا أَصْنَبَكُمُ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ أَيِّدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كثيرٍ ﴿ وَمَا أَصَابِ العبد من مصيبة في دنياه فهو بسبب ذنب عمله فتكون كفارةً له ويعفو الله على عن كثيرٍ من الذنوب التي حصلت من العبد. إذا تبين ذلك فالأسباب هذه التي يُكَفِّرُ الله عَلَى بها الخطايا أو يمحو بها أثر السيئات ويرفع بها أثر الإساءة على ثلاثة أقسام:

- القسم الأول: أسباب يفعلها العبد.
- القسم الثاني: أسباب من المؤمنين للواحد منهم.
- القسم الثالث: أسباب من الله على ابتداءً منه سبحانه وتعالى.

فالقسم الأول أسباب يفعَلُها العبد، وهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول: التوبة: والتوبة مأمورٌ بها إجمالًا وتفصيلًا، قال على: ﴿ يَتَأَيُّهُا الّذِينَ عَلَىٰ اللّهِ وَوَبُوا إِلَى اللّهِ وَوَبُوا إِلَى اللّهِ وَوَبُوا إِلَى اللّهِ وَمِن حتى الصالح حتى الأنبياء مأمورون بالتوبة، كان على يقول: ﴿ إِنِي ليغان على قلبي وإنِي لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة ، وكان يُحسَبُ له على في المجلس الواحد يتوب إلى وأتوب إلى مئة مرة ، وقال سبحانه: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّا مُؤرِّمنُونَ لَعَلّا مُؤرِّمنُونَ لَعَلّا مُؤرِّمنُونَ لَعَلّا مُورًا لِهُ اللهِ عَلَى الله عَلَم الله عَلَى الله عَلَم الله عَلَى الله عَلَم الله عَلَى الله عَلَم الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَى الله عَلَم عَلَى عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى

والتوبة معناها -ضابط التوبة-: تاب بمعنى: رجع. وهناك ثلاثة ألفاظ متقاربة لكن المعنى يختلف بدقة وهي:

١ - آبَ.

۲ - تات.

<sup>(</sup>٣٨٧) أُخْرَجَه مُسْلِم (٢٧٠٢/٤١)، من حديث الأغر المزني قَاكَ.

٣ - ثاب.

وهي تشترك في الأصل من أنها فيها رجوع. آب؛ يعني: رَجَع، آيبون تائبون تشمل هذه وهذه، فآب رجع، أو أُوَّاب كثير الرجوع.

تواب أيضًا كثير الرجوع، لكن تَوَّاب أو تَابَ من شيء سيئ فَعَلَه، وأما آبَ فهو رجوعٌ مُطلَق سواء مما يسوء أو مما لا يسوء، وتاب مختص أيضًا برجوع خاص؛ إذًا التوبة رجوع إلى الله على بطلب محو تلك السيئات، فإذًا هي توبة ورجوع إلى الله بطلب محو السيئات.

هذا هو السبب الأول وهو التوبة وهي أعظم الأسباب قال على: ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِى النَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَى آنَفُسِهِمْ لَا نَقَ نَطُواْ مِن رَحْمَةِ ٱللَّهِ آلِنَ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر:٥٠] ، أَجمَع العلماء على أنَّ هذه الآية نزلت في التائبين ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ يعني: لمن تاب. طبعًا التوبة تفصيل الكلام عليها وشروطها إلى آخره يُطلَبُ من موضعه.

النوع الثاني: الاستغفار: والاستغفار هو طلب المغفرة. والمغفرة معناها: سَترُ الذنب؛ لأنَّ الذنب إذا وَقَعَ من العبد فلا بد أن يوجد أثر ذلك الذنب، وهو إما أن يكون العقوبة عليه؛ يعني: أن يُعَاقَبَ العبد على ذنبه في الدنيا، أو في القبر، أو في الآخرة، وإما أن تَقَع عليه مصيبة يُكَفِّرُ الله بها ذنبه، وإما أن يُخزَىٰ بذنبه ﴿لَهُمَّ فِي الدِّنيَا خِزَىٰ اللهِ اللهُ وتكرمًا.

إذا استغفر العبد، طَلَبَ غَفرَ الذنب، طَلَبَ أَن يُستَرَ هذا الذنب، فلا يُخزَىٰ به وأن يُستَرَ أثر الذنب فلا يؤاخذ به.

وهذا قرين التوبة؛ لهذا جاء في عدة آيات اقتران التوبة والاستغفار؛ لأنَّ الاستغفار مثل التوبة في الأمرِ بها والحث والحض عليها، قال عَنْ: ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ أَكُنَ اللهُ مُثَارًا اللهُ اللهُ وَقَالَتُ مِن رَبَّكُمْ إِنَّهُ أَكْرَكُمْ أَنْ فُكِلَتُ مِن اللهُ اللهُ

لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ أَلَا تَعَبُدُوٓ اللَّاللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ ٱسْتَغَفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَبْدُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓ اللَّهِ ﴾ [هود:١-٣]؛ الاستغفار صار قبل التوبة من جهة أنَّهُ طَلَب مباشرة، طَلَب أن يُمحَىٰ أثر الذنب؛ لأنَّ أثر الذنب لو أخَّرتَ طلب المغفرة فقد يقع الأثر سريعًا.

وَهُمْ تُوبُوا إِلِيهِ ﴾؛ يعني: أنَّ التوبة تكون بعد الاستغفار من الذنب؛ ولهذا النبي كان يُقدِّم طلب المغفرة على طلب التوبة، فقال: «ربي اغفر لي وتُب علي ١٨٨٨»، «أستغفر الله وأتوب إليه». التوبة والاستغفار نظر فيها بعض العلماء وذكرها الشارح عندكم تبعًا لابن تيمية من أنَّ التوبة والاستغفار من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت وإذا تفرقت اجتمعت. إذا اجتمعت تفرقت؛ لأنَّ التوبة على ما ذكرت لك من تعريفها والاستغفار على ما ذكرت لك من أنَّ:

- الاستغفار: طلب ستر الذنب.

- والتوبة: هي طلب محو الذنب، رجوع في طلب محو الذنب.

إذا تفرقت فالمستغفر تائب والتائب مستغفر.

#### النوع الثالث:

الحسنات التي تمحو السيئات، والله على قال: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّـ لَوْهَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ السَّيِّعَاتِ قَلِكَ ذِكْرَى لِللَّذِكِرِينَ ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّـ لَوْهَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ السَّيِّعَاتِ مُنْ السَّيِّعَاتِ قَلِكَ ذِكْرَى لِللَّذِكِرِينَ ﴾ [هود:١١٤]، وقال على «وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ٢٨٨ فالحسنة تمحو السيئة، فَفِعلُ الحسنات يمحو الله على به السيئات، لكن هل كل حسنة يمحو الله على بها كل سيئة؟

الجواب ليس كذلك، بل السيئة لها ما يقابلها من الحسنات التي تختص بها، والسيئات أيضًا منها ما يُبطِلُ الحسنات التي تقابلها.

<sup>(</sup>٣٨٨) أُخْرَجَه أَبُو دَاوُد (١٥١٦)، من حديث ابن عمر صلى الله وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٣٨٩) أَخْرَجَه التِّرْمِذِيّ (١٩٨٧)، والدَّارِمِيّ (٢٧٩١)، وأَحْمَد (١٥٣/٥)، من حديث أبي ذر رَفِّكَ، وحسنه العَلَامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح سنن الترمذي» (١٦١٨).

الكبائر لها ما يقابلها فإذا كانت الكبيرة بالسرقة وأخذ المال من غير حله وبالربا ونحو ذلك فيقابلها من الكفارات الصدقة.

إذا كانت كبائر الذنوب من جهة أعمال البدن فيقابلها الصيام والصلاة ونحو ذلك. إذا كانت من جهة المال يقابلها الزكاة والصدقات وأشباه ذلك.

فإذًا الحسنات من حيث الجنس يمحو الله بها السيئات والسيئات قد يفعل العبد سيئة تَبطُلُ معها حسنة كان يعملها، ويُستَدَلُّ لذلك لما رُوي «من أنَّ زيد بن أرقم تعامل بالعينة أو باع شيئًا بأجل، باع فرسًا له بأجل بثمان مئة درهم ثم اشتراه ممن باعه عليه بست مئة فربح هذا الفرق، فلما بلغ عائشة ذلك قالت: اعلموا زيدًا أنه أبطل جهاده مع رسول الله على الفرق، وهذا اجتهاد من عائشة فلك والحديث فيه ضعف معروف؛ يعني: إسناده لا يصح، لكن استدل به بعض أهل العلم مثل ابن تيمية ووَجَهه بأنَّ هذا الفعل وهو حصول الربا مقابل للجهاد، فوقوع التبايع بالعينة هذه قابلت بها عائشة فعل الجهاد؛ ولهذا جاء في الحديث اقتران ترك الجهاد بالتبايع بالعينة، جاء فيما صحَّ عنه الحهاد؛ الذي في السنن وفي غيرها «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد» النهاد» فقارَنَ بين هذا وهذا.

فهذا الأصل يدلُّ على أنَّ الحسنات مُكَفِّرَات للسيئات، وعلى أنَّ بعض السيئات قد تُبطِلُ بعض الحسنات؛ يعني: تكون في مقابلتها من جهة عِظَم السيئة حتى أنها

<sup>(</sup>٣٩٠) أُخْرَجَه الدارقطني (٥٢/٣)، وعبد الرزاق (١٤٨١٢)، والبَيْهَقِيّ (١٠٥٨٠)، من حديث عائشة يَطْكِنَا، موقوفًا عليها.

<sup>(</sup>٣٩١) أُخْرَجَه أَبُو دَاوُد (٣٤٦٢)، من حديث ابن عمر فَطَّيَ ، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح سنن أبي داود».



تُبطِلُ -معنى تُبطِل؛ يعني: أنها في الميزان تكون مقابلة لها في عظم الذنب- تلك حسنة كبيرة وهذا ذنب عظيم فتكون هذه مقابلة لهذه إذا وُضِعَت في الميزان.

الحسنات يُكَفِّر الله على بها السيئات مثل ما ذكرنا في الآيات هذه أفعال العبد. القسم الثاني أسباب من المؤمنين للواحد منهم، وهذا المقصود به؛ يعني: ما يفعله المؤمنون لإخوانهم مما يكفر الله على به السيئات. وهذا يُجَامعُ الرجاء، فعقيدة أهل السنة والجماعة أنَّ العبد يرجو لنفسه ويخاف على نفسه، فيعمل الأسباب التي لنفسه من الرجاء والخوف التي ذكرنا ومن الاستغفار والتوبة والحسنات، وكذلك يرجو لإخوانه ويخاف على إخوانه، فيعمل الأسباب التي تنفعهم فيما رجا لهم، ويعمل الأسباب أيضًا التي تنفعهم فيما خاف عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحو ذلك.

وهذا القسم ثلاثة أنواع أيضًا:

النوع الأول: الاستغفار والدعاء للمؤمنين، وهذا ينفع، الاستغفار والدعاء نافع سواء أكان من الملائكة أم من المؤمنين من الجن والإنس. والملائكة يستغفرون ويدعون للمؤمنين، كما قال عن ﴿ اللَّذِينَ يَمْ لُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ حَوْلَهُ اللَّهِ مِنْ الْمَوْمَنِين، كما قال عن ﴿ اللَّذِينَ يَمْ لُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ حَوْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَعِلْمًا فَأَعْفِرُ لِلَّذِينَ تَالبُواْ وَاتَّبَعُواْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعَت كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَعْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَيلكَ وَقِهِمْ عَذَا بَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ المؤمن في خارج الصلاة أو في الصلاة هذا نافع له وهو من الأسباب التي يُكَفِّرُ الله عَلَيْ المؤمن المؤمن فتدعو لإخوانك المؤمنين، تدعو لفلان المعين المذنب هذا يمحو الله عن السيئات.

النوع الثاني: إهداء القُرَب وعَمَلُ العبادات عن المؤمن، وهذه تشمل الصدقة عن الغير، أو عمل العمل الصالح وإهداء ثوابه للغير، أو أن يعمل العبادة التي تَدخُلُهَا النِّيَابَة مما جاء في السنة، ويجعلها لغيره؛ مثل الصيام والحج والصدقة ونحو ذلك، هذه يأتي مزيد تفصيل الكلام عليها عند قول الطحاوي: «وفي دُعَاءِ الأحياءِ وَصَدَقَاتِهم مَنفَعَةٌ لِلأُموات».

النوع الثالث: الشفاعة إما في الدنيا أو في الآخرة؛ فشفاعة المؤمن لإخوانه المؤمنين نافعةٌ له، وأصل صلاة الجنازة لأجل دعاء المؤمن والشفاعة له؛ ولهذا جاء في الحديث أنه على قال: «ما من مسلم يصلي عليه أربعون من أهل الإيمان إلا شفّعهُم الله فيه» (٢٠٠٠)، وفي لفظ آخر قال: «كلهم يشفعون له إلا شفّعهم الله فيه» (٢٠٠٠).

والشفاعة تحصل في الدنيا بالدعاء وتحصل أيضًا في الآخرة؛ فشفاعة الأب لأبنائه والابن لوالده ونحو ذلك والعالم لأحبابه وأهل القرابة لقراباتهم أو للمؤمنين، ومن ذلك، بل أعظم شفاعة النبي على لله لطوائف من أمته.

القسم الثالث:

أسباب من الله عَجُلُ ابتداءً منه سبحانه وتعالى، وهو أربعة أنواع:

النوع الأول: مغفرة الله على لعبده ابتداءً مِنَّةً منه وتكرُّمًا، وهو أعظم الأنواع وأَجَلُّهَا؛ فالله على مَنَّ على عبد بالإسلام وبالإيمان، فقد يَمُنُّ عليه بمغفرة الآثام ابتداءً، وهذا خلقُ الله على هو سبحانه يثيب من يشاء، ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.

النوع الثاني: المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا؛ مصيبة يوقعها الله على بالعبد، مرض، فَقدُ حبيب، حَزَن، هَم، نقص مال يهمه، ونحو ذلك مما يعني يفني شيئًا من ماله من بدنه يمرض يصاب بأشياء، هذه المصائب كفَّارَات، يُكفِّر الله على بها من ذنب العبد.

قال العلماء: المصايب -مصايب بالياء ويجوز مصائب لكن الأصح مصايب أو يعني الأشهر المصايب التي تحصل على العبد مِنَ الله على في نفسها كفارة؛ لأنها ليست من جهة العبد؛ يعني: العبد ما اختارها لنفسه، الله على ابتلى به المؤمن، فابتلاه بها ليكفر الله على بها من خطاياه.

وهذا كما قال عَلَيْ: «ما يصيب المسلم من هم ولا حَزَنٍ ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفَّر الله بها من خطاياه»(٢٩٤٠)؛ فالهَمُّ يأتي للمؤمن هَم، ضِيقَة صَدر

<sup>(</sup>٣٩٢) أَخْرَجَه مُسْلِم (٩٤٨)، وأَبُو دَاوُد (٣١٧٠)، وغيرهما من حديث ابن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>٣٩٣) أُخْرَجَه مُسْلِم (٩٤٧/٥٨)، من حديث عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>٣٩٤) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٥٦٤٠)، ومُسْلم (٢٥٧١) وغيرهما من حديث عائشة نَطْهَيًّا.

لا يدري ما سَبَبُهَا، أو يُبتَلىٰ بشيء يُضَيِّق صدره أو يهمه ويصبح في غم أو في هم؛ هذا سبب لأنه خروج عما يُسعِد العبد وابتلاء من الله على العبد؛ فهذا سبب من أسباب كفارة الذنوب، كذلك المصايب في النفس أو في الولد أو في المال أو نحو ذلك هذه المصايب كفارة، وهل يؤجر عليها، أو هي كفارة بشرط؟

المصايب كفارة بلا شرط بإطلاق، فمن وقعت عليه مصيبة فالدليل دلَّ على أنَّ الله يُكَفِّرُ بها من خطاياه، والحمد لله على فضله وتكرمه ومنته؛ ولكن قد يؤجَرُ على على المصيبة وقد يأثَمُ على المصيبة، وذلك إذا صبر أو تسخط، فإن صبر أُجِر وإن تسخط أثم؛ فإذًا المصيبة في نفسها كفارة فإن صار مع المصيبة صبر فهذا أُجرٌ، وإن صار مع المصيبة تسخط فهذا إثم.

النوع الثالث: العذاب الذي يحصل على العبد في البرزخ؛ يعني: العذاب الذي في القبر، يكون على العبد ذنب من الذنوب أو ذنوب كذا فيعذبه الله على العبد ذنب من الذنوب أو ذنوب كذا فيعذبه الله على العبد في القبر ثم يوم القيامة لا يُدخِلُهُ النار.

النوع الرابع: ما يكون في عَرَصَات القيامة من المصايب والأمور العظام التي قد يبتلي بها الله بعض عباده فيكون في ذلك كفارة لهم. فهذه عشرة أسباب فَرَقَهَا الشارح وقَسَمتُهَا لك بثلاثة من العبد، وثلاثة من المؤمنين لإخوانهم المؤمنين، وأربعة من الله عَلا وتقدست أسماؤه.

#### المسألة السادسة:

قول الطحاوي: «وَلَا نَشْهَدُ لَهُم بِالجَنَّةِ»؛ يعني: لا نشهد للمحسن بالجنة، وكذلك لا نشهد للمسيء بالنار، فلا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شَهِدَ له رسول الله عليه، وهذه الجملة يأتي تفصيل الكلام عليها عند قول الطحاوي: «وَلاَ نُنزَّلُ أَحَدًا مِنهُم جَنَّةً ولا نارًا».

#### المسألة السابعة:

أَنَّ في قوله: «وَلَا نُقَنِّطُهُم» التقنيط هو كاليأس أو التأييس من رحمة الله ﷺ.

بمعنى: أن يقول القائل هذا ذنب كيف يغفره الله ولله الله الله والدوب، يعفو الله والله والله

وأما إذا رآه صاحب خوف وبكاء وكثرة بكاء من خوف الله على وكثرة الخوف من أنَّ الله لا يغفر ذنبه، ودائمًا يلاحظ ذنبه ويلاحظ كبيرته فهذا يفتح له باب الرجاء.

فإذًا الواجب هو ما قال: أن لا نأمَنَ على المحسن وأن لا نقنّط المسيء فهذه عقيدة وأيضًا يتبعها عمل.

المسألة الثامنة:

في قوله: «نَرجُو لِلمُحسِنِينَ مِنَ المُؤمِنِينَ أَن يَعفُو عَنهُم، وَيُدخِلَهُمُ الجَنَّةَ بِرَحمَتِهِ». قوله: «بِرَحمَتِهِ» هذا كما ذَكَرتُ لك في أوله بأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل ما ثَمَّ إلا عفو الله ﷺ ورحمته.

فَالله ﷺ وَعَدَ من عمل صالحًا بأن يدخله الجنة جزاءً بما عمل قال سبحانه: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّاةُ الَّتِيَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ وَ الْأَحقافَ: ١٤] ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٤] ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٢]، فالجنة يدخلها العبد بالعمل، لكن الباء هذه ليست

<sup>(</sup>٣٩٥) أُخْرَجَه أَحْمَد في المسند (١٦٦/٦)، من حديث عائشة رضي وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «الصحيحة» (١٨٢٩).



باء المقابلة إنما هي باء السببية؛ يعني: بسبب ما كنتم تعملون.

فالعمل الصالح للعبد وأعلاه توحيد الله على والبراءة من الشرك وأهله والكفر بالطاغوت هذا العمل الصالح هو أعظم الأسباب التي يُدخلُ الله على بها العبد الجنة.

أما المُقَابَلَة فإنَّ الجنة وما فيها من النعيم وما أعطى الله العبد مِنَ النِّعَم في الدنيا، بل ما مَنَّ عليه أصلًا من الهداية لا يستحق الجنة بالمقابلة؛ لأنَّ حصول الهداية للعبد مِنَّة من الله عَنْ وتَكُرُّم ولو تُركَ العبد ونفسه لما اهتدى ولاحتوشته الشياطين؛ لهذا لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عَنْ، كما قال هنا: «نَرجُو لِلمُحسِنِينَ مِنَ المُؤمِنِينَ أَن يَعفُو عَنهُم، وَيُدخِلَهُمُ الجَنَّة بِرَحمَتِه».

فإذًا أهل السنة والجماعة يقولون: إنَّ دخول أهل الجنة للجنة بسبب الأعمال الصالحة، وإلا فإنَّ الدخول برحمة الله ﷺ لما دَلَّ عليه قوله ﷺ: «لن يُدخِلَ أحدا منكم الجنة عملُه» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضلا، """.

وأما المعتزلة وأهل إنفاذ الوعيد فيرون: أنَّ دخول الجنة يكون بالعمل مقابلةً؛ لأنَّ الله سماه أجرًا كما يقولون والأجر يقتضي المقابلة.



<sup>(</sup>٣٩٦) أَخْرَجَه -بنحوه- البُخَارِيّ (٣٤٦٣)، ومُسْلِم (٢٨١٨)، من حديث عائشة ﷺ.

#### الدرس الثالث والعشرون:

# الأمن والإياس

٠٠ - وَالْأَمْنُ وَالْإِيَاسُ يَنْقُلَانِ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ.
 ٢١ - وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فيهِ (٢٩٧) (٢٩٧).

### (٣٩٧) قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ بَاز:

#### □ قوله: «ولا يَخرُجُ العبْدُ مِنَ الإيمَانِ إلا بجُحُودِ ما أَدْخَلَهُ فيه»:

هدذا الحصر فيه نظرا فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره.

وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بيَّنها أهل العلم في باب حكم المرتد.

من ذلك: طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه سبحانه؛ لقوله سبحانه: ﴿قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنْهِ - وَرَسُولِهِ - كُنْتُدُ تَسْتَهُ زِءُونَ ۞ لَا تَعَلَٰذِرُواْ قَدْكُفَنْ تُمْ بَعَلَٰذِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

ومن ذلك: عبادته للأصنام، أو الأوثان، أو دعوته الأموات والاستغاثة بهم، وطلبه منهم المدد والعون، ونحو ذلك؛ لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله؛ لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده.

ومنها: الذُّعَاء، والاستغاثة، والركوع، والسجود، والذبح، والنذر، ونحو ذلك.

فمن صرف منها شيئًا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين؛ فقد أشرك بالله، ولم يُحَقِّق قول لا إله إلا الله.

وهذه المسائل كلها تُخْرِجه من الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجُحُود، وَأَدَلَّتِها معلومة من الكتاب والسنة.

وهناك مَسَائِل أخرىٰ كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تُسَمَّىٰ جُحُودًا، وقد ذكرها العلماء في باب حُكْم المُرْتَد، فراجعها إن شئت، وبالله التوفيق.

### (٣٩٨) قَالَ العَلَامَةُ الأَلْبَاني:

## □ قوله: «ولا يَخرُجُ العبدُ مِنَ الإيمَانِ إلا بجُحُودِ ما أَذْخَلَهُ فيه»:

●قال الشارح: «يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة».

# قَالَ العَّلَامَةُ ابنُ أَبِي العِز:

# □ قوله: «والأَمْنُ والإياسُ يَنْقُلانِ عَنْ مِلَّةِ الإسْلاَم، وسَبيلُ الحقِّ بَيْنَهُمَا لأَهلِ القَبْلَةِ»:

المحمود الصادق ما حال المعبد خائفًا راجيًا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك، خِيف منه اليأسُ والقنوط. والرجاء المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبًا ثم تاب منه إلى الله، فهو راج لمغفرته، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ عَامَنُوا وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴾ وَٱلَذِينَ هَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ أُولَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللهُ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴾ [البقرة:٢١٨].

أما إذا كان الرجل متماديًا في التفريط والخطايا، يرجو رحمة الله بلا عمل؛ فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال أبو علي الرُّوذبارِيِّ يَعَلَقُهُ: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر في حدِّ الموت.

وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَنْنِتُ ءَانَآ اَلَيْ لِسَاجِدَاوَقَ آيِمًا يَحَذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرَجُواُ رَحْمَةَ رَبِهِ عِلَى الآية [الزمر:٩]. وقال: ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرَجُواُ رَحْمَةَ رَبِهِ عِلَى الآية [السجدة:١٦]. فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنًا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطًا ويأسًا. وكل أحد إذا خفته هربت منه، إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه.

<sup>=</sup> قلت: وأمثال هؤلاء اليوم الذين يحكمون على مسلمي البلاد الإسلامية كلها بدون استثناء بالكفر، ويوجبون على أتباعهم مباينتهم ومفاصلتهم، تمامًا كما فعلت الخوارج من قبلهم، هداهم الله وغفر للغلاة الذين كانوا السبب في هذا الانحراف الخطير.

وقال صاحب «منازل السائرين» كَيْلَتْهُ: الرجاء أضعف منازل المريد. وفي كلامه نظر، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد.

وقال بعضهم: من عبدالله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حَرُورِيٌّ، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مُرجِئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موجّد.

ولقد أحسن محمود الورَّاق في قوله:

لو قد رأيتَ الصغيرَ مِنْ عمل ال حنير ثوابًا عجبتَ مِن كِبَرِهِ أوقد رأيتَ الحقيرَ من عمل الشيرة عنداء أشفقت من حذره

## □ قوله: «ولا يَخرُجُ العبْدُ مِنَ الإيمَانِ إلا بجُحُودِ ما أَدْخَلَهُ فيه»:

●يشير الشيخ يَخْلَقُهُ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال أولًا: «أنه لا يكفَّر أحدٌ من أهل القبلة بذنب، ما لم يستحله». وتقدم الكلام على هذا المعنى.

قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ مَانِع:

# □ قوله: «والأَمْنُ والإِياسُ يَنْقُلانِ عَنْ مِلَّةِ الإِسْلاَم، وسَبِيلُ الحقِّ بَيْنَهُمَا لأَهلِ القَبْلَةِ»:

●قال الشارح: يجب أن يكون العبد خائفًا راجيًا، فإن الخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف من اليأس والقنوط.

<sup>(</sup>٣٩٩) أَخْرَجَه ابن حبان (٦٣٣/إحسان)، والدَّارِمِيّ (٢٧٣١)، وأَحْمَد (١/٣٤)، كلهم من حديث واثلة بن الأسقع رَقِيقَ ، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح الجامع» برقم (٢١٦٤).

<sup>(</sup>٤٠٠) أَخْرَجَه مُسْلِم (٢٨٧٧)، من حديث جابر بن عبد الله ظَالَكَا.

فِي شَهِ الْعَقِيدَةِ الْطِّهِ أَوْيَةٍ

والرجاء المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، فهو راجٍ لثوابه، أو رجل أذنب ذنبًا ثم تاب منه إلى الله، فهو راج لمغفرته...

أما إذا كان الرجل متماديًا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل؛ فهذا هو الغرور، والتمني، والرجاء الكاذب (...)

## ☐ قوله: «ولا يَخرُجُ العبْدُ منَ الإيمَان إلا بجُحُود ما أَذْخَلَهُ فيه»:

■يريد بذلك: الرد على الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة.

## قَالَ العَلَامَةُ البَرَّاك:

## ■ قوله: «وَالْأَمْنُ وَالْإِيَاسُ يَنْقُلَانِ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَام، وَسَبِيلِ الْحَقّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ»:

وضد الأمن من عذاب الله وبأسه ومكره، اليأس من رحمة الله، والإياس: هو اليأس، وهو ضد الرجاء، وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّهُ,لَا يَأْتِكُسُ مِن رَقِح اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ اليأس، وهو ضد الرجاء، وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّهُ أَلْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

والقنوط واليأس يتضمن إنكار التوبة، وأن الله لا يتوب على من تاب، وفي

<sup>(</sup>٤٠١) انظر: «مدارج السالكين»، لابن القيم (٣٦/٢)، ط/ دار الكتاب العربي.

هذا تكذيب لخبر الله أنه يتوب على التائبين، قال تعالى: ﴿ إِلّا مَن تَابَوَءَامَ َ وَعَمِلَ عَمَلَا صَلِيحًا ﴾ [الفرقان: ٧]، ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَهُ عَلَى اللّهِ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَّ بِجَهَالَةٍ ﴾ [النساء: ١٧]، وهذا هو مقتضى مذهب الخوارج، فإن مذهبهم يتضمن أن مرتكب الكبيرة يخرج عن الإسلام، وإن مات على ذلك من غير توبة؛ فهو مخلد في النار كسائر الكفار، وهذا تقنيط للعصاة من رحمة الله، ولهذا قال الطحاوي: «وَالْأَمْنُ وَالْإِيَاسُ يَنْقُلَانِ عَنْ مِلّةِ الْإِسْلَامِ»، ومقتضى هذا أنهما ردة عن الإسلام، ولا شك في كفر من قال: إن الله لا يتوب على من تاب؛ لمخالفة وتكذيب خبر الله سبحانه وتعالى في كتابه، وخبر رسوله على .

ويلاحظ أن الأمن غلو في الرجاء، والإياس غلو في الخوف، فالغلو في الخوف في الخوف في الخوف الخوف ينتهي إلى اليأس والتيئيس والتقنيط من رحمة الله، والغلو في الرجاء يفضي إلى الأمن من عذاب الله؛ ولكن إذا كان هذا اليأس عارضًا للإنسان ليس عن اعتقاد؛ بل استعظم ذنبه، وخاف منه، وبلغ به الأمر أنه ظن بجهله أنه لا يغفر له؛ فهذا قد يعذر بأنه يسيء الظن بنفسه، وأن الله لا يغفر له لسوء عمله؛ مثل الذي أمر أولاده أن يحرقوه إذا مات لشدة خوفه من عذاب الله.

«وَسَبِيلِ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا»: الصراط المستقيم بين الأمن واليأس، فالواجب على العبد أن يكون خائفًا راجيًا، فالرجاء من مقامات الدين، ومما أثنى الله به على المؤمنين: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أُوْلَتَيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللهِ ﴾ [البقرة:٢١٨]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ مُهُ وَيَخَافُونَ عَذَا بَهُ وَ ﴾ [الإسراء:٧٥].

والخوف من مقامات الدين، والله أثنى على أوليائه بأنهم يخافونه ويرجونه: ﴿ يُدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [السجدة: ١٦]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَ السّجدة وتعالى: ﴿ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَيَدُعُونَ وَيَدْعُونَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَيَعْلَقُونَ عَذَابَهُ وَيَعَالَى عَذَابَهُ وَيَعَالَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَيَعْلَقُونَ عَذَابَهُ وَيَعَالَى عَذَابَهُ وَيَعَالُونَ عَذَابَهُ وَ الإسراء: ١٥]

فهذا هو الصراط المستقيم في هذا المقام فلا أمن ولا يأس.

والأمور المقتضية للعمل ثلاثة: المحبة، والرجاء، والخوف، فالرسل وأتباعهم يعبدون ربهم حبًا له تعالى، ورجاءً لرحمته وفضله وثوابه، وخوفًا من سخطه وعقابه، فيعبدونه بكل هذه الأحوال والمقامات.

أما أهل الضلال فمنهم من يعبده بالحب فقط؛ كجهلة الصوفية وغلاتِهم، ويستخفون بمقام الرجاء والخوف.

ومنهم من يعبده بالرجاء كالمرجئة، ومنهم من يعبده بالمبالغة في الخوف كالخوارج، ولهذا قال بعض أهل العلم: «من عبدالله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد»، من كانت عبادته لربه فقط بالحب لا يخاف ولا يرجو، فهذا ضد طريق الرسل، فالله ذكر أسماءه وصفاته المقتضية للرجاء والخوف، وأثنى على رسله بالرجاء والخوف.

و «حروري»؛ أي: من الخوارج، «ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد»؛ لأن هذا هو الصراط المستقيم في هذا المقام، لا أمن ولا إياس، بل خوف ورجاء، فالخوف يُعَدِّل الرجاء، والرجاء يُعَدِّل الخوف.

فالواجب على الإنسان أن يسير إلى الله في هذه الحياة بين الخوف والرجاء، فيرجو ويخاف، وفي الأثر: «لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه»(١٠٠٠).

# □ قوله: «وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فيهِ»:

●أي: لا يصير كافرًا مرتدًا بعد أن صار مسلمًا مؤمنًا إلا بجحود ما أدخله فيه، وهذه الجملة خطيرة جدًّا؛ لأن الإنسان يدخل الإسلام بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فالكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ظاهرًا وباطنًا، صار مسلمًا؛ فإن شهد بها بلسانه فقط فهو منافق، وإن شهد بها في

<sup>(</sup>٤٠٢) أُخْرَجُه البُخَارِيّ تعليقًا، (٦٩٨/٨/فتح)، من قول ابن عباس ﴿ عَالِمُ مُوقُوفًا.

باطنه دون ظاهره فهو جاحد، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَمَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا ٱنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣] وقال تعالى: ﴿ وَحَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا آنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ [النمل: 18] فلا بد أن يشهد الشهادتين ظاهرًا وباطنًا، عن علم وانقياد وإقرار، بذلك يدخل في الإسلام حقيقة.

فقوله: «إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فيهِ»: معنى ذلك أن ينكر تفرد الله بالإلهية، فيصير بها مشركًا، أو ينكر رسالة الرسول الله الله الرسول الله الناس، فيصير مُكذبًا للرسول الله المعنى هذه الجملة.

فإذا كان يخرج عن الإسلام بجحود التوحيد أو جحود الرسالة، فلأن يخرج عن الإسلام بالتكذيب، الإسلام بالتكذيب، وعلى هذا فلا يخرج عن الإسلام إلا بالتكذيب، أو الشك في الباطن، أو بالجحود سواءً مع تكذيب وشك أو مع تصديق.

ويمكن أن يقال: إن هذه العبارة تقتضي أنه لا يكفر بأي فعل بعد ذلك إذا لم يجحد، وهذا لا يستقيم؛ بل من تكلم بما هو كفر؛ فإنه يكفر ولو لم يجحد؛ كمن يستهزئ بالرسول على مع إقراره برسالته؛ فهل يقال: إنه جحد الرسالة؟ لا، ومن ذبح لغير الله؛ فإنه يكفر، ولو قال: لا إله إلا الله وأن الله هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، فهذا غير جاحد، فكفره بالفعل، والكفر يكون قولًا وفعلًا واعتقادًا، فهذه العبارة لا تصح على هذا الإطلاق؛ فإنه حصر الحكم بالكفر بالجحود، وهي تساوي قولك: لا يكفر المسلم إلا بالجحود. والله أعلم.

## قَالَ العَلَّامَةُ الفَوْزَان:

# ☐ قوله: «والأَمْنُ والإِياسُ يَنْقُلاَنِ عَنْ مِلَّةِ الإِسْلاَم»:

من أصول العقيدة الإسلامية: الخوف والرجاء، وهما من أعظم أصول العقيدة، والخوف والرجاء لا بد من الجمع بينهما، لا يكفي الاقتصار على واحد منهما فقط، كما قال تعالى في وصف أنبيائه: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ فَقط، كما قال تعالى في وصف أنبيائه: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدَّعُونَ الْمَالِيَاءَ وَهِ الْمِاءَ وَيَدَّعُونَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِيَاءَ وَهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِيلَالِلْمُلْلِيلَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

هو الخوف.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَيَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُّ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُولًا ﴾ [الإسراء:٧٠] فهم يجمعون بين الخوف والرجاء.

وقال جل وعلا: ﴿ أَمَّنْهُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَيْلِسَاجِدَاوَقَاۤ بِمَايَحۡذَرُٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحۡمَةَ رَبِّهِۦ﴾[الزمر:٩] .

ولا بد معهما من المحبة لله، فلا بد من هذه الأمور الثلاثة: المحبة لله، والخوف منه سبحانه وتعالى، والرجاء لفضله.

فمن اقتصر على المحبة فقط فهو صوفي؛ فالصوفية يعبدون الله على بالمحبة، ولا يخافون ولا يرجون، يقول قائلهم: أنا لا أعبده طمعًا في جنته، ولا خوفًا من ناره، وإنما أعبده للمحبة فقط، وهذا ضلال والعياذ بالله.

ومن عبدالله بالخوف فقط فهو من الخوارج؛ لأن الخوارج أخذوا جانب الخوف والوعيد فقط، فكَفَّروا بالمعاصي.

ومن عبدالله بالرجاء فقط فهو من المرجئة، الذين أخذوا جانب الرجاء فقط، وتركوا جانب الخوف.

أما أهل التوحيد فيعبدون الله بجميع الثلاث: بالحب والخوف والرجاء.

ثم إن الخوف لا يكون معه قنوط، فإن كان معه قنوط من رحمة الله صار كفرًا ﴿ إِنَّهُ وَلَا يَأْتُكُنُ مِن رَقِح اللهِ إِلَّا الْفَوْمُ الْكَيْفِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧] قال الخليل عليه الصلاة والسلام: ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ عِلْاً الضَّاَلُون ﴾ [الحجر: ٥٦] .

وكذلك الرجاء لا يكون رجاء مع الأمن من مكر الله وعدم الخوف، وهذا مذهب المرجئة، وهو مذهب ضال ﴿ أَفَ أَمِنُوا مَكَ رَاللَّهُ فَلاَيا أَمْنُ مُكَ رَاللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ مَذهب المرجئة، وهو مذهب ضال ﴿ أَفَ أَمِنُوا مَكَ رَاللَّهُ فَلاَيا أَمْنُ مُكَ رَاللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلاَّ عراف الرجاء فقط كفر، والخوف دون الرجاء كفر؛ ولذلك قال المصنف: «ينقلان عن ملة الإسلام».

لذا يقول بعض السلف: يجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء؛ يعنى:

يسوي بينهما، كجناحي الطائر، وجناحا الطائر معتدلان، لو اختل واحد منهما سقط، فكذلك العبد بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر.

# قوله: «وَسَبِيلُ الحَقِّ بَينَهُمَا لِأَهلِ القِبلَةِ»:

«الحق بينهما»؛ أي: الخوف والرجاء «الأهل القبلة»؛ أي: المسلمين، سُمُّوا أهل القبلة؛ أي: المسلمين، سُمُّوا أهل القبلة؛ الأنهم يُصلُّون إلى الكعبة، أما من الا يصلي إلى الكعبة فليس من المسلمين؛ الأن الله أمر بالتوجه إلى الكعبة، فالواجب اتباع أمره سبحانه حينما نسخ الاستقبال لبيت المقدس، فالمؤمن يدور مع الأوامر؛ الأنه عبدٌ الله ﴿وَمَاجَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# 🗖 قوله: «وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فيهِ»:

●هذا الكلام فيه مؤاخذة؛ لأن قصر الكفر على الجحود مذهب المرجئة، ونواقض الإسلام كثيرة منها: الجحود، ومنها: الشرك بالله ﷺ، ومنها: الاستهزاء بالدّين أو بشيء منه ولو لم يجحد، وهي نواقض كثيرة ذكرها العلماء والفقهاء في أبواب الردة، ومنها: تحليل الحرام وتحريم الحلال.

وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب منها عشرة، وهي أهمها، وإلا فالنواقض كثيرة. فَقَصرُ نواقض الإسلام على الجحود فقط غلط، وبعض الكتّاب المتعالمين اليوم يحاولون إظهار هذا المذهب من أجل أن يصير الناس في سعة من الدين، ما دام أنه لم يجحد فهو عندهم مسلم، إذا سجد للصنم وقال: أنا ما جحدت، وأنا معترف بالتوحيد، إنما هو ذنب من الذنوب. أو ذبح لغير الله أو سب الله أو سب الرسول أو سب الدين، يقولون: هذا مسلم؛ لأنه لم يجحد، وهذا غلط كبير، وهذا يضيع الدين تمامًا، فلا يبقى دين: فالواجب الحذر من هذا الخطر العظيم.

قَالَ العَلَّامَةُ صَالِحُ آلَ الشَّيْخ:

القِبلَةِ وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فيهِ.»:

●يُقَرِّرُ العلامة الطحاوي تَحَلِّلُهُ بهذا وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الأمر العظيم، وهو الأمن من مكر الله، واليأس من رَوحِ الله ﷺ، وأنَّ اليأس هذا سبيل



الكافرين، والأمنُ مِن مكر الله سبيل أهل الشّهوات الذين لا يرقبون الله عَلَى ولا يرقُبُونَ صفات الرب عَلَى.

والأمن من مكر الله كُفر، واليأس من رَوحِ الله كُفرُ أيضًا، كما قال: «يَنقُلَانِ عَن مِلَّةِ الإِسلَامِ»؛ لأنَّ الله ﷺ وصف الكافرين والخاسرين الذين استحقّوا العقوبة منه والعذاب بأنهم يأمنون من مكر الله وييأسون من رَوح الله ﷺ.

وأما أهل السنة والجماعة فهم لا يأمنون بل يخافون ذنوبهم ويخافون عقوبة الله على وأما أهل السنة والجماعة فهم لا يأمنون بل يخافون ذنوبهم ويخافون عقوبة الله على ويعلمون أنَّ الله سبحانه خافته ملائكته وهم أقرب الأقربين وهم المقربون إليه عَنَافُونَ عَن دنس الآثام ومن رجس الذنوب يخافون ربهم، كما قال: ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ [النحل: ٥]، وكما قال: ﴿ إِذَا فُرِيَّعَ عَن قُلُوبِهِمْ وَالْمَا لَهُ أَلُوا الْحَقِّ وَهُو الْعَلِيُ الْكِيرُ ﴿ إِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

واليأس أيضًا من روح الله هذا صفة أهل القنوط، فأهل السنة والجماعة بين هؤلاء وهؤلاء، لا يأمنون بل يخافون الله على ولا ييأسون بل يرجون، وهذه راجعة إلى أنهم - يعني: أهل الحق وأهل السنة- يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، كما وصف الله على أولياء أه المقربين بقوله: ﴿وَيَرْجُونَرَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَه وَالله وَيَعْدُ وَيَخَافُونَ عَذَابه وَصف الله عَلَى أُولياء أه المقربين بقوله: ﴿وَيَرْجُونَرَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابه وَي عَذَابه وَي عَذَاب وَي وَله في وَله في سورة الأنبياء: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ سورة الأنبياء: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾

[الأنبياء: ٩]، فجَمَعَ لهم بين الرَّغب والرهب.

إذا تبين ذلك فإنَّ الأمن والإياس رِدَّة عن الدين، كما قال: «يَنقُلَانِ عَن مِلَّةِ الإِسلَامِ» بضابط. ومن المهم معرفة هذا الضابط؛ لأنه هو نكتة المسألة وعُقدَتُها، وهو:

- أنَّ الأمن يكون كُفرًا إذا انعدم الخوف.
  - واليأس يكون كُفرًا إذا انعدم الرجاء.

فمن لم يكن معه خوف من الله ﷺ أصلًا -يعني: أصل الخوف غير موجود-فقد أَمنَ فهو كافر.

ومن لم يكن معه رجاء في الله ﷺ أصلًا فقد يئس من روح الله فهو كافر؛ إذًا الأمن والإياس مرتبطان، بل معناهما الخوف والرجاء؛ الأمن لأجل عدم الخوف، واليأس لأجل عدم الرَّجاء.

فإذًا الأمن من مكر الله يتبعّض، لا يوجد جميعًا ويذهب جميعًا، بل قد يكون في حق المعيّن أنه يخاف تارة ويأمن تارة، يصحو تارة ويغفل تارة، وكذلك في اليأس من رَوحِ الله يغلب على المرء الموحد تارة أنه ييأس إذا نظر إلى ذنبه، أو نظر إلى ما يحصل في مجتمعه، أو ينظر إلى ما قضى الله على هذه الأرض وعلى أهلها من الشرك مثلًا، أو من الذنوب، أو من الكبائر، أو من القتل، أو من الفساد فيأتيه اليأس، فإن غَلَبَ عليه اليأس بحيث انعدم الرجاء لنفسه أو للناس فإنه يكفر بذلك، أما إذا ورجد عنده اليأس وربع عنده رجاء فإنه لا يخرج من الملّة؛ فإذًا هنا ضابط الأمن والإياس الذي ينقل عن الملة هو ما ذكرته لك.

\*وأما المُوَحِّد المُعَيَّن من أهل الإيمان فإنه بحسب قوة يقينه يجتمع فيه أنَّهُ



-يعني: قد يكون عنده أمن بحسب ذنوبه-، ومن كَمَّلَ الإيمان وحقَّقَ التوحيد فإنه يخاف ولا يأمَنُ من مكر الله. والأمن من مكر الله؛ يعني: الأمن من استدراج الله للعباد.

وقد وصفِ الله ﷺ بعض عباده بقوله: ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَأُمْلِى لَمُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ۞ ﴾ [القلم: ٤٤، ٥٤]، هذا الاستدراج يُحدِثُ الأمن، وما عُذَبَت أمة إلا وقد أَمِنَت؛ لأنَّ الله ﷺ يبلوهم بالخيرات ويبلوهم بالسيئات ويبلوهم بالشروالخير فتنة، ثُمَّ هم لا يتوبون ولا هم يَذَّكُرُون.

فإذا وقع منهم الأمن وقعت عليهم العقوبة، نسأل الله على لنا ولإخواننا العفو والعافية.

فهذا ضابط المسألة «وَسَبِيلُ الحَقِّ بَينَهُمَا لِأَهل القِبلَة».

إذا تبين ذلك؛ فالواجب على كل مُوَجِّد، كل مؤمن أن يُعَظِّمَ في قلبه جانب الله ﷺ.

فلا يُفلِح مَن أمِنَ الله على نفسه طرفة عين، الله على يُقلِّبُ القلوب ويقلب الأبصار، وقال في وَصف الأولين: ﴿ وَنَقَلِّبُ أَفَعِدَ تَهُمُ وَأَبْصَكُرَهُمْ كَمَالَمُ يُوَمِّمُ وَأَبِعِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى العَبد أَنَّ الخيرات تنفتح عليه وهم مُقيم على الذنوب وهو مقيم على المعاصي وهو مقيم على الكبائر، سواء كان العبد فردًا أم كان مجتمعًا.

بنو إسرائيل ادَّعُوا أنهم أحباب الله عَلَى وأنهم أبناؤه وأنه لا يُعَذِّبُهُم ولو حصل لهم تعذيب فإنما تمسهم النار أيامًا معدودة، والله على عاقب بني إسرائيل العقوبة العظيمة ولَعَنَهُم، حيث قال سبحانه في سورة المائدة: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَهِ يلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى ابَّنِ مَرْيكَمُّ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ هَا كَانُواْ لا عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى ابَّنِ مَرْيكَمُّ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ هَا كَانُواْ لا يَكَنَاهُونَ عَن مُنكِرِ فَعَلُوهُ لَي يَسَلَم مَا كَانُواْ يَقْعَلُونَ هَا المائدة: ٧٩ المائدة: ٧٤ يَذنِب فالواجب إذًا علىٰ المُوحِد أن يخاف ذنبه ولا ييأس من رَوحِ الله، كل أحد يُذنِب

ولكن إذا أَذنَبَ استغفر، يخاف ذنبه ويخشئ أنَّ الله على لم يقبل توبته، لم يقبل حوبته، لم يقبل إنابته، يرجو رحمة الله على ويخاف ذنوبه، فما اجتمع هذان في قلب أحد إلا ونجا، وهو رجاء الرحمة وخوف الذنوب، وهذا هو سبيل الحق الذي هو بين الأمن والإياس لأهل القبلة.

# □ قوله: «وَلَا يَخرُجُ العَبدُ مِنَ الإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدخَلَهُ فِيهِ.»:

الله النّار والخوارج الذين يُكَفِّرُونَ بالذنوب، فقال: إنّ العبدَ لا يَخرُجُ مِنَ الإيمَانِ للعبد النّار والخوارج الذين يُكَفِّرُونَ بالذنوب، فقال: إنّ العبدَ لا يَخرُجُ مِنَ الإيمَانِ بعد أن دَخَلَ فيه وصار مؤمنًا إلا بجُحُودِ ما أَدخَلَهُ فيه؛ وهذا لأجل أنّ أعظمَ المسائل التي يَتَّضِحُ فيها الخروج من الإيمان هو الجَحد، وإلا فهذا الحصر غير مراد للمؤلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

فإذًا هذه الجملة فيها بيان مخالفة المُكَفِّرين بالذنوب من الخوارج وأشباههم أو الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه خالد مخلَّد في النار من الخوارج والمعتزلة ومن شابههم.

إذا تبين هذا فهذه الجملة المهمّة فيها مسائل:

#### المسألة الأولى:

دليل هذه الجملة؛ دليلها الإجماع؛ إجماع أهل السّنة والجماعة على أنَّ من دَخَلَ في الإيمان بيقين فإنه لا يَخرُجُ منه إلا بِأَمرٍ مُتَيَقَّنِ مماثل -يعني: في اليقين- لما به دخل في الإيمان، وهذا الإجماع له أدلته من كتاب الله عَلَى ومن سنة رسوله عَلَيْهِ.

#### المسألة الثانية:

هذا الحصر في كلام المؤلف ليس مرادًا في أنّه يقول: «لا يخرج أحد من الإيمان إلا بالجحد»، فينفي التكفير أو الحكم بالردة بالاستحلال أو بالإعراض أو بالشك أو بغير ذلك مما يُحكّمُ على من أتى به مع قيام الشروط وانتفاء الموانع بالردة.

ودليل عدم إرادته للحصر أنَّهُ ذَكَر في المسألة الثالثة التي مضت أنَّ المؤلف تبعًا

لأهل السنة لا يُكَفِّرُ أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله فقال في المسألة التي مرت علينا قريبًا: «وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِن أَهلِ القِبلَةِ بِذَنبٍ، مَا لَم يَستَحِلَّهُ» واستحلال الذنب غير الجحد، الاستحلال صورة والجحد صورة، فدلَّ على أنَّ الطحاوي لا يريد بالحجد الحصر، ففيه ردِّ على من حَصَرَ الردة أو الكفر بالتكذيب أو بالجحد.

#### المسألة الثالثة:

الجَحد من الكلمات التي استُعمِلَت في القرآن والتي جاءت في القرآن، ولها دلالتها في لغة العرب.

فَدِلالة الجحد في اللغة: الجحد هو الرد والإنكار، جَحَدَ الشيء؛ يعني: رَدَّهُ أو أنكرَهُ، هذا من جهة اللغة، فيجتمع في اللغة مع التكذيب بالشيء ظاهرًا أو مع التكذيب به باطنًا.

### وأما في القرآن:

فإنَّ الله عَلَى ذكر الجَحد في عدة آيات، وبيَّنَ أَنَّ الجَحدَ قد يجتمع مع التكذيب وقد لا يجتمع مع التكذيب، قال عَلَى في سورة الأنعام في وصف المشركين: ﴿فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَنَّ الظّهِمِينَ بِعَايَتِ اللّهِ يَجَحَدُونَ ﴿ وَلَقَدَكُذِبَتُ رُسُلُ مِّن قَبَلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَاكُذِبُوا وَذُوا حَتَى آلَكُمُ سَلِينَ فَلَا يُكَلِّمَتِ اللّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَبَإِي ٱلْمُرْسلِينَ ﴿ عَلَى مَاكُذِبُوا وَجَحَدُوا.

ولهذا حقيقة الجحد عند أهل السنة والجماعة مرتبطة بالقول لأجل هذه الآية قال: ﴿ وَإِلَكِنَّ الظَّلِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجَمَّدُونَ ﴿ ﴾؛ يعني: باطنًا ﴿ وَلَكِكِنَّ الظَّلِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجَمَّدُونَ ﴾ ﴾؛ يعنى: ظاهرًا، وهذا مرتبط بالقول؛ لأنهم رَدُّوا على النبي ﷺ.

والخوارج ذهبوا إلى أنَّ الجحد يكون بالقول وبالفعل معًا، فعندهم أنَّ الجحد يكون بالقول كقول أهل السنة، ويكون أيضًا بالفعل فيدُلُّ الفعل على جحده.

وهذا خلاف ما أجمَعَ عليه أهل السنة والجماعة من أنَّ الجحد ليس مورده الفعل؛

لأنَّ الفعل مُحتَمِل يَدخُلُهُ التأويل ويَدخُلُهُ الخطأ ويَدخُلُهُ أشياء كثيرة، وأما القول فإنه يقين وواضح؛ لأنه دخل في الإيمان بالقول -بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله-، فلا يخرُجُ منه إلا بجحود ما أدخله فيه، وما أدخله فيه كان قولًا أعلنه، وجَحدُ ما أدخله فيه هو رَدُّهُ وتكذيبه أو إنكاره لما دخل فيه.

وهذه الكلمة كلمة الجحد من الكلمات التي يَحصُلُ فيها خلط وخَلَل، والواجب الرُّجوع في فهمها إلى دلالة الكتاب والسنة وإلى ما أجمع عليه سلف الأمة.

المسألة الرابعة:

أهل السنة والجماعة رحمهم الله -تعالى - في تأصيل قولهم في الإيمان الذي سيأتي في المسألة التي بعدها - خالفوا الخوارج والمرجئة، وكذلك أيضًا في إخراجهم الواحد من أهل القبلة من الإيمان خالفوا الخوارج والمرجئة؛ لهذا ثمَّ ارتباط ما بين الدخول والخروج من جهة اليقين؛ ولهذا المؤلف الطحاوي ذكر لك تنبيه على هذا بقوله: «وَلا يَخرُجُ العَبدُ مِنَ الإيمانِ إِلّا بِجُحُودِ مَا أَدخَلَهُ فِيه»، ولم يقل إلا بالجحد أو إلا بالجحود فيكون مُطلَقًا، بل قال: «إلا بجُحُودِ مَا أَدخَلهُ فِيه»؛ وذلك لأنّه إذا ثبت الأمر بيقين لم يَزُل بالشك، بل لا بد في زواله من يقين يماثل الأول، والمكفّرات وما يُحكمُ على الواحد من أهل القبلة فيه بالردّة اختلف فيه الفقهاء والعلماء، لكن يجمع ذلك أنه لا يُخصُّ عند أهل السنة بالجحد؛ ولهذا نقول: الذين قيّدُوا التكفير وإخراج العبد من الإيمان بالجحد فقط -يعني: دون الاستحلال ودون السّك ودون الإعراض إلى آخره - هؤلاء ذهبوا إلى أنّه لا يَكفُرُ إلا المعاند المكذّب ظاهرًا كحال الكفّار والمشركين، وهذا ليس بصحيح؛ لأنّ الله على بيّن أنّ الله عَلَى من العرب:

- بعضهم من جهة الإعراض.
  - وبعضهم من جهة الشك.
- وبعضهم من جهة الجحد ظاهرًا والاستيقان باطنًا وهو العناد.

ولهذا نقول: إنَّ المرجئة هم الذين قالوا: لا يخرج المرء من الدين إلا بالتكذيب فقط، فلا بد من التكذيب، والتكذيب قد يكون مع الجحد، وقد يكون الجحد بلا تكذيب، كما نصت عليه الآية ﴿فَإِنَّهُمْ لَايُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾.

إذا تبين هذا فأصلُ قول المرجئة في الإيمان -كما سيأتي- أنَّ الإيمان أصله الاعتقاد؛ فلذلك جعلوا المُخرجَ منه التكذيب.

ومَن أضاف الاعتقاد والقول جعل المُخرِج التكذيب والجحد، مثل كلام الطحاوي هنا؛ لأنَّهُ يأتي أنَّ الإيمان عنده هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فيجعل التكذيب مُخرِجًا ويجعل الجحد مُخرِجًا لعلاقة التكذيب بالاعتقاد وعلاقة الجحد بالإقرار باللسان.

وأما أهل السنة الذين خالفوا المرجئة في هذه المسألة العظيمة، فقالوا: إنَّ الركن الثالث من أركان مسمئ الإيمان وهو العمل أيضًا يدخل في هذا، وهو أنَّهُ يَخرُجُ من الإيمان بِعَمَل يعمله يكون من جهة اليقين مُخرِجًا للمرء مما أدخله فيه من الإيمان، وهذا سيأتي مزيد تفصيل له.

فإذًا أهل السنة عندهم المُخرجَات من الإيمان:

- منها التكذيب وهو أعظمها.
  - ثم الجحد.
- ثم الإعراض وهو الذي جاء في قوله عَنَّ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ ذُكِّرَ بِعَايَاتِ رَبِّهِ الْمُعْرِضُونَ ﴿ وَهُ اللَّهِ اللَّالَّذِينَ كَفُرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾ [الأحقاف:٣]، ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَاللَّالَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل
- ومنه الشّك، الريب، يرتاب ما عنده يقين، المؤمن هو من لا يرتاب، أما إذا ارتاب لا يدري أمحمدٌ على رسول أم لا؟ فإنّ هذا صفة المنافق وهو المُعَذّب في قبره بقوله حيث يقول: ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. وهذه جُمَل يأتي لها مزيد بيان.



#### الدرس الرابع والعشرون:

# تعريف الإيمان

٦٢ - وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ ٢٠٠٠) (١٠٠٠).

### (٤٠٣) قَالَ الْعَلَّامَةُ ابنُ بَاز:

#### □ قوله: «والإيمانُ: هو الإقرارُ باللَّسَان، والتصديقُ بالجَنَان»:

●هذا التعريف فيه نَظُرٌ وَقُصُورُ!!

والصواب الذي عليه أهل السُّنة والجماعة: أن الإيمان قَولٌ، وعَمَلٌ، واعْتِقَادٌ، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.

والأدلة على ذلك من الكتاب والسُّنَّة أكثر من أن تُحْصَر.

وقد ذكر الشَّارح ابن أبي العز جُمْلةً منها، فراجعها إن شئت.

وإخْرَاجُ العمل من الإيمان هو قول المرجئة.

وليس الخلاف بينهم وبين أهل السُّنَّة فيه لفظيًّا، بل هو لفظي ومعنوي.

ويترتب عليه أحكام كثيرة، يعلمها من تَدَبَّر كلام أهل السُّنَّة وكلام المرجئة، والله المستعان.

### (٤٠٤) قَالَ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِي:

#### □ قوله: «والإيمانُ: هو الإقرارُ باللِّسَانِ، والتصديقُ بالجَنَانِ»:

المناهب الحنفية والماتريدية خلافًا للسلف وجماهير الأثمة، كمالك، والشافعي، وأُحْمَد، والأوزاعي، وغيرهم، فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق: العمل بالأركان، وليس الخلاف بين المذهبين اختلافًا صوريًا، كما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى، بحجة أنهم جميعًا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، وأنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه؛ فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحًا، فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان؛ لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته بالطاعة، ونقصه بالمعصية، مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك، وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها (ص ٢٤٦ − ٤٤٣)، ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان، وتكلفوا في تأويلها تكلفًا ظاهرًا، بل باطلًا، ذكر الشارح (ص ٣٨٥) نموذجًا منها، بل حكى عن أبي المعين النسفي أنه طعن في صحة حديث الشارح (ص ٣٨٥) بضع وسبعون شعبة…» مع احتجاج كل أئمة الحديث به، ومنهم البُخَارِيّ ومُسْلِم = «الإيمان بضع وسبعون شعبة…» مع احتجاج كل أئمة الحديث به، ومنهم البُخارِيّ ومُسْلِم =

٦٣- [وَأَنَّ جَمِيعَ مَاأَنزَلَ اللهُ -تَعَالَىٰ- في القُرآنِ]...،، وَجَمِيعَ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلُّهُ حَقُّ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٦٤- وَالْإِيمَانُ وَاحِلُورِين ......

= في «صحيحيهما»! وهو مخرج في «الصحيحة» (١٧٦٩) وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم.

ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريًّا وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول: «إيماني كإيمان أبي بكر الصديق، بل كإيمان الأنبياء والمرسلين، وجبريل وميكائيل -عليهم الصلاة والسلام- كيف؟! وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم -مهما كان فاجرًا فاسقًا- أن يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» بل يقول: «أنا مؤمن حقًّا» والله على يقول: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ مَزَادَتْهُمْ إِيمَننَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَنَّهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ [سورة الأنفال: ٢ - ٤] ، ﴿ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٢٥ [سورة النساء: ١٢١]

وبناءً على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر، وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية، وتسامح بعضهم -زعموا- فأجاز ذلك دون العكس، وعلل ذلك بقوله: «تنزيلًا لها منزلة أهل الكتاب»!!

وأعرف شخصًا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبي قائلًا: «... لولا أنك شافعي»!! فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي؟ ومن شاء التوسع في هذه المسألة، فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية «الإيمان» فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع.

الفقرة الأولِي -هنا- زيادة في عَدَدٍ من النسخ المخطوطة.

# قَالَ العَلَامَةُ الأَلْبَانِي:

 ◘ قوله: «وجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ الله صلَّىٰ الله عليه وسلَّم مِنَ الشَّرع والبَيانِ كُله حَقُّ»:
 ۞يعني دون تفريق بين ما كان منه خبر آحاد أو تواتر، ما دام أنه صح عن رسول الله ﷺ وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، والتفريق بينهما إنما هو بدعة وفلسفة دخيلة في الإسلام، مخالف لما كان عليه السلف الصالح والأئمة المجتهدون، كما حققته في رسالتي «وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين» وهي مطبوعة مشهورة.

# (٤٠٧) قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ بَاز:

□ قوله: «وَالإيمانُ وَاحدٌ، وأَهلُهُ في أَصْلِهِ سَوَاءٌ...»:
 ۞هذا فيه نظر، بل هو باطل!!

وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ ( ۱٬۰۰۰ و التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَةِ ( ۱٬۰۰۰ وَالتُّقَى، وَمُخَالَفَةِ الْهَوَىٰ، وَمُخَالَفَةِ الْهَوَىٰ، وَمُخَالَفَةِ الْهَوَىٰ، وَمُكَازَمَة الْأَوْلَىٰ.

٥٦- وَالْمُوْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ (١١٠) وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِللَّهُوْرَانِ (١١٠) للْقُرْآنِ (١١١)

= فَلَيْسَ أَهْلُ الإِيمانِ فِيهِ سَواء، بل هُم مُتَفَاوتونَ تَفاوتًا عظيمًا.

فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم.

كما أنه ليس إيمان الخلفاء الرَّاشدين وبقية الصحابة صلى اليمان غيرهم، وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين، وهذا التفاوت بحسب ما في القَلب، من العلم بالله، وأسماته، وصفاته، وما شرعه لعباده، وهو قول أهل السنة والجماعة، خلافًا للمرجئة، ومن قال بقولهم، والله المستعان.

(٤٠٨) قَالَ العَلَامَةُ الأَلْبَانِي:

## · 🗖 قوله: «وَالإِيمانُ وَاحِدٌ، وأَهلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ...»:

●قلت: هذا على ما تقدم من قوله في الإيمان أنه إقرار وتصديق فقط، وقد عرفت أن الصواب فيه أنه متفاوت في أصله، وأن إيمان الصالح ليس كإيمان الفاجر، فراجعه.

(٤٠٩) وفي عدة نسخ: «بِالحَقِيقَة».

(٤١٠) قَالَ العَلَامَةُ الأَلْبَاني:

#### □ قوله: «والمؤمِنُونَ كُلِّهُم أَوْلياءُ الرَّحمن»:

●وهم الموصوفون في قوله تعالى: ﴿ أَلاّ إِنَ أَوْلِيآ اَ اللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الكرامة بادعاء الكرامات، وليست الكرامة بادعاء الكرامات، وخوارق العادات كما يتوهم كثير من الناس، بل ذلك من الإهانات التي تشوه جمال الإسلام.

(٤١١) قَالَ الْعَلَامَةُ الأَّلْبَانِي:

## □ قوله: «وأكرَمُهُم عِنْدُ الله أَطْوَعُهُم وأَتْبِعُهُم لِلقُرآنِ»:

●فيه إشارة لطيفة إلى الرد على متعصبة المذاهب الذين يُؤثرون اتباع المذهب على اتباع الكتاب والسنة، ذلك لأنه لا تلازم بين اتباع المذاهب واتباع القرآن، فإن المذاهب مختلفة والقرآن لا اختلاف فيه، كما قال تعالى فيه: ﴿وَلُوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِاللّهِ لُوَجَدُّ وأَفِيهِ اَخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٦]؛ فالمسلم كلما كان أتبع للقرآن؛ كان أكرم عند الله -تعالى- وكلما ازداد تقليدًا؛ ازداد بعدًا، وإليه أشار المصنف بقوله: «لا يقلد إلا عصبي أو غبي». (ص ٢٣).

## و الشرح الشرح

قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ أبي العِز:

وَله: «وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ. وَجَمِيعَ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ. وَالْإِيمَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ، و التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَةِ وَالتُّقَى، وَمُخَالَفَةِ الْهُوَى، وَمُكَالَفَةِ الْهُوَى، وَمُكَالَفَةِ الْهُوَى، وَمُكَالَفَةِ الْهُوَى،

اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافًا كثيرًا؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله، وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين: إلى أنه تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان.

وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي كَثَلَّلُهُ: أنه الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان.

ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتُريدِيِّ كَيْلَتْهُ، ويُروى عن أبي حنيفة فَطْقَهُ.

وذهب الكرَّاميَّةُ إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط! فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملو الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به! وقولهم ظاهر الفساد.

وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القَدريَّة إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب! وهذا القول أظهر فسادًا مما قبله! فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، ولم يؤمنوا بهما؛ ولهذا قال موسى لفرعون: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَلَوُلاَءَ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ بَصَايِر كَهَا الإسراء: ١٠٢].

ولقد علمت بأن دينَ محمد من خير أديان البرية دينًا لولا الملامة أو حذارُ مسبَّةً لوجدتني سمحًا بذاك مبينا

بِل إبليس يكون عند الجهم مؤمنًا كامل الإيمان! فإنه لم يَجْهَلْ ربه، بل هو عارف به، ﴿ قَالَ رَبِّ مِمَا أَغْوَيْنَنِي ﴾ عارف به، ﴿ قَالَ رَبِّ مِمَا أَغْوَيْنَنِي ﴾ [الحجر:٣٦]، ﴿ قَالَ رَبِّ مِمَا أَغْوَيْنَنِي ﴾ [الحجر:٣٩]، ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغْوِيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص:٨٢].

والكفر عند الجهم: هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحدَ أجهلُ منه بربه! فإنه جعله الوجودَ المطلق، وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا؛ فيكون كافرًا بشهادته على نفسه!

وبين هذه المذاهب مذاهب أُخَر، بتفاصيل وقيود، أعرضتُ عن ذكرها اختصارًا، ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في «تبصرة الأدلة»، وغيره.

وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان: إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح، كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله، كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح، كما ذكره الطَّحاوِيُّ عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، أو باللسان وحده، كما تقدم ذكره عن الكرَّامِيَّة أو بالقلب وحده، وهو إما المعرفة، كما قاله الجهم، أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي وحده، وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهرٌ.

<sup>(</sup>٤١٢) ذكر هذه الأبيات ابن إسحاق في «سيرته» (١٣٦/٢)، والبَّيْهَقِيِّ في «الدلائل» (١٨٨/٢)، عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حُدِّث...، قلت: وهو بذلك منقطع.

والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صُوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب، أو جزءًا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذَّبه، وإن شاء عفا عنه؛ نزاع لفظى، لا يترتب عليه فساد اعتقاد.

والقائلون بتكفير تارك الصلاة، ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي على الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكُلِيَّة، اتفاقًا.

ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول: التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يُعنى به عند إطلاق قولهم: الإيمان قول وعمل، لكن هذا المطلوب من العباد: هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما، وهو القول وحده، والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازًا؟ هذا محل النزاع.

وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه، وامتنع عن العمل بجوارحه: أنه عاص لله ورسوله، مستحق الوعيد، لكن فيمن يقول: إن الأعمال غير داخلة في مسمّى الإيمان من قال: لما كان الإيمان شيئًا واحدًا، فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر وعمر المعلى الله الما الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل المهال! وهذا غلو منه؛ فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البُّصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى، ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة، وآخر بضده.

ولهذا -والله أعلم- قال الشيخ كَرِّلَلله: «وأهله في أصله سواء»، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت درجات نور «لا إله إلا الله» في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى: فمن الناس من نورها في قلبه

كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف؛ ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علمًا وعملًا، وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعَظُمَ، أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبًا إلا أحرقه، وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حُرِسَتْ بالرجوم من كل سارق، ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي على: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، ""، وقوله: «لا يدخل النار من قال: لا إله إلا الله، ""، وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس، حتى ظنها بعضُهم منسوخة، وظنها بعضُهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضُهم على نار المشركين والكفار، وأوّل بعضُهم الدخول بالخلود، ونحو ذلك.

والشارع -صلوات الله عليه - لم يجعل ذلك حاصلًا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم، وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار؛ فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب.

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كِفَّة، ويقابلها تسعة وتسعون سجلًا، كل سجل منها مَدُّ البصر، فتثقل البطاقة، وتطيش السجلات، فلا يعذَّب صاحبها ومعلوم أن كل موجِّد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار.

<sup>(</sup>٤١٣) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٤٢٥)، ومُسْلم (٣٣)، من حديث محمود بن الربيع الأنصاري تَظْقَّهُ.

<sup>(</sup>٤١٤) لم أجده بهذا اللفظ لكن ورد بمعناه: «إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله». انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٤١٥) أَخْرَجَه ابْنُ مَاجَه (٣٠٠٠)، من حديث عبد الله بن عمرو ﷺ، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في«صحيح سنن ابْنُ مَاجَه ».

وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان، التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يُعالج سكرات الموت.

وتأمل ما قام بقلب البَغِيِّ من الإيمان، حين نزعت مُوقَها وسقت الكلب من الرَّكيَّة، فغُفر لها.

وهكذا العقل أيضًا، فإنه يقبل التفاضل، وأهله في أصله سواء، مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض. وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب، وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرّد ذلك في العقل والوجوب.

وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصَّل مما أخبر به الرسولُ ما يجب على من بلغه خبرُه، كما في حق النجاشيّ وأمثاله.

وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح، فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه؛ فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم؛ ولهذا قال النبي على الله المخبر كالمُعَايِن» (۱۱۰۰). وموسى عليه لما أُخبر أن قومه عبدوا العجل لم يُلقي الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المُخبَر، وإن جزم بصدق المخبر، فقد لا يتصور المُخبَر به في نفسه، كما يتصوره إذْ عاينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله على نبينا محمد وعليه: ﴿رَبِّ أَرِنِي صَيْفَ تُحِي الله المؤبّر الله المؤبّر الله المؤبّر الله على نبينا محمد وعليه: ﴿رَبِ أَرِنِي صَيْفَ تُحِي الله الله المؤبّر الله الله المؤبّر الله على نبينا محمد وعليه: ﴿ رَبِ أَرِنِي صَيْفَ تُحَي

<sup>(</sup>٢١٦) أَخْرَجَه ابن عدي في «الكامل» (٢٩١/٦)، مرفوعًا من حديث أنس فَطَّقَ، وقال: «لم أر لابن مرزوق هذا أنكرَ من هذين الحديثين وهو لين»، وأَخْرَجَه الإسماعيلي في «مشيخته» (٩٨٩/٢)، عن ابن عباس موقوفًا.

قلت: وصححه العَلَّامَة الأُلْبَانِيِّ في «تخريج الطحاوية» (س٣٧٧).

وأيضًا: فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلًا، يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أُمر به، ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملًا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصَّل.

وكذلك الرجل أول ما يسلم، إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساو الناس فيما أمروا به من الإيمان.

ولا شك أن من قال بقلبه التصديق الجازم، الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة؛ لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية، فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي.

ولهذا -والله أعلم- قال على: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» المحديث. فهو حين يزني وهو مؤمن» قبي المحديث. فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بقي أصل التصديق في قلبه، ثم يعاوده؛ فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوّا إِذَا مَسَّهُمَ طُنَيِفٌ مِّنَ ٱلشَّيَطُنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبَصِرُونَ ﴾ [الأعراف:٢٠١]. قال ليث عن مجاهد: هو الرجل يَهُمُّ بالذنب فيذكر الله فيدعه، والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع، ثم قال تعالى: ﴿ وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ [الأعراف:٢٠٢]، أي: وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس: لا الإنس تُقصِر عن السيئات، ولا الشياطين تُمسِك عنهم.

فإذا لم يبصر بقي قلبه في عمى، والشيطان يمده في غيبه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب، فذلك النور والإبصار، وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه، وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى، وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما

<sup>(</sup>۱۷) تقدم تخریجه.



يغشاه من رَيْن الذنوب، لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر، وجاء هذا المعنى مرفوعًا إلى النبي على أنه قال: «إذا زنى العبد نُزع منه الإيمان، فإنْ تاب أعيد إليه» ((۱۱)

وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعًا لفظيًّا، فلا محذور فيه، سوئ ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي، بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقًّا كامل الإيمان والإسلام، وليًّ من أولياء الله! فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي، وبهذا المعنى قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله! وهذا باطل قطعًا؛ فالإمام أبو حنيفة ولله نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة -رحمهم الله- نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافًا وشرائط، كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك.

فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة وَعَلَقْهُ: أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، قال تعالى خبرًا عن إخوة يوسف: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا ﴾ [يوسف:١٧] ، أي: بمصدِّق لنا، ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي -وهو التصديق بالقلب- هو الواجب على العبد حقًّا لله، وهو أن يصدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين، كما تقدم، ولأنه ضد الكفر، وهو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادًهما.

<sup>(</sup>٤١٨) أخرج نحوه أَبُو دَاوُد (٤٦٩٠) والتِّرْمِذِيّ (٢٦٢٥) والحاكم (٧٢٩/١)، من حديث أبي هريرة رَفِّقُ، وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين»، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «الصحيحة»، برقم (٩٠٥)، وصحح العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ لفظ المؤلف في «تخريج الطحاوية» (ص٧٧).

وقوله: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكِرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بِالْإِيمَانِ ﴾ [النحل:١٠٦] يدل على أن القلب هو موضع الإيمان، لا اللسان؛ ولأنه لو كان مركبًا من قول وعمل، لزال كله بزوال جزئه؛ ولأن العمل قد عطف على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة، قال تعالى: ﴿ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾، في مواضع من القرآن.

وقد اعترُض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، وهبْ أن الأمر يصح في موضع، فلمَ قلتم: إنه يوجب الترادف مطلقًا؟ وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان.

ومما يدل على عدم الترادف: أنه يقال للمخبر إذا صدق: صَدَّقه، ولا يقال، آمنَه، ولا آمن به، بل يقال: آمن له، كما قال تعالى: ﴿فَامَنَ لَهُرُلُوكُ ﴾ [العنكبوت:٢٦]، ﴿فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى ٓ إِلَّا ذُرِيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عِلَى السِيدِهِ السَيدِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ولا يَرِدُ كونه يجوز أن يقال: ما أنت بمصدق لنا؛ لأن دخول اللام لتقوية العامل، كما إذا تقدم المعمول، أو كان العامل اسم فاعل، أو مصدرًا، على ما عُرف في موضعه.

فالحاصل أنه لا يقال: قد آمنته، ولا صدقت له، إنما يقال، آمنت له، كما يقال: أقررت له، فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت، مع الفرق بينهما؛ ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب، يقال له في اللغة: صدقت، كما يقال له: كذبت، فمن قال: السماء فوقنا، قيل له: صدقت.

وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال: طلعت الشمس: صدقناه، ولا يقال: آمنا له، فإن فيه أصل معنى الأمن، والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب، فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر؛ ولهذا لم يأت في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع.

ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق، ولكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك؛ لكان كفره أعظم، فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، ولا الكفر هو التكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبًا، ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب؛ فكذلك الإيمان، يكون تصديقًا وموافقة وموالاة وانقيادًا، ولا يكفى مجرَّد التصديق، فيكون الإسلام جزء مسمئى الإيمان.

ولو سُلِّم الترادف، فالتصديق يكون بالأفعال أيضًا، كما ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: «العينان تزنيان، وزناهما النظر، والأذن تزني، وزناها السمع» إلى أن قال: «والفرج يصدق ذلك ويكذبه»(١٠٠).

وقال الحسن البصري تَخَلِّلُهُ: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال.

ولو كان تصديقًا فهو تصديق مخصوص، كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم، وليس هذا نقلًا للفظ ولا تغييرًا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق، بل بإيمان خاص، وصفه وبيَّنه.

فالتصديق الذي هو الإيمان، أدنى أحواله أن يكون نوعًا من التصديق العام، فلا يكون مطابقًا له في العموم والخصوص، من غير تغيير للبيان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفًا من العام والخاص، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، أو لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه من لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم.

ونقول: إن هذه لوازم تدخل في مسمئ اللفظ تارة، وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة، ولكن الشارع زاد فيه أحكامًا، أو أن يكون الشارع

<sup>(</sup>٤١٩) أخرج نحوه البُخَارِيّ (٦٢٤٣)، ومُسْلِم (٢٦٥٧)، من حديث أبي هريرة رَقِيُّكَ.

وقالوا: إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان، وعلمنا من مراده علمًا ضروريًّا أن من قيل: إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان، مع قدرته على ذلك، ولا صلى، ولا صام، ولا أحب الله ورسوله، ولا خاف الله بل كان مبغضًا للرسول، معاديًا له يقاتله؛ أن هذا ليس بمؤمن.

كما علَّمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما؛ فقد قال على الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»

وقال أيضًا على الحياء شعبة من الإيمان وقال أيضًا: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلُقًا» وقال أيضًا: «البذاذة من الايمان» .

فإذا كان الإيمان أصلًا، له شُعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى: إيمانًا؛ فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج، والأعمال الباطنة، كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان.

وهذه الشعب، منها ما يزول الإيمان بزوالها؛ كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزوالها؛ كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتًا عظيمًا، منها ما يَقْرُبُ من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى.

<sup>(</sup>٤٢٠) قَالَ العَلَامَةُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَفِيفِي:

انظر (٧/٠ ٢٩ - ٢٩٦) من كتاب الإيمان من «مجموع الفتاوي».

<sup>(</sup>٤٢١) أَخْرَجَه مُسْلم (٣٥)، من حديث أبي هريرة رَفِكَ.

<sup>(</sup>٤٢٢) انظر ما قبله.

<sup>(</sup>٤٢٣) أَخْرَجُه أَبُو دَاوُد (٤٦٨٢)، والتِّرْمِذِيّ (١١٦٢)، من حديث أبي هريرة تَطْهُ، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٤٢٤) أَخْرَجَه أَخْمَد في «الزهد» (٧/١)، من طريق عبد الله بن أبي أمامة، عن أبيه مرفوعًا.



وكما أن شعب الإيمان إيمان؛ فكذا شعب الكفر كفر، فالحكم بما أنزل الله حمثلًا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر، وقد قال عنه: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (وراه مسلم. وفي لفظ: «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» (رريه).

وروى الترمذي عن رسول الله على أنه قال: «من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، ومنع لله فقد استكمل الإيمان» (۱۲۱۰). ومعناه -والله أعلم- أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك؛ فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله، كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه، فيكون مستكمل الإيمان، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل.

وسيأتي في كلام الشيخ كَيْلَتْهُ في شأن الصحابة رَاكِنَتُهُ: «وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان». فسمَّىٰ حب الصحابة إيمانًا، وبغضهم كفرًا.

وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور، وهو: أن الراوي قال: «بضع وستون، أو بضع وسبعون»، فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال: «بضع وستون أو بضع وسبعون»، ولا يُظَنُّ برسول الله عليه الشك في ذلك! وأن هذا الحديث مخالف للكتاب؛ فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب.

أُخْرَجَه مُسْلِم (٤٩)، من حديث أبي سعيد الخدري تَطْكُ.

أُخْرَجَه مُسْلِم (٥٠)،وابن حبان (٢١٩٣/إحسان)، من حديث عبد الله بن مسعود رَفِّكَ.

لم أجده في التِّرْمِذِيّ ولكن أُخْرَجَه أَبُو دَاوُد (٢٨١)، من حديث أبي أمامة رَضَّ وصححه العَلَامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح سنن أبي داود».

فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه! فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري تَعَلِّلْتُهُ إنما رواه: «بضع وستون» من غير شكمه.

وأما الطعن بمخالفته الكتاب، فأين في الكتاب ما يدل على خلافه؟! وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب.

وقالوا أيضًا: وهنا أصل آخر، وهو: أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب، وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة، زال الإيمان بكماله؛ وإذا زال تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة، وإذا بقى تصديق القلب وزال الباقي، فهذا موضع المعركة!!

ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب؛ إذ لو أطاع القلب وانقياده عدم وانقاد، لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة، قال على «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب " فمن صلح قلبه صلح جسده قطعًا، بخلاف العكس.

وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تَبْقَ مجتمعة كما كانت، فمُسلَّم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء، فيزول عنه الكمال فقط.

والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدًّا، منها: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ وَادَتْهُمْ إِيمِننَا ﴾ [الأنفال: ٢] ، ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيُعْلَمُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>٤٢٨) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٩)، من حديث ابن عمر ظَالَكَا.

<sup>(</sup>٤٢٩) أُخْرَجَه البُّخَارِيّ (٥٢)، ومُسْلِم (١٥٩٩)، من حديث النعمان بن بشير وَاللَّكَ.

لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُّ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران:١٧٣]:

وكيف يقال في هذه الآية والتي فبلها: إن الزيادة باعتبار زيادة المُؤمَن به؟ فهل في قول الناس: ﴿ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَا خَشُوهُمْ ﴾ [آل عمران:١٧٣] زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينًا، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا اللَّهُ مُ لِللَّهِ مُن يَقُولُ أَيْبُ مِنْهُم لِلْإِيمُنِ ﴾ [آل عمران:١٦٧]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أَزِلَتَ سُورَةٌ فَي نَهُ مُ يَوَيُهُم إِللَّهِ مَن يَقُولُ أَيُّكُم زَادَتُهُ هَا فِي إِيمَننَا فَأَمّا الّذِين عَالَى يَعْدُولُ أَيْبُ مُ إِيمَننَا فَأَمّا الّذِين عَالَى يَعْدُولُ أَيْبُكُم وَمُ اللَّهُ عَلَى وَادَتُهُم وَمُن فَادَةً مُ مِحْسَلِهِم وَمَا نَوْا وَمُ اللَّهُ وَمَا نَوْا وَهُمْ كَنْ وَادَتُهُمْ رِجُسًا إِلَى رِجْسِهِم وَمَا نَوْا وَهُمْ كَنْ وَمُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى وَمُسْتِهِم وَمَا نَوْا وَهُمْ كَنْ وَادَتُهُمْ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ كَنْ وَادَتُهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي كَالله، في تفسيره عند هذه الآية، فقال: حدثنا الفقيه، قال: حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم الساباذي، قالا: حدثنا فارس بن مردويه، قال: حدثنا محمد بن الفضل بن العابد، قال: حدثنا يحيى بن عيسى، قال: حدثنا أبو مطيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المحزم، عن أبي هريرة كالله، قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله في فقالوا: يا رسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: «لا، الإيمان مكمّل في القلب، زيادته ونقصانه كفر» (١٠٠٠) فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير كَيْلَتْهُ عن هذا الحديث، فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يُعْرَفُون في شيء من كتب التواريخ المشهورة.

وأما أبو مطيع، فهو: الحكم بن عبدالله بن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعمرو بن علي الفلاس، والبخاري، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم الرازي، وأبو حاتم محمد بن حبان البُستيّ، والعقيلي، وابن عدي، والدارقطني، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤٣٠) أُخْرَجَه السمرقندي في «تفسيره» (٩٩/٢)، من حديث أبي هريرة رضي الحديث ضعيف كما نبه على ذلك الشارح؛ بل قال العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «تخريج الطحاوية» (ص٣٨٥): «موضوع».

وأما أبو المُهزِّم، الراوي عن أبي هريرة، وقد تصحَّف على الكاتب، واسمه: يزيد بن سفيان، فقد ضعفه أيضًا غير واحد، وتركه شعبة بن الحجاج، وقال النسائي: متروك. وقد اتهمه شعبة بالوضع، حيث قال: لو أعطوه فَلْسَيْن لحدثهم بسبعين حديثًا!! (٢١)

وقد وصف النبي على النساء بنقصان العقل والدين، وقال على: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» والمراد نفي الكمال، ونظائره كثيرة، وحديث شعب الإيمان، وحديث الشفاعة، وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان؛ فكيف يقال بعد هذا: إن إيمان أهل السموات والأرض سواء؟! وإنما التفاضل بينهم بمعانٍ أُخر غير الإيمان؟!

وكلام الصحابة فرفي في هذا المعنى كثير أيضًا، منه:

قول أبي الدرداء رضي العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم: أيزداد هو أم ينتقص (١٢٢) ؟

وكان عمر رَفِي عَول الأصحابه: هلمُّوا نزدد إيمانًا، فيذكرون الله عَلَيْس،

(٤٣١) قَالَ العَلَامَةُ أَحْمَدُ شَاكِر:

أبو مطبع البلّخي هذا؛ مترجم في «الميزان» و«لسان الميزان»، وذكره ابن حبان في كتاب «المجروحين»، الورقة (٥٨) من المخطوطة. وذكروا هذا الكلام الذي رواه أو افتعله. وقال ابن حبان: «كان من رؤساء المرجئة، ممن يبغض السنن ومنتحليها»، ثم نقل روايته هذه، ثم قال: «فيما يشبه هذا الذي ينكره من جالس أهل العلم، فكيف الممعن في الصناعة؟!»... وأبو المهزم: له ترجمة في الكنى من «التهذيب»، وذكره ابن حبان في كتاب «المجروحين» الورقة (٢٤٣)، وروئ جرح شعبة إياه. وأنا أميل إلى أن العهدة في هذه الفرية على أبي مطبع البلخي، كما يُفهم من صنيع ابن حبان. فما أظن حماد بن سلمة يروي مثل هذا عن أبي المهزم، ولا عن عشرة من أمثال أبي المهزم.

<sup>(</sup>٤٣٢) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (١٥)، ومُسْلِم (٤٤)، من حديث أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٤٣٣) أُخْرَجَه اللالكائي في «شرح أصول السنة» (٩٤٥/٥)، من حديث جرير بن عثمان، قال: سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا: أن أبا الدرداء على ... الأثر.

<sup>(</sup>٤٣٤) أُخْرَجَه اللالكائي في «شرح أصول السنة» (١/٥).

وكان معاذ بن جبل رفي يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة (٢٦٠). ومثله عن عبدالله بن رواحة والمائية (٢٢٠).

وصح عن عمار بن ياسر رَفِي أنه قال: ثلاث من كُنَّ فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعَالم (١٠٠٠). ذكره البخاري رَحَمَلَتُهُ في «صحيحه»، وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق.

وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة، فلا يكون العمل داخلًا في مسمى الإيمان: فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقًا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام؛ فالمطلق مستلزم للأعمال، قال تعالى: هوانه ألمُؤْمِنُونَ اللّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُم اللّهِ الأنفال:٢] الآية، هوانها المُؤْمِنُونَ اللّذِينَ ءَامَنُوا اللّهِ وَرَسُولِهِ عَثُم لَمْ يَرْتَ ابُوا اللهِ اللهِ اللهِ وَالنّبِينَ وَمَا أُنزِلَ إِللّهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَالنّبِينَ وَمَا أُنزِلَ إِليّهِ مَا اللّهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالنّبِينَ وَمَا أُنزِلَ إِليّهِ مَا اللّهِ وَرَسُولِهِ فَمَا أُنزِلَ إِليّهِ مَا النّبِينَ وَمَا أُنزِلَ إِليّهِ مَا اللّهِ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَ

وقال على: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»(٢٠١)، الحديث، «لا تؤمنوا حتى تحابوا»(١٠٠٠)، «من غشنا فليس منا»(١٠٠٠)، «من غشنا فليس منا»(١٠٠٠)،

<sup>(</sup>٤٣٥) أُخْرَجَه عبد الله بن أُحْمَد في «السنة» (٢٦٩/١)، واللالكائي في «شرح أصول السنة» (٤٣٥)، وصححه ابن حجر في «فتح الباري» (٤٨/١).

<sup>(</sup>٤٣٦) أُخْرَجَه البُخَارِيّ تعليقًا (٤٥/١/فتح)، ووصله عبد الله بن أُحْمَد في «السنة» (٣٦٨/١)، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «الإيمان لابن تيمية».

<sup>(</sup>٤٣٧) أُخْرَجُه اللالكائي في «شرح أصول السنة» (٥/٤٤٥).

<sup>(</sup>٤٣٨) أُخْرَجَه البُخَارِيّ تعليقًا (٨٢/١فتح)، ووصله ابن أبي شيبة (١٧٢/٦)، وعبد الرزاق (٤٣٨)، وقال ابن حجر في «تغليق التعليق» (٣٨/٢): «موقوف صحيح».

<sup>(</sup>٤٣٩) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤٤١) أُخْرَجَه مُسْلِم (١٠١)، من حديث أبي هريرة تَطْكُ.

<sup>(</sup>٤٤٢) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٨٧٤)، ومُسْلِم (٩٨)، من حديث ابن عمر عليها.

وما أبعد قول من قال: إن معنى قوله: «فليس منا»، أي: فليس مثلنا! فليت شعري فمن لم يَغُشَّ يكون مثل النبي عليه وأصحابه.

وأما إذا عطف عليه العمل الصالح؛ فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب:

أعلاها: أن يكونا متباينين، ليس أحدهما هو الآخر، ولا جُزْءَه منه، ولا بينهما تلازم؛ كقوله تعالى: ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنَّورَ ﴾ [الأنعام:١]، ﴿وَأَنزَلَ ٱلتَّوَرِئةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ [آل عمران:٣].

وهذا هو الغالب.

ويليه: أن يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٤٢]، ﴿ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾ [المائدة:٤٢].

الثالث: عطف بعض الشيء عليه، كقوله تعالى: ﴿ حَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَالصَّكَوَاتِ وَالصَّكَوَةِ ٱلْوُسْطَى ﴾ [البقرة:٢٣٨]، ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا بِلَةِ وَمَلَتِ كَيْهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنْلَ ﴾ [البقرة: ٩٨]، ﴿ وَلِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيَّ نَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنْكَ ﴾ [الأحزاب:٧].

وفي مثل هذا وجهان:

أحدهما: أن يكون داخلًا في الأول، فيكون مذكورًا مرتين.

والثاني: أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلًا فيه هنا، وإن كان داخلًا فيه منفردًا، كما قيل مثل ذلك في لفظ «الفقراء والمساكين» ونحوه، ممَّا تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران.

الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنُبِ وَقَالِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾ [غافر:٣]. وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، كقوله:

فألفيى قولَها كَذِبًا ومَيْنَا ......

ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ وَمِنْ النَاسِ من زعم أن في القرآن على ذلك معروف في موضعه.



فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع: كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا أُطلق يراد به ما يراد بلفظ البِرّ، والتقوى، والدين، ودين الإسلام.

ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ [البقرة: ١٧٧] الآيات.

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ، والملائي، قالا: حدثنا المسعودي، عن القاسم، قال: جاء رجل إلى أبي ذر رفي في فسأله عن الإيمان، فقرأ: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [البقرة:١٧٧] إلى آخر الآية، فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي على فسأله عن الذي سألتني عنه، فقرأ عليه الذي قرأتُ عليك (١١٠٠)، فقال له الذي قلت لي، فلما أبى أن يرضى، قال: «إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنه سرّته ورجا ثوابها، وإذا عمل السيئة سرّته وخاف عقابها» (١٠٠٠). وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب.

وفي «الصحيح» قوله لوفد عبدالقيس: «آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم»(١٠٠٠).

ومعلوم أنه لم يُرِدُ أن هذه الأعمال تكون إيمانًا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب؛ فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان.

انظر (ص١٧٢) وما بعدها من كتاب «الإيمان».

<sup>(</sup>٤٤٣) قَالَ العَلَامَةُ عَبْدُ الرِّزَّ اقِ عَفِيفِي:

<sup>(</sup>٤٤٤) أُخْرَجَه إسحاق بن راهويه في «مسنده»، كما قال ابن حجر في «المطالب العالية» (٢١/١٢): وهذا منقطع وله طريق أصح منه في التفسير، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١١/١٤)، إلى عبد بن حميد وابن مردويه.

<sup>(</sup>٤٤٥) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٥٣)، من حديث ابن عباس ظُلْكًا.

وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق؛ للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود.

وفي «المسند» عن أنس وهي عن النبي عن أنه قال: «الإسلام علانية، والإيمان في القلب» وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيده حديث جبريل التي وقد قال فيه النبي وقد قال فيه النبي وقد قال فيه النبي وقد قال فيه النبي ومن المناه والإحسان، فبيّن أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاثة: مسلم، ثم مؤمن، ثم محسن.

والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعًا، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لا أن الإحسان يكون مجردًا عن الإيمان، هذا محال، وهذا كما قال تعالى: ﴿ مُمَّ أَوْرَقِنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصَطَفَيْتَنَا مِنْ عِبَادِناً فَعِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم قال تعالى: ﴿ مُمَّ أَوْرَقِنَا ٱلْكِئْبَ اللَّذِينَ ٱصَطَفَيْتَنَا مِنْ عِبَادِناً فَعِنْهُمْ طَالِمُ لِنَفْسِهِ، وَالسابق كلاهما مُقْتَصِدُ وَالسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه، فإنه معرَّض للوعيد. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب، لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن؛ فإنه معرض للوعيد. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام؛ فالإحسان أهله، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام؛ فالإحسان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المسلمين.

وهذا كالرسالة والنبوة؛ فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نبى، ولا ينعكس.

وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة.

<sup>(</sup>٢٤٤٦) أُخْرَجَه أَحْمَد (١٣٤/٣)، وابن أبي شيبة (٣٠٣١٩)، وأبو يعلى (٣٠١/٥)، جميعهم من حديث أنس وَعَلَقُهُ، وضعفه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في تحقيق «الإيمان لابن تيمية».



وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي على حين سُئِل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة.

وطائفة جعلوا الإسلام مرادفًا للإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول على «الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة»، الحديث: شعائر الإسلام. والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا: إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا: الإسلام والإيمان شيء واحد؛ فيكون الإسلام هو التصديق! وهذا لم يقُله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الانقياد والطاعة، وقد قال النبي على: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت» «س» وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي على.

وأما إذا أُفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنًا بلا نزاع، وهذا هو الواجب، وهل يكون مسلمًا ولا يقال له: مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه.

وكذلك هل يستلزم الإسلامُ الإيمانَ؟ فيه النزاع المذكور، وإنما وعد الله بالجنة في القرآن، وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال الله تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَ الْجَنَّةِ فَي القرآن، وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال الله تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَ أَوْلِكُ إِنَ اللَّهِ لَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

وأما اسم الإسلام مجردًا، فما علِّق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فَرَضَهُ، وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين، ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران:١٥].

فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر، فَمَثَلُ الإسلام من الإيمان، كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة

<sup>(</sup>٤٤٧) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (١١٢٠)، ومُسْلِم (٧٦٩)، مِن حديث ابن عباس كالتا.

غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم، كشيء واحد، كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له؛ إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه.

ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله، وفي كلام الناس كثيرة؛ أعني في الإفراد والاقتران.

منها: لفظ الكفر والنفاق؛ فالكفر إذا ذكر مفردًا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ. وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ الْمَنافقون، كقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ. وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ الْمَنافقون، كقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ. وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ المَنافقون، كقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّلْمُ الللَّا اللَّالِي اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه.

وكذلك لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان، ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظ الفقير والمسكين، وأمثال ذلك.

ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان، قوله تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ۚ قُل لَمْ وَيَشْهِد للفرق بين الإسلام والإيمان، قوله تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ۚ قُلُ لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات: ١٤] إلى آخر السورة.

وقد اعتُرض على هذا بأن معنى الآية ﴿قُولُوۤا أَسَلَمْنَا ﴾: انقَدْنا بظواهرنا؛ فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قولى المفسرين في هذه الآية الكريمة.

وأجيب بالقول الآخر، ورُجِّح، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان، لا أنهم منافقون، كما نفى الإيمان عن القاتل، والزاني، والسارق، ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا سباق الآية وسياقها؛ فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي، وأحكام بعض العصاة، ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين.

ثم قال بعد ذلك: ﴿ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتَكُمْ مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ﴾ [الحجرات: ١٤] ، ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم قال: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ



ءَامَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ عُمُ لَمْ بِرَتَابُوا ﴾ [الحجرات: ١٥] الآية، يعني -والله أعلم - أن المؤمنين الكاملي الإيمان، هم هؤلاء، لا أنتم، بل أنتم منفي عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا: أنه أمرهم، أو أذن لهم، أن يقولوا: أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك، ولو كانوا منافقين لنفئ عنهم الإسلام، كما نفئ عنهم الإيمان، ونهاهم أن يَمُنُّوا بإسلامهم، فأثبت لهم إسلامًا، ونهاهم أن يمنوا به على رسوله، ولو لم يكن إسلامًا صحيحًا لقال: لم تسلموا، بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قولهم: ﴿ فَشَهُدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ المنافقون: ]، والله أعلم بالصواب.

وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف، وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة، لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك، ولا يقبل إيمان المخلص! وهذا ظاهر الفساد، فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد.

فانتظمت التوحيد، وإذا ضُمّت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمدًا رسول الله، كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمدًا رسول الله إثبات الرسالة.

كذلك الإسلام والإيمان إذا قُرن أحدهما بالآخر، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وقوله ﷺ: «اللهم

<sup>(</sup>٤٤٨) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٥)، ومُسْلِم (٢٢)، من حديث أبي هريرة رَفِّكَ.

لك أسلمت، وبك آمنت» (١١١) كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر، وكما قال على «الإسلام علانية، والإيمان في القلب» (١٠٠٠).

وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه، وكما في الفقير والمسكين ونظائره، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فهل يقال في قوله تعالى: ﴿ إِلَّمَ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ ﴾ [المائدة: ٨٩] أنه يُعطى المُقِلُّ دون المُعدم، أو بالعكس؟ وكذا في قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا آلَفُ عَرَاءَ فَهُوَ خَيِّرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧١].

ويندفع أيضًا تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يسلم؟ أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة؟ فمن أثبت لأحدهما حكمًا ليس بثابت للآخر، ظهر بطلان قوله.

ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول: المسلم هو المؤمن، والله تعالى يقول: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالله إِنِي لأراه مؤمنًا؟ قال: «أو مسلمًا» ((۱۰) قالها ثلاثًا. فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان، فمن قال: هما سواء كان مخالفًا، والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله.

وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة، ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق، وبالله التوفيق.

وأما الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْر بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الذاريات:٣٥، ٣٦] على ترادف الإسلام والإيمان، فلا حجة فيه؛ لأن البيت المخرَج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما.

والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة وَاللَّهُ، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة! وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما رَوَى له حديث: «أي الإسلام

<sup>(</sup>٤٤٩) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥٠١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥١١) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٧)، ومُسْلِم (١٥٠)، من حديث سعد بن أبي وقاص رَافِكَ.



أفضل «١٠٠٠) إلى آخره، قال له: ألا تراه يقول: أي الإسلام أفضل، قال: الإيمان، ثم، جعل الهجرة والجهاد من الإيمان؟ فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه؟ وهو يحدثني بهذا عن رسول الله عليه.

ومن ثمرات هذا الاختلاف: مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. والناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط، منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال.

أما من يوجبه، فلهم مأخذان:

أحدهما: أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنًا أو كافرًا باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به، قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرًا: ليس بإيمان؛ كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يُفطر صاحبه قبل الغروب، وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم، وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرًا إذا علم منه أنه يموت مؤمنًا، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعدُ! وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه، وهو فاسد؛ فإن الله تعالى قال: ﴿ قُلَّ إِن كُنتُمْ تُحَبُّونَ الله عَلَى قال المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة.

ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه، حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول: صليت إن شاء الله! ونحو ذلك؛ يعنى القبول.

ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله! هذا حبل إن شاء الله! هذا حبل إن شاء الله! فإذا قيل لهم: هذا لا شك فيه. يقولون: نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيّره غيّره!!

أُخْرَجَه البُخَارِيّ (١١)، ومُسْلِم (٤٢)، من حديث أبي موسى الأشعري الله على الله عل

المأخذ الثاني: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله، وترك ما نهاه عنه كله، فإذا قال الرجل: أنا مؤمن، بهذا الاعتبار: فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين، القائمين بجميع ما أمروا به، وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين! وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة؛ لكان ينبغى أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال.

وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوَّزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر، كما سنذكره إن شاء الله تعالى.

ويحتجون -أيضًا- بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَ الْمُقَابِرِ: الْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]. وقال على المقابر: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» (من). وقال أيضًا: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله» (من) ونظائر هذا.

وأما من يحرِّمه، فكل من جعل الإيمان شيئًا واحدًا، فيقول: أنا أعلم أني مؤمن، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي: أنا مؤمن، كقولي: أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاكُّ فيه، وسمَّوا الذين يستثنون في إيمانهم الشَّكَّاكة.

وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: ﴿ لَتَذَخُلُنَّ ٱلْمَسَجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ اللَّهُ عَامِنِينَ ﴾ [الفتح:٢٧]، بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه. وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم؛ لأنه علم أن بعضهم يموت.

وفي كلا الجوابين نظر؛ فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين، مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول، ولا في الأمن، ولا في دخول الجميع أو البعض؛ فإن الله قد علم من يدخل، فلا شك فيه أيضًا، فكان قول: «إن شاء الله» هنا تحقيقًا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا

<sup>(</sup>٤٥٣) أُخْرَجَه مُسْلِم (٢٤٩)، من حديث أبي هريرة رَفِّكَ. أُخْرَجَه مُسْلِم (١١١٠)، من حديث عائشة رَفِّكَ.

محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشكِّ في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين؛ لأنه لا يجزم بحصول مراده.

وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو: أنه قال ذلك تعليمًا لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل(١٠٠٠)، وفي كون هذا المعنى مرادًا من النص نظر؛ فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادًا من إشارة النص.

وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما: أن يكون المَلَك قد قاله، فأثبت قرآنًا! أو أن الرسول قاله!!

وأما من يجوّز الاستثناء وتركه، فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها؛ فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه مُنع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَننا وَعَلَى المُؤْمِنُونَ اللّهُ وَمِمَا رَزَقَنهُمْ مَاينتُهُم أَينِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَننا وَعَلَى المُؤْمِنُونَ وَهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ مَا رَزَقُنهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ الْإِنفال: ٢-٤]، وفي المُؤْمِنُونَ حَقًا لَمُؤْمِنُونَ عَلَمُ اللّهُ وَرَسُولِهِ عَنْمَ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنه لُواْ بِأَمُولِهِمْ وَاللّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمَ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنه لُواْ بِأَمُولِهِمْ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ عَنْمَ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنه لُواْ بِأَمُولِهِمْ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ عَنْمَ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنه لُواْ بِأَمُولِهِمْ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ عَنْمَ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنه لُواْ بِأَمُولِهِمْ وَلَاللهُ وَرَسُولِهِ عَنْمَ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنه لُواْ بِأَمُولِهِمْ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ عَنْمَ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنه لُواْ بِأَمُولِهِمْ وَاللّه عَلَى اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ عَلْمَ اللّهُ وَلَكُ مِن استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقًا للأمر بمشيئة الله، لا شكّا في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى.

# 🗖 قوله: «وجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ مِنَ الشَّرعِ والبَيانِ كُلُّه حَتٌّ»:

القائلين بأن الأخبار قسمان : متواتر و آحاد؛ فالمتواتر -وإن كان قطعي السند- لكنه

<sup>(</sup>٥٥٥) قَالَ العَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّزَّ اقِ عَفِيفِي:

انظر (ص٤٢٩-٤٦٠) من «مجموع الفتاوی» و(ص ٣٣٦-٣٩٣) من كتاب «الإيمان» طبع المكتب الإسلامي

<sup>(</sup>٢٥٦) قَالَ العَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَفِيفِي:

2 V Y

ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي، وعزلوا لأجلها النصوص، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيَّدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية، ولو حكَّموا نصوص الوحي؛ لفازوا بالمعقول الصحيح، الموافق للفطرة السليمة.

بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته، وما ظنه معقولًا: فما وافقه قال: إنه مُحْكَم، وقَبِلَهُ واحتجَّ به!! وما خالفه قال: إنه متشابه، ثم ردَّه، وسمى رده تفويضًا! أو حرَّفه، وسمى تحريفه تأويلًا!! فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم.

وطريق أهل السنة: أن لا يعدلوا عن النص الصحيح، ولا يعارضوا بمعقول، ولا قول فلان، كما أشار إليه الشيخ.

وكما قال البخاري كَالله: سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي كَالله، فأتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال قضى فيها رسول الله على كذا وكذا. فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟! فقال: سبحان الله! ترانى في كنيسة! ترانى في بيعة! ترى

انظر (ص٤٤٦) من كتاب «الإيمان».
 قَالَ الْعَلَامَةُ عَبْدُ الرَّزَّ اقِ عَفِيفِي:
 انظر (ص٥٥٥) من كتاب «الإيمان».

على وسطي زنارًا؟! أقول لك: قضى رسول الله تعلى وأنت تقول: ما تقول أنت؟! ونظائر ذلك في كلام السلف كثير.

وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَمُهُمُ ٱللَّهُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب:٣٦].

وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، عملًا به وتصديقًا له: يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، كخبر عمر بن الخطاب قطف : «إنما الأعمال بالنيات» ، وخبر ابن عمر قطف : «نهى عن بيع الولاء وهبته» ، وخبر أبي هريرة قطف : «لا تُنْكَح المرأة على عمتها ولا على خالتها» . وكقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، وأمثال ذلك، وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء، وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة، فاستداروا إليها .

وكان رسول الله على خلقه؛ لأنه خبر واحد! وقد قال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهِ عَلَى الْمُرَسُلُ المرسل إليهم يقولون: لا نقبله؛ لأنه خبر واحد! وقد قال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى خلقه؛ لئلا تبطل حججه وبيناته.

ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته، وبيَّن حاله للناس. قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدًا يكذب في الحديث.

وقال عبدالله بن المبارك: لو همَّ رجل في السَّحَرِ أن يكذب في الحديث، لأصبح والناس يقولون: فلان كذَّاب.

<sup>(</sup>٤٥٨) أُخْرَجَه بهذا اللفظ البُخَارِيّ (١)، من حديث عمر رَفِكُ.

<sup>(</sup>٤٥٩) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٥٣٥)، ومُسْلِم (١٥٠١)، من حديث ابن عمر النَّهَا.

<sup>(</sup>٤٦٠) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٥١٠٩)، ومُسْلَم (١٤٠٨)، من حديث أبي هريرة رَفِيُّكَ.

<sup>(</sup>٤٦١) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٦٤٥)، وأُخْرَجَه مُسْلم (١٤٤٧)، من حديث ابن عباس على الم

<sup>(</sup>٤٦٢) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٤٤٩٣)، ومُسْلِم (٢٦٥)، من حديث ابن عمر الشُّهَا.

وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلًا بالحديث، والبحث عن سيرة الرواة؛ ليقف على أحوالهم وأقوالهم، وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدًا في كلمة يتقوَّلها على رسول الله ، ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك.

وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم يَزَكُ الإسلام وعصابة الإيمان، وهم نُقَّاد الأخبار، وصيارفة الأحاديث؛ فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم، وعرف حالهم، وخَبُرَ صدقهم وورعهم وأمانتهم، ظهر له العلم فيما نقلوه ورَوَوْهُ.

ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلًا أن يكون معلومًا لهم أو مظنونًا.

كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره، فلو سألت البقّال عن أمر العطر، أو العطّار عن البَزِّ، ونحو ذلك!! لعُدّ ذلك جهلًا كبيرًا.

ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى مُ الشّورى:١١]
مستندًا لهم في ردِّ الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم
وآراءهم، وما وضعته خواطرهم وأفكارهم، ردوه بـ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَوَى مُ ﴾، تلبيسًا
منهم وتدليسًا على من هو أعمى قلبًا منهم، وتحريفًا لمعنى الآية عن مواضعه.

ففهموا من أخبار الصفات ما لم يُرِدْه الله ولا رسوله، ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام، أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين! ثم استدلوا على بطلان ذلك بولكيس كَمِثْلِهِ عَنَى يُ الله تحريفًا للنصين! ويصنفون الكتب، ويقولون: هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به، وجاء من عنده، ويقرءون كثيرًا من القرآن ويفوِّضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبُّر لمعناه الذي بيَّنه الرسول، وأخبر أنه معناه الذي أراده الله.

وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأوَّل على هذه الصفات الثلاث، وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم، فقال تعالى: ﴿ أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللهِ ثُمَّ يَعُلَمُونَ الْكِنَابَ إِلَا أَمانِيَ يَعْلَمُونَ الْكِنَابَ إِلَا أَمانِيَ يَعْلَمُونَ الْكِنَابَ إِلَا أَمَانِيَ وَالْمَانِي: التلاوة المجردة. ثم قال تعالى: ﴿ فَوَيْلُ أَمَانِي وَإِنْهُمْ إِلّا يَظُنُونَ ﴾ [البقرة: ٧]. والأماني: التلاوة المجردة. ثم قال تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لَلهُم مِّمَا كَنْبُونَ الْكِنْبَ بِأَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَا مِّمَا يَكْمِيبُونَ ﴾ [البقرة: ٧]؛ فذمهم على فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا كَنْبُونَ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَلَى اللهِ فَي اللهِ عَلَى الله عَلَى الله تعالى الله تعالى الله تعالى أن عليه من عنده، وأن يأخذ بذلك عوضًا من الدنيا مالًا أو رياسة، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنّه وكرمه.

ويشير الشيخ كَغَلَقُهُ بقوله: «مَن الشرع والبيان» إلى أن ما صح عن النبي عَلَيْهُ نوعان:

شرع ابتدائي، وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع.

وقوله: «وأهلُهُ في أَصْلِهِ سَوَاءٌ، والتَّفاضُلُ بَيْنَهُم بالحقيقة ومُخَالَفِة الهَوى، ومُلازَمَةِ الأولى»:

وفي بعض النسخ: بالخشية والتقى بدل قوله: «بالحقيقة»، ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه: وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة، والله أعلم بالصواب.

ا قُوله: «والمؤمِنُونَ كُلُّهُم أَوْلياءُ الرَّحمْنِ»:

●قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيآ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس:٦٢، ٦٣]، الآية. الولي: من الولاية ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾

بفتح الواو، التي هي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة: (ما لكم من ولايتهم من شيء) [الأنفال: ٢٧]، بكسر الواو، والباقون بفتحها، فقيل: هما لغتان. وقيل: بالفتح النصرة، وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر؛ لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسًا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور، مثل: الخياطة ونحوها. فالمؤمنون أولياء الله، والله تعالى وليهم، قال تعالى: ﴿الله وَلِيُ الذِّينِ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِن الظُّلُمُنتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِين كَفَرُوا أَوْلِي آوُهُم الطَّلغُوث يُخْرِجُونَهُم مِن النُّورِ إِلَى الظُّلُمنتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٠] الآية، وقال تعالى: ﴿وَلِكَ بِأَنَّ الله مَولَى الذِينَ ءَامَنُوا أَوْلَيَ الْكَوْرِ وَالْمُؤْمِنُونَ النَّورِ الله والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، قال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ اللهُ مَولَى الذِينَ ءَامَنُوا أَوْلَيَكَ بَعْضُهُم وَالنَّينَ يَعْمُ مُوا الله والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، قال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ اللهُ مَولَى الذِينَ ءَامَنُوا أَوْلَيْكَ بَعْضُهُم وَالله الله المؤمنون بعضهم أولياء بعض، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ ءَامَنُوا أَوْلَيْكَ بَعْضُهُم أَوْلِي كُمُ اللهُ وَرَسُولُه وَلُوْلُونَ وَهُم وَلَوْلَوْنَ فَي سَبِيلِ اللهِ وَالّذِينَ ءَاوَوا وَضَمُرُوا أُولَيْكَ بَعْضُهُم أَوْلِي كُم الله وَرَسُولُه وَلُولُونَ وَ السورة، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا الله وَرَسُولُه وَالَّذِينَ ءَامَنُوا اللهَ وَرَسُولُه وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الله وَرَسُولُه وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الله وَرَسُولَه وَالَّذِينَ عَامَنُوا الله وَرَسُولَه وَالَّذِينَ عَامَنُوا الله وَرَسُولَه وَالْذِينَ الله وَرَسُولُه وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الْوَنَ مَنْ الله وَرَسُولُه وَالْوَالَوْنَ الله وَرَسُولُه وَالْذِينَ الله وَرَسُولُه وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَانَ عَلَى الله وَرَسُولُه وَالْذِينَ المَالَدَة وَالله وا

فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم؛ فالله يتولئ عباده المؤمنين، فيحبهم ويحبونه، ويرضئ عنهم ويرضون عنه، ومن عادئ له وليًّا فقد بارزه بالمحاربة.

وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه، قال تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ ٱلَّذِى لَمُ يَنْخِذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَهُ مُرْمِيْكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَا يَكُن لَهُ مَن الذَّل، بل لله العزة جميعًا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولى ينصره.

والولاية أيضًا نظير الإيمان؛ فيكون مراد الشيخ: أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة؛ فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ﴿أَلَا اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَـٰزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ

يَتَقُونَ ۞ لَهُمُ ٱلْبُشَرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [يونس: ٢٦- ٦٤]، فَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ منصوب على أنه صفة أولياء الله، أو بدل منه، أو بإضمار «هم»، أو خبر ثانٍ لـ «إن»، وأجيز فيه الحبر، بدلًا من ضمير «عليهم».

وعلىٰ هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابّه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة، ولا تملق ولا رياضة.

وقيل: ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ مبتدأ، والخبر: ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ﴾، وهو بعيد؛ لقطع الجملة عما قبلها، وانتثار نظم الآية.

ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه، وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان، وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة، ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع، كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده، قال تعالى: ﴿ وَمَا يُؤُمِنُ أَكَ مُنَ مُ مُشَرِكُونَ ﴾ [يوسف:١٠٦]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا يُؤُمِنُ أَصَلَ مُنَا ﴾ [الحجرات:١٤]، الآية. وقد تقدم الكلام على هذه الآية، وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين.

وقال ﷺ: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر» (۱۲۰). وفي رواية: «وإذا ائتمن خان» (۱۲۰) بدل: و «إذا وعد أخلف». أخرجاه في «الصحيحين».

وحديث: «شعب الإيمان» تقدم.

<sup>(</sup>٤٦٣) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٤)، ومُسْلِم (٥٨)، من حديث ابن عمر عَلَيْكًا.

<sup>(</sup>٤٦٤) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٣)، ومُسْلِم (٥٩)، من حديث أبي هريرة رَفِيُّكَ.

وقوله ﷺ: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» (١٠٠٠).

فعُلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق، فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار؛ فالطاعات من شعب الإيمان، والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود، ورأس شعب الإيمان التصديق.

وأما ما يُروى مرفوعًا إلى النبي على أنه قال: «ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به، ولا هو يدري بنفسه» (١١١)، فلا أصل له، وهو كلام باطل؛ فإن الجماعة قد يكونون كفارًا، وقد يكونون فساقًا يموتون على الفسق (١١١).

وهم قسمان: مقتصدون، ومقرَّبون.

فالمقتصدون: الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح. والسابقون: الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض.

<sup>(</sup>٤٦٥) أَخْرَجَه التِّرْمِذِيّ (١٩٩٩)، من حديث عبد الله بن مسعود تَلَّكُ، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح سنن الترمذي». وأصل الحديثين في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري تَلَكُ في حديث الشفاعة بلفظ: «أُخْرِجُ من...».

<sup>(</sup>٢٦٦) باطل: ذكره القاري علي بن سلطاًن في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (٢٨٨)، والعجلوني في «كشف الخفا» (٢٢٤٩) واتفقا على أنه لا أصل له، وأنه كلام باطل.

<sup>(</sup>٤٦٧) قَالَ العَلَّامَةُ أَحْمَدُ شَاكر:

كلام الشارح هذا نقله ملّا علي القاري في «الموضوعات» (ف٢١) طبعة الهند، بشيء من الاختصار، ونسبه لبعضهم دون تعيين القائل. ونقله العجلوني في «كشف الخفا» (١٩٤/٢) عن القاري.

كما في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة وَ الله على الله على الله على الله على الله على الله تعالى: من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض سألني لأعطينه، ولئن المتعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته (١٠٠٨). والولي: خلاف العدو، وهو مشتق من الولي وهو الدنو والتقرب، فولي الله: هو من والى الله بموافقته في محبوباته، والتقرب إليه بمرضاته، وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ﴿ وَمَن يَتِّق ٱللّهُ يَجْعَل لّهُ مُخَرِّمًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ وَيَرْزُقُهُ لَا يَعْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢،٣].

# 🗖 قوله: «وأَكرَمُهُم عِنْدَ الله أَطْوَعُهُم وأَتْبِعُهُم لِلقُرآنِ»:

أي: أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَنكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]. وفي «السنن» عن النبي على أنه قال: «لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى، الناس من آدم، وآدم من تراب (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۲۸۸) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٤٦٩) ضعفه العَلَّامَة الأَلْبَانيّ في «تخريج الطحاوية» (ص٤٠٥).

نه الم أجده في السنن وإنما أُخْرَجَه أُحْمَد (٤١١/٥)، من طريق أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله على ، وصححه العَلَامَة الأَلْبَانيّ في «تخريج الطحاوية» (ص٤٠٦).

وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر، وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق، فالمسألة فاسدة في نفسها؛ فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان، لا بفقر ولا غنى؛ ولهذا -والله أعلم قال عمر رضي الغنى الغنى والفقر مطيّتان، لا أبالي أيّهما ركبتُ (۱۷۰۰)، والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: ﴿ فَاَمّا الإنسَانُ إِذَا مَا ابْنَلُكُ رُبُهُ, فَا كُرَمَهُ, وَنَعَمَهُ, فَيقُولُ من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: ﴿ فَاللّ السّوى؛ الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى، استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله؛ فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر.

ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر: وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعًا من الصبر وفرعًا من الشكر، وأخذوا في الترجيح، فجردوا غنيًّا منفقًا متصدقًا باذلًا ماله في وجوب القُرَبِ شاكرًا لله عليه، وفقيرًا متفرعًا لطاعة الله، ولأوراد العبادات، صابرًا على فقره.

وحينئذ يقال: إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما؛ فإن تساويا تساوت درجتهما، والله أعلم.

ولو صح التجريد؛ لصح أن يقال: أيُّما أفضل معافَّى شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر؛ ونحو ذلك.

قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ مَانع:

□ قوله: «والإيمانُ: هو الإقرارُ باللِّسَانِ، والتصديقُ بالجَنَانِ»:

●اقتصر المصنف على هذين الركنين في بيان الإيمان.

<sup>(</sup>٤٧١) لم أجده بهذا اللفظ؛ وإنما بلفظ: «لو أُتيت براحلتين راحلة شكر وراحلة صبر، لم أبالِ أيهما ركبت».

أَخْرَجُه ابن عساكر في «تاريخه» (٤٧/١٣)، عن عمر ﴿ قَالَتُهُ وهو قريب منه؛ إذ الصبر يكون في الفقر، والشكر يكون في الفقر،

وهو قول المرجئة!!

وذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وسائر أهل الحديث إلى أنه:

- تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان.
  - يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

وهذا هو الحق والصواب.

### □ قوله: «وجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ الله...» إلخ:

●يريد بذلك: الرد على سائر الجهمية المعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين: بأن الأخبار قسمان: متواتر، وآحاد، فالمتواتر وإن كان قطعي السند، لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين؛ ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات.

قالوا: والآحاد تفيد العلم، ولا يحتجون بها من جهة متنها.

فسدُّوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومُقدمات خيالية سَمَّوها قواطع عقلية.

والحق والصواب: ما ذهب إليه كبار الأئمة المحققين: من أن خبر الواحد العدل يفيد العلم، كما في «فتح المجيد»، ورسالة شيخ الإسلام ابن تيمية «في أصول التفسير»، وكذلك ابن القيم أطال البحث في «النونية» و«الصواعق» بما يشفي ويكفي(٢٧٠).

وذهب غير واحد إلى أن خبر «الصحيحين» يفيد العلم اليقيني.

راجع: أوائل: «لوامع الأنوار» للسفاريني، وهو الحق.

# ☐ قوله: «وَالإِيمانُ وَاحِدٌ، وأَهلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ...»:

●الحق الذي لا إشكال فيه: أن الإيمان متفاوت في أصله: فإيمان آحاد الناس ليس كإيمان جبريل، ولا كإيمان رسول الله، والقول بأن الناس بأصل الإيمان سواء - ليس من عقائد أهل السنة!!

<sup>(</sup>۲۷۲) انظر: «فتح المجيد» (ص ۱۰۸)، و «مجموع الفتاوى» (۱/۱۳ ، ۳۵، ۳۵۲)، و «شرح القصيدة النونية»، لأحمد ابن إبراهيم بن عيسى (۱/۹۱)، ط/ دار المكتب الإسلامي.

# ☐ قوله: «أَوْلياءُ الرَّحمْن»:

هم: الذين عملوا بما ورد في الكتاب والسنة، فأدوا ما أوجب الله عليهم،
 وتركوا ما حرمه من المعاصى.

فهم المتقرِّبون إلى الله بطاعته وطاعة رسوله عليه السلام، وَأَمَّا أَهُلُ التَّدجيلُ وَالتَّلبيسُ بزعمهم دخولُ النَّار، ومَسْكُ الحيات، فهؤلاء أولياء الشيطان.

### قَالَ العَلَّامَةُ البَرَّاك:

# 🗖 قوله: «وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ»:

●هذا هو تعريف الإيمان عند مرجئة الفقهاء، وهو يقتضي أن أعمال الجوارح كلها ليست من الإيمان؛ بل وأعمال القلوب.

وهو خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف الأمة: أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، أو هو: قول وعمل، قول القلب وهو: اعتقاده، وقول اللسان: وهو إقراره، وعمل: وهو عمل القلب، وعمل الجوارح، فالإيمان يشمل كل هذه الجوانب، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللّهِ وَهِذَا هُو الذي دلت عليه النصوص، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللّهِ وَهِلَا أَوْ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ وَادَتُهُمْ إِيمَننا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكّلُونَ ﴿ اللّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ وَادَتُهُمْ إِيمَانا وَقَال الله في الصلاة التي صلاها المسلمون إلى بيت المقدس ومات من مات قبل نسخ القبلة: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٤]، أي: صلاتكم إلى بيت المقدس، وعقد البخاري كَاللهُ لِيمان عديدة أبوابًا عديدة في كتاب الإيمان من «صحيحه» ترجم بها لمختلف الأعمال: باب: الجهاد من الإيمان، باب: أداء الخمس من الإيمان، ومن الأحاديث الجامعة قول النبي ﷺ: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» في المنكر من الإيمان، وقال النبي النبي النبي الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، وقال النبي النبي النبي المناهد وبراهم والحج والجهاد وبراهولدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، وقال النبي النبي المناهد والله الله المناهد والميام والحج والجهاد وبراهم

<sup>(</sup>٤٧٣) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٩)، بلفظ: «بضع وستون»؛ ومُسْلِم (٣٦)، وغيرهما من حديث أبي هريرة فظيُّ.



رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(١٧٠).

ومسألة مسمى الإيمان مسألة كبيرة، وقد خالف أهل السنة والجماعة طوائف المرجئة، فمنهم مرجئة الفقهاء وهم الذين ذكر الطحاوي مذهبهم: أن الإيمان هو: «تصديق القلب وإقرار اللسان»، وبعضهم يجعل الإيمان هو: «تصديق القلب»، والإقرار شرط فيه، وليس من مسماه، فلا يصح إيمان القلب إلا بإقرار اللسان.

والقول الآخر قول الجهمية ومن تبعهم: «الإيمان هو مجرد التصديق أو مجرد المعرفة»، والمعرفة والتصديق في نظري محصلهما متقارب، فعلى تقريرهم: إذا كان المكلف يعرف ربه فهو مؤمن، والكفر هو جحود الخالق، فأما الإقرار باللسان، وعمل الجوارح، وعمل القلب؛ فالكل ليس من مسمى الإيمان، وهذا يقتضي أن كل طوائف الكفر مؤمنون؛ لأنهم يعرفون الله، حتى كفار قريش، قال تعالى: ﴿وَلَين سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَوْتِ وَاللَّرْضَ لَيَقُولُنَّ الله ﴾ [لقمان: ٢٥]، وأخبر الله عن عاد وثمود أنهم قالوا: ﴿وَلَوْ شَاءَرَبُنَا لَأَنْزَلَ مَلْتَهِكَةً ﴾ [نصلت: ١٤]، وقوم نوح قالوا: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَنْ لَمَلْتَهِكَةً ﴾ [المؤمنون: ٢٤]، وأول الناس في مسمى الإيمان.

ومن الأقوال الباطلة قول الكرامية: أن الإيمان هو: «الإقرار باللسان»، فالمنافق عندهم مؤمن، لكنه إذا مات فهو مخلد في النار، يقول شيخ الإسلام كَ لَنه تعليقًا على هذا: «فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم»، فالمنافق عند المسلمين ليس بمؤمن؛ لأنه يبطن التكذيب والشك والإباء، قال تعالى: ﴿وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللّهِ وَبِاللّهِ وَبِاللّهِ وَمِاللّهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ البقرة: ٨]، ويقول شيخ الإسلام عن قولهم: «قول منكر لم يسبقهم إليه أحد».

فهذه أربعة مذاهب في مسمئ الإيمان، وأهم هذه الأقوال المخالفة قول مرجئة الفقهاء: الإيمان هو: «التصديق، وإقرار اللسان»، وأن الأعمال ليست من الإيمان،

<sup>(</sup>٤٧٤) أُخْرَجَه مُسْلِم (٤٩)، والتّرْمِذِيّ (٢١٧٢)، وغيرهما من حديث أبي سعيد ظُّكُّ.

ولهم على ذلك شبهات كثيرة، وقد أجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في «الإيمان الكبير» و«الإيمان الأوسط» وغيرهما.

والمقصود: أنه قول مخالف لما دل عليه القرآن، والسنة الصحيحة أن الإيمان بضع اسم لكل أمور الدين: الاعتقادية والعملية والقولية، كما في الحديث: «الإيمان بضع وستون شعبة»(۱۷۰ وإن كان ما في القلب أصل لأعمال الجوارح كما في الحديث الصحيح عن النبي على «ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»(۱۷۷).

فالجوارح تابعة للقلب صلاحًا وفسادًا، وهو بالنسبة لها بمثابة الملك مع جنوده. ومن شبهات المرجئة قولهم: إن الإيمان معناه في اللغة العربية: التصديق. وقد رد ذلك ابن تيمية بوجوه كثيرة، منها:

أنه ليس كذلك في اللغة العربية؛ بل الإيمان أخص من مطلق التصديق، وهو الإيمان بالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المُخبِر، فلا تقول لمن قال لك: طلعت الشمس: آمنت لك، بل صدقتُك، لكن تقول ذلك لمن أخبرك بأمر لا تدركه ولا تعرفه بحسك، كما قال إخوة يوسف: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوَ كُنّاصَدِقِينَ ﴿ ﴾ [يوسف: ١٧]، فالإيمانُ في اللغة العربية تصديقٌ، لكن ليس كل تصديق يكون إيمانًا.

وهكذا بالنسبة للاستعمال، ف«آمن» يتعدى باللام وبالباء تقول: آمنت به، هذا بالنسبة للخبر أو المؤمّن به، وآمنت له بالنسبة للمخبِر، وأما «صَدَّقَ» فإنه يتعدى بنفسه، فتقول: صدَّقه، فهو يختلف عن الإيمان من جهة اللفظ والاستعمال، ومن جهة المعنى والمضمون، وسيأتي لهذا مزيد بحث عند قول المؤلف: «وَالْإِيمَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءً».

<sup>(</sup>٤٧٦) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٥٢)، ومُسْلِم (١٥٩٩) وغيرهما من حديث النعمان بن بشير رَفِيْكَ.

# □ قوله: «وَجَمِيعُ ما صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلُّهُ حَتَّى»:

الي: ما رواه الثقات العدول حسب قواعد أهل الحديث؛ فالروايات عن الرسول عن الرسول مروية بالأسانيد، وهي قسمان: متواتر، وآحاد.

والآحاد هو: ما يروى بأسانيد معدودة، وقسمه العلماء إلى مشهور وعزيز وغريب.

لكن القسمة العامة: متواتر وآحاد.

أما المتواتر فكل الطوائف متفقة على ثبوته.

والآحاد تنقسم إلى: صحيح، وحسن، وضعيف.

أما الضعيف فهو مردود لا يعتمد عليه، لكن الشأن في المقبول الذي يشمل الصحيح والحسن، فأهل السنة والجماعة يقبلون ما توافرت فيه شروط القبول، ولو كان واحدًا، في جميع أمور الدين، في الأمور الاعتقادية؛ كصفات الرب سبحانه وتعالى، وأفعاله، أو ما يتعلق باليوم الآخر، وفي الأمور العملية؛ كأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والمعاملات.

وهذه قضية أصولية عقدية، وهي: حجية خبر الواحد، والصواب: أن خبر الواحد حجة في مسائل الدين الاعتقادية والعملية، والأدلة على قبول خبر الآحاد كثيرة في السنة، منها: أن الرسول على كان يرسل الرسل آحادًا.

وعند أهل البدع من المتكلمين: أن خبر الواحد لا يحتج به في العقائد، فيردون كثيرًا من النصوص الواردة في صفات الله تعالى بحجة أنها خبر آحاد.

والتفريق بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل من حيث الإثبات بدعة، فكل مسائل الدين سواء، فما تثبت به الأحكام الشرعية الحلال والحرام تثبت به مسائل الاعتقاد، ثم إن أهل البدع ليس مقصودهم فقط الاحتياط في الثبوت، إنما مقصودهم

رد النصوص المخالفة لأصولهم، فما استطاعوا رده ردوه بقولهم: إن هذه آحاد لا تثبت بها مسائل الاعتقاد؛ لكن إذا جاء متواترًا ماذا يصنعون؟

يقولون: نعم هذا قطعي الثبوت؛ لكن نفس النصوص ظنية الدلالة، ويقولون: إن مسائل الاعتقاد لا تثبت بالأدلة اللفظية!

والأدلة السمعية: -الآيات والأحاديث- كلها أدلة لفظية في مقابل الأدلة العقلية، وعندهم: أن العقائد لا تثبت إلا بالدلائل العقلية، هذا هو الأصل الفاسد والطاغوت الأكبر الذي أفضى بهم إلى التلاعب بكلام الله تعالى، وكلام رسوله على وإلى رد كثير من كلام الرسول على وأخباره، فردوا نصوص الصفات، ونفوا الصفات بالشبهات العقلية التي هي بزعمهم حجج، ولهذا يقول شيخ الإسلام فيهم: «ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات، ويقرمطون في السمعيات».

فلما أصلوا نفي الصفات وقفوا من النصوص أحد ثلاثة مواقف:

الأول: الرد لما قدروا على رده؛ كأخبار الآحاد قالوا: هذه لا تثبت بها العقائد.

الموقف الثاني: التأويل لما لا يستطيعون رده؛ كالقرآن، فسلكوا فيه طريق التأويل، وهو صرف ألفاظ النصوص عن ظاهرها.

والثالث: مسلك التفويض، وهو إمرار النصوص ألفاظًا من غير تدبر وفهم لمعناها ومراد الله منها.

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله تعالى به، ورسوله على ، من الشرع والبيان، وهو يشمل: مسائل الاعتقاد، ومسائل الأحكام، فكلها حق من عند الله.

وَالْإِيمَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ، و التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَةِ وَالتَّقَانُ وَالْإِيمَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ، و التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَةِ وَالتَّقَىٰ، وَمُخَالَفَةِ الْهَوَىٰ، وَمُلَازَمَةِ الْأَوْلَىٰ»:

●الإيمان واحد هو: التصديق بالقلب، ومعناه أنه لا يزيد ولا ينقص، ومسألة الزيادة والنقصان هي من فروع الخلاف بين أهل السنة والمرجئة، فمرجئة الفقهاء



عندهم: أن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، وعند أهل السنة: أنه يزيد وينقص، فالتصديق نفسه يزيد وينقص، يقوى ويضعف، وهذا أمر معقول، فـ«ليس الخبر كالمعاينة»، وليس ما يستفاد بالخبر المتواتر كالمستفاد بخبر الآحاد من حيث قوة العلم واليقين، فهل وجوب الصلوات الخمس كوجوب الوتر عند من يقول به؟ أو كوجوب بعض واجبات الصلاة؟ فالتصديق نفسه والعلم نفسه يتفاوت قوة وضعفًا، وكذلك أعمال القلوب: الحب والبغض والخوف والرجاء والتوكل هذه الأعمال القلبية تتفاوت قوة وضعفًا، فهناك بغضٌ وبغضٌ شديد، وحبٌّ وحبٌ شديد، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمُمُ وَأَنْكُمُم وَأَنْوَا حُكُم حتى أكون أحب إليه من ورسُولِهِ والده والناس أجمعين» (النبي على: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» (۱۳)، فهو أمر محسوس لا يستطيع المنصف العاقل أن يتجاهله.

أما أعمال الجوارح فالزيادة فيها والنقص ظاهر للعيان، والآيات الدالة على الزيادة كثيرة؛ كقوله سبحانه: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ الزيادة كثيرة؛ كقوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَا الزيادة كثيرة مِ إِيمَننًا ﴾ [الانفال:٢]، ﴿ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ عَاينتُهُ، ذَا دَتُهُمْ إِيمَننًا هَمُ إِيمَننَا وَهُرْ يَسْتَبْشُرُونَ ﴿ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَننا ﴾ [المدثر:٣]، ﴿ وَأَرْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَننا وَهُرْ يَسْتَبْشُرُونَ ﴿ النَّوبَةُ :١٢٤] .

وقوله: «وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءً»: إذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص فلا بد أن يكون أهله فيه سواء؛ لأنه شيء واحد. لكن المؤلف أتى بتعبير فيه -عندي- عدم وضوح، وهو قوله: «وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ» ولم يقل: «وأهله فيه».

والمناسب على مذهبه أن يقول: «وأهله فيه سواء»؛ لأن هذا مقتضى كون الإيمان واحدًا، أن يكون الناس فيه سواء، ولا أدري ماذا يريد بقوله: «فِي أَصْلِهِ»، إن

<sup>(</sup>٤٧٧) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (١٥)، ومُسْلِم (٤٤)، وغيرهما من حديث أنس كالله.

أراد أن المؤمنين كلهم عندهم إيمان فهم مشتركون في الأصل، وبينهم قدر مشترك، فهذا لا يصح أن يقال: إنهم فيه سواء؛ لأن وجود قدر مشترك لا يصح معه أن يقال: إنهم فيه سواء، وحقيقة القول عند المرجئة: أن أهله فيه سواء، لكن الطحاوي يقال: إنهم فيه سواء، وعقيقة القول عند المرجئة: أن أهله فيه سواء، لكن الطحاوي وَعَلَلتُهُ كأنه تحاشي أن يقول: وأهله فيه سواء فقال: «وَأَهْلُهُ فِي أَصْلهِ سَوَاءً» ويؤكد هذا أنه قال: «وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْية وَالتُّقَىٰ، وَمُخَالَفَة الْهُوَىٰ، وَمُلَازَمَة الْأُولَىٰ» وَمُكالَفَة الْهُوَىٰ، وَمُلَازَمَة الْأُولَىٰ» ولم يقل: يتفاضلون في الإيمان، فعنده أن أعمال القلوب فيها زيادة ونقص؛ لكن الخشية، ومخالفة الهوىٰ، وملازمة الأولى والتقوىٰ هل هي من الإيمان عند هؤلاء المرجئة؟ لا، ليست من مسمى الإيمان؛ لأن الإيمان عندهم هو التصديق بالقلب، وإقرار اللسان.

فعندهم أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها ليست من الإيمان، فالتفاضل في أعمال القلوب والجوارح هي ثمرة وأثر ذلك الإيمان وليست منه.

وعلى قولهم: يكون إيمان أفسق الناس الذي معه الإيمان وإيمان أبي بكر وعمر الطالقة

وقوله: «وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَةِ وَالتَّقَى، وَمُخَالَفَةِ الْهَوَىٰ، وَمُلَازَمَةِ الْأَوْلَىٰ»: أي: الخشية من الله، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُلُّ ﴿ وَالطّر: ٢٨] ، ﴿ فَلَا تَعَالَىٰ اللهُ مَنْ عَبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَٱخْشَوْنِي ﴾ [البقرة: ١٥٠] .

و «التُّقَى»: أي: التقوى، وهي: أن يجعل العبد يبنه وبين غضب الله وعقابه وقاية بفعل أمره وترك معصيته.

و «وَمُخَالَفَةِ الْهَوَىٰ»: طاعة لله ورسوله، قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النّفَس عَنِ الْهُوَىٰ ﴿ فَإِنّ الْجَنّةَ هِى الْمَأْوَىٰ ﴾ [النازعات: ١٠]، ﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَىٰ اللّهُ وَمُولِلْهُ ﴾ [النازعات: ٢٠]، ﴿ فَإِن النّهَ أَرَهُ وَلَا تَتَبِع اللّهُ وَى فَيُضِلّكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [ص: ٢٦]، ﴿ فَإِن لّمَ يَضِيلُ اللّهِ ﴾ [ص: ٢٦]، ﴿ فَإِن لّمَ يَضِيلُ اللّهِ ﴾ وصنه عَن اللّهُ إِلَى فَأَعْلَمُ أَنّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَا عَلْمُ أَضَلُ مِمَّنِ النّبَعَ هُولِكُ يِعَيْرِهُ كَى مِن اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

و «وَمُلَازَمَةِ الْأَوْلَىٰ»: المحافظة على ما هو الأولى به، هذا هو مجال التفاضل عندهم، أما الإيمان الذي هو التصديق فليس فيه تفاضل ولا زيادة ولا نقص، وبهذا يعلم أن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة ليس خلافًا لفظيًّا؛ لأن الخلاف اللفظي يقال عنه: لا خلاف فيه.

كيف يكون الخلاف لفظيًّا وتبذل فيه هذه الجهود من المؤلفات، وتقرير الدلائل، ورد الشبهات، ويشتد الإنكار على من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان! لا، ليس الخلاف لفظيًّا؛ بل هو حقيقي، ترتب عليه: مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، ومسألة الاستثناء في الإيمان.

توله: «وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ، وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ للقُرْآنِ»:

وقال تعالى: ﴿ أَلا إِنَ أَوْلِيآ اللّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ اللّهِ اللهِ الله اللهُ الله

وطبقات أولياء الله إجمالًا طبقتان:

مقربون، ومقتصدون.

فالمقربون: هم الذين يفعلون الفرائض والنوافل والمستحبات، ويجتنبون المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، وهم المسارعون في الخيرات.

والمقتصدون: هم الذين يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم، وليس لهم تميز في النوافل، وليس معنى ذلك أنهم لا يفعلون شيئًا من النوافل. فالمؤمنون هم أولياء الله، وهو وليهم، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾ [آل عمران: ٦٨]، والكافرون والمنافقون أعداؤه وهو عدوهم، قال تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَعْرِينَ ۞ ﴿ [البقرة: ٨٨] .

وقوله: «وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَطْوَعُهُمْ»: أكرم أولياء الله عند الله هو: أطوعهم لله تعالىٰ ولرسوله ﷺ، «أَطْوَعُهُمْ» أفعل تفضيل، أي: أكملهم طاعة وامتثالًا للأوامر، واجتنابًا للمنهات.

وقوله: «وَأَثْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ»: هذا من التنويع في التعبير؛ لأن من كان أطوع فهو أتبع، ومن كان أتبع فهو أطوع، ولا طاعة إلا باتباع القرآن، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]، فالمؤمنون متفاضلون تفاضلًا لا يعلمه إلا الله، فالأنبياء بعضهم أفضل من بعض، والصديقون متفاضلون، والشهداء متفاضلون.

واتباع القرآن يكون بامتثال ما فيه من الأوامر، واجتناب ما فيه من المناهي، والإيمان بكل ما فيه من الأخبار مما يتعلق الله وأسمائه وصفاته، أو بما كان وما سيكون، والله تعالى ذكر الاتباع في مواضع: ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَى ١٢٣٠]، ﴿ أَتَّبِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِن زَّيِّكُمْ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ } [طه:١٢٣]، ﴿ أَتَبِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُم مِن زَّيِّكُمْ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ } ﴿ وَالْعَرَافَ: ٣] فأمر الله باتباع القرآن، واتباع الرسول: ﴿ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَذُونَ ١٥٨ إلا عراف:١٥٨]، فلا رأي لأحد مع ما جاء في القرآن، ولا رأي لأحد مع بيان الرسول على؛ بل يجب أن يكون العبد تابعًا لكتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ، لا يقدم عليهما هويٌّ ولا رأيًّا. قَالَ العَلَامَةُ الفَوْزَانِ:

# ☐ قوله: «والإيمانُ: هو الإقرارُ باللَّسَانِ، والتصديقُ بالجَنَانِ»:

●هذا تعريف المرجئة، قصروا الإيمان على الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. فالقول الحق: أن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، فالأعمال داخلة في حقيقة الإيمان، وليست بشيء زائد عن الإيمان، فمن اقتصر على



القول باللسان والتصديق بالقلب دون العمل، فليس من أهل الإيمان الصحيح.

فالإيمان -كما قال العلماء-: قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.

وكما في الحديث الصحيح: «أخرِجوا من النار مَن كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان»(١٨٠٠).

فالإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا تعريفه الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة.

فليس كما تقوله الحنفية: قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط.

وليس كما تقوله الكرامية: قول باللسان فقط.

وليس كما تقوله الأشاعرة: اعتقاد القلب فقط.

وليس كما تقوله الجهمية: هو المعرفة بالقلب فقط.

فالمرجئة أربع طوائف، أبعدها الجهمية، وعلى قولهم يكون فرعون مؤمنًا؛ لأنه عارف، وإبليس يكون مؤمنًا؛ لأنه عارف بقلبه.

<sup>(</sup>۲۷۸) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٤٧٩) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٤٨٠) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٥١٠)، ومُسْلِم (١٩٣)، من حديث أنس رَاكُتُ.

وعلى قول الأشاعرة: إنه التصديق بالقلب، يكون أبو لهب وأبو طالب وأبو جهل وسائر المشركين يكونون مؤمنين؛ لأنهم موقنون بقلوبهم ومصدقون، يصدقون النبي على في قلوبهم، ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعه على.

واليهود يعترفون أنه رسول الله على في قلوبهم، ولكنه الحسد والكبر: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [البقرة:٢٤٦]، وقال في المشركين: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَكُونَكُ ٱلنَّاكَ يَعُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ مُ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾ إلى الله عنى ﴿لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾ أي: أنهم يصدقونك.

وأبو طالب يقول:

ولقد علمتُ أن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مَسبةٍ لرأيتني سمحًا بذاك مبينا

توله: «وجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّىٰ الله عليه وسلَّم مِنَ الشَّرعِ والبَيانِ كُلّه حَتُّ»:

هذا كلام طيب، كل ما صح عن رسول الله على فهو حق، بخلاف من يقولون: إن ما ورد عن رسول الله على ينقسم إلى متواتر وآحاد؛ فلا يأخذون إلا بالمتواتر، ويقولون: أحاديث الآحاد تفيد العلم، ولا تفيد اليقين، ولا يُستدل بها في العقيدة، وهذا باطل؛ فكل ما صح عن النبي على متواترًا أو آحادًا، فإنه يفيد العلم، وتبنى عليه العقيدة؛ لأنه صح عن الرسول على وقال تعالى: ﴿وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ ... الحشر:٧].

فإذا صح عن النبي على حديثٌ، عُمِلَ به في كل شيء، بشرط أن يكون قد صح عن النبي على فهناك طوائف الآن يشككون في السنة؛ منهم من يقول: لا يجوز العمل بالسنة مطلقًا، ويكفي العمل بالقرآن فقط، وهناك من يقول: يؤخذ من السنة المتواتر فقط. وكلتا الطائفتين ضالة.

فالواجب على المسلم أن يعتقد أن كل ما صح عن النبي على فهو حق، والرسول على عمل بخبر الواحد في وقائع كثيرة، كما في رؤية الهلال؛ جاءه ابن عمر وأخبره بأنه

رأى الهلال فأمر الناس بالصيام، وجاءه أعرابي وأخبره أنه رأى الهلال فقال له: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدًا رسول الله؟» قال: نعم، فأمر النبي على الناس بالصيام (۱۸۱۰)، وهو خبر واحد.

كان الرسول على يرسل رسله آحادًا، وما كان يرسل جماعات، والمرسَل إليهم يعملون بما بلغهم المندوب عن الرسول على السول المندوب عن الرسول المندوب المندوب عن الرسول المندوب عن الرسول المندوب عن الرسول المندوب المندوب عن الرسول المندوب المندوب المندوب عن الرسول المندوب المندوب عن الرسول المندوب المند

### □ قوله: «وَالإيمانُ وَاحدٌ، وأَهلُهُ فيه سَوَاءٌ»:

●هذا غلط؛ لأن الإيمان ليس واحدًا، وليس أهله سواء، بل الإيمان يتفاضل، ويزيد وينقص إلا عند المرجئة.

والتصديق بالقلب ليس الناس فيه سواءً؛ فليس إيمان أبي بكر الصديق كإيمان الفاسق من المسلمين؛ لأن الفاسق من المسلمين إيمانه ضعيف جدًّا، وإيمان أبي بكر الصديق يعدل إيمان الأمة كلها، فليس الناس في أصله سواءً. هذا من ناحية أصله.

فالأمة ليست سواء، فصارت ثلاث طوائف، فمنها الظالم لنفسه، ومنها المقتصد، ومنها المقتصد، ومنها السابق بالخيرات، فدل على أن الإيمان متفاضل.

# □ قوله: «والتَّفاضُلُ بَيْنَهُم بالخَشْيَةِ والتُّقَىٰ، ومُخَالَفِة الهَوىٰ، ومُلازَمَةِ الأُولىٰ»:

●هذا لا يكفي لأن معناه إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، وأنه إذا صدق

<sup>(</sup>٤٨١) أُخْرَجَه أَبُو دَاوُد (٢٣٤٠)، والتِّرْمِذِيّ (٢٩١)، والنَّسَائِيّ (٢١١٣)، وابْنُ مَاجَه (١٦٥٢)، من حديث ابن عباس ﷺ، وضعفه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «ضعيف سنن أبي داود».

بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، والناس لا يتفاضلون في ذلك. وهذا خطأ كبير؛ لأن التفاضل يحصل بما ذكره وبالأعمال الصالحة.

# توله: «والمؤمِنُونَ كُلُّهُم أَوْلياءُ الرَّحمْنِ، وأَكرَمُهُم عِنْدَ الله أَطْوَعُهُم وأَتْبعُهُم لِلقُرآنِ»:

●هذا حق، فالمؤمنون كلهم أولياء الله؛ يعني: أحبابه، فالله يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، كما أنه يبغض الكافرين ويبغض الفاسقين، فالله يحب ويبغض على الأعمال.

فكل مؤمن يكون وليًّا لله، وتتفاضل الولاية، بعضهم أفضل من بعض، قال جل وعلا: ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِيآ ءَ اللهِ لَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ الله تامة، ومنهم مَن وكايته مع الله تامة، ومنهم مَن ولايته مع الله ناقصة، ومنهم من هو عدو لله بعيد عن الله سبحانه وتعالى.

فكل من فيه إيمان وتقوى فهو ولي لله، ولكن الولاية تتفاضل بحسب الأعمال، فمنهم مَن ولايته كاملة، ومنهم مَن هو ولي من وجه، وهو المؤمن الفاسق، ولي لله بطاعته، عدو لله بمعصيته ومخالفته.

ومنهم مَن هو عدو خالص كالكافر والمشرك.

هذا هو الحق، أما من يرى أنه ليس لله ولي إلا من بُنيَ على قبره مشهد أو ضريح، والذي ليس عليه ضريح هذا فليس بولي، كما عند القبوريين! فهذا باطل. قَالَ العَلَامَةُ صَالحُ اللَّ الشَّيْخ:

# □ قوله: «وَالإِيمَانُ: هُوَ الإِقرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصدِيقُ بِالجَنَانِ.»:

ويريد بالإيمان: الإيمان الذي أمَرَ الله ﷺ به الناس والذي يصير به المرء معصوم الدم والمال.

فَعَرَّفَ الإيمان بأنه: «الإقرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصدِيقُ بِالجَنَانِ»، وهذا التعريف من جهة مورد الإيمان وهو اللسان والجنان، فيتعلق باللسان عبادة الإقرار في الإيمان ويتعلق بالجنان عبادة التصديق في الإيمان.



وهذا التعريف من جهة المورد هو المشهور عن الطائفة التي يسميها العلماء مرجئة الفقهاء، وهم الإمام أبو حنيفة ومن تبعه من أصحابه، ومنهم أبو جعفر الطحاوي صاحب هذه العقيدة.

وهذه الجملة مما وافَقَ فيه المؤلف الطّحاوي المرجئة وقرَّرَ فيها عقيدتهم، وطريقة أهل السنة ومذهب أهل الحق خلاف هذا لأدلة كثيرة في هذا الموطن، إذا تبين ذلك من جهة أنَّ الطحاوي في هذا الموطن لم يُقرِّر عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما ذَكرَ مُعتَقَد طائفته وهم الحنفية في هذه المسألة، وهو قول المرجئة –مرجئة الفقهاء – فإننا نقول: لا بد من بيان لهذا الأصل العظيم وذلك يُرتَّبُ على مطالب أو مسائل:

### المسألة الأولى:

أنَّ الإيمان لفظٌ مُستَعمَلٌ في اللغة قبل ورود الشرع، والألفاظ لها في استعمالها قبل ورود الشرع حالان:

- الأولَى: الحال العُرفي.
- والثانية: الحال الأصلي.

والحالة العرفية جعلناها الأولى لِقُربِهِا، والحالة الثانية الأصلية جعلناها الثانية؛ لأنها بعيدة؛ يعني: من جهة العموم.

وهذا هو الذي يسميه طائفة من العلماء يسمونه الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، فإنَّ الألفاظ المُستعملة لها حقائق لغوية حقيقة ليست مجازًا، ولها حقائق عرفية؛ يعني: في استعمال أهل العرف لها.

مثال ذلك لفظ الدّابَّة، فإنه في اللغة الأصلية -في لغة العرب في الاستعمال العام - الدابة كل ما يَدُبُّ على الأرض سواءٌ أكان يَدُبُّ على بطنه أم يَدُبُّ على رجلين أم يَدُبُّ على أربع، ودلّ على هذا قول الله ﷺ: ﴿وَاللّهُ خَلَقَكُلَّ دَابَةٍ مِن مَآءٍ ﴾ [النور: ٤٥]؛ يعني: من الدواب ﴿فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم

مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعْ يَخُلُقُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴾، ثم خُصَّت في الاستعمال العُرفي بأنَّ الدابة هي ذات الأربع التي تُركَبُ في الاستعمال؛ يعني: يركبها الناس أو يحرثون عليها أو إلى آخره، فهذه تسمى حقيقة عرفية، والمعنى الأول يسمى حقيقة لغوية؛ فإذًا صارت الحقيقة العرفية أخص من الحقيقة اللغوية.

اللغة دائمًا تكون عامة، ثُمَّ الناس يُقيِّدُونَ المعنى اللغوي ببعض ما يحتاجون إليه في الاستعمال، فتكون الحقيقة العرفية دائمًا أضيق من الحقيقة اللغوية، ثُمَّ لمَّا أَتى الشرع ظهرت ما سَمَّاهُ العلماء الحقيقة الشرعية، أو ما سَمَّاهُ طائفة ممن ألَّفَ في فقه اللغة بالأسباب الإسلامية؛ يعني: ألفاظًا جُعِلَ لها معانٍ لأجل سبب مجيء الإسلام.

من الأمثلة على ذلك لفظ السجود؛ ففي اللغة لفظ السجود للخضوع والذل بحركة البدن، وفي العُرف أنَّ السجود يكون بالانحناء إمَّا بركوعٍ أو بما نسميه السجود؛ يعني: وضع الجبهة على الأرض.

أمًّا في شريعة الإسلام صارت الحقيقة الشرعية للسجود هي وضع الجبهة على الأرض، هذه المقدمة مهمة في تأصيل هذه الحقائق الثلاث على مسألة الإيمان.

اللغة مرتبطة بالاشتقاق، اللغة لها اشتقاق يجمع الكلام الذي حروفه واحدة؛ فالإيمان والأمن والأمان هذه كلماتها واحدة «أمنٌ وأمان وإيمان» فاشتقاقها من حيث الأصل واحد؛ ولهذا الإيمان يرجع إلى الأمن في اللغة، والأمان يرجع إلى الأمن وإلى الإيمان، فهذه الألفاظ في أصل اللغة اشتقاقها واحد وذلك من الأمن الذي هو المصدر، ما علاقة الإيمان في اللغة بالأمن يعني في دلالة اللغة؟ لأنه من آمَنَ فقد أمِنَ، آمَنَ بالشيء أمِنَ على نفسه، آمَن؛ يعني: صدَّق استسلم أطاع إلى

آخره فإنه يعتبر مُستسلمًا؛ يعني: يُعتَبَر أُمِنَ عدوه، لو آمَنَ بما قال عدوه صَدَّقَهُ فإنه يكون أُمنَ غائلته.

إذا تبين هذا فهذا الأصل اللغوي الذي هو مجيء الاشتقاق من كلمة واحدة يدلُّكَ على أنَّ أصل كلمة الإيمان في اللغة من حيث الاشتقاق من الأمن، ثُمَّ في الاستعمال العرفي -عُرف العرب- خَصَّت ذلك المعنى إلى أنَّ الإيمان هو التصديق، التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يَأْمَنُ معه.

وهذا جاء في القرآن؛ يعني: في استعمال المعنى اللغوي للإيمان في مواضع؛ كقوله على في قصة يوسف مخبرًا عن قول إخوة يوسف لأبيهم: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُوِّمِنِ لَنَا وَلَوْ صَكَنّا صَدِقِينَ ﴾ [يوسف:١٧] لاحظ الأَمن؛ يعني: بِمُصَدِّقِ لنا التصديق الجازم الذي يتبعه عمل أنَّكَ لا تؤاخنا بما فعلنا، قال: ﴿ قَالَ بَلْ سَوَلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمُ المَانِ .

كذلك قال على في قصة إبراهيم على : ﴿ فَعَامَنَ لَهُ رُوطٌ ﴾ [العنكبوت: ٢٦] ﴿ فَعَامَنَ لَهُ وَلُوطٌ ﴾ يعني: صَدَّقَهُ تصديقًا جازمًا تبعه عملُ له بحيث يأمن من العذاب الذي توعد به إبراهيم قومَه، كذلك في وصف النبي على في سورة براءة قال: ﴿ وَيُؤَمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ إبراهيم قومَه، كذلك في وصف النبي على في سورة براءة قال: ﴿ وَيُؤْمِنُ لِللَّمُؤْمِنِينَ ﴾ [النوبة: 11] ﴿ وَيُؤْمِنُ ﴾ أي: يُصَدِّقُهُم فيما يقولون فيأمنون معه عقوبة النبي على ...

إذًا فالإيمان في اللغة أُستُعمِلَ ويُرادُ به التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه؛ لأنه فيه صلة دائمًا بين المعنى العرفي، الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية.

جاء الشرع فَأُمَرَ الناس بالإيمان، فهذا الإيمان فيه كما ذكرنا لك أنَّ الحقيقة العرفية تخصيص للحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية أسباب زائدة، فيها زيادة عن الحقيقة العرفية، قد تكون تخصيصًا لها وقد تكون رجوع إلى أصل المعنى اللغوي وتكون أوسع منها.

فالإيمان في الشرع جاء بأنه مُتَّجِه إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أركان الإيمان الستة، وهذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

فإذًا وَصَفَ الله على المطلوب من المؤمن؛ بأنَّ المؤمن مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأيضًا أنه يعمل، وأيضًا أنه يقول بلسانه؛ ولهذا جعل الله على الصلاة للدلالة على هذا الأصل، جعل الصلاة هي الإيمان فقال سبحانه: ﴿وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ ﴾ [البقرة:١٤٣]، نحن الآن نبحث هذا من جهة لغوية، من الجهة التأصيلية للكلمة لا من جهة التعريف ﴿وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمْ ﴾ هذا استعمال لكلمة الإيمان ويراد بها الصلاة.

الصلاة هي الإيمان معنى هذا أنَّ هذا تخصيص لكونه تصديق، فهو ليس تصديقًا فقط، بل الإيمان صار صلاةً.

إذًا هذا من جهة الاستعمال اللغوي زاد على العُرف ورَجَعَ إلى سَعة اللغة، وهو تخصيص في الواقع للتصديق ببعض ما يشمله التصديق الذي يتبعه عمل، إذا تبين هذا فيظهر لك: أنَّ الإيمان في الشرع نُقلَ عن الإيمان في العُرف، كما أنَّ الإيمان في العرف نُقلَ عن الإيمان على أنه في اللغة هو الإيمان في العرف نُقلَ عن الإيمان في اللغة؛ فتأصيل الإيمان على أنه في اللغة هو إقرارٌ وتصديق ليس صحيحًا؛ لأنَّ الإيمان في اللغة أعم من ذلك، مثل ما ذكرنا لك، الإيمان ما يَجلُبُ الأمن من عمل، من إقرار، من تصديق، من تصرف، من موالاة، كل ما يجلب الأمن فهو إيمان.



- في اللغة قُيِّد ذلك على نحو ما ذكرت لك من الآيات.

- في الشرع جاء تسمية إلإقرار إيمانًا، وجاء تسمية الاعتقاد إيمانًا، وجاء تسمية العمل إيمانًا.

فإذًا من حيث الدلالة اللغوية والدلالة العرفية والدلالة الشرعية تبيّنَ لك أنّ هناك اختلاف في معنى الإيمان. المرجئة مع أهل السنة في هذه المسألة اختلفوا، وهذا الاختلاف طويل الذيول كما هو معلوم، لكنهم اتفقوا من حيث الأصول -صول الفقه على أنّ الكلمة إذا اعتراها هذه الأمور الثلاثة: الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية اتفق الجميع -الحنفية مع الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم - اتفقوا على أن تُقدَّم الشرعية، لماذا؟ لأنّ الألفاظ الشرعية تخصيص، فلا يقول الحنفية -الذين قالوا في الإيمان بهذا التعريف - لا يقولون: إنّ السجود إذا أُمر به فإنه يصلح بالركوع؛ يعني: مثلًا لو قرأ القارئ القرآن وهو يمشي، ثم مَرَّت آية سجدة، فهل يركع ويُكتفَى بها؟ أم أنه يصير إلى السجود؟ السنة في السجود الشرعي، ولماذا؟ لأنّ السجود جاء بهذا اللفظ الشرعي وبَيّنتهُ السنة، فإذًا يكون هو المراد لا السجود العرفي.

المسألة لها نظائر في الفقه في العقيدة في اللغة بعامة.

فإذًا نقول: اجتمعوا على أنَّ الحقيقة الشرعية مُقَدَّمَة، ثم هل تقدم اللغوية أو العُرفيَة؟ خلاف بينهم؛ لهذا نقول: ما دام أنَّ الجميع اتفقوا على تقديم الحقيقة الشرعية، فما هي أدلة الحقيقة الشرعية في الإيمان؟ الأدلة على ذلك يطول الكلام عليها، ونرجئها مع تفصيلها في الكلام والمذاهب للدرس القادم، لكن نكمل المُقَدِّمَات.

أنا أريدك تفهم مسألة الإيمان؛ لأنها مسألة مُشكِلة، وكثير ممن خاض فيها في هذا العصر ما أدرك حقيقة الفرق ما بين قول أهل السنة وقول المرجئة في هذا الباب.

المسألة الثانية:

الإيمان في اللغة:

هو التصديق الجازم -كما ذكرنا لك- الذي يتبعه عمل يأمن معه المُؤمن الغائلة

أو العقوبة إلى آخره، وقولنا: التصديق الذي معه عمل هذا تحصيل حاصل؛ لأنّه إذا كان الشيء يلزَمُ منه العمل فإنه لا يُطلَقُ لفظ مُصَدّقًا في اللغة على من صَدَّقَ حتى يعمل؛ مثاله: أتى شخص وقال لآخر: سيارتك الآن تُسرَق، فقال له الآخر: جزاك الله خيرًا، قال لك: فيها أموال ولك فيها أشياء وهي الآن تُسرَق، قال الآخر: جزاك الله خيرًا، وجَلَسَ ولم يتحرك، فهل يُعتَبرُ في اللغة مُصَدّقًا؟ إذا كان قد صَدَّقَ الخبر فإنه لا بد أن يتبعه بعمل يدلُّ على صدقه؛ لأنَّ الناس لا يُفَرِّطُون بأموالهم ولا يفرِّطُون بما فيه قوام حياتهم؛ فإذا مَكَثَ وقال: أنا مُصَدِّق، وهو ما ذَهب، ما أتبَعه عمل، فلا يُسمَى مُصَدِّقًا في اللغة، ليس في الشرع، لا يسمى مُصَدِّقًا في اللغة.

ودلَّ على هذا الأصل قول الله على قصة إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل في سورة الصافات قال: ﴿قَالَ يَبُنَى الْإِنِّ أَرَىٰ فِي اَلْمَنَامِ أَنِيَّ أَذَبُحُكَ فَأَنظُر مَاذَا تَرَكَ وَقَالَ يَبَنَى الْإِنِيِّ الْمَنَامِ أَنِيَّ أَذَبُحُكَ فَأَنظُر مَاذَا تَرَكَ وَقَالَ اللَّهُ مِنَ الْمَنامِينَ ﴿ فَالْمَا اَسْلَما وَتَلَهُ, لِلْجِينِ ﴿ فَالْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

إذًا فالإيمان في العُرف -الحقيقة العرفية- ولو أرجعناه إلى التصديق فإنَّ حقيقة التصديق أن يكون معه عمل، فلا يُسَمَّى مُصَدِّقًا من ليس يعمل أصلًا فيما صدَّق به. المسألة الثالثة:

يمكن أن يُضبَطَ ما جاء في القرآن من استعمال الإيمان في الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية بضابط وهو أنه:

- إذا اقتُرِنَ بالإيمان الأمَن، أو كانت الدِّلَالَةُ عليه فإنَّ المراد به سعة المعنى اللغوى.

- وإذا عُدِّيَ الإيمان باللام في القرآن، أو في السنة فإنَّ المراد به الإيمان العرفي؛ يعني: اللُّغُوي العرفي.
- وإذا عدي الإيمان بالباء، فإنه يراد به الإيمان الشرعي، وهذه كل واحدة لها طائفة من الأدلة تَدُلُّ عليها.
- المعنى اللغوي ﴿ اللَّهِ عَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ هَمُ الْأَمَنُ وَهُم مُ مَدًا وَلَا يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ هَمُ الْأَمْنُ ﴾ هذا مُتَا اللَّهُ عَلَى عموم المعنى اللغوي.

٢- المعنى العرفي ﴿ وَمَا أَنتَ مِمُؤْمِنِ لَنَا ﴾ [يوسف: ١٧]، لاحظ التعدية باللام ﴿ مِمُؤْمِنٍ لَنَا ﴾، ﴿ وَفَا مَنَ لَهُ رُلُوطُ ﴾ [العنكبوت: ٢٦]، ﴿ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ٢١]؛ يعني: النبي ﷺ ﴿ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ هذا المعنى العرفي.

٣- الإيمان الشرعي ﴿ اَمْنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، لاحظ الباء، عُدِّيَ الباء للدلالة الشرعية، لماذا اختلفت التعدية؟ لأنَّ المطلوب اختلف، كيف؟ الإيمان اللغوي ما دام أنَّهُ تصديق فتقول: العرب صَدَّقَ لفلان، تعديه باللام، صَدَّقَ لفلان، وتقول: صَدَّقَ بكذا أيضًا فتعديه بالباء، لكن الإيمان الشرعي آمن بكذا -لاحظ التعدية مُضَمَّنٌ أقرَّ بكذا - أقرَّ تتعدى بالباء في اللغة أليس كذلك؟ أقرَّ بكذا، فتكون صحيحة، عمل بكذا صحيحة، صَدَّقَ بكذا صحيحة؛ ولهذا لمَّا عُدِّيَ الإيمان في اللغة بالباء علمنا أنه ضُمِّنَ المعنى الأصلي في اللغة وزيادة تصلح للتعدية بالباء.

فالمعنى اللغوي يتعدى باللام، فلماذا عُدِّيَ بالباء تفريقًا بين الإيمان الشرعي والإيمان اللغوي؟ هو تضمين العمل للإيمان الذي هو زيادة على ما جاء في المعنى العُرفي.

هذا كثير في القرآن وفي اللغة؛ أنه يأتي الفعل ويراد منه معنى، ثم تختلف التعدية بالحرف فيُضَمَّن الفعل معنى فعل آخر، سنضرب له مثالًا حاضر عندكم جميعًا وإن كان الأمثلة كثيرة لكن لقربه منكم، مثلًا تعلمون قول ابن القيم وابن تيمية وعدد

لاحظ هذا التصديق والإقرار الذي هو المعنى اللغوي، لكن جاء المعنى الشرعي في القرآن بزيادة عن التعدية باللام إلى التعدية بالباء، قال على: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّيْنَ ءَامَنُوۤا في القرآن بزيادة عن التعدية باللام إلى التعدية بالباء، قال على: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّيْنَ ءَامَنُوٓا في النبي على: النبي على: ﴿ وَيُورِّمِنُ لِللّمُوَّمِنِينَ ﴾ [النساء:١٣٦]، ما قال: ﴿ وَقَالَ في لوط: ﴿ وَعَامَنَ لَكُرُلُوطُ ﴾، قال: ﴿ وَالمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَمَلَيْمَ كَنُور وَمُن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْمَ كَنْدِه وَرُسُلِهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَمَلَيْمَ كَنْدِه وَرُسُلِهِ عَلَى اللّهِ وَمَلَيْمَ كَنْدُهُ وَمُلْلِهِ عَلَى اللّهِ وَمُلْتَهِ كَيْدِه وَرُسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَمَلَيْمَ كَنْدُه وَرُسُولِهِ عَلَى اللّهُ وَمَلَيْمَ كَنْ وَسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَمَلَيْمَ كَنْدِه وَرُسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَمُلْتَهِ كَنْدُوا اللّهُ وَمُلْتَهِ كَيْدِه وَرُسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَمَلَيْمَ كَنْ اللّهِ وَمَلَيْمَ كَنْدُوا اللّهِ وَمُلْتُهِ كَنْدُولُ اللّهُ وَمُلْتَهِ كَنُولُ عَلَى اللّهِ وَمَلَيْمَ كَنْ اللّهُ وَمَلَيْمَ كَنْ وَلَا فِي اللّهُ وَمُلْتَهُ كَنْ وَاللّهُ وَمُلَيْمَ كَنِيهِ وَرُسُولِهِ عَلَيْمُ لَاللّهِ وَمُلْتِهِ كَنْ اللّهُ وَمُلْتَهُ كَيْدُولُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَمُلَتِهِ كَنْ اللّهُ وَمُلْتُهُ كُولُولُهُ اللّهُ وَمُلْتَهُ كَاللّهُ وَمُلْتَهُ كُولُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ وَمُلْتُهُ وَمُلْتِهُ كُولُولُولُولُهُ اللّهِ وَمُلْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ وَمُلْتُهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللل

فإذًا دَلَّنَا على أَنَّ هذا المعنى هو المعنى اللغوي، وزيادة عليه ما دخل فيه مما يناسب التعدية بالباء وهو العمل، تقول: عملت بكذا؛ يعني: آمنت بكذا فعملت به، آمنت بأنَّ الأمر واقع فعملت به؛ يعني: عَمِلتَ بما آمنت؛ فلذلك دخلت زيادة

تعدية بالباء لتدلنا على أنَّ العمل دخل في مسمى الإيمان أصلًا، وهذه يأتي لها مزيد تفصيل في الأدلة إن شاء الله تعالى.

إذا تبين هذا فمن المهم في تأصيل هذه المسألة التي غَلِطَ فيها الكثيرون منذ نَشَأَت المرجئة، أن يُعرَفَ أنَّ الإيمان في اللغة في حقيقته تصديق وإقرار، لكن تصديق معه نوع عمل وليس لازمًا في حقيقته، لكن لا يُسَمَّى تصديقًا حتى يكون معه عمل يأمن به؛ لصلته بالمعنى اللغوي العام، أما في الشرع فهو إقرارٌ وتصديقٌ وعمل؛ لأنَّ الشرع جاء بزيادة على المعنى اللغوي في هذه المسألة العظيمة.

### المسألة الرابعة:

تعريف الطحاوي لهذه المسألة وهي: «وَالإِيمَانُ: هُوَ الإِقرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصدِيقُ بِالجَنَانِ» هذا فيه إخراج العمل أن يكون موردًا للإيمان وقصر الإيمان من حيث المورد على الإقرار والتصديق، وهذا كما ذكرت لك مذهب مرجئة الفقهاء. والمرجئة في هذه المسألة لهم أقوال متعددة أشهرها قولان:

١- قول جمهور المرجئة وهو: أنَّ الإيمان هو التصديق، ولا يلزم معه إقرار.

٢- ثُمَّ مرجئة الفقهاء -وذهب إليه الماتريدية والأشاعرة وجماعة - أنَّ الإيمان
 إقرار باللسان وتصديق بالجنان.

وسُمُّوا مرجئة؛ لأنهم أرجئوا العمل عن مسمّى الإيمان؛ يعني: أخَّرُوهُ عن مسمى الإيمان، فجعلوا الإيمان متحققًا بلا عمل، واستدلوا لمذهبهم بعدة أدلة من أشهرها قول الله على قي آيات كثيرة: ﴿ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ [النساء:١٧٣] وهذا من أقوى أدلتهم على هذه المسألة، فعطف العمل على الإيمان، قالوا: فهذا يدل على التغاير ما بين العمل وما بين الإيمان؛ لأنه لو كان عمل الصالحات في الإيمان على النا قالوا: ﴿ النَّهِ عَلَى الْهِ عَلَى الإيمان قالوا: دلنَّا على تأخير العمل وارجاء العمل عن مسمى الإيمان، والجواب عن ذلك؛ يعني: عن هذا الاستدلال بجواب مختصر ونرجئ الجواب المطول، الجواب عن ذلك:

أنَّ اللغة فيها العطف بالواو ويُرادُ بالعطف بالواو التَّغايُر؛ والتغاير تارةً يكون تغاير ذوات، ومعناه أنك تقول مثلًا في اللغة: دخل محمد وخالد؛ فمحمد ذاته غير ذات خالد، هذا له حقيقة ذات وهذا له حقيقة، هذا يسمئ تغاير ذوات.

وتارةً يكون تغاير صفات؛ تغاير الصفات تقول: عندي مُهَنَّدُ وصارمٌ وحسام، والذي عندك سيفٌ واحد؛ يعني: الذي عند العربي سيفٌ واحدٌ، لكن يقول: مُهنَّدٌ من جهة وصفه أنه صُنعَ في الهند، وصارمٌ من جهة شهرته وأنه يَصرِم، وحسام من جهة أنه من وَقَعَ عليه حَسَمَهُ وقتله، منه في القرآن قال عني في تغاير الصفات: ﴿الرَّ تَلكَ ءَاينتُ ٱلۡكِ تَنْبِ وَقُرْءَانِ مُبِينِ ۞ ﴾ [الحجر:١]، الكتاب هو القرآن، والقرآن هو الكتاب، عَطَفَ بالواو هل لتغاير الذوات، الكتاب شيء والقرآن شيء؟ لا أحد يقول بهذا من المتقدمين لا أحد يقول بهذا، فصار التعاطف هنا لتغاير الصفات ﴿الرَّ تِلكَ ءَاينتُ ٱلۡكِ تَنْبِ ﴾ [الحجر:١] نُظِرَ فيه إلى جهة كونه مكتوبًا باقيًا ﴿وَقُرْءَانِ مُبِينِ مَبْدِينِ عني: أنه يُقرَأُ ويُنظَرُ فيه إلى التلاوة والقراءة فهذا تغاير صفات.

وتارةً يكون العطف بالواو لا لأجل التغاير ولكن تَغَايُرٌ ما بين الجزء والكل، وما بين العام والخاص؛ فيُعطَف الخاص على العام ويعطف العام على الخاص، ومثاله قول الله على سورة البقرة: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِللّهِ وَمَلّتِهِكَيّهِ وَرَبُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُلْلَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوُّ لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ البقرة: ٩٨]، ﴿عَدُوًّا لِللّهِ وَمَلّتِهِكَيّهِ ﴾ لا وخالق الملائكة غير الله على الملائكة مخلوقة والرب على هو مالك الملك وخالق الخلق.

﴿ وَمَلَتَهِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ عَ ﴾ الرسل منهم رسل من الملائكة، ومنهم رسل من ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِن الْمَلَتِ كَوْرُسُلًا وَمِن النَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٠]، فالرسل هنا أعم من الملائكة؛ لأنَّ منهم الرسل من الملائكة ومنهم الرسل من البشر.

فإذًا هنا صار عطفًا؛ عَطف الكلي على الجزئي، ثم قال: ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَـٰلَ ﴾ جبريل وميكال من الرسل أو لا؟ من الرسل. من الملائكة؟ نعم. فعطفهم، هل حقيقة

جبريل وميكال غير الملائكة؟ لا، هذا تغاير صحيح، ولكن تغايرٌ بين حقيقة الجزء والكل، والكل والجزء، وليس تغاير ذوات ولا تغاير صفات ولا تغاير حقيقة.

ومن هذا عَطفُ الخاص على العام لأجل التغاير ما بين الجزء والكل بقوله: 
﴿ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ [البقرة:٢٧٧]، ﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ إِنَّ اللَّهِسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ إلَّ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ [العصر:٣]، ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ كَانَتَ لَمُمُّ جَنَّتُ القِرْدُوسِ ثُرُلًا ﴾ [الكهف:١٠٧]، ﴿ إِنَّ الذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَانَتَ لَمُمُّ جَنَّتُ القِرْدُوسِ ثُرُلًا ﴾ [الكهف:١٠٧]، ﴿ إِنَّ الذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ الرَّمْنَ وُدًا ۞ ﴿ [مريم:٤٦]، الآيات كثيرة. آمنوا وعملوا الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ الرَّمْنَ وُدًا ۞ ﴾ [مريم:٤٦]، الآيات كثيرة. آمنوا وعملوا الصالحات؛ عَطَفَ العمل على الإيمان لأجل هذا وإلا فهو داخل في حقيقته؛ هنا لماذا تُحَصُّ الخاص بالذكر بعد العام؟ لأجل التنبيه على شرف ما ذُكر؛ لأنك تقول مثلًا: الخاص على العام وتغاير في هذا لأجل التنبيه على شرف ما ذُكر؛ لأنك تقول مثلًا: الخاص على المشايخ وسماحة الشيخ عبدالعزيز، هل هو ليس من المشايخ؟ لكن هنا للتنبيه على شرفه أنه هو المقصود، جاءني المشايخ جميعًا وجاء المقصود أو المقدم فيهم إلى آخره تنبيهًا على شرفه ومنزلته إلى آخره.

فإذًا الاستدلال بهذا، هذا جواب مختصر ونذكر لكم بقية الأدلة والإجابة عليها فيما يأتي.

أنا أردت بهذا التطويل اللغوي تأصيل المسألة لكم؛ لأنَّ مسألة الإيمان خاض فيها كثيرون في هذا العصر، كتبوا فيها كتابات سواء في الإيمان أو في التكفير، وهم لم يدركوا حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؛ فمنهم من أدخل مذاهب المرجئة في مذهب أهل السنة وقصر الكفر على التكذيب والإيمان على التصديق وإما قولًا أو باللازم، ومنهم من ذهب إلى أنَّ الإيمان قول واعتقاد، وأنَّ العمل ليس من الإيمان أصلًا كما هو قول المرجئة، والأقوال في هذا متعددة.

قوله: «+وَالإِيمَانُ: هُوَ الإِقرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصدِيقُ بِالجَنَانِ.+»: قال كَهْلَتُهُ: «وَالإِيمَانُ: هُوَ الإِقرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصدِيقُ بِالجَنَانِ»: هذه الجملة من كلامه في تعريف

الإيمان المقصود بها التعريف الشّرعي للإيمان عند الطحاوي يَخلّنه، والذي دَلَّت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة -أئمة أهل الحديث والسنة- أنَّ الإيمان قول وعمل، وبعض أهل العلم يُعبِّر بقوله: «الإيمان قول وعمل ونية» كما قالها الإمام أحمد في موضع، ويعني بالنية الإخلاص؛ يعني: الإخلاص في القول والعمل.

وهذا الأصل، وهو أنَّ الإيمان قول وعمل وُضِّحٌ بقول أهل العلم: الإيمان اعتقادٌ بالقلب؛ يعني: بالجنان، وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، فشمل الإيمان إذًا فيما دلت عليه الأدلة هذه الأمور الخمسة، وهي: أنه اعتقاد، وأنه قول، وأنه عمل، وأنه يزيد، وأنه ينقص.

وتعريف الطحاوي للإيمان بقوله: «هُوَ الإِقرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصدِيقُ بِالجَنَانِ» هذا تعريفٌ بالمقارنة مع ما سبق فيه قصور، وهو موافقٌ لما عليه الإمام أبو حنيفة وعَلَيْ بالمقارنة مع ما سبق فيه قصور، وهو موافقٌ لما عليه الإيمان تصديق وعَلَيْتُهُ وأصحابُه، فإنهم لم يجعلوا العمل من مُسَمَّىٰ الإيمان، وجعلوا الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان، وجعلوا الأعمال زائدة عن مُسَمَّىٰ الإيمان مع كونها لا بد منها ولازمة للإيمان.

فقول الطحاوي هذا ليس مستقيمًا مع معتقد أهل السنة والجماعة وأتباع أهل الحديث والأثر، وفيه قصور؛ لأنه أخرَجَ العمل عن تعريف الإيمان.

وكون العمل من الإيمان له أدلةٌ كثيرة من الكتاب والسنة أظن أني قدمت لكم بعضها قبلُ.

ومنها في هذا المقام قول الله على: ﴿ وَمَاكَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ويعني بالإيمان: الصلاة؛ فسمى الصلاة إيمانًا والصلاة عمل، وقال أيضًا على: ﴿ الْمَنْ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ ﴿ الْبَقرة: ٢٧٧]، وقال: ﴿ اَمْنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَكَتَهِ كَيْهِ وَكُنْبُو وَرُسُلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥] دَلّت الآية على أنّ الإيمان له حقيقةٌ هي الاعتقاد والإيمان بهذه الأركان الخمسة ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَ المُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَكَتِهِ كَيْهِ وَكُنْبُهِ وَرُسُلِهِ ﴾ فإذا

كان العمل ناشئًا عن هذه، فإنه لا يُتَصَوَّر الانفكاك ما بين العمل والإيمان؛ ولهذا في آية البقرة ﴿وَمَاكَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣] جَعَلَ العمل هو الإيمان؛ لأنّه منه ولأنه ينشأ عنه؛ فنفهم إذًا أنَّ قوله: ﴿إِلّا النّبِينَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ ﴾ ونحو ذلك، بما فيه عَطف العمل الشعراء: ٢٢٧]، ﴿ النّبِينَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ ﴾ ونحو ذلك، بما فيه عَطف العمل على الإيمان -كما قدّمنا آنفًا- أنَّ هذا عَطفُ الخاص بعد العام و عَطفُ الجزء بعد الكل، وهذا كثير في القرآن وفي اللغة كما قدمته لك.

ومن السنة قول النبي على كما قال لوفد عبد القيس لما أتوه في المدينة قال: «آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» ثم فَسَّرَهُ بأركان الإيمان، ثم قال: «وأن تؤدوا الخمس من المغنم» (۱۸۰ وهذا -أداء الخمس - عمل فجعله تفسيرًا للإيمان.

وكذلك قوله ﷺ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»(١٨٠٠) فجعل الإيمان:

- له قول مرتبط بالنطق.
- وله عمل الذي هو إماطة الأذى عن الطريق -يعني: الذي هو نوع العمل-.
  - وجَعَلَ له عمل القلب وهو الحياء.

ففي هذا الحديث مَثّلَ النبي عِيثَ شُعَب الإيمان بثلاثة أشياء منها القول، ومنها الاعتقاد أو عمل القلب، ومنها عمل الجوارح، ويأتي مزيدُ بيان لهذا الأصل في المسائل إن شاء الله تعالى، ثُمَّ زيادة الإيمان ونقصانه دلَّ على الزيادة قول الله عِينَ ﴿ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَ تُهُمُ إِيمَننا ﴾ [الانفال:٢]، وكذلك قوله: ﴿ لِيَرْدَادُوۤا إِيمَننا مَعَ إِيمَنهِمْ ﴾ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وكذلك قوله: ﴿ وَكذلك قوله وَحد ذلك الفتح:٤]، وكذلك قوله إمان ونحو ذلك مما فيه زيادة، وإذا كان فيه الزيادة فإنه لا بد أن يكون فيه النقص بمقابل ما تُركَ مما

<sup>(</sup>٤٨٢) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٥٣)، من حديث ابن عباس كالتها.

<sup>(</sup>٤٨٣) تقدم تخريجه.

يسبب الزيادة في الإيمان؛ ولهذا بعض الصحابة لما ذَكَرَ زيادة الإيمان وذَكَرَ نقصانه "قال: «إذا سَبَّحنا الله وحمدناه وذكرناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا فذلك نقصانه "(١٨١).

فزيادة الإيمان ونقصانه دل عليها قول الله ﷺ والسنة وقول الصحابة رضوان الله عليهم.

فمن هذا يتقرر أنَّ قول الطحاوي: «وَالإِيمَانُ: هُوَ الإِقرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصديقُ بِالجَنَانِ» هذا يوافق قول مرجئة الفقهاء وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام المعروف، وأصحابه ممن أخرجوا العمل عن كونه جزءًا من الماهيَّة، عن كونه ركنًا في الإيمان.

إذا تقرّر هذا؛ فإنَّ في مسألة الإيمان مباحث كثيرة جدَّاً؛ وذلك لكثرة الخلاف في هذه المسألة وطول الكلام عليها وكثرة التصانيف التي صنفها السلف ومن بعدهم في هذه المسألة، لكن يمكن تقريب هذه المسألة لطالب العلم في مسائل:

المسألة الخامسة: الإيمان يجمع:

- أولًا: الاعتقاد بالقلب، وهو الذي يسميه المرجئة -مرجئة الفقهاء- أو يسميه العامة التصديق.

- ثانيًا: قول اللسان.

- ثالثًا: عمل الجوارح والأركان.

- رابعًا: الزيادة.

- خامسًا: النقصان.

هذه خمسة أشياء فيها اختلف المنتسبون إلى القبلة على أقوال:

١ - القول الأول: هو أنَّ الإيمان تصديقٌ فقط، وهذا هو قول جمهور الأشاعرة،
 وهو أيضًا قول أبى منصور الماتريدي والماتريدية بعامة.

وهذا مبنيٌ منهم على أنَّ القول ينشأ عن التصديق، وعلى أنَّ العمل ينشأ عن التصديق، فَنَظَرُوا إلى أصله في اللغة بحَسَبِ ظنهم، وإلى ما يترتّب عليه فجعلوه

<sup>(</sup>٤٨٤) أُخْرَجَه ابن أبي شيبة (٣٠٣٢٧)، والبَيْهَقِيّ في «شعب الإيمان» (٥٦)، عن عمير بن حبيب بن خماشة قَائِكُ.

التصديق فقط، واستدلوا له بعدة أدلة مما فيه أنّ الإيمان تصديق كقوله: ﴿ اَلْمَنْ الرَّسُولُ بِمَا أَنْ زِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتِهِ كَنِهِ وَرُسُلِهِ عَلَيْ إِللّهِ وَمَلَتِهِ كَنِهِ وَرُسُلِهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَمَلَتِهِ كَنِهِ وَرُسُلِهِ عَلَى اللّه الته التي فيها وغير ذلك من الأدلة التي فيها حصر الإيمان بالغيبيات، والإيمان بالغيبيات يُفهَم على أنه التصديق، وهؤلاء يُسَمَّونَ المرجثة، وهم المشهورون بهذا الاسم.

ومن المرجئة طائفة غالية جدًّا وهم الذين جعلوا الإيمان ليس التصديق بالقلب ولكن هو المعرفة بالقلب، وهو القول المنسوب إلى الجهمية وغلاة الصوفية كابن عربي ونحوه ممن صَنَّفُوا في إيمان فرعون.

٢- القول الثاني: من قال: إنَّ الإيمان قول باللسان فقط، وهؤلاء يُسَمَّونَ
 الكَرَّاميَّة بالتشديد.

الكَرَّامِيَّة يُنسَبونَ إلى محمد بن كرّام، وهذا يقول: الإيمان هو الإقرار باللسان، لم؟ قال: لأنَّ الله عَلَى جَعَلَ المنافقين مخاطبينَ باسم الإيمان في آيات القرآن، فإذا نودي المؤمنون في القرآن فيدخُلُ في الخطاب أهل النّفاق، والمنافقون إنما أقرُّوا بلسانهم ولم يصدِّقُوا بقلوبهم فدخلوا في اسم الإيمان لهذا الأمر.

٣- القول الثالث: هو مذهب مرجئة الفقهاء الذين قالوا: إنَّ الإيمان قول باللسان وتصديق بالبنان، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، إقرارٌ باللسان وتصديق بالبنان، ويجعلونَ أنَّ الناس في التصديق -كما سيأتي- وفي أعمال القلوب أنهم واحد؛ فأعمال القلوب التي أصلها التصديق عندهم شيءٌ واحد، والعمل ليس من الإيمان عندهم؛ يعني: من حقيقة الإيمان، وإن كان لا بد منه في تحقيق الإيمان، بخلاف أهل القولين السابقين؛ يعنى: المانريدية.

والأشاعرة والكرامية فإنهم يقولون: إنَّهُ لو وَافَىٰ بلا عمل فإنه ناج، لو لم يعمل قط فإنه ينجو، وأما مرجئة الفقهاء فيقولون: لا بُدَّ لَهُ مِنَ العمل فإذا ترك العمل فهو

فاسقٌ، لكن (لا) (١٠٠٠) يُدخِلُونَهُ في مُسَمَّى الإيمان، وأظن شبهتهم نَص أبي حنيفة في هذه المسألة وهو بَنَاهُ على أنَّ الذين خُوطِبُوا بالإيمان هم المؤمنون والمنافقون، والمنافقون ليس لهم عمل، عَمَلُهُم باطل، وإنما أقرُّوا باللسان فقط، والمؤمنون مُصَدِّقُونَ مُقرُّون، فَجَمَعَ لهم ما بين -يعني: بين الطائفتين- ما بين الإقرار باللسان والتصديق بالجنان؛ يعني: في الخطاب الظاهر، وأما الأعمال فالحساب عليها آخر. ومن أدلّتهم الأصل اللغوي الذي هو حَسَب ما قالوا: إنَّ الإيمان هو التصديق، والإقرار أُخِذَ من زيادة في الشريعة؛ لأنه لا بد من قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله.

3- القول الرابع: هو قول الخوارج والمعتزلة: وهو أنَّ الإيمان اعتقاد بالجنان أو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وهذا العمل عندهم بِكُلِّ مأمور به، والانتهاء عن كلِّ منهيِّ عنه؛ فما أُمر به وُجُوبًا فيدخل في مسمى الإيمان بِمُفرَده، وما نُهِيَ عنه تحريمًا فيدخُل في مسمى الإيمان بمفرده؛ يعني: أنَّ كلَّ واجبٍ يدخل في مسمى الإيمان على حِده، فيكون جزءًا وركنًا في الإيمان، وكُلُّ محرمٍ في الانتهاء عنه يدخل في مسمى الإيمان بمفرده.

وبناءً على ذلك قالوا: فإذا تَرَكَ واجبًا فإنه يكفر، وإذا فعل محرمًا من الكبائر فإنه يكفر؛ لأنَّ جزء الإيمان وركن الإيمان ذَهَب.

فعندهم أنَّ هذا العمل جزء واحد، إذا فُقِدَ بعضه فُقِدَ جميعه، وبين الخوارج والمعتزلة خلاف فيمن استحق النار بالآخرة، ماذا يسمى في الدنيا؟ على القول المعروف عندهم:

- وهو عند الخوارج في الدنيا عند يُسَمَّىٰ كافر.

<sup>(</sup>٤٨٥) لعل الشيخ لم يقصد هذا الحرف وإنما أراد أنهم يُدخِلُونَهُ في مسمى الإيمان؛ إذ قال عن مرجئة الفقهاء في شرح العقيدة الواسطية: فقالوا: الإيمان قول واعتقاد، وأما العمل فليس من مُسمَّى الإيمان وإنما هو لازم له – يعني: لابد أنه يعمل لكن لو لم يعمل ما خرج عن اسم الإيمان.



- وعند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين لا يقال مؤمن ولا يقال كافر. مع اتفاقهم على أنه في النار مخلد فيها لانتفاء الإيمان في حقه.

ويعنون بالعمل جنس العمل؛ يعني: أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله على فالعمل عندهم الذي هو ركن الإيمان ليس شيئًا واحدًا إذا ذَهَبَ بعضه ذهَبَ جميعه أو إذا وُجِدَ بعضه وُجد جميعه، بل هذا العمل مُرَكَّبٌ من أشياء كثيرة، لا بد من وجود جنس العمل، وهل هذا العمل الصلاة؟ أو هو أيَّ عملٍ من الأعمال الصالحة بامتثال الواجب طاعة وترك المحرم طاعة؟ هذا ثَمَّ خلافٌ بين علماء الملة في المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تهاونًا أو كسلًا.

الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج والمعتزلة:

- أنَّ أولئك جعلوا تَركَ أي عمل واجب أو فعل أي عمل محرّم فإنه ينتفي عنه الميمان.

- وأهل السنة قالوا: العمل ركن وجزءٌ من الماهية، لكن هذا العمل أبعاض ويتفاوت وأجزاء، إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله.

فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل؛ يعني: أن يُوجَدَ منه عملٌ صالح ظاهرًا بأركانه وجوارحه، يدلُّ على أنَّ تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم به ظاهرًا، وهذا مُتَّصِلٌ بمسألة الإيمان والإسلام، فإنه لا يُتَصَوَّر وجود إسلام ظاهر بلا إيمان، كما أنه لا يُتَصَوَّر وجود إيمان باطن بلا نوع استسلام لله على بالانقياد له بنوع طاعة ظاهرًا.

المسألة السادسة:

الطحاوي هنا تَرَكَ العمل؛ يعني: ما ذَكرَ العمل في مسمى الإيمان، وكما ذكرتُ

لك أنَّ العمل عند أهل السنة والجماعة داخِلٌ في مسمى الإيمان وفي ماهيته وهو ركن من أركانه، والفرق بينهما؛ يعني: بين قول مرجئة الفقهاء -وهو الذي قرَّرَهُ الطحاوي- وبين قول أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر، الفرق بينهما:

- من العلماء من قال: إنه صُورِي لا حقيقة له؛ يعني: لا يترتب عليه خلافٌ في الاعتقاد.
  - ومنهم من قال: لا، هو معنوي وحقيقي.

ولبيان ذلك؛ لأنَّ الشارح ابن أبي العز كَيْلَتْهُ على جلالة قدره وعُلُوِّ كعبه ومتابعته للسنة ولأهل السنة والحديث فإنه قَرَّرَ أنَّ الخلاف لفظي وصوري، وسبب ذلك أنَّ جهة النظر إلى الخلاف منفكَّة:

- فمنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في التكفير.
- ومنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في الاعتقاد.

فمن نظر إلى الخلاف بأثرِه في التكفير قال: الخلاف صوري، الخلاف لفظي؛ لأنَّ الحنفية الذين يقولون: هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هم متفقون مع أهل الحديث والسنة مع أحمد والشافعي على أنَّ الكفر والرِدَّة عن الإيمان تكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل وبالشك، فهم متفقون معهم على أنَّ:

- من قال قولًا يخالف ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر.
- ومن اعتقد اعتقادًا يخالف ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر.
  - وإذا عمل عملًا ينافي ما دخل به في الإيمان فإنه يكفر.
    - وإذا شَكَّ أو ارتاب فإنه يكفر.

بل الحنفية في باب حكم المرتد في كتبهم الفقهية أشد في التكفير من بقية أهل السنة مثل الحنابلة والشافعية ونحوهم؛ فهم أشد منهم، حتى إنهم كَفَّرُوا بمسائل لا يُكَفِّرُ بها بقية الأئمة كقول القائل مثلًا: سورةٌ صغيرة فإنهم يُكفِّرون بها، أو مسيجد أو نحو ذلك أو إلقاء كتاب فيه آيات فإنهم يُكَفِّرون إلى آخر ذلك.

فمن نَظَّرَ -مثل ما نَظُر الشارح، ونَظُر جماعة من العلماء- من نَظَرَ في المسألة إلى

جهة الأحكام وهو حكم الخارج من الإيمان قال: الجميع متّفقون، سواءٌ كان العمل داخلًا في المسمى أو خارجًا من المسمى فإنه يكفُرُ بأعمال ويكفُرُ بترك أعمال.

فإذًا لا يترتّب عليه على هذا النحو:

١ - دُخُولٌ في قول المرجئة الذين يقولون: بلا عَمَلِ ينفع، ولا يَخرُجُ من الإيمان بأي عَمَل يعمله.

٢ - ولا يدخلون مع الخوارج في أنهم: يُكَفِّرونَ بأي عمل أو يترك أي واجب أو فعل أي محرم.

فمِن هذه الجهة إذا نُظِرَ إليها تُصُوِّر أنَّ الخلاف ليس بحقيقي، بل هو لفظي وصوري.

الجهة الثانية: التي يُنظَرُ إليها وهي أنَّ العمل -عمل الجوارح والأركان- هو مما أمَرَ الله عَلَقَ به في أن يُعتَقَدَ وجوبُهُ أو يُعتَقَدَ تحريمه من جهة الإجمال والتفصيل؛ يعني: أنَّ الأعمال التي يعملها العبد لها جهتان:

١- جهة الإقرار بها.

٢- وجهة الامتثال لها.

وإذا كان كذلك فإنَّ العمل بالجوارح والأركان، فإنه إذا عَمِلَ:

- فإما أنَّ نقول: إنَّ العمل داخِلُّ في التصديق الأول؛ التصديق بالجنان.
  - وإما أن نقول: إنه خارجٌ عن التصديق بالجنان.

فإذا قلنا: إنَّهُ داخلٌ في التصديق بالجنان -يعني: العمل بالجوارح باعتبار أنَّهُ إذا أَقَرَّ به امتثل- فإنه يكون التصديق إذًا ليس تصديقًا، وإنما يكون اعتقادًا شاملًا للتصديق وللعزم على الامتثال، وهذا ما خَرَجَ عن قول وتعريف الحنفية.

والجهة الثانية: أنَّ العمل يُمتَثَلُ فعلًا، فإذا كان كذلك كان التنصيص على دخول العمل في مسمى الإيمان هو مقتضى الإيمان بالآيات وبالأحاديث؛ لأنَّ حقيقة الإيمان فيما تُؤمِنُ به من القرآن في الأوامر والنواهي في الإجمال والتفصيل

أَنَّكَ تؤمن بأنْ تَعمَل، وتؤمن بأن تنتهي، وإلا فلو لم يدخل هذا في حقيقة الإيمان لم يحصل فرقٌ بين الذي دخل في الإيمان بيقين والذي دخل في الإيمان بنفاق.

يُبيّنُ لك ذلك: أنَّ الجهة هذه وهي جهة انفكاك العمل عن الاعتقاد، انفكاك العمل عن التصديق هذه حقيقة داخلة فيما فرَّق الله على به فيما بين الإسلام والإيمان. ومعلومٌ أنَّ الإيمان إذا قلنا: إنَّهُ إقرارٌ وتصديق فإنه لا بد له من إسلام وهو امتثال الأوامر والاستسلام لله بالطاعات؛ لهذا نقول: إن مسألة الخلاف هل هو لفظي أو هو حقيقي راجعة إلى النظر في العمل؟ هل العمل داخلٌ امتثالًا فيما أمر الله على به أم لم يدخل امتثالًا فيما أمر الله على به؟

هل يُتصوَّر أن يوجد أحد يؤمن بالإيمان، يؤمن بما أنزل الله الله الله الله على خيرًا ألبتة، لا يفعل خيرًا قط، لا يمتثل واجبًا ولا ينتهي عن محرم مع اتساع الزمن وإمكانه؟ في الحقيقة هذا لا يُتَصَوَّر أن يكون أحد يقول: أنا مؤمن ويكون إيمانه صحيحًا ولا يعمل صالحًا مع إمكانه، لا يعمل أي جنس من الطاعات خوفًا من الله الله الله ولا ينتهي عن أي معصية خوفًا من الله الله الله الله الله ولا ينتهي عن أي معصية خوفًا من الله الله القرآن وفي السنة كيف يؤمن المسألة ترجع إلى الإيمان بالأمر، الأمر بالإيمان في القرآن وفي السنة كيف يؤمن به؟ كيف يحققه؟ يحقق الإيمان بعمَل، بِجِنسِ العمل الذي يمتثل به، فَرَجَعَ إذًا أن

<sup>(</sup>٤٨٦) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٥٣)، من حديث ابن عباس ظَالْكَا.

يكون الامتثال داخل في حقيقة الإيمان بأمره، وإلا فإنه حينئذ لا يكون فرقًا بين من يعمل ومن لا يعمل؛ لهذا نقول: إن الإيمان الحق بالنص، بالدليل؛ يعني: بالكتاب والسنة بالله وبرسوله و وبكتابه لا بد له من امتثال، وهذا الامتثال لا يُتَصَوَّرُ أن يكون غير موجود للمؤمن، أن يكون مؤمنًا ممكن أن يعمل ولا يعمل ألبتة، وإذا كان كذلك، كان إذًا جزءًا من الإيمان لـ:

- أولا: لدخوله في تركيبه.
- والثاني: أنه لا يُتَصَوَّر في الامتثال للإيمان والإيمان بالأمر أن يؤمن ولا يعمل ألبتة.

إذًا فتحَصَّل من هذه الجهة أنّ الخلاف ليس صوريًّا من كل جهة، بل ثَمَّ جهة فيه تكون لفظية، وثَمَّ جهة فيه تكون معنوية.

والجهات المعنوية والخلاف المعنوي كثيرة متنوّعة؛ لهذا قد ترى من كلام بعض الأئمة من يقول: أنَّ الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة صوري؛ لأنهم يقولون: العمل شرط زائد لا يدخل في المسمى، وأهل السنة يقولون: لا هو داخل في المسمى فيكون إذًا الخلاف صوري.

من قال: الخلاف صوري فلا يُظَن أنَّهُ يقول به في كل صُورِ الخلاف، وإنما يقول به من جهة النظر إلى التكفير وإلى ترتب الأحكام على من لم يعمل، أما من جهة الأمر، من جهة الآيات والأحاديث والاعتقاد بها والإيقان بالامتثال فهذا لا بد أن يكون الخلاف حينئذ حقيقيًا.

المسألة السابعة: زيادَةُ الإيمان ونقصانُهُ اختلف فيها العلماء على أقوال:

١ - القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم من أهل السنة ومن المرجئة ومن غيرهم، قول الجمهور من جميع الطوائف أنَّ الإيمان يزيد وينقُص.

٢- القول الثاني: أنَّ الإيمان يزيد ولا ينقُص، وهذا منسوبٌ إلى بعض أئمة أهل السنة؛ لأنَّ الدليل دلَّ على زيادته وهذا أمرٌ لا يدخله القياس، فلا نقول بنقصانه

لعدم ورود الدليل في ذلك.

٣- القول الثالث: من قال: إنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو قول طائفة من المرجئة ومن غيرهم.

ولا ارتباط ما بين الإرجاء والخلاف في الثلاثة أركان الأولى وما بين القول بزيادة الإيمان وبنقصانه.

تارَةً تجد من ذهب إلى أحد الأقوال يقول بزيادته ونقصانه؛ ومن ذهب إليه لا يقول بزيادته ونقصانه؛ يعني: مثلًا الأشاعرة الذي هم مرجئة والماتريدية منهم من يقول بزيادته ونقصانه، ومنهم من لا يقول بذلك لعدم ترتبها على حقيقة الإيمان، هذا أمر زائد أَدخَلُوهُ في البحث؛ فإذًا لا أثر في الخلاف في مسألة زيادته أو نقصانه على كونه مرجئًا.

فإذا قال أحد: «الإيمان ما يزيد ولا ينقص» فإن هذا لا يدل على كونه مثلًا مرجئًا، لكنَّهُ يدل على أنه ليس من أهل السنة.

إذا قال: «الإيمان نقول بزيادته ونقصانه» فهذا لا يدل على أنه من أهل السنة والجماعة، بل قد يكون مرجئًا؛ فلا ارتباط بين مسألة الزيادة والنقصان ومسائل التعريف السالفة للإيمان.

المسألة الثامنة: عرَّف الإيمان بقوله: إقرارٌ باللِّسانِ، وتصديقٌ بالجَنَانِ، وقلنا في التعريف: اعتقاد بالجنان. والفرق ما بين التصديق والاعتقاد:

أنَّ التصديق شيء واحد؛ بمعنى أنَّهُ أمرٌ واحد، عِبَادَةٌ واحدة، وأما الاعتقاد فإنه يشمل أشياء كثيرة من أعمال القلوب؛ لهذا قالت طائفة من السّلف في تعريف الإيمان: «الإيمان قول وعمل» وهذا دقيق؛ لأنه يشمل قول القلب وقول اللّسان.

«قول القلب» هو تصديقه وإخلاصه في الله ﷺ.

«وقول اللّسان» هو إعلانه الشّهادة.

وعَمَل: يشمل عمل القلب وعمل الجوارح.



«وعَمَلُ القلب» من محبة الله ﷺ والتوكل عليه والخوف منه ﷺ ورجاؤه والإنابة إليه وخشية الرّب ﷺ ونحو ذلك من أعمال القلوب.

فإذًا ما يتّصِلُ بالقلب من أمور الإيمان ليست شيئًا واحدًا، ليس هو التصديق فقط، بل ثُمَّ أشياء كثيرة في القلب، والتصديق هو أحدها؛ ولهذا فإنَّ التفاضل الزيادة والنقصان- زيادةٌ ونقصان باعتبار العمل الظاهر، وزيادةٌ ونقصان باعتبار عمل القلب الباطن.

فالناس يتفاوتون في الإيمان من جهة:

ا - زيادته ونقصانه في أعمالهم الظاهرة وهي أمور الإسلام: من الصلاة والزكاة والحبح والاستسلام لله على الأوامر والانقياد ونحو ذلك والانتهاء من المحرمات.

٢ - وكذلك أعمال القلوب، وأعمال القلوب نوعان:

- أعمالٌ واجِبَةُ الفعل.

- وأعمالٌ مُحَرَّمَةُ العمل أو واجبة الترك.

أما واجبة الفعل مثل: محبة الله ﷺ، والإنابة إليه، والتوكل عليه، وخشيته، والخوف منه، والطمأنينة له، ونحو ذلك من أعمال القلوب.

وما يجب تركه من أعمال القلوب المحرمات، محرمات أعمال القلوب التي هي الكبر والبَطر وتزكية النفس وسوء الظن بالله على ونحو ذلك، هذه كلها يجب تركها.

فإذًا أعمال القلوب مشتملة على:

۱ - تصدیق.

٢ - ومشتملة على أمور واجبٌ أن يعملها القلب، وأمور واجب أن ينتهي عنها القلب.

وهذه كلها في الحقيقة متصلة؛ فالتصديق مُتَأَثِّرٌ زيادَةً ونُقصَانًا بأعمال القلوب؛ فأعمال القلوب الواجبة إذا زادت محبته لله على تصديقه، فأعمال القلوب الواجبة إذا زادت محبته لله وزاد تصديقه، إذا زادت إنابته إلى الله وزاد خشوعه وخضوعه بين يدي الله وزاد توكله على الله سبحانه وتعالى زاد تصديقه وزاد يقينه.

وكذلك إذا انتهى عن المحرمات، خضع لله ، لم يكن مُتكبرًا، ذليلًا لله ، غير مترفع على الخلق، مُجِبًّا لسلامته؛ سلامة قلبه، مُبتَعِدًا عما يفسد القلب، هذه كلها مؤثرة في تصديقه.

فإذًا رجع الأمر في زيادة الإيمان وفي نقصانه إلى زيادة الإيمان في أركانه الثلاثة.

فإذًا زيادة الإيمان «يزيد بطاعة الرحمن»؛ يعني:

- يزيد التصديق أو الاعتقاد بطاعة الرحمن.
  - يزيد الإقرار باللسان بطاعة الرحمن.
- يزيد العمل بالأركان أيضًا بطاعة الرحمن.

فزيادة الإيمان راجِعة للثلاثة جميعًا؛ لأنّ الزيادة تارة تكون بالعمل الظاهر مثل زيادة صلاة، زيادة صدقة، زيادة بر، زيادة جهاد في سبيل الله، طلب علم ونحو ذلك، فيرجِع هذا إلى التصديق وإلى الإقرار بزيادة، فيكون تصديقه واعتقاده أكثر وأعظم وأمتن وأثبت وكذلك إقراره، وهذا يُحُسُّهُ الإنسان من نفسه فإنه إذا زاد إيمانه زاد لَهَجُهُ بذكر به على تهليلًا وتسبيحًا وتحميدًا وتكبيرًا وتمجيدًا.

المسائل كثيرة نرجئ البقية إلى موضع آتٍ إن شاء الله.

# □ قوله: «وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَن رَسُولِ اللهِ عَلِي مِنَ الشَّرِع وَالبَيَانِ كُلُّهُ حَتًٰ»: □

ويعني به: أنَّ المؤمن لا يُفَرِّقُ بين كلام الله على ولا بين السُّننِ، فكل ما جاء في الكتاب أو صح عن رسول الله على في أمور العقيدة والشريعة هذا يجب التسليم له، وكله حق يجب الإيمان به، وذلك كما قال على في وصف اليهود: ﴿ اَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْمَحْنِ وَلَكَ كَمَا قَالَ عَلَى وَمَنْ اللهُ وَلَكَ مِنْ مُعَنِّ وَمَنُونَ لِبِبَعْضِ الْمَحْنِ وَلَكَ مِنْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمُ إِلَّا خِزْيُ ﴾ البقرة: ٨٥]، وكذلك قوله: ﴿ لاَنْفَرِّقُ بَيْ اَحَدِمِّن رُسُلِهِ عَلَى البقرة: ١٥٥]، وكذلك قوله: ﴿ لاَنْفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُسُلِهِ عَلَى البقرة: ١٥٥]، وكذلك قوله: ﴿ وَيَقُولُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ السَاء: ١٥٠].

فِي شَحِ الْهَقِينَدةِ الْقِلْحِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْم

فالواجب هو الإيمان بجميع ما أنزل الله على رسوله في القرآن، وما صَحَّ عن رسول الله على الله على الرب على الرب على وتقدست أسماؤه.

# والإِيمَانُ وَاحِدٌ وَأَهلُهُ فِي أَصلِهِ سَوَاءٌ، وَالتَّفَاضُلُ بَينَهُم بِالخَشيَةِ وَالتَّفَاضُلُ بَينَهُم بِالخَشيَةِ وَالتُّقَىٰ، وَمُخَالَفَةِ الهَوَىٰ، وَمُلَازَمَةِ الأَولَىٰ»:

الله العبارة منه تقريرٌ لكلام أبي حنيفة وأصحابه الذين يُسَمُّونَ مرجئة الفقهاء في أنَّ الإيمان واحد؛ يعني: أنَّهُ في أصل وجوده شيءٌ واحد، إذا دَخَلَ في الإيمان دَخَلَ بشيء واحد، إذا وُجِدَ سُمِّيَ مؤمنًا وإذا لم يوجد لم يُسَمَّ مؤمنًا، وهذا القدر القليل الذي هو الأصل نظروا إليه بأنه شيء واحد وأنَّ أهله في أصله سواء؛ يعني: أنَّ أصل الإيمان يتساوى فيه المؤمنون، فجعلوا إيمان الناس كإيمان النبي على كإيمان أبي بكر، كإيمان محمد على بل كإيمان الرسل جميعًا، بل جعلوه كإيمان الملائكة جميعًا.

لمَّا كان أصل الإيمان واحدًا -يعني: ما يحصل به الإيمان أول الأمر- جَعَلُوا أهله في أصله سواء.

وهذا كما ذكرتُ لك راجع إلى أنَّ التصديق عندهم، وما يتصل به من أعمال القلب أنه شيءٌ واحد، وقد نَصَّ على ذلك أبو حنيفة في كتابه «الفقه الأكبر» في أنَّ التصديق واحد، وأنَّ التوكل واحد والمحبة واحدة، وأنَّ الخشية خشية القلب واحدة ونحو ذلك.

فجعلوا ما في القلب مما يَحصُلُ به الإيمان جعلوه شيئًا واحدًا، والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أنَّ أهل الإيمان متفاضلون فيما بينهم؛ فالله على فَضَّلَ الله الريمان متفاضلون فيما بينهم؛ فالله على بعض الرسل على بعض، فقال سبحانه: ﴿وَلَكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنَهُم مَّن كُلُّمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى بعض نتيجة لسبب وهو تفاضلهم في الإيمان؛ فالرسل منهم أولوا العزم وهم أعظم الرسل مقامًا وأرفع

والتفاضل هنا يكون بالإيمان -بإيمان القلب- ويكون بإيمان الجوارح بفعلها. وهنا جَعَل الطحاوي التفاضل بالأمور الظاهرة قال: «بِالحَشْيَة وَالتُّقَيٰ، وَمُخَالَفَة اللَّوَلَىٰ» ولكن هذا التفاضل هو بعض التفاضل، لكن القلب يكون بين هذا وهذا من التفاضل في أعمال القلوب وفي تصديق القلب ما ليس بمحدود؛ ولهذا حصّ الله على أبا بكر الصديق الله بأنه صدَّقَ من بين سائر الصحابة، فقال في: ﴿ وَاللّذِى جَاءَ بِالصّدِق وَصَدَق بِهِ الْوَلْيَاكِ هُمُ ٱلمُنْقُونَ ﴾ [الزمر: ٣٣]، فخصّ بالتصديق؛ لأنَّ عنده تصديقًا زائدًا عن غيره، وكذلك قوله على في سورة الليل: ﴿ وَسَيْجَنَّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

هذا الشَّيء الذي وَقَرَ في القلب الذي هو التصديق، الناس يعرفون أنَّ فلانًا وفلانًا من جهة تصديقهم للخبر -أي خبر- يختلفون. فيأتي ثقة إلى أناس فيقول:

<sup>(</sup>٤٨٧) أُخْرَجَه أُحْمَد في «فضائل الصحابة» (٦٥٣)، والبَيْهَقِيّ في «شعب الإيمان» (٣٦)، واسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٢٦٦)، والعجلوني في «كشف الخفاء» (١٢٦٠)، والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (١٣٣/١).

<sup>(</sup>٤٨٨) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدى الكوفئ المقرىء الحناط، من الطبقة : السابعة، من كبار أتباع التابعين، ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه و كتابه صحيح، انظر: «تهذيب التهذيب» (٣٧/١٢).

<sup>(</sup>٤٨٩) انظر: «منهاج السنة» (٢٢٣/٦).

هذا حاصل، فهذا مُصَدِّقٌ وهذا مُصَدِّقٌ، لكن تصديق الأول يختلف عن تصديق الثاني من حيث قوته، من حيث الجزم به بقوة وثبات ويقين؛ ولهذا أبو بكر رَفِّا الثاني من المقامات كما هو معروف في السيرة ما ليس لغيره.

هذا التصديق أيضًا فيه أشياء تؤثر فيه من جهة التفاضل كما سيأتي بيانه.

إذًا كلام الطحاوي فيما سمعت جعل التفاضُلَ بأمور خارجة عن تصديق القلب، عن اعتقاد القلب، جعلها، الخشية الظاهرة، والتقوى الظاهرة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي.

إذا تبين هذا فنذكر على هذا عدة مسائل:

المسألة الأولئ:

أنَّ قوله: «وَأَهلُهُ فِي أَصلِهِ سَوَاءً» يُرَدُّ عليه بأنَّ أصل الإيمان:

- إما أن يكون لُغُويًّا.

- وإما أن يكون شرعيًّا.

فإذا كان المراد الشرعي - يعني: الإيمان الشرعي-، فإنّ الإيمان يَصدُقُ على:

- ما به يدخل المرء فيه.

- وأيضًا يكون أصله فيما بعد ذلك من الزيادات.

بمعنى: أنَّه يدخل في الإيمان بتصديق وبكلمة، ثم بعد ذلك يكون تصديقه غَير تصديقه الأول، وتكون كلمته غير كلمته الأولى؛ فلهذا كلمة «أصله» فيها إجمال وعدم وضوح، هل المقصود بالأصل أنه الأصل الشرعي حين دخل في الإسلام؟ أو المقصود الأصل الشرعي الذي يتابعه ويمشي معه؛ يعني: يلازم الإنسان دائمًا وأنه أصل واحد لا يزيد دائمًا؟ هذا فيه إجمال، وأيضًا لا يتفق هذا وذاك، فلا يَتَّفقُ أصل إيمانه أوَّلَ ما دَخَلَ مع أصل إيمانه الذي يصاحبه، وكُلُّ أحد يعرف من نفسه الفرق ما بين أصل الإيمان حين أسلم وأصل إيمانه حين رسخت قدمه وحَسُنَ إسلامه.

فإذًا كلمة «أَهلُهُ فِي أَصلِهِ»، أصل الإيمان ما هو؟

هذه كلمة مجملة غير واضحة مرجعها غير واضح ولا دليل من الكتاب أو السنة على هذه الكلمة؛ يعني: التعبير بأصل الإيمان وعدم التفريق فيما بين الإيمان اللغوي والشرعي.

المسألة الثانية: أنَّ أصل الإيمان إذا قلنا: هو التصديق، فإنَّ التصديق يتفاوت. التصديق نفسه الذي هو حد الإيمان؛ لأنهم عَرَّفُوا الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان؛ هذا التصديق الذي هو في تعريف الإيمان يتفاوت الناس فيه، وأيضًا يزيد في المعين وينقص.

وأسباب زيادة التصديق ونقصان التصديق أمور:

 ١ - الأول: أنَّ مسائل الشَّرع، مسائل الكتاب والسنة كثيرة، سواء في الأمور الاعتقادية أو في الأمور العملية، وهذه كلها يجب الإيمان بها على الإجمال والتفصيل.

فإيمانُ وتصديقُ مَن كَانَ مُقتَصِرًا على الإجماليات من جُهَّال المسلمين ليس كإيمان وتصديقُ مَن صَدَّقَ بكل ما عَلِمَهُ؛ فالعَالِمُ تصديقُه مُجمَل وتصديقُه مُفَصَّل بكل ما عَلِمَه، وأمّا الجاهل فتصديقُه مُجمل وما عَلِمَهُ من الشريعة قليلٌ صَدَّقَ به لكنه تصديقٌ ببعض الأمور، فمن صَدَّقَ بكل الفروع -سواءٌ فروع العقيدة أو فروع الشريعة من صَدَّقَ بها جميعًا فتصديقه أعلى ممن صَدَّقَ تصديقًا إجماليًا لا تفصيل فيه.

فإذًا نفس التصديق من جهة أوامر الشريعة والإيمان بالنصوص يختلف من جهة الإجمال والتفصيل.

٢- الثاني: الأعمال الظاهرة أيضًا امتثالًا للأوامر واجتنابًا للنواهي تُؤَثِّر في التصديق ويؤثر فيها التصديق.

ويدل على ذلك قول النبي على: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نُهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»(١٠٠٠) كما في الصحيح، وفي مسند الإمام

<sup>(</sup>١٩٠) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٥٧٨)، ومُسْلِم (٥٧)، وغيرهما من حديث أبي هويرة ﴿ عَلَى ٤٠٠

أحمد قال: «إذا زنى العبد ارتفع الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا ترك عاود» (١٠٠٠)، فإذًا هو حينما يفعل هذه الكبيرة؛ كبيرة الزنا أو كبيرة شرب الخمر أو كبيرة السرقة أو ما شابهها، حين يفعل، قال: «لا يزني الزائي حين يزني وهو مؤمن»، لكن هنا هل زال تصديقه بالكلية؟ لا، لكن التصديق القوي المُستَحضر بالله على وبالدّار الآخرة وبعقابه والحساب والعذاب وما يكون بعد ذلك ومن العقوبات في الدنيا، هذا التصديق المتجزّئ الكثير، هذا التصديق غاب عنه حين واقع المحظور؛ فلذلك قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن».

فإذًا الأعمال الظاهرة امتثالًا للواجب وانتهاءً عن المحرم هذه تزيد في التصديق، قال على: ﴿ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِم ءَ اِينَهُ مُرْادَتُهُم إِيمَننًا ﴾ [الأنفال: ٢]، وزيادة الإيمان ترجع إلى أركان الإيمان؛ إذ تخصيص بعض الأركان دون بعض ليس عليه دليل، زيادة التصديق وزيادة العمل وزيادة الإقرار، وكذلك قوله على: ﴿ لِيَزْدَادُوَ الْإِيمَننَا مَ عَلِيمَ إِيمَننِهِم ﴾ [الفتح: ٤]، ﴿ لِيَزْدَادُو الْإِيمَننَا ﴾، ﴿ إِيمَننَا ﴾ هنا نكرة فتفيد الإطلاق في هذا المقام؛ يعني: إيمانًا من جهة العمل وإيمانًا من جهة الإقرار، وإيمانًا من جهة التصديق والاعتقاد.

٣- الثالث: أعمال القلوب مختلفة، الإنابة إلى الله على، ومحبة الرب سبحانه والخضوع له والتلذذ بمناجاته والأنس بتلاوة كتابه والتعرض لنفحاته في الأوقات الفاضلة، هذه أمور تزيد من اعتقاد القلب، وكل أحد يعلم من نفسه أنَّ حاله مع وجود هذه الأمور ومجاهدة النفس فيها ليس كحاله بدونها، وإيقانه بالجنة والنار وبالنعيم وبالعذاب، وتوكُلُهُ على الله على الله تعلى ويقينه، وقوّته في الإيمان تختلف فيما إذا تعاطى هذه العبادات وفيما إذا تهاون بها.

فإذًا إيقانه وتصديقه متصل بعبادات القلوب، وعبادات القلوب تزيد في التصديق والتصديق زيادته يؤثر فيها، فعمل القلب واحد، وإذا قلنا عمل القلب نسميه كذا

<sup>(</sup>٤٩١) أُخْرَجَه -بنحوه- أَبُو دَاوُد (٤٦٩٠)، من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ وَصَحَمَّهُ الْعُلَّامَةُ الأَلْبَانِيّ في «صحيح سنن أبي داود».

جَامِعُ الدُّرُ وَسِي الْمُقَدِيَةِ

ونسميه كذا فباعتبار التَّجزِيء باعتبار الإيضاح، لكن في الحقيقة القلب شيء واحد، إذا جاءه التوكل قوي التصديق، إذا قويت محبة الله ﷺ، إذا قويت محبة الله المحبة الله عنده.

فالقلب إذًا تفريقُ أعماله إنما هو للإيضاح والبيان، وإلا فكل عملِ قلبي مؤثر على العمل الآخر صِدقًا في الاعتقاد وإنابة وخضوع، وامتثال ظاهر وامتثال باطن، وإقرار وإيقان؛ ولهذا تجد أنّ أعظم المؤمنين إيمانًا أكثرهم خضوعًا وذلًا لله على وعدم ترفع على الخلق؛ لأنّ هذا الذي في القلب بعضه يؤثر على بعض.

الصلاة تؤثر على الثواب فيها وعلى حُسنها تصديق القلب وخشية القلب وإنابته وحضوره إلى آخره، وكذلك هي تؤثر في هذه الأعمال.

إذًا في التفريق ما بين أعمال القلوب هذا تصديق وهذا توكل وهذه خشية وهذه إنابة بأنه تفريق منطقي صحيح؛ يعني: بمعنى يمكن أن ترى هذه بلا هذه ولا صلة بينهما هذا بحثٌ نظري لا حقيقة له، فالإيمان -إيمان القلب- وأعمال القلوب مترابطة بعضها آخذٌ ببعض فإذا زاد التوكل زاد التصديق، وإذا قوي التصديق واليقين بأسباب الأعمال الظاهرة قوي التوكل قويت الخشية قويت المحبة قوي الرجاء ونحو ذلك.

فإذًا من أوجُهِ زيادة التصديق وزيادة أصل الإيمان -إذا صح التعبير موافقةً لأولئك- فإنه يُنظَرُ فيه إلى تفاوت الأعمال؛ أعمال القلوب.

هذه بعض أسباب تفاوت الناس في تصديق القلب، وهناك أوجُه أخرى ذَكرَهَا أهل العلم في مواطنها وخاصَّةً ابن تيمية في كتاب الإيمان؛ فإنه ذكر سبعة أوجه أو أكثر في تفاوت الناس في أصل الإيمان أو في التصديق أو في الاعتقاد، وأسباب الزيادة والنقصان بما يتعلق باعتقاد الناس.

#### المسألة الثالثة:

قوله: «وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَةِ وَالتُّقَى، وَمُخَالَفَةِ الْهَوَى، وَمُلَازَمَةِ الْأَوْلَى» هذا



صحيح؛ لكنَّهُ وجه تفاضل وليس كل أوجُهْ التفاضل.

فالتفاضل قد يكون مِنَّةً مِنَ الله ﷺ وَتَكَرُّمًا أَن يَمُنَّ على أحد بأن يكون أفضل من أحد، والله ﷺ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.

ويكون التفاضل أيضًا بأمور زمانية مثل صحبة النبي هي، وهذه زائدة عن الأمور التي ذكرها وهي «الْخَشْيَة وَالتُّقَيّ، وَمُخَالَفَة الْهَوَىٰ، وَمُلاَزَمَة الْلَوْلَىٰ»، وقد جاء في الحديث: «لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله هي خير من عبادة أحدكم ستين سنة»، أو كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ("")، وقد قال في أيضًا في الحديث الذي في «الصحيحين»: «لا تسبوا أصحابي -لما نيل من عبدالرحمن بن عوف وهو من السابقين - فوالذي نفس محمد بيده فلو أنفق أحكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه» ("") يعني: ولا نصف المد، وذلك فضل خاص زماني؛ لأنهم اتصلوا وصحبوا رسول الله هي.

- الوجه الثالث: التفاضل يكون بأعمال القلوب دون الأعمال الظاهرة، فقد تكون الأعمال الظاهرة قليلة؛ لكن أعمال القلوب عظيمة.

وأعمال القلوب يُؤْجَر عليها العبد في الواجبات، و يُؤْجَر على الانتهاء عن المنهيات -منهيات أعمال القلوب من الكِبْر والبَطَر ورؤية النفس ونحو ذلك، وسوء الظن بالله أو سوء الظن بالخلق -يعني بالمسلمين، ومنها أعمال يؤجر على فعلها ويأثم على فعلها؛ يعني: يؤجر على فعل بعض الأعمال ويأثم على فعل بعض الأعمال.

فإذا كان كذلك كان فعل القلب ميدانًا للتفاضل، فعمل القلب ميدانًا للتفاضل.

لهذا يُرْوَىٰ عن الحسن البصري كَالله أنه سئل: لماذا سَبَقَ الصحابة وفُضِّلوا مع أنَّ عبادة من بعدهم يعني التابعين أكثر من عبادتهم؟ فقال الحسن: كانوا يتعبدون

<sup>(</sup>٤٩٢) أُخْرَجَه ابْنُ مَاجَه (١٦٢)، وأُحْمَد بن حنبل (١٥)، وحسنه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح سنن ابن ماجه»، من قول ابن عمر ﷺ موقوقًا.

<sup>(</sup>٤٩٣) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٦٧٣)، ومُسْلِم (٢٥٤١)، وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري

-يعني الصحابة- والآخرة في قلوبهم، وهؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم.

العمل الظاهر واحد؛ بل ربما يكون أكثر، ولهذا صار الابتلاء بحسن العمل، وحُسْنُ العمل فيه الإخلاص وفيه المتابعة، وإذا اتّفق هذا وهذا في المتابعة، فهل يتّفقان في عمل القلب؟

وهل يتّفقان في الإخلاص؟

وهل يتّفقان في حسن العمل الباطن، وفي الخشية والإنابة؟

لا يتفقون، هذا وهذا يصلون جنب بعض، وهذا وهذا يختلفون تمامًا.

هذه بعض المسائل المتعلقة بذلك، فتحصَّلَ من هذا: أنَّ قوله: «أَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ» ليس صوابًا، بل هو غلط، وليس إيمان الرسل كإيمان عامة أتباعهم، وليس إيمان الناس كإيمان الفاسقين، وليس إيمان المالحين كإيمان الفاسقين، وليس إيمان المُقَرَّبين كإيمان سائر خلق الله من المكلَّفين.

هذا فيه اختلاف؛ فهم يختلفون أعظم الاختلاف في إيمانهم بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وما في قلوبهم من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، وما في قلوبهم من الأعمال الصّالحة، وكذلك ما عملوه ظاهرًا من الأعمال الصّالحة وانتهوا عما نهاهم الله عنه، فهم يختلفون في ذلك أعظم الاختلاف.

# وله: «وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ، وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ.»:

ويقرّر الطحاوي مُعْتَقَدْ أهل السنة: في أنّ وَلَاية الرحمن متعلقة بكل مؤمن. فأولياء الرحمن هم المؤمنون، وكلُّ مؤمن له نصيبٌ من وَلَايَةِ الله ﷺ التي وَعَدَ بها عباده المؤمنين المتقين.

وكذلك يُقرِّر: أنَّ التفاضل فيما بينهم -يعني: فيما بين المؤمنين- إنما هو باتِّبَاعِهِم للقرآن وتقواهم وكثرة طاعتهم لله ﷺ، فمن كان أكْثَرَ طاعةً لله ﷺ وأحسَنَ طاعة وأتْبَعَ للقرآن فإنه أحقُّ بتفضيلِ في ولاية الرحمن ﷺ له.

وهذا الأصل الذي قَرَّرَهُ الأئمة في عقائدهم: في أنَّ كل مؤمن وليٌّ للرحمن عَلَيْهُ، ويتفاضلون في الوَلاية بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، هذا الأصل مُقَرَّرٌ في القرآن وفي السنة:

فأولياء الله هم المؤمنون المتقون.

وكذلك قال الله على الله وَلَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فَلَ النَّورِ إِلَى الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ إِلَى الظَّلُمَاتِ ﴾ [البقرة:٢٥٧]، وَالَّذِينَ كَفَرُوْ إِلَى الظَّلُمَاتِ ﴾ [البقرة:٢٥٧]، فبيَّنَ الله عَلَى في هذه الآية أنَّه سبحانه هو ولي المؤمنين.

وكذلك قوله ﷺ: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ۞ ﴾

وكذلك قوله عَنْ ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ۞ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ۞ ﴾ [المائدة:٥٥، ٥٦].

ونحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى، وهي أنَّ وَلَايَةَ الله عَلَى للعبد إنما هي بسبب إيمانه، وكل مؤمن له نصيبٌ من التقوى بحسب إيمانه، فإنه ما آمَنَ إلا طلبًا للأمن، والأمن تقوى وخوف وخشية، يعنى: طلب الأمن تقوى وخوف وخشية.

إذا تَبَيَّنَ هذا الأصل وهو واضح في معتقدهم -يعني: في مُعْتَقَدْ أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم- فهذه المسألة وهي: مسألة أولياء الرّحمن، ومسألة الكرامة، ومن هو الأكرم عند الله عليهم، يمكن أن نُبيّنها في مسائل:

### المسألة الأولى:

الولي في اللغة: هو الناصر والمعين ﴿إِنَّ وَلِتِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِئَلَبُّ وَهُوَيَتُولَى ٱللَّهُ الَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِئَلَبُّ وَهُوَيَتُولَى ٱللَّهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

والوَلَايَةَ في اللغة -بالفتح- المحبة والنُّصْرَةْ.

والولَايَة -بالكسر- الإمارة أو السُّلْطَة.

يعني: في غالب استعمال العرب، ومنه قول الله على: ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَكَيَهُ لِلَّهِ اَلَحَقَ ﴾ [الكهف: ٤٤]، يعني: المحبة والنُّصْرَة يستحقها الرب على.

وفي تعريف أهل العلم بما فهموا من الأدلة قالوا: الولي: هو كلُّ مؤمِنٍ تقي ليس بنبي.

ويمكن أن تقولُ: كل مؤمن ليس بنبي؛ لأنَّ كل مؤمن له نصيب من التقوى.

لكن في الاصطلاح الخاص لا بد من تكميل الإيمان والتقوى بحسب الاستطاعة، كما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله.

المسألة الثانية:

فإذًا الوَلَايَةُ داخلةٌ في النبوة؛ لأنَّ النبوة أعظم وأرفع، والإيمان والتقوى هما سببا الوَلاية.

وإذا كان كذلك، فإنَّ المُتَقَرِرْ عند أهل السنة والجماعة: أنَّ الإيمان يتفاضل أهله فيه، والتقوئ يتفاضل أهلها فيها.

وإذا كان الإيمان مُتَفَاضِلًا والتقوى متفاضلةً فينتج من ذلك أنَّ وَلاية الله لعبده متفاضلة.



فيجتمع -إذًا- في حق المؤمن المُعَيَّنُ ما يُوجِبُ الولاية من الله على الله على الله على الله على الله على المداوة.

#### المسألة الثالثة:

الله عَنْ وليٌّ للعبد، والعبد أيضًا وليٌّ لله عَنْ وهذا عند أهل السنة والجماعة له جهتان:

- جهة الوَلاية من الله.

- وجهة الوَلاية مِنَ العبد.

فَالله عَلَىٰ يَنْصُرُ عبده، والعبْدُ ينصُرُ ربه عَلَاً.

والله عَلَى يُحِبُّ عبده المؤمن التَّقي، والمؤمن التقي يُحِبُّ ربه عَلا.

فهاتان جهتان تجمع الوَلَاية من جهة المحبة والنُّصْرَةُ من العبد لربه -يعني محبته لله ولرسوله ولكتابه ولدينه، وكذلك نُصْرَتُهُ لله الله ولكتابه ولدينه ولنبيه الله في ولكتابه ولدينه ولنبيه الله في فمن العبد فعْلُ وَلَايَةُ، ومن الرب الله وَلَايَةُ للعبد.

المسألة الرابعة:

الأولياء قسمان فيما دَلَّتْ عليه الأدلة:

- مقتصدون.

- وسابقون مُقَرَّبون.

وذلك أنَّ الله ﷺ جَمَعَ في آية سورة فاطر أنواعَ الذين أُورِثُوا القرآن فجعلهم ثلاثة أصناف في قوله: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثُنَا ٱلْكِئنَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَعِنْهُمْ ظَالِمٌ لِيَنْفُسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ إِلَّهُ خَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُو ٱلْفَضَٰلُ ٱلْكَيْبِيرُ ﴿ ﴾ وَمِنْهُم مُتَقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّهُ خَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُو ٱلْفَضَٰلُ ٱلْكَيْبِيرُ ﴿ ﴾ وفاطر: ٣٢]، فجعلهم ثلاثة أصناف:

- الظالم لنفسه.

- والمقتصد.
- والسابق بالخيرات.

والظالم لنفسه لا يستحق اسم الإيمان المطلق ولا التقوى المطلقة، فَخَرَجَ من قوله: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالَّالَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَاللَّالَا اللَّهُ الللَّا

- المقتصد.
- والسابق بالخيرات.

والسابق بالخيرات أطوَعُ وأتبَعُ للقرآن مِنَ المقتصد، فنصيبه من الولاية وهي محبة الله على له ونُصْرَتُهُ له أعظم من نصيب المقتصد.

وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث المشهور المسمئ بحديث الولي وهو قوله وهي: «قال الله تعالى: من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته -هذا سابق بالخيرات - كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من ذلك «سه. رواه البخاري وغيره، وهو حديث صحيح لا مَطْعَنَ فيه، فذلً الحديث على أنَّ السابق بالخيرات أحَتُّ وأعظم وَلاية لله من الذي يتقرب إلى الله بالفرائض.

قال: «وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه»، وما افْتَرَضَهُ الله على العباد أوامِرْ يمتثلها ونواه يجتنبها، فيتقرب إلى الله بفعل المأمور، ويتقرب إلى الله بفعل المأمور، ويتقرب إلى الله على بترك المنهي المُحَرَّمْ، وهذا هو حال المقتصد، ثم ذَكَرَ الفئة الثانية وهم السابقون بالخيرات.

<sup>(</sup>٤٩٤) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٥٠٢)، من حديث أبي هريرة رَفِّكُ، مرفوعًا.



### المسألة الخامسة:

ارتبطت مسألة الوَلاية -ولاية الله ﷺ للمؤمن العبد- بمسأل الكرامة؛ ولهذا أكثر من يتكلم عن الأولياء في صفاتهم و تقرير المُعْتَقَدْ فيهم لا بد أن يتكلم عن الكرامات. وهذه أشار إليها الطحاوي في قوله: «وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ». والكرامة هذه عُرِّفت بأنها: أمر خارق للعادة جرئ على يد ولي.

وهي متصلة بالآية والبرهان عند الأنبياء، وبالخوارق مُطلقًا عند الأنبياء والأولياء، والكهنة والسحرة وأشباههم.

ولهذا فتعريف الكرامة بأنها أمرٌ خارقٌ للعادة جَرَئ على يد ولي متصلٌ بذلك: أولًا: من كونها خارقة للعادة.

وثانيًا: هذه العادة عادة من؟

والثالث: جرى علىٰ يد ولي.

فقولهم: «أمر خارق للعادة جرئ على يد ولي» أُخْرَجَ الخوارق التي تجري على أيدي الكهنة والسحرة، وأُخْرَجَ الخوارق التي هي الآيات والبراهين والمعجزات التي تجري على أيدي الأنبياء.

لهذا يُقَرَّرُونَ في هذه المسألة أنواع الخوارق، وسيأتي في آخِرِ هذه العقيدة المباركة قول الطّحاوي «وَلاَ نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الأَوْلِيَاءِ عَلَىٰ أَحَد مِنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَىٰ، ونقولُ: نَبِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الأَوْلِيَاءِ. وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِم، وَصَحَّ عَنِ الثّقَاتِ مِنْ وَالِحَدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الأَوْلِيَاءِ. وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِم، وَصَحَّ عَنِ الثّقَاتِ مِنْ وَايَاتِهِم، فنرجئ الكلام المُفَصَّلُ عن الكرامات وما يتعلق بها إلى موضعه.

لكن الذي يتصل بهذا البحث -وهو أنَّ المؤمن ولي الرحمن- أنّ الكرامة هذه التي يُفردُونها بالبحث هي ما اشتهر عند الناس أنها أثَرُ الوَلاية، والكرامة عندهم أمرٌ خارق للعادة -مثل ما عرفناه لكم.

وهذا ليس بدقيق؛ لأنَّ الكرامة بعضُ أنواع البشرى، والله ﷺ ذَكَرَ أَنَّه جعل المُوليائه البشرى فقال: ﴿ أَلَاۤ إِنَّ أَوْلِيآ اَ ٱللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِ الْآخِرَةِ ﴾ [يونس: ٢٢-٦٤].

و ﴿ اللَّهُ مَكِ فِي اللَّحَيَوْةِ الدُّنِيَا ﴾ منها الإكرام بأمْرِ خارقِ للعادة يُجْرِيهُ الله لهذا الولي، قد يشعر به وقد لا يشعر، وقد يَتَفَطَّن لأثره وقد لا يَتَفَطَّن ﴿ إِنَّ رَقِي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ ﴾ [يوسف:١٠٠]، لكن البشرى التي وعد الله ﷺ بها أولياءه إكرامًا هذه كثيرة الأنواع وكثيرة الأسباب.

فالسلف اختلفوا في تفسير البُشْرَى، واختلافهم من باب اختلاف التنوع؛ لأنَّ كلَّا ذَكَرَ بشارة:

١ - فمن البشارة وعد الله ﷺ بنصرة المؤمن التقي ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَ اللَّهِ يَنصُرُكُمْ ﴾ المَنوُا فِي اللَّهَ يَنصُرُكُمْ ﴾ [غافر: ١٥]، ﴿ إِن نَنصُرُوا اللّهَ يَنصُرُكُمْ ﴾ [محمد:٧].

٢- كذلك البشرى في الدنيا بأنَّ الله ﷺ يثبته ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهَدِينَهُمْ شَبُلَنا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

3- من البشرى التي ذُكِرَتْ في الآية: الرؤية الصالحة، كما ثَبَتَ في الصحيح: «لم يبقَ من النبوة إلا المُبَشِّرَات الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو تُرَىٰ له»(١٠٠٠)، وقد رَأَىٰ عدد من أهل العلم لبعض العلماء والأئمة أنَّهَم في الجنة، وأنهم مع الأئمة، أو مع النبي عَيْنَ، أو مع الصحابة ونحو ذلك، وهذه من المُبَشِّرَات.

٥ - من البشرى في الحياة الدنيا: أنَّ الله ﷺ يجعَلُ بعض الأعمال التي عَمِلُوها مُكَفِّرَةً لسيئاتهم -الكبائر والصغائر جميعًا، كما تَفَضَّلَ الله ﷺ على أوليائه من الصحابة

<sup>(</sup>٤٩٥) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٠٤٩)، من حديث ابن عباس ظلاً.



من أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» قال: يقتضي مغفرة الكبائر والصغائر وهي التي غفرت لحاطب بن أبي بلتعة والله على من إسراره بخبر رسول الله على ومسيره إلى مكة إلى الكَفَرَةُ من قريش.

فالبشرى إذًا أنواع عظيمة:

١ - وَعْدُ الله ﷺ بالجنة لعبده

٢ - توفيقه لمحَبَّته للإيمان

٣ - محبته للعمل الصالح، محبته للقرآن.

٤- انشراح صدره بالصلاة وبتلاوة كتابه.

و - الأنس بالله على والرغبة في ذلك، والاشتياق إلى عبادة الرب سبحانه وتعالى والإسراع في ذلك.

هذه كلها من أنواع البشري التي يُبَشِّرُ الله عَيُّكَ بها في ذلك.

فإذًا كرامة الله على العبده بأن جَعَلَ الله له البُشْرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن البشارة هذه ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى ﴾ [الزمر: ١٧]: أنواع الكرامات.

لكن أنواع الكرامات قد تحصل وقد لا تحصل، قد تكون للولي وقد لا تكون، كما سيأتي بَعْثُهُ من أنَّ الكرامة بحسب حاجة العبد إليها لا بِحَسَبْ إيمانه وتقواه؛ يعني: ليس بحسب رِفْعَة مقامه وأنَّهُ كلما ارتفع المقام أُعْطِيَ كرامة، لا، ولكن بحسب حاجته، وهذا له تفصيل إن شاء الله يُرْجَوُ إلى موطنه، لكن هذ نوع من البشري، وأنواع البشري التي للأولياء كثيرةٌ متنوعة.

7- ومنها: التسديد في السمع والبصر، وما يكتبه بيده وما يمشي برجله كما جاء في حديث الولي، قال: «كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به»، يعني: أُسَدِّدُهُ وأُوفِقُهُ في سمعه، فلا يأنس لسماع إلا ما يحبه الله، أُسَدِّدُهُ في بصره وأُوفِقُهُ، فلا يأنس لنظر ولا إبصار إلا ما يحبه الله على، أُسَدِّدُهُ في يده التي يبطش بها

<sup>(</sup>٤٩٦) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٠٠٧)، ومُسْلِم (٢٤٩٤)، وغيرهما من حديث علي ﴿ ٤٩٤)

فلا يبطش ولا يعتدي إلا بما أذن الله على به، أُسَدِّدُهُ وأُوَفِقُهُ في رجله -في ممشاه- فلا يمشى إلا ممشى يحبه الله على ورسوله على .

قال هنا: «ورجله التي يمشي بها»، يعني: يكون فيما يُحِبُّ الله ﷺ.

وهذا أمر عظيم أن يكون إِلْفُ العبد ما يُحِبُّ الله هُ ولا تُنَازِعُهُ نفسه للشر، لا تُنَازِعُهُ نفسه للمدنهي يكون إلفُهُ تُنازِعُهُ نفسه للمحلفة الأمر وارتكاب المنهي، يكون إلفُهُ الخير وإلفُهُ ما يحبه الله هُ هذا من إعانة الله شك العبد على نفسه الأمارة بالسوء، وعلى قرينه الذي يأمره بالشر.

فهذا إذًا نوع من الإكرام وهي بُشْرَى يَحُسُّهَا العبد ويحمد الله على عليها، ويسأله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك.

#### المسألة السادسة:

هم المؤمنون المتقون، ومن أعظم مظاهر التقوى فيهم عدم تزكية النفس؛ لأنَّ الله على قال: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمُ هُو أَعَلَرُهِمَنِ أَتَّهَى ﴿ النجم: ٢٢]، فَجَعَلَ العلم بالتقوى مَوكُولًا إلى علمه سبحانه وتعالى.

فإذًا ما شًاع في العصور المتأخرة -وهو موجود إلى الآن- من أنَّ طائفة يذكرون لمُريدِيهِم -يذكرون لأتباعهم- أنهم أولياء، ويُحَدِّثُونَ بكراماتهم، هذا من أسباب الجرح في حقيقة التقوى، ويعني ذلك أنَّ أولياء الرحمن ليسوا على هذا الوصف.

المسألة السابعة:

لشيخ الإسلام ابن تيمية مصنّف مُهِم في الفرق ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان سماه: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» يحسُنُ مطالعته (١١٠) في

<sup>(</sup>٤٩٧) وللشيخ صالح آل الشيخ شرحا لهذا المصنف في ٩ أشرطة وهي مفرغة تحت اسم: =

فِي شَنِحِ الْهَقِيدَةِ الْظِّهِ أَوِيَّةٍ

معرفة صفات أولياء الرحمن، وصفات أولياء الشيطان؛ لأنه بَسَطَ هذه الصفات بَسْطًا شافيًا كافيًا كعادته يَخْلَتْهُ وأجزل له المثوبة، وجزاه عنا وعن أهل السنة خير الجزاء. المسألة الثامنة:

أُولِياءُ كُل أُمَّةٍ شاهدون لأنبيائها ولِرُسُلِهَا، مُؤَيِّدُونَ لما اتَّصَفُوا به؛ لكون ما جاء به الرسول الذي اتبعوه حقًا.

فأولياء بني إسرائيل يشهدون بِفِعْلِهِمْ واتِّبَاعِهِمْ على أنَّ ما جاء به موسى حَقُّ من عند الله عَلَى مَن عند الله عَلَى مَن عند الله عَلَى مَن عند عنه وكذلك حواريو عيسى وهم أولياء يشهدون بِفِعْلِهِمْ ونُصْرَتهم وَلاَيتِهِم أنّ ما جاء به عيسى حق، وكذلك صحابة رسول الله على الذين هم أفضل أَتْباع الرسل يشهدون بما اتصفوا به من الإيمان والتقوى والجهاد والعلم والبذل بأنّ رسالة محمد على حق.

ولهذا تتصل مباحث الأولياء والكرامات بمعجزات الأنبياء، فالكرامة والوَلاية -يعني: أنْ يكون وليًّا وأن يكون له كرامة - لها اتصال بالمعجزات التي هي الآيات والبراهين.

فكل اتِّبَاعْ شاهِدٌ لأصله، وكل كرامة دالَّةٌ على المعجزة التي أَعْطِيَها النبي عَلَيْهَا أيًّا كان ذلكِ النبي.

وهذا أَصْلٌ مهم يقضي بأنَّ الولي لا يخرج عن طاعة النبي الذي اتَّبَعَهُ، بخلاف ما زعمت طائفة من الغلاة المتصوفة والرافضة من أنَّ الولي قد يكون أفضل من النبي كما سيأتي بيانه في موضعه مُفَصَّلًا إن شاء الله، وصَنَّفَ فيه الحكيم الترمذي «ختم الأولياء»؛ كتاب معروف طُبِع، وصَنَّفَ فيه أيضًا ابن عربي الطائي وذَكَرَ فيه: أنَّ الولي يكون أفضل من النبي، وأيضًا هذا مُعْتَقَدْ الرافضة من أنَّ الأولياء أفضل.

الأصل العام الذي ذكرنا لك في هذه المسألة تُخَالِفُ كل هذا من أنَّ الولي ناصِرٌ وتَبَعٌ؛ بل كونه وليًّا يشهد لنبيه الذي اتّبعه، وبالتالي يكون تابعًا دائمًا والتابع متأخر.

## PANA COL

<sup>=</sup> التعليقات الحسان على الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان..

## الدرس الخامس والعشرون:

## أركان الإيمان

٦٦- وَالْإِيمَانُ: هُوَ الْإِيمَانُ بِالله، وَمَلَاثِكَتِه، وَكُتْبِه، وَرُسُلِه، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [وَالْبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ] ١٨٠٠، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَحُلُوهِ وَمُرِّهِ مِنَ الله تَعَالَى ١٨٠٠.
 ٦٧- وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّه، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِه، وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَى مَا جَاءُوا به.

## ــــــ و الشرح الشرح

## قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ أَبِي العِز:

والقَدَرِ: خَيرِه وشَرِّه، وحُلوِهِ ومُرِّه مِنَ الله تَعَالَىٰ»: وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، واليومِ الآخرِ، والقَدَرِ: خَيرِه وشَرِّه، وحُلوِهِ ومُرِّه مِنَ الله تَعَالَىٰ»:

●تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي على حديث جبريل المشهور المتفق على صحته، حين جاء إلى النبي على على صورة رجل أعرابي، وسأله عن الإسلام، فقال: «أن تشهد لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيد».

<sup>(</sup>٤٩٨) زيادة من بعض النسخ.

<sup>(</sup>٩٩٩) قَالَ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِي:

<sup>🗖</sup> قوله: «والقَدَرِ: خَيرِه وشَرِّه...»:

اعلم أنه لا ينافي هذا قوله ﷺ في دعاء الاستفتاح: «والخير كله بيديك، والشر ليس إليك» رواه مُسْلِم؛ لأن المعنى: فإنك لا تخلق شرَّا محضًا، بل كل ما تخلقه فيه حكمة، هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا الشر جزئي إضافي، فأما شر كلي، أو شر مطلق، فالرب -سبحانه وتعالى- منزه عنه.أفاده في «الشرح»، وراجع التفصيل إن شئت في «شفاء العليل» لابن القيم رحمه الله تعالى، ومنه تعلم كذب من نسب إليَّ أن للشر خالقًا غير الله -تعالى- في مقال نشر -مع الأسف في مجلة الحضارة (ص٠٥-٥)، العدد السنة ١٨).

وسأله عن الإيمان، فقال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر، خيره وشره». وسأله عن الإحسان، فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإنه يراك»(١٠٠٠).

وقد ثبت في الصحيح عنه ﷺ: أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص: ﴿قُلْيَكَأَيُّهُا ٱلۡكَنْفِرُونَ ﴾، و: ﴿قُلْهُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُ ﴾.

وتارة بآيتي الإيمان والإسلام: التي في سورة البقرة: ﴿ قُولُوۤا ءَامَنَ الْمِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ ال

وفسر على صحته، حيث وفد عبدالقيس، المتفق على صحته، حيث قال لهم: «آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خُمُس ما غنمتم»(١٠٠٠).

ومعلوم أنه لم يُرِد أن هذه الأعمال تكون إيمانًا بالله بدون إيمان القلب؛ لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب؛ فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وقد تقدم الكلام على هذا.

والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بيَّن معناه الكتاب والسنة.

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال:٢]، الآية، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ لَمّ يَرْتَابُواْ ﴾ [الحجرات:١٥] الآية، وقوله تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُواْفِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾

<sup>(</sup>٠٠٠) تقدم مرارًا، أُخْرَجَه مُسْلِم وغيره.

<sup>(</sup>۱۰۱) تقدم تخریجه.

[النساء: ٦٥]، نفي الإيمان حتى تُوجد هذه الغاية، دلَّ على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وُعِد أهله بدخول الجنة بلا عذاب.

ولا يقال: إن بين تفسير النبي على الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبدالقيس معارضة؛ لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمّن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره، بخلاف حديث وفد عبدالقيس؛ لأنه فسره ابتداءً، لم يتقدم قبله تفسير الإسلام، ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ كَيْلَتْهُ من تفسير الإيمان، فحديث وفد عبدالقيس مُشْكِل عليه.

ومما يسأل عنه: أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي على في حديث جبريل المذدور، فلم قال: إن الإسلام هذه الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده.

والتحقيق: أن النبي على ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقًا، الذي يجب لله على عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرًا عليه، ليعبد الله بها مخلصًا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضًا على الكفاية كالجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وما يتبع ذلك من إمارة، وحكم، وقتيا، وإقراء، وتحديث، وغير ذلك.

وإما أن يجب بسبب حق الآدميين، فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون، ورد الأمانات والمغصوب، والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض، وحقوق الزوجة والأولاد، وصلة الأرحام، ونحو ذلك؛ فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو، بخلاف صوم رمضان وحج البيت

والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقًا ماليًّا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها؛ ولهذا وجبت فيها النية، ولم يَجُرُ أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار. وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته، ويطالب بها الكفار.

وما يجب حقًا لله تعالى؛ كالكفارات، هو بسبب من العبد، وفيها معنى العقوبة؛ ولهذا كان التكليف شرطًا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى، على ما عرف في موضعه.

## 🗖 وقوله: «والقَدَرِ: خَيرِه وشَرِّه، وحُلوِهِ ومُرِّهِ، مِنَ الله تَعَالَىٰ»:

●تقدم قوله ﷺ في حديث جبريل: «وتؤمن بالقدر خيره وشره» (١٠٠٠)، وقال تعالى: ﴿ وَإِن تَعالَى: ﴿ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيِّتَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ وَنَ عِندِ لَكَ ۚ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيِّتَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ وَنَ عِندِكَ ۚ قُلُ كُنُّ مِنْ عِندِ اللّهِ ۗ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيِّتَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ وَنَ عِندِكَ ۚ قُلُ كُنُّ مِنْ عِندِ اللّهِ ۖ فَالِ هَتَوُلآ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابُكَ مِن سَيِّتَةٍ فَين نَفْسِك ﴾ [النساء: ٧٥، ٧٩] الآية.

فإن قيل: فكيف الجمع بين قوله: ﴿ كُلُّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ﴾، وبين قوله: ﴿ فَإِن نَفْسِكَ ﴾؟ قيل: قوله: ﴿ فَلَكُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾: الخصب والجدب، والنصر والهزيمة، كلها من عند الله، وقوله: ﴿ فَيَن نَفْسِكَ ﴾، أي: ما أصابك من سيئة من الله، فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَنبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتَ أَيْدِيكُم ﴾ [الشورى: ٣٠].

يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله قرأ: ﴿ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّنَةِ فَين نَفْسِكَ ﴾ [النساء: ٧]، «وأنا كتبتها عليك».

والمراد بالحسنة هنا: النعمة، وبالسيئة: البلية، في أصح الأقوال. وقد قيل: الحسنة الطاعة، والسيئة المعصية.

وقيل: الحسنة ما أصابه يوم بدر، والسيئة ما أصابه يوم أُحد.

<sup>(</sup>٥٠٢) أُخْرَجَه مُسْلم (٨)، من حديث عمر رَفِّك.

والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادًا دون الأول قطعًا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه (١٠٠٠)، مع أن الجميع مقدر؛ فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى، فتكون من سيئات الجزاء، مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى، كما دل على ذلك الكتاب والسنة.

وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: ﴿ فَإِن َ فَسِكَ ﴾؛ فإنهم يقولون: إن فعل العبد -حسنة كان أو سيئة - فهو منه لا من الله! والقرآن قد فرَّق بينهما، وهم لا يفرِّقون؛ ولأنه قال تعالى: ﴿ كُلُّ مِّنْ عِندِاللّهِ ﴾، فجعل الحسنات من عند الله، كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال، بل في الجزاء.

وقوله بعد هذا: ﴿ مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ ﴾، و﴿ مِن سَيِّنَةٍ ﴾، مثل قوله: ﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ حَسَنَةٌ ﴾، و﴿ وَإِن تُصِبْهُمُ سَيِّئَةٌ ﴾.

وفرَّق سبحانه وتعالىٰ بين الحسنات التي هي النعم، وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله، وهذه من نفس الإنسان؛ لأن الحسنة مضافة إلى الله؛ إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه، وأما السيئة، فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه؛ فإن الرب لا يفعل سيئة قطُّ، بل فعله كله حسن وخير. ولهذا كان النبي في يقول في الاستفتاح: «والخير كله بيديك، والشر ليس إليك» (١٠٠٠)، أي: فإنك لا تخلق شرَّا محضًا، بل كل ما تخلقه فيه حكمة، هو باعتبارها خيرٌ، ولكن قد يكون فيه شرٌّ لبعض الناس، فهذا شرّ جزئي إضافي، فأما شر كُلِّي، أو شر مطلق؛ فالرب سبحانه وتعالىٰ منزَّه عنه.

<sup>(</sup>٥٠٣) قَالَ العَلَامَةُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَفِيفِي:

انظر (ص٢١٤) من كتاب «الإيمان».

<sup>(</sup>٥٠٤) أُخْرَجَه مُسْلِم (٧٧١)، من حديث علي رَفِيْكَ.

وهذا هو الشر الذي ليس إليه؛ ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردًا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات، كقوله تعالى: ﴿ اللّهَ خَلِقُ كُلّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٢٢]، ﴿ كُلّ مِنْ عِندِاللّهِ ﴾ [النساء: ٨٧]، وإما أن يضاف إلى السبب، كقوله: ﴿ مِن شَرّ مَاخَلَقَ ﴾ [الفلق: ٢]، وإما أن يحذف فاعله، كقول الجن: ﴿ وَأَنّا لاَندَرِيَّ الشَرّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلأَرْضِ أَمّ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ [الجن: ١٠]. وليس إذا خلق ما يتأذّى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى، وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة، يكون شرًّا كليًّا عامًّا، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرًا ومصلحة للعباد، كالمطر العام، وكإرسال رسول عام.

وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيِّد كذابًا عليه بالمعجزات التي أيَّد بها الصادقين، فإن هذا شرّ عام للناس يضلهم؛ فيفسدُ عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم.

وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه، وقد قيل: ستون سنةً بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، وإذا قُدِّر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين، كالمصائب تكون كفارةً لذنوبهم، ويثابون على الصبر عليه، ويرجعون فيه إلى الله، ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليهم من العدو.

ولهذا قد يمكِّن الله كثيرًا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبِّئون الكذَّابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم؛ لأن فسادهم عامِّ في الدين والدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾ [الحاقة: ٤٤-٤٤].

وفي قوله: ﴿ فَنِ نَّفْسِكَ ﴾ من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها، لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب، ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير، ويندفع عنه كل شر.

جَامِعُ الْدُّسُ وَسِي الْمُقَدِيَةِ

ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ عَرْطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]؛ فإنه إذا هداه هذا الصراط، أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر، لا في الدنيا ولا في الآخرة.

لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين: إنه قد هداه! فلماذا يسأل الهدى؟! وأن المراد التثبيت، أو مزيد الهداية! بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك؛ فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدًا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه، ولم يكن مهتديًا، والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرًا على العمل بتلك الإرادة الصالحة؛ فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونًا وكسلًا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، فأمرً يفوت الحصر.

ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كمُلت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب، وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة؛ ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة؛ لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء، فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير، المانعة من الشر، فقد بيّن القرآن أن السيئات من النفس، وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى.

وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يُشكر سبحانه، وأن يستغفره العبد من ذنوبه، وألا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو؛ فأوجب ذلك توحيده، والتوكل عليه وحده، والشكر له وحده، والاستغفار من الذنوب.

وهذه الأمور كان النبي على يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح: أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «ربنا لك الحمد، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» (١٠٠٠)، «مل السموات، ومل الأرض، ومل ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد» (١٠٠٠). فهذا حمد، وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد، ثم يقول بعد ذلك: «لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» (١٠٠٠). وهذا تحقيق لوحدانيته، لتوحيد الربوبية خلقًا وقدرًا، وبداية وهداية، هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع؛ لتوحيد الإلهية شرعًا وأمرًا ونهيًا، وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جَدًّا: مُلكًا وعظمةً وبختًا ورياسةً في الظاهر، أو في الباطن، كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجَدِّ منك الجد، أي: لا ينجيه ولا يخلّصه؛ ولهذا قال: لا ينفعه منك (١٠٠٠)، ولم يقل: ولا ينفعه عندك؛ لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضره.

فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد، وتحقيق قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِبُ ﴾ [الفاتحة:٥]، فإنه لو قُدِّر أن شيئًا من الأسباب يكون مستقلًا بالمطلوب، وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب أن لا يرجئ إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستعان إلا هو؛ فله الحمد وإليه المشتكئ، وهو المستعان، وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به.

فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلًا بمطلوب؟! بل لا بد من انضمام أسباب أُخر إليه، ولا بد أيضًا من صرف الموانع والمعارضات عنه، حتى يحصل المقصود، فكل سبب فله شريك، وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه، ولم ينصرف عنه ضده، لم تحصل مشيئته.

<sup>(</sup>٥٠٥) أُخْرَجَه البُخَارِيِّ (٧٩٩)، من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رَافِكَ، ومُسْلِم (٢٠٠)، من حديث أنس وَالله .

<sup>(</sup>٥٠٦) أُخْرَجَه مُسْلِم (٤٧٧)، من حديث أبي سعيد رَافِيُّ.

<sup>(</sup>۷۰۷) انظر الذي قبله.

<sup>(</sup>٨٠٥) قَالَ العَلَامَةُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَفِيفِي:

انظر (٣١٩/٤) من «مجموع الفتاويٰ» لابن تيمية.

والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوئ، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدَاتُ.

والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو -مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل فلا يَتِمُّ ما يفعله إلا بأسباب كثيرة، خارجة عن قدرته، تعاونه على مطلوبه، ولو كان ملكًا مطاعًا، ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضى وعدم المانع.

وكل سبب معيَّن فإنما هو جزءٌ من المقتضي؛ فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضٍ تامّ، وإن سمِّي مقتضيًا، وسمي سائر ما يعينه شروطًا، فهذا نزاع لفظي.

وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها، فهذا باطل.

ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق أن يُعبد غيره، ولا يُتوكل على غيره، ولا يُرجى غيره.

توله: «وَنَحْنُ مُؤمِنُون بِذَلِكَ كُلِّه، لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحدٍ مِنْ رُسُلِهِ، ونُصَدِّقُهُم كُلَّه، عَلَىٰ مَا جَاءوا به»:

الإشارة بذلك إلى ما تقدم، مما يجب الإيمان به تفصيلًا، وقوله: «لا نفرق بين أحد من رسله»، إلى آخر كلامه، أي: لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض "(١٠٠٠)، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافرٌ بالكل.

<sup>(</sup>٥٠٩) قَالَالقَلَامَةُ عَبْدُالرَّزَّاقِ عَفيفِي: انظر (٦/٤) من «مجموع الفَتاويٰ».

جاء بتصديق بقية المرسلين، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين، كان كافرًا بمن في زعمه أنه مؤمن به؛ لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم، فكان كافرًا حقًّا، وهو يظن أنه مؤمن، فكان من الأخسرين أعمالًا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا.

### قَالَ العَلَّامَةُ البَرَّاك:

# 🗖 قوله: «وَالْإِيمَانُ: هُوَ الْإِيمَانُ بِالله، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْم الْآخِرِ»:

●فسر الطحاوي الإيمان في هذا الموضع بما فسره به النبي بي في حديث جبريل، فهذه الأصول الستة هي: أركان الإيمان، أو أصوله، أو أصول الاعتقاد: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر، وهذا هو الإيمان بالمعنى الخاص، فإن الإيمان يطلق إطلاقين:

إطلاقًا عامًا يشمل جميع أمور الدين العلمية والعملية، فهو اعتقاد، وقول، وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح.

ويطلق إطلاقًا خاصًّا ويراد به هذه الأصول الستة.

وهذا هو ما يفسر به الإيمان إذا قرن بالإسلام، كما في حديث جبريل حينما سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ففسر الإسلام بمبانيه الخمس، وفسر الإيمان بأصوله الست، وقال الطحاوي فيما تقدم: «الإيمان هو: الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان»، وهنا قال: «الإيمان هو: الإيمان بالله..»، فيما تقدم أراد أن يبين مسمى الإيمان، وأنه يكون بتصديق القلب وبالإقرار، وهنا أراد أن يفسر الإيمان ببيان ما يتعلق به فالتصديق بالجنان والإقرار باللسان، بأي شيء؟ فكأنه يقول: الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان بهذه الأمور الستة، وهذه الأصول الستة هي أصول اعتقاد أهل السنة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مطلع «العقيدة الواسطية»: «فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة –أهل السنة والجماعة–: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره»، فالإيمان

بهذه الأصول إجمالًا فرض عين على كل مكلف، أما الإيمان والعلم بهذه الأصول تفصيلًا فهو من فروض الكفاية؛ لكن من علم بشيء من علم التفصيل؛ وجب عليه الإيمان به، وهذا الكلام فيه تكرار؛ لأن الطحاوي تَعَلَّلْهُ ذكر الأصول الثلاثة فيما تقدم بقوله: «وَنُوْمِنُ بالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِينَ، وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ».

وسبق الكلام على هذه الأصول الثلاثة: الملائكة والكتب والرسل هناك، وتقدم ما يتعلق بالإيمان بالله عند قوله: «أَنَّ الله وَاحِدٌ لَا شَريكَ لَهُ».

وأما الإيمان باليوم الآخر، فهو الأصل الخامس من أصول الإيمان، وقد ذكره الله في كتابه وفصَّل الخبر عنه تفصيلًا عظيمًا، لم يتقدم مثله في كتاب من كتب الله المنزلة، فذكر الله الإيمان باليوم الآخر على سبيل الإجمال، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْكِنَابِ وَٱلنِّبِيَّةَ ﴾ [البقرة:١٧٧]، و﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَتِهِكَةِ وَكُنُبِهِ عَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَتِهِكَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

أما التفصيل؛ فكثير جدًّا؛ فسورة الواقعة، والحاقة، والتكوير، والانفطار، والانشقاق، والزلزلة، والقارعة، كلها في شأن القيامة وما يجري في ذلك اليوم من التغيرات والتحولات، ولهذا اليوم أسماء متعددة: يوم القيامة، والحاقة، والغاشية، والصاخة، والطامة الكبرئ، ويوم الحساب، ويوم النشور، والساعة، ويوم الدين.

 وقوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا لُظْ لَمُ نَفْسٌ شَيْعًا ۗ وَإِن كان مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أَنَيْنَا بِهَا ۗ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِيدِن ۞ ﴾ [الأنبياء:٤٧] .

ومن أهم ما يجب الإيمان به من أمر اليوم الآخر هو الإيمان بالبعث، والجنة والنار؛ لأن البعث هو الذي أنكره الكفار من عهد نوح إلى عهد محمد ولا يؤمن به إلا المنتسبون إلى دين الرسل، كاليهود والنصارى؛ لكن اعتقادهم للبعث فيه خلل؛ لكن بعث الناس من قبورهم هذا قدر مشترك، يؤمن به جميع المسلمين، ولا ينكره إلا الخارجون عن أديان الرسل، ولهذا المكذبون للرسل مكذبون باليوم الآخر، قال تعالى: ﴿قَلَ وَالْقُرْءَانِ المُعِيدِ ۞ بَلْ عِبُواً أَنْ جَاءَهُم مُنذِرُ مِنْهُم فَقَالَ الكَفْوُونَ هَذَا مَنَى عَلَى المُورِي المُعَلِيدِ ۞ بَلْ عِبُواً أَنْ جَاءَهُم مُنذِرُ مِنْهُم فَقَالَ الكَفْوُونَ هَذَا مَنَى عَلَى المعنى ثَني نفس السورة، فالسورة من أولها إلى آخرها في شأن القيامة، وهذا المعنى ثُني في نفس السورة، فالسورة من أولها إلى آخرها في شأن القيامة، وهذا المعنى ثُني في القرآن كثيرًا، وأمر الله نبيه على البعث في ثلاثة مواضع: ﴿ زَعَمُ اللَّذِينَ كَفُرُوا لَا تَأْيِينَ السَّاعَةُ قُلْ كُورَيِ لَتَأْيِنَا السَّاعَةُ قُلْ عَلَى وَرَقِي إِنَّهُ لَكُونُ وَمَا لَلْيَنِ كَفُرُوا الله المناهور ومعاد المعنى الله إلى ورَقِي النَّهُ المناهور ومعاد المعنى الله إلى المناه والمناه المناه وقوقوعه في آيات كثيرة.

وأظهر طرق القرآن في تقرير إمكان البعث أربعة:

- ١- الاستدلال بخلق السموات والأرض.
- ٢- الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها.
  - ٣- الاستدلال بالنشأة الأولى.
- ٤- الاستدلال بما وقع من إحياء الموتئ فيما سبق.

تجد هذه الأربع تثنى في القرآن في آيات كثيرة، فمثلًا في سورة «ق»، لما ذكر الله عن المكذبين إنكار البعث، ذكر الأدلة الدالة على بطلان قولهم، وبيان

صحة وإمكان البعث، فقال تعالى: ﴿ قَدْعَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُ ۚ وَعِندَنَا كِننَبُ حَفِيظُ ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيَ أَمْرِ مَّرِيجٍ ﴾ أَفَامَ يَنظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَكُهَا وَزَيَّنَهُا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴾ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَٱلْبَنَا فِيهَا مِن كُلِ زَوْج بَهِيج ﴾ بَهْ عَج ۞ تَبْصِرَةُ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ مُنْيِدٍ ﴾ [ق:٤-٨] . هذا الدليل الأول.

﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبِدَرًكَا فَأَنْبَتْنَابِهِ عَجَنَّتِ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿ وَالنَّخُلَ بَاسِقَتِ الْمَاطُكُ نَضِيدُ ﴿ وَالنَّخُلَ بَالِكَ الْمُؤْرُجُ ﴿ ﴾ [ق:٩-١١] . هذا الدليل الثاني: أي: الخروج من القبور كإخراج هذا النبات من الأرض.

الدليل الثالث بعد ذلك: ﴿ أَفَعِينَا بِٱلْخَلِّقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْ هُمْ فِ لَبْسِ مِّنَ خَلْقِ جَدِيدِ ۞ ﴾ [ق: ١٥].

وهذا المعنى تجده أيضًا في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَنْدِهِ ۚ أَنَكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَسْفِعَةُ فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِىٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَةَ ۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞﴾ [فصلت:٣٩].

وهذا المعنى هو المذكور في قوله تعالى: ﴿ فَٱنظُرْ إِلَىٰٓ ءَاتُنْرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْمِي ٱلْمَوْقَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ۚ ۞ ﴾ [الروم: ٥].

وأما الاستدلال بما كان من إحياء الموتى فذكر الله في سورة البقرة خمس وقائع: الأولى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بِعَثْنَكُم مِّرٍ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ ﴾ [البقرة:٥٥، ٥٦].

الثانية: قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَنَالْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَ \* ثُمْ فِيهَ ۚ وَٱللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْنُهُونَ ۞ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ٧٧، ٧٧].

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوثُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ أَوْكَالَّذِي مَكَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحِيء هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَةً فَالَكَمْ لِبَثْتُ قَالَ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ عَلَىٰ عُرُومً إِ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْتَةَ عَامِ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنظُرُ إِلَى حِمَادِكَ وَلَيْ الْبِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنظُرُ إِلَى الْمِعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتُسَنَّهُمَا ثُمَّ نَكْسُوهَا وَلِنَجُعَلَكَ ءَاكِةٌ لِلْنَاسِ وَأَنظُرُ إِلَى الْمِعْلَامِ كَيْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل

الخامسة: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَيَ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَلَى وَكَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ أَوْلَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَلَكِ مُنْ الطَّلْمِ فَصُرِّهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَ الطَّيْرِ فَصُرِّهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْمِ اللَّهُ عَلِي الطَّيْرِ فَصُرِّهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ الْجَعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَ عَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللِقرة: ٢١٠] .

فهذا بعض ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر.

🗖 قوله: «وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ مِنَ الله تَعَالَىٰ»:

والطحاوي هنا يَحْلَلْهُ قال: «وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ» ولم يقل: وبالقدر؛ بل عَطَف، والجملة كأنها مستأنفة، وتكون: «وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ مِنَ الله تَعَالَىٰ».

ولفظ القدر يطلق بمعنى التقدير، كما إذا قلنا: القدر السابق، والقدر العام، والقدر العام، والقدر الخاص، كما في «صحيح مسلم» من حديث عبدالله بن عمرو النبي الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة الله أي: تقدير الله لمقادير الأشياء.

ويطلق القَدَر على الشيء المقدَّر، وهذا كثير في اللغة العربية؛ فالمصدر تارةً يطلق ويراد به الفعل، ويطلق ويراد به المفعول، مثل كلمة الخُلْقِ: فالخلقُ يطلق ويراد به فعل الرب تعالى، فإن الله تعالى من صفته ومن فعله الخلق، فهو يخلق، وهو الخلاق، وهو الخالق.

<sup>(</sup>٥١١) أَخْرَجَه مُسْلِم (٢٦٥٣)، والتِّرْمِذِيّ (٢١٥٦)، وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ.

ويطلق على نفس المفعول، فتقول: هذا خلق الله، كما قال تعالى: ﴿ هَٰذَا خَلْقُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ المُخلُوقَ لله. اللَّهِ فَأَرُّونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِيهِ عَلَى اللهِ القمان: ١١]؛ أي: هذا هو المخلوق لله.

كذلك القدر يطلق ويراد به المقدر، فإذا حدث الآن حادث للإنسان يقول: هذا قدر، أي: هذا مُقَدَّرٌ قد قَدَّره الله، قال النبي عَلَيْ: «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلتُ كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل»(١٠٠٠).

ومثلُ القدرِ القضاء؛ فإنه يطلق ويراد به الحكم، وهو فعل الرب تعالى، ويطلق ويراد به المقضي، وهو ما قضاه الله وشاءه من المخلوقات، ولهذا يقول المسلمون فيما يحدث: هذا قضاء وقدر، أي: هذا أمر مقضي مقدر، أي: هذا أمر حكم الله به وقدره سبحانه وتعالى.

وقوله: «وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»: لا شك أن المقدرات المخلوقات فيها خير وشر وحلو ومر، فيها النعم والمصائب، فيها طيب وخبيث، وحسن وقبيح، هذه المخلوقات فيها هذا التنويع.

فإذا أريد بالقدر: المقدر؛ فهذا أمر ظاهر، نؤمن بأن كل الأشياء مقدرة مخلوقة لله، واقعة بقدرة الله ومشيئته، لا يخرج شيء منها عن ملك الله، فكل ما يجري في الوجود من خير وشر؛ فهو بمشيئة الله وخلق لله، ومقدر بتقدير الله، وهو مقضي بحكم الله وقضائه

وقوله: «وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ»: كأن هذا التعبير من تنويع الكلام؛ لأن الأمور المقدرة منها ما هو حلو في حس وذوق الناس؛ كالنعم والأشياء المستطابة.

والمر: الأشياء الكريهة كالمصائب؛ لأن لها مرارة في النفوس.

ويفسر الخير باللذات وأسبابها، والشر بالآلات وأسبابها، لكن هناك لذات في نفسها لكنها أسباب لآلام طويلة، فتكون في ذاتها خيرًا، لكنها شر باعتبار ما تفضي

إليه، فالمعاصى شر وإن استلذتها النفوس؛ لأنها تفضى إلى أعظم الآلام.

والطاعات خير في ذاتها ومآلها، وإن اشتملت على بعض المشاق والكُلف، لكنها خير؛ لأنها نفسها مصالح ومنافع عظيمة، وفي الصحيح عن النبي على: «حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات»(۱۰۰)، والله تعالى اقتضت حكمته تنويع الخلق، وخلق الأضداد في هذا الوجود، فخلق الخير والشر، والنافع والضار، والحسن والقبيح في الذوات والصفات والأفعال، فخلق النور والظلمات، وخلق الملائكة والشياطين، وخلق الصحة والمرض والحياة والموت: ﴿ اللَّهِ عَمَلًا اللَّهُ اللَّهُ

إذًا؛ الأشياء المخلوقة فيها خير وشر والله خالق الخير والشر، أما فعل الرب سبحانه: حكمه وقضاؤه وتقديره؛ فكله خير، ليس فيه شر، والشر لا يضاف إلى الله اسمًا، ولا صفة ولا فعلًا، فالشر لا يكون في أسمائه فكلها حسنى، ولا في صفاته فكلها صفات كمال وحمد، ولا في أفعاله فكلها أفعال عدل وحكمة، وإنما يكون في مفعولاته، أي: مخلوقاته. وهذا ما فُسر به قول النبي على: «والشر ليس إليك»(١٠٠).

أنه تعالى لا يخلق شرًّا محضًا؛ بل كل الشر الذي في المخلوقات شرُّ نسبي ليس شرًّا محضًا، وهذا يرجع إلى الإيمان بحكمته سبحانه وتعالى، وأنه حكيم، ما خلق شيئًا عبثًا، لم يخلق شيئًا إلا لمصالح وحِكَم يعلمها سبحانه، وليس من شرط ذلك أن تكون عائدة للعبد، بل قد يكون فيها شر لبعض الناس، وهو شر جزئي إضافي، فأما شر كلي، أو شر مطلق؛ فالله تعالى منزه عنه.

وكل ما خلقه الله إما أن يكون خيرًا محضًا، أو أن وجوده خير من عدمه باعتبار الحكمة العامة، فالله خلق هذه الأضداد لحكم بالغة، ومن حكمه تعالى في خلقه: الابتلاء، قال تعالى: ﴿ إِنَّا الْابتلاء، قال تعالى: ﴿ إِنَّا

<sup>(</sup>٥١٣) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٤٨٧)، ومُسْلِم (٢٨٢٢)، من حديث أبي هريرة وأنس طَالْقَاً، مرفوعًا.

<sup>(</sup>٥١٤) أُخْرَجَه مُسْلِم (٧٧١)، وأَبُو دَاوُد (٧٦٠) وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب رَاكُكَ.

جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ ﴾ [الكهف:٧]، ﴿ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَاتَ عَرْشُهُ, عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْتُكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود:٧].

والشر الذي في المخلوقات لا يضاف إلى الله مفردًا أبدًا؛ بل إما يدخل في عموم المخلوقات كقوله: ﴿ أَللَّهُ خَلِقُ عَموم المخلوقات كقوله تعالى: ﴿ قُلْكُلُّ مِّنَ عِندِ النَّسَاء: ٧٨]، وكقوله: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦]، يعني: الخير والشر.

وإما بصيغة البناء للمفعول، كقوله تعالى عن الجن: ﴿وَأَنَّا لَانَدْرِيَ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الجن:١٠] .

وإما أن يضاف إلى خلقه سبحانه، كقوله تعالى: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ۗ ۞ مِن شَرِّ مَاخَلَقَ ۞ ﴾ [الفلق:١، ٢] .

هذه الوجوه التي يعبر بها في إضافة الشر المخلوق.

وعلى هذا فلا ينبغي أن تقول: الله خالق الشر، لكن قل: الله خالق كل شيء، وهذا معنى التعبير بالعموم، وقل: فلان أريد به السوء، ولا تقل: أراد الله به.

وكذلك إذا أردت أن تخبر عن خلق الله للمخلوقات، قل: الله خالق كل شيء، الله خالق الدسموات والأرض ومن فيهن، ولا تقل: الله خالق الحشرات وخالق الكلاب، أو: الله رب الكلاب، هذا منكر؛ بل قل: رب السموات والأرض، رب كل شيء، هذا الذي فيه التعظيم، كما تمدَّح سبحانه وتعالى بذلك ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبَعِ وَرَبُ المَوْمنون: ٨٦].

وهكذا في النفع والضرر فلا تقل: الله هو الضار؛ بل قل: الله هو النافع الضار، وهذا من جنس الأول في التعبير بالعموم.

ومن هذا ما ذكر الله من قول إبراهيم عَلَيْهِ: ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوُ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُو يَهْدِينِ ﴿ وَٱلَّذِى هُو يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴿ الشّعراء:٧٧-٨] ولم يقل: وإذا أمرضني شفاني، وهذا من الأدب في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. ومما يتعلق بهذا: الجمعُ بين آيتي سورة النساء، وهي قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيّئَةُ يُقُولُوا هَلَاهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيّئَةُ يُقُولُوا هَلَاهِ مِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ اللّهِ وَاللهِ عَلَى في الآية التي تليها: ﴿ مَا أَصَابُكُ مِنْ حَسَنةٍ فَيَزَاللّهَ فَي الآية التي تليها: ﴿ مَا أَصَابُكُ مِنْ حَسَنةٍ فَيْزَاللّهَ وَمَا أَصَابُكُ مِن سَيّئةٍ فَيْن نَفْسِكَ ﴾ [النساء: ٧٩] فظاهر الآية الأولى أن الحسنة والسيئة كلها من عند الله ومعنى أن الحسنة والسيئة من عند الله أنهما بمشيئته وتقديره وتدبيره، وليس في تقديره شر سبحانه وتعالى؛ بل حكمة وعدل.

وأما قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّئَةِ فَين نَّفْسِكَ ﴾ [النساء:٧٩] فالمعنى: بسبب نفسك، والحسنة والسيئة تطلق في القرآن إطلاقين:

١ - حسنات وسيئات الجزاء، وهي: النعم والمصائب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَبَلُوْنَهُم إِلَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

٢- حسناتُ وسيئات الأعمال، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾
 [هود: ١١٤] .

وأما الحسنة والسيئة في الآيتين:

ففي الآية الأولى: النعمة والمصيبة.

وفي الثانية كذلك على الصحيح، وفسرت الحسنة بالنصر والخصب، والسيئة بالهزيمة أو بالمصيبة وبالجدب وما أشبه ذلك، فتكون الآية: ﴿وَمَاۤ أَصَابُكُونِ سَيِّنَةِ فَين نَفْسِكُ ﴾ أو بالمصيبة وبالجدب وما أشبه ذلك، فتكون الآية: ﴿وَمَاۤ أَصَابُكُم مُصِيبَةُ قَدَّ أَصَبُتُم مِّتَّالَيْهَا قُلْمُ أَنَّ هَذَ الْمُومِن في النساء:٧٩] من جنس ﴿أُولَمَّ الْصَكَبُ مُصِيبَةُ قَدَّ أَصَبُتُ مُ مِّن مُصِيبَةٍ فَي مَا كَسَبَتْ عِندِ أَنفُسِكُم ﴾ [ال عمران:١٦٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَصَنبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَي مَا كَسَبَتْ الْقَدِيكُم في الشورى:٣٠].

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم هذا المعنى تقريرًا حسنًا ونقل بعضه الشارح ابن أبي العز في شرحه -فجزاهم الله خيرًا.

وقوله: «مِنَ الله تَعَالَىٰ»؛ أي: كله بخلق الله، وبقدرة الله، وبمشيئة الله، لا خروج لشيء عن ذلك.

# توله: «وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ، وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهِمْ عَلَىٰ مَا جَاءُوا به»:

●أي: بكل ما تقدم من مسائل الاعتقاد التي ذكرها مما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر.

«لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ»: بل نؤمن بهم جميعًا، كما وصف الله المؤمنين بذلك: ﴿ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَمَكَتَهِ كَلِهُ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَرَسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَعُفُرُ بِبَعْضِ وَنَصَعُفُرُ بِبَعْضِ وَنَصَعُفُرُ بِبَعْضِ وَنَصَعُمُ اللهُ عَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَعُفُرُ بِبَعْضِ وَنَصَعُمُ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَعُفُرُ بِبَعْضِ وَنَصَعُمُ اللهُ عَلَى اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَعُمُ اللهُ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَوْمِ اللهُ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَعُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَصَعُمُ اللهُ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ فَيْ وَلَهُ مِنُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُو

«وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَىٰ مَا جَاءُوا بِهِ»: فكما نؤمن بجميع الرسل، نؤمن بكل ما جاءوا به، فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض؛ فهو كافر لا ينفعه إيمانه، ومن كذّب رسولًا واحدًا؛ فهو كالمكذّب لجميعهم، وكذلك من آمن بالرسول الواحد ولكنه كفر ببعض ما جاء به؛ فهو كافر لا ينفعه إيمانه، فلو آمن أحد بكل ما جاء به الرسول على إلا مسألة واحدة مع ثبوتها وقطعيتها، ولا يحمله على ذلك التوقف في ثبوتها؛ فإنه كافر، فلو قال: أنا أؤمن بالقرآن، كله إلا هذه الآية؛ فهو كافر، أنا أؤمن بكل أحكام الإسلام إلا تحريم الخمر؛ فإنه كافر.

## قَالَ العَلَّامَةُ الفَوْزَانِ:

- □ قوله: «والإيمانُ: هوُ الإيمانُ بالله، وملائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، واليومِ الآخرِ، والقَدَرِ: خَيره وشَرّه، وحُلوهِ ومُرّه، مِنَ الله تَعَالَىٰ»:
- ●تعريف الإيمان هو -كما سبق-: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأما ما ذكره المصنف هنا فهي أركانه

كما بَيَّنها النبي على الله عبريل «قال: أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»(٥٠٠).

وله خصال كثيرة، كما في قوله على: «الإيمان بضع وسبعون شعبة -أو بضع وستون شعبة - أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» (١٠٠٠) لكن هذه الستة هي الأركان والدعائم التي يقوم عليها.

وتقدم الكلام عن الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب، تقدم كل هذا، ولكنه متفرق في أول هذه العقيدة.

## 🗖 قوله: «وَنَحْنُ مُؤمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّه»: 🔾

●يجب الإيمان بهذا كله، فإن جحد شيئًا من هذه الأركان فإنه ليس بمؤمن؛ لأنه نقص ركنًا من أركان الإيمان.

# ◘ قوله: «لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحد مِنْ رُسُلِهِ، ونُصَدِّقُهُم كُلَّهُم عَلَىٰ مَا جَاءوا بِهِ»:

هذا سبق، أنه يجب الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله منهم في القرآن ولم يسمّ؛ فنؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده، فمن آمن ببعضهم وكفر ببعض فهو كافر بالجميع، لو جحد نبيًّا واحدًا فإنه يكون كافرًا بجميع الأنبياء ﴿ إِنَّ اللّهِ عَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَيُعُولُونَ اللّهِ عَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَيُعُولُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ فَيُرِيدُونَ أَن يُتَخِفُو الْبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَتَهِكَ هُمُ الْكَفُرُونَ حَقًا ﴾ [النساء:١٥١،١٥٠].

فاليهود كفار؛ لأنهم كفروا بنبيين كريمين، كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام، وكفروا بمحمد عليه والنصارى كفار؛ لأنهم جحدوا رسالة النبي محمد عليه؛ فالذين يقولون اليوم: اليهود والنصارى مسلمون ومؤمنون، وأنهم أهل أديان، ويجب التقارب بين الأديان والحوار بين الأديان، هذا خلط وضلال والعياذ بالله، خلط بين

<sup>(</sup>١٥) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥١٦) تقدم تخريجه.

الحق والباطل، والإيمان والكفر لأنه بعد بعثة محمد على ليس هناك دين صحيح إلا الإسلام ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِم دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وَالْإِيمَانُ: هُوَ الْإِيمَانُ بِاللهِ، وَمَلَاثِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْيَوْمِ اللهِ يَعَالَىٰ»:

ما هو الإيمان؟

«الْإِيمَانُ: هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالتَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ»

تصديق بالجنان بأي شيء؟ وإقرار باللسان بأي شيء؟

فَذَكَرَ لك أركان الإيمان الستة المعروفة التي دلَّ عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

وهذه الأركان الستة تسمى أركان الإيمان؛ لأنها جاءت حصرًا في جواب سؤال وهو قول جبريل على للنبي على: «أخبرني عن الإيمان؟ قال: الإيمانُ أن تؤمن بالله، ومَلاَئِكَتِه، وَكتبه، وَرُسُلِه، واليوم الآخِر، وَالقَدَرِ: خَيْرِهِ وشَرِّهِ قال: صدقت»(١٠٠٠).

وسُمِّيَت أركان الإيمان هذه عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم أيضًا؛ لأنها جاءت جوابًا على سؤال، والأصل في الجواب أنه يقتضي الحصر والحد الأدنى مما يَصْدُقُ عليه الجواب، وذكرُهَا للتنصيص عليها في القرآن والسنة:

<sup>(</sup>٥١٧) أُخْرَجَه مُسْلم (٨)، والنَّسَائيّ (٩٩٠)، وغيرهما من حديث عمر تَطْعُكُ.

أما في القرآن فجاءت في غير موضع كقول الله على: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَلِكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَتِمِكَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلْبَيِّيَنَ ﴾ [البقرة:١٧٧].

و﴿ أَلِيرً ﴾ هنا المقصود به الإيمان.

وكذلك قوله: ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ عَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ عَامَنَ بِٱللّهِ وَمَلَتَهِ كَذِيهِ عَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ عَامَنَ بِٱللّهِ وَمُلَتَهِ كَذِيهِ عَرُسُلِهِ عَ وَرُسُلِهِ عَ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ عَ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وكذلك قوله عَلى: ﴿ يَثَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ الْكِئْبِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَ وَالْكِئْبِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَ وَالْكِئْبِ الَّذِى أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكَفُرُ بِاللّهِ وَمَلَتَ كَيْتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلَا يَكُورُ اللّهِ وَمَلَتَ كَيْتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالنّساء : ١٣٦].

وهذه الأصول الستة، أركان الإيمان الستة هي التي يجب التصديق بها والإقرار بها لسانًا؛ يعني: يُقِرْ بلسانه أنَّهُ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكذلك يعتقد بقلبه مُصَدِّقًا بهذه الأشياء الستة.

وقد مر معنا فيما قبل تفصيل الكلام على هذه الأركان الستة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويأتي الكلام على الإيمان باليوم الآخر تفصيلًا، وتتمة الكلام على الإيمان بالقدر.

وعلى هذه الجملة نذكر بعض المباحث والمسائل.



#### المسألة الأولى:

أنَّ هذه الستة يُعَبَّرُ عنها بالأركان، وكلمة الأركان سواءً أركان الإسلام أو أركان الإيمان أو غير ذلك هي تسمية اصطلاحية، لم يأتِ بها الدَّليل أنَّ هذا ركن.

فالأدلة ليس فيها تفريق في المباني ما بين الركن وما بين غيره من حيث التسمية. وفي العبادات أيضًا ليس في الأدلة تسمية الأركان أركانًا، والواجبات واجبات. والعلماء من جهة الاصطلاح وما دلَّ عليه الدليل:

- جعلوا ما يقوم عليه الشيء ويسقُطُ بسقوطه رُكنًا.
- وجعلوا ما يتمّ به الشيء على جهة اللزوم جعلوه واجبًا.

ولهذا سَمُّوا أركان الإسلام الخمسة أركانًا وهي واجبات؛ لأنَّ الركن أعظم من الواجب فيُسَمَّى واجبًا، وهو ركن بسقوطه يسقط البناء.

ومما يدلّك على أنَّ التسمية اصطلاحية: أنهم مع اتِّفَاقِهِم على أنَّ أركان الخمسة الإسلام خمسة فهم اختلفوا اختلافًا شديدًا فيمن ترك ركنًا من هذه الأركان الخمسة غير الشهادتين والصلاة والزكاة؛ يعني: من ترك الصيام أو ترك الحج؛ فهل يقال انهدم إسلامه؟

وكذلك في أركان الإيمان؛ هل من تَرَكَ بعض أفراد هذه الأركان، يعني: شكَّ أو تَرَكَ الإيمان ببعض ما يتصل باليوم الآخر؛ لجهله أو لتأويله أو نحو ذلك، هل يسقط الركن في حقه؟ أو ما تتصل به مسائل القدر، هل يسقط الركن في حقه؟ للعلماء في هذا بحث.

وهذا مهم لك؛ لأجل أنَّ تسمية الركن تسمية اصطلاحية، ولا يعني أن تُرَتِّبَ عليها أنَّ ذهاب ما تظن أنه الركن أو بعض أفراده أنَّهُ يعني عدم صحة الإيمان، أو عدم صحة الإسلام، أو الكفر.

وحقيقة الركن في الاصطلاح: هو ما تقوم عليه ماهية الشيء ولا يُتَصَوَّرُ بدونه. والإيمان بالله على يومن لم يؤمن بالله لم يصحّ إيمانه، كذلك الإيمان بالملائكة وأنهم موجودون وعلى نحو ما فصَّلنا لك في القَدْرِ المُجْزئِ من الإيمان؛ هذا ركن.

فلكل ركن من هذه الأركان الستة قَدْرٌ يَصِحُّ به، وهناك شيء زائد قد يكون واجبًا؛ ولكن يأثم الإنسان على عدم الإيقان به، ولكن ليس داخلًا في حد الركن؛ يعني بمعنى: إذا سَقَطْ أو لم يأت به فإنه لا يَصِحّ إيمانه.

فإذًا الإيمان إقرارٌ باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، وما يتصل بأركان الإيمان الستة هذه تصديق بالجنان على نحو ما فصلنا لك سابقًا في القَدْرِ المجزئ من كل مسألة وركن منها.

من تتمة البحث مسألة أركان الصلاة وواجبات الصلاة، ثُمَّ خلاف كبير بين العلماء هل هذا ركن أو هذا واجبًا؟ إلى آخره مما له صلة بفهمك لمعنى الركن ومعنى الواجب.

#### المسألة الثانية:

خلاصة الكلام على هذه الأركان السّتة بحيث يمكنك معه أن تُقرِّر حقيقة الإيمان وعقيدة السلف فيما يتصل بهذه الأركان الستة.

#### أولًا: الإيمان بالله:

الإيمان بالله ثلاثة أقسام:

١- إيمان بالربوبية، يعني: إيمان بأنَّ الله واحد في ربوبيته، في تدبيره لهذا الملكوت، وفي رجوع كل شيء إليه.

فإن قيل: فكيف الجمع بين قوله: ﴿كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [النساء:٧٨]، وبين قوله: ﴿فُلُ مِّنْ غِندِ ٱللَّهِ ﴾ [النساء:٧٩]؟

قيل: قوله: ﴿كُلُّمِنَ عِندِ ٱللَّهِ ﴾: الخصب والجدب، والنصر والهزيمة، كلها من عند الله.

٢- إيمان بالألوهية، يعني: بأنَّ الله واحد في استحقاقه العبادة، ولا أحد معه يستحق شيئًا من العبادة.

٣- إيمان بالله في أسمائه وصفاته، يعني: بأنَّ الله واحدٌ في أسمائه وصفاته ليس له مثيلٌ ولا ند، وليس له كُفُو وليس له سَمِيٌ في أسمائه وصفاته من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنى وشمول ما دلّ عليه الاسم والصفة من المعنى.

ثانيًا: الإيمان بالملائكة:

الإيمان بالملائكة؛ إيمانٌ بأنهم موجودون، وهذا الإيمان فيه إجمال وتفصيل، وكلُّ من عَلِمَ شيئًا مما جاء في الدليل من كتاب الله عَلاه، أو في سنة المصطفى على الصحيحة فإنه يجب إيمانه به، كما ذكرنا لك سابقًا أنَّ القَدْرَ المجزئ للإيمان بالملائكة الإيمان بوجود الملائكة، وأنهم عُبَّادُ لله عَلَى لا يُعبَدُون.

ثالثًا: الإيمان بالكتب:

رابعًا: الإيمان بالرسل:

الإيمان بالرسل أيضًا على نفس المنوال؛ إيمانٌ بأنَّ الله عَلَى أرسَلَ رُسُلًا وأيّدهم بالبراهين والآيات والمعجزات، وجعلهم هُدَاةً إلى الحق دالين عليه، وهم كثير، منهم من قُصَّ علينا ومنهم من لم يُقَصَّ علينا، فتؤمن بهم إجمالًا ونؤمن بهم تفصيلًا فيما بلغنا تفصيله.

هذه كلها جمل سبق الكلام عليها مُفَصَّلًا في مواضعها.

خامسًا: الإيمان باليوم الآخر:

القَدْر المُجْزِئُ منه أن يؤمن العبد ويوقن ويُصدِّقْ بأنَّ هناك يومًا يبعث الله فيه العباد فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ثُمَّ تحته مباحث كثيرة من الحال في البرزخ، ثم ما بعد النفخة الأولى، ثم ما بعد النفخة الثانية، ثم اجتماع الناس في العَرَصَات البرزخ، ثم ما بعد الحوض، ثم الصحف، ثم الميزان، والصراط، والظُلْمَة، والنار، والجنة، والحساب، والاقتصاص، وانقسام الناس. كل ما في القرآن من ذلك.

واليوم الآخر كثيرٌ تفاصيله في القرآن جدًّا، وكذلك في السنة كثيرٌ تفاصيله.

ويمكن أن يضبطه طالب العلم من جهة التفصيل بأن يُرَيِّبَ ما جاء فيه من الأدلة في القرآن أو في السنة، يرتبها في قلبه من حين نفخة البعث إلى دخول أهل الجنة الجنة، ودخول أهل النّار النار.

تُرَيِّبُ ما يحدث على مراحل:

النفخة، ما يحصل بعدها، مسير الناس، كيف يجتمعون، وما يحصل أثناء الجتماعهم بما جاء في الأدلة، ثم بعد ذلك ما هي الأشياء التي تحصل تباعًا شيئًا فشيئًا وتفاصيل ذلك إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وسيأتي تفصيلٌ للكلام على اليوم الآخر إن شاء الله تعالى في آخر هذه العقيدة المباركة.

سادسًا: الإيمان بالقدر:

علمت مما سبق أنَّ مراتب الإيمان بالقدر أربع، وأنه يجب على العبد والقَدْر المجزئ من الإيمان به أن يعلَمَ أنَّ كل شيء يحصل إنما هو بإذن الله وبمشيئته وبعلمه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الرب على قَدَّرَ كل شيء إجمالًا وتفصيلًا.

الإيمان بالقدر كما ذكر قال: «وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ» والخير والشر والحلو والمر في القَدَرِ المقصود بها: ما يضاف للعبد من القَدَرْ؛ يعني: المقدور، فالقَدَر له جهتان:

1- جهة صفة الله على وفعل الله على: وهذه مرتبطة بعدد من صفات الرب على أولها: العلم، والثاني: الكتابة والمشيئة والخلق والحكمة وهي: وضع الأمور مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات المحمودة منها، والعدل في حُكْمه على القدري وهو وضع الأمور والمقادير في مواضعها، هذه جهّةٌ تتعلق بالله على الله الله المحدودة منها، والمعلى بالله الله الله المحدودة منها، هذه المحدودة منها، والمعلى بالله الله المحدودة منها، هذه المحدودة منها، والمعلى المحدودة منها، والمعلى الله الله المحدودة منها، والمعلى المحدودة منها، والمعلى الله المحدودة منها، والمعلى المحدودة منها، والمحدودة منها، والمعلى المحدودة منها، والمحدودة منها

٢- جهة تتعلق بالعبد: وهي المقدُور -وقوع المقدور، وقوع المُقدَّر عليه، وقوع القَدَّر عليه، وقوع القَدَر، وهذه تسمى المقدُور، وتسمى القضاء كما أسلفنا لكم في الفرق ما بين القَدَرْ والقضاء. هذا المُقَدَّر هو الذي ينقسم إلى خير وشر، وإلى حلو ومر.

أما الجهة الأولى وهي صفة الله على فليس فيها شر، بل كلها خير؛ لأنَّ الله على طيبٌ، ولأنه سبحانه ليس في أفعاله إلا الجميل والخير وما يتولُ إليه فِعلُهُ وقَدَرُهُ هو الحكمة، وما ينبغي أن تكون الأمور عليه.



وهذا للعباد فيه أحوال عظيمة، وهو الذي يظهر من العبد الإيمان به؛ يعني: الإيمان بالمَقْدُور، يعني: ما موقفه من المقدور هذا شر وخير بالنسبة إليه.

لكن معظم الناس -حاشا أهل العلم والحكمة - لا ينظرون إلى الجهة الأولى وهي جهة فعل الله على وعلمه ومشيئته وتقديره وخلقه ونحو ذلك في وقوع المُقدَّرَاتُ عليهم، أو فيما يرون من تقدير الله الناس، هذا حاله كذا وهذا حاله كذا، لا ينظرون إلى الجهة الأولى، في الغالب يكون نظرهم من جهة الإضافة إليه، هذا حلو بالنسبة له، هذا شر، ينظر إلى الناس هذا جاءه كذا، وما جاءه كذا، هذا من صفته كذا.

ولأجل هذا؛ نُصَّ على الخير والشر والحلو والمر هنا، وأصله -التنصيص عليه- في الحديث الصحيح عنه عليه قال: «أن تؤمن بالقدر خيره وشره» (١٠٠ وفي الحديث الآخر أيضًا قال: «خيره وشره وحلوه ومره» (٢٠٠ وهذا هو الذي يُحَاسِبْ العبد نفسه عليه فيما يراه حاصلًا من المُقَدَّرْ.

ومن جهة الإيمان بالقَدَرْ يأتي كثير من السّيئات التي يُصَاب العبد بها، وهي جهة سوء الظن بالله على.

<sup>(</sup>٥١٨) أَخْرَجَه مُسْلَم (٧٧١)، وأَبُو دَاوُد (٧٦٠) وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب ﷺ. (٥١٩) أُخْرَجَه مُسْلِم (٨)، والنَّسَائِيّ (٤٩٩٠)، وغيرهما من حديث عمر رَفِّكَ.

<sup>(</sup>٥٢٠) أَخْرَجَه ابن أَبي شيبة (٦/ ١٧)، والنَّسَائِيّ في «الكبرىٰ» (٥٨٥١)، والطَّبَرَانِيّ (٢١/ ٤٣٠)، من حديث ابن عمر، وضعفه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «ظلال الجنة»، برقم (١٧٢).

ولهذا كان الإيمان بالقدر خيره وشره فيما يضاف إلى العبد من وقوع المُقَدَّرَات كان الإيمان به عظيمًا؛ لأنَّ أكثر الخلق يُسيئون الظن بالله على وهذه من سِمَةِ أهل الجاهلية ﴿يُطُنُّونَ بِاللهِ عَيْرَالْحَقِ ظَنَّ الْجَهلِيَّةِ ﴾ [آل عمران:١٥٤] يأتيه الشيطان في خاطره فيما وقع عليه مما يسوؤه من الشريقول: غيري كذا، وأنا لا أستحق هذا، أو كيف يحصل هذا ونحو ذلك.

ولقد أحسن ابن القيم كَلِشَهُ حينما ذكر سوء الظن بالله على وقال في أواخر بحثه: «ففتش نفسك؛ فإن تنجُ منها تنجُ من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إِخالُك ناجيًا»(٢٠٠). وقلَّ من يسلم من سوء الظن بالله على ومن الاعتراض.

فهو أعظم وأكثر من التَطَيُّرُ؛ لأنَّ التَطَيُّرُ يحصل أحيانًا؛ ولكن وقوع المُقَدَّرَات؛ هذا كل لحظة.

ولهذا ينبغي للعبد في إيمانه بالقدر خيره وشره، بل يجب عليه أن يُحَسِّن الظن دائمًا بالله على، وأن يُسَلَّمَ لما أراده الله على بعبده من الأمور الكونية.

المسألة الثالثة:

الإيمان: إقرارٌ وتصديقٌ وعمل، وهذه الأركان -أركان الإيمان الستة- لا يظهر تعلُّقُها بنفسها بالعمل، فهي كلها أمور اعتقادية بحتة، فأين العمل في هذه الأركان الستة؟ الجواب عن هذا من جهتين:

الجهة الأولى:

أنَّ العمل مُتَضَمَّن في هذه الأركان الستة:

فالإيمان بالله؛ إيمانٌ بربوبيته، وألوهيته، وبالأسماء والصفات.

والإيمان بتوحيده في العبادة؛ يعني: بأنه هو المستحق للعبادة وحده على ففيه التوجه إليه بالعبادة.

<sup>(</sup>۲۱۱) انظر: «زاد المعاد» (۱۹٦/۳)، و «إغاثة اللهفان» (۲/۲٥)، و «مفتاح دار السعادة» (۱/۲۷).

وكذلك الإيمان بالربوبية؛ فيه الاعتراف له بالربوبية.

وهذا يَلْزَمُ منه أن يُعْبَدُ أو أن يُشْكَرْ أو نحو ذلك وهذا مَدْخَلٌ للعمل في الإيمان.

الإيمان بالملائكة يتصل به العمل من جهة المراقبة باعتقاده أنَّ الملائكة موجودون، وأنَّ منهم من يُرَاقب العبد ويكتب ويحسِب عليه ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ اللهِ مَا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق. ١٨].

الإيمان بالكتب؛ فيها الإيمان بأعظم الكتب وهو القرآن، والإيمان بالقرآن فيه العمل بما في القرآن من أوامر ونواه والحكم به، وهذا عمل.

الإيمان بالرسل؛ فيه الإيمان بمحمد على الله الإيمان الإيمان بعد الإيمان بالله على والإيمان بالنبي على أنه رسول لا بد فيه من العمل.

الإيمان باليوم الآخر، وأن الله يحاسب العباد فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، هذا يَبْعَثُ على العمل في أن يَتَقِيَ السوء ويعمل بالخير.

الإيمان بالقدر كذلك من جهة أنه متضمّنٌ أنَّ العبد لا يعمل عملًا يسخط الله على فيما قدر، ويعمل عملًا يشكر الله على به فيما قدر؛ لأنَّ القدر إما خير يستوجب الشكر، أو شر بالنسبة للعبد يستوجب الصبر، وهذه أعمال. هذه هي الجهة الأولى من التعلق.

#### الجهة الثانية:

أنه لا يُتصَوَرُ في الشرع أنَّ ثَمَّ إيمان بلا إسلام، كما أنَّهُ لا يُتَصَوَّر أن ثمة إسلامًا بلا إيمان، فكل إسلام لا بد فيه من قَدْرٍ من الإيمان يصح معه الإسلام الظاهر.

كذلك كل إيمان بهذه الأركان السّتة الباطنة الاعتقادية لا بد معه من عمل -من إسلام- يُصَحِّحُ هذا الإيمان.

ولهذا كان من الشرطِ في صحة الإسلام أن يكون ثَمَّ إيمان، وفي صحة الإيمان أن يكون ثَمَّ إسلام.

فلا يُتَصَوَّرُ مسلمٌ ليس معه من الإيمان شيء، ولا يُتَصَوَّرُ مؤمنٌ ليس معه من الإسلام شيء.

فإذًا دَخَلَ العمل بدخول الإسلام -وهو أركان الإسلام- في صحة هذا الإيمان، فالإيمان المُنْجِي إيمانٌ لا بد معه من إسلام، وهذا ظاهرٌ بَيِّنْ في أنَّ الله لا يقبل عمل أحد حتى يكون مؤمنًا.

وهذه الأمور كان النبي على يجمعها في الصلاة كما ثبت عنه في الصحيح: أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «ربنا لك الحمد، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد»، ثم يقول بعد ذلك: «لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد».

لَّ قوله: «وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِلَالِكَ كُلِّهِ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ، وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَىٰ مَا جَاءُوا بِه»:

● «نَحْنُ»: يعني به أهل الإسلام -أهل القبلة-.

«مُوْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ»: يعني بأركان الإيمان الستة.

«نُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَىٰ مَا جَاءُوا بِهِ»؛ يعني: أنَّ الرسول الذي بُعِثَ إلىٰ قومه برسالة فكل ما قاله عن الله ﷺ حَق ما عَلِمْنَا منه وما لم نعلم، فلم يَقُل رسولٌ من لدن نوح ﷺ إلىٰ محمد ﷺ قولًا ينسبه إلىٰ الله ﷺ ويجعله من شريعته، من دينه

ولا يكون في ذلك مُحِقًا؛ بل كل ما قالته الرسل فيما بلّغوا عن الله ﷺ حق يجب التصديق به إجمالًا فيما لم نعلم وتفصيلًا فيما عَلِمْنا وعُلِّمنا.

والرسل صلوات الله وسلامه عليهم دينهم واحد -كما سيأتي في المسألة التالية -. يريد الطحاوي بذلك: أنَّ نَفْسَ أهلِ السنة وأهل القبلة سليمة تجاه رسل الله على فيؤمنون بالجميع ويُسَلِّمُونَ للجميع، خلافًا لأهل الملل الباطلة الزائغة الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض: ﴿وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ ﴾.

على هذه الجملة بعض المسائل:

المسألة الأولى:

الرّسل دينهم واحد، والله على لم يبعث رسولًا إلا بدين الإسلام.

ولكن الشّرائع تختلف، كما قال على: ﴿ لِلْكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا ﴾ [المائدة: ٤٨]، وقال: ﴿ وَمَن يَبْتَغ [المائدة: ٤٨]، وقال: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِن دَاللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقال: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥] يعني: سواءٌ أكان من قبل محمد على أم كان بعد محمد على الله من أحد إلا الإسلام.

فالرّسل جميعًا دينهم واحد كما صح عنه على أنه قال: «الأنبياء إخوة لعلّات، الدين واحد والشرائع شتى»(٢٠٠).

وهذا يُبيِّنُ لك أنَّ أهل الإسلام وخاصَّةً أهل السنة والجماعة لا يقولون ولا يعتقدون: بأنَّ الأديان التي جاءت من السماء متعددة، كما يقول الجاهل: الأديان السماوية، فالسماء التي فيها الرب على وتقدس في علاه ليس منها إلا دينٌ واحد، وهو الإسلام، جاء به آدم عليه، وجاء به نوح وجاء به جميع المرسلين إلى نبينا محمد على .

فدين موسى على الإسلام، ودين عيسى على الإسلام، ودين إبراهيم على الإسلام، وهكذا، فجميع المُرسلين جاؤوا بدين الإسلام الذي لا يقبل الله على من أحد سواه ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْ دَاللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران:١٩].

<sup>(</sup>٥٢٢) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٣٤٤٣)، ومُسْلم (٢٣٦٥)، من حديث أبي هريرة تَظََّكَ.

ومن الباطل قول القائل: الأديان السماوية، ففي هذا القول تفريق بين الرسل؛ لأنَّ الرسل دينهم واحد نُصَدِّقُهُمْ كلهم على ما جاءوا به لم يأتوا بعقائد مختلفة ولا بأخبار مختلفة غيبية، فكل الرسل يُصَدِّقُ بعضهم بعضًا فيما أخبروا به عن غيب الله على، ما يتعلق بأسماء الله على، بصفاته بذاته العلية على، بالجنة بالنار، فالأخبار ليس فيها تغيير ما بين رسول ورسول، فالأمور الغيبية كل ما جاءت به الرسل فيها حق.

لهذا نُصَدِّقُ إجمالًا بكل ما جاءت به الرسل، ونحبهم جميعًا ونتولاهم جميعًا، وننصرهم جميعًا ننصر دينهم -دين الإسلام- الذي جاءت به الرسل جميعًا.

المسألة الثانية:

شرائع الرسل تختلف وهي التي تُضَافُ إليها الملة، فيقال: اليهودية، يقال: النصرانية ونحو ذلك، هذا باعتبار الشرائع، باعتبار اختلاف الشرائع.

والشريعة هي: ما لا يختص بأمور الغيب مما يتعلق بالأمور العَمَليَّة، الله ﷺ يَشْرَعُ ما يشاء بما يوافق حكمته البالغة تقدس ربنا وجل في علاه.

فإذًا الفرق ما بين الدين العام والشريعة:

- أنَّ الدين العام هو ما يتصل بالغيب.
- والشريعة هي ما يَخْتَلِفُ به من جهة العمل.

ولهذا تجد بين بعض الرسالات ربما كان في الشرائع اختلاف في بعض الوسائل، مثلًا وسائل الشرك، ففي بعضها ما يُبَاح وفي بعضها مُنعَت.

مثلًا: اتخاذ التماثيل كان مباحًا في شريعة موسى وسليمان: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَآءُ مِن مَثلًا: اتخاذ التماثيل كان مباحًا في شريعة موسى وسليمان: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَآءُ مِن مَحْرِيبَ وَتُكُورِ رَّاسِيكَ ﴾ [سبأ:١٣]، كذلك بعض أنواع التوسل، بعض أنواع الانحناء والتحية، هذه وسائل راجعة إلى جهة العمل ليس على جهة الاعتقاد الغيبي وما يختص الله على به.



هذه منعُهَا مَنْعُ وسائل، فهي راجعة إلى الشرائع وما يَشْرَعُهُ الله عَلَى الكل أمة. أما العقيدة المتصلة بالغيب فهذا هو الدين العام، دين الإسلام العام الذي بعث الله به جميع المرسلين.

محمد على له خصوص وهو أنَّ رسالته جمعت دين الإسلام وشريعة الإسلام. فالاسم -اسم الإسلام الكامل- الأحق به محمد على لأنَّ شريعته سَمَّاهَا الله الإسلام؛ ولأنَّ الدين الذي جاء به الإسلام، كما جاءت به جميع الرسل.

فجمع الله له ما بين شريعة الإسلام ودين الإسلام فصار مُخْتصًا بهذا الإسلام دون غيره.

#### المسألة الثالثة:

﴿ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُّسُلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥] خلافًا لكل أهل الملل والديانات. ويجوز أن نقول: ديانات؛ لأنَّ لكل أمَّة دينًا، لكن ما نضيفها إلى السماء؛ يعني ما نقول: ديانات سماوية، الديانات اليهودية، والنصرانية إلى آخره باعتبار ما هي عليه.

هذه جميعا فَرَّقَتْ بين الرسل؛ ولهذا في الحقيقة من فَرَّقَ بين الرسل فليس له حَظٌ في الإيمان بالرسل، حتى إنَّ رسولهم الذي أُرْسِلَ إليهم ما دام أنهم فرَّقُوا فليس لهم حظ في الإيمان به.

فإذًا نقول: حقيقة النصارى لم يؤمنوا بعيسى، حقيقة اليهود -بعد تحريف الدين- لم يؤمنوا بموسى عليه وإنما أحبّوا وآمنوا بشيء وضعوه في أذهانهم سَمّوه عيسى وسموه موسى وسموه داوود وسموه سليمان، وإلا فالرسل مُتبرِّئون ممن عبدهم أو ممن لم يؤمن بكل رسول.

من الذي آمن؟

المسلمون آمنوا بكل رسول.

لهذا الأحق بحماية ميراث الأنبياء جميعًا والرسل وبالدفاع عنهم وبأن يَرِثَ ما ورَّثُوهُ هُم أهل الإسلام، ولهذا جعل الله ﷺ القرآن مهيمنًا على كل كتاب.



#### الدرس السادس والعشرون:

# أهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار

7۸- وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ [مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّد -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-] (۱٬۰۰۰ فِي النَّارِ لَا يُخَلَّدُونَ، إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَجِّدُونَ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ، بَعْدَ أَنْ لَقُوا اللهَ عَارِفِينَ يُخَلَّدُونَ، إِذَا مَاتُوا وَهُمْ فِي مَشِيئَتَهِ وَحُكْمِهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، وَعَفَا عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ، كَمَا ذَكَرَ وَجُل فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ (۱٬۰۰۰ [النساء: ٤٨]، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

## (٥٢٣) قَالَ العَلَامَةُ الأَلْبَانِي:

ما بين المعكوفتين لم ترد في المخطوطات الثلاث، ولا في مطبوعة (خ)، وحذفها أصح؛ لأن مفهوم هذه الزيادة: أن أهل الكبائر من غير أمة محمد على قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد.

وفي ذلك نظر؛ فإن النبي ﷺ أخبر أنه: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقًا، فتأمله.

واعلم أنهم اختلفوا في تعريف الكبائر على أقوال أمثلها أنها ما يترتب عليها حد، أو توعد عليها بالنار، أو اللعنة، أو الغضب.

وراجع «الشرح» و«مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (١١/٠٥٠).

### (٢٤) قَالَ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِي:

زيادة من مخطوطة (أ، ب، غ)، وهي زيادة هامة لم تثبت في بعض النسخ، ومنها نسخة الشارح فقد قال: «وقوله: «عارفين» لو قال: «مؤمنين» بدل «عارفين» كان أولى؛ لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم، وقوله مردود باطل...».

#### (٥٢٥) قَالَ العَلَّامَةُ الأَلْبَاني:

#### ■ قوله: ﴿﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾›:

●يعني: الشرك وهو الكفر، ولا فرق بينهما شرعًا، فكل كفر شرك وكل شرك كفر، كما يدل عليه محاورة المؤمن للكافر صاحب الجنتين المذكورة في سورة «الكهف». فتنبه لهذا فإنه به يزول عنك كثير من الإشكالات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فِي النَّارِ -بِقَدْرِ جِنَايَتِهِمْ (٢٠٠) - بِعَدْلهِ، ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا بِرَحْمَتِهِ وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ، ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ تَعَالَى تَوَلَّى أَهْلَ طَاعَتِهِ (٢٠٠)، وَلَمْ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ، ثُمَّ يَبْعُثُهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ تَعَالَى تَوَلَّى أَهْلَ طَاعَتِهِ (٢٠٠)، وَلَمْ يَخْلُهُمْ فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِهِ اللَّذِينَ خَابُوا مِنْ هِدَايَتِهِ، وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وِلَايَتِهِ. اللَّهُمَّ يَا وَلِيَّ الْإِسْلَام (٢٠٠٠) حَتَّى نَلْقَاكَ بِهِ (٢٠٠٠).

# سرح الشرح الشرح

قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ أَبِي العِزِ:

وَ قُولُه: «وَأَهَلُ الكَبَاثِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّد ﷺ فِي النَّارِ لا يُخَلَّدُونَ، إِذَا مَاتُوا وهُمْ مُوحِدُونَ، وإِن لم يَكُونُوا تَاثِبِينَ، بَعْدَ أَنْ لَقُوا الله عَارِفِينَ [مؤمنينَ]. وَهُم فِي مَشيئتِه وحُكْمِه، إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُم وَعَفَا عَنْهُم بِفَضْلِه، كَمَا ذَكرَ ﷺ فِي كِتَابِه: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ وَحُكْمِه، إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُم وَعَفَا عَنْهُم بِفَضْلِه، كَمَا ذَكرَ ﷺ فِي كِتَابِه: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ وَحُكْمِه، إِن شَاءَ عَنَّبَهُم فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ، ثُمَّ يُخْرِجُهُم مِنْهَا بِرَحْمَته وشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِن أَهلِ طَاعَتِه، ثُمَّ يَبْعَثُهُم إلى جَنَّتِهِ»:

●فقوله: «وأهل الكبائر من أمة محمد على في النار لا يخلّدون، إذا ماتوا وهم موحّدون» ردٌّ لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم، والمعتزلة بخروجهم من الإيمان، لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين، كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ كَذَلَتُهُ: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله».

<sup>(</sup>٥٢٦) ما بين المعترضتين زيادة من بعض النسخ.

<sup>(</sup>٥٢٧) وقع في عدد من النسخ: «مَعْرفَته»!

<sup>(</sup>٨٢٨) في نسخة: «مَسّكْنَا بالإسْلَام».

<sup>(</sup>٥٢٩) قَالَ الْعَلَامَةُ الأَلْبَانِي:

 <sup>□</sup> قوله: «اللَّهُمَّ يَا وَلِيَّ الإسْلام وأَهْلِهِ، ثَبِّتْنَا عَلَىٰ الإسْلامِ حَتَّىٰ نَلْقَاكَ به»:

<sup>●</sup>هذا الدعاء ورد مرفوعًا، وهُو مخرج في «الصحيحة» (١٨٢٣) كما كنت ذكرت في «تخريج الشرح»، لكن وقع هناك (١٨٣٣) وهو خطأ مطبعي فاقتضى التصحيح.

وقوله: «وأهل الكبائر من أمة محمد» تخصيصه أمة محمد يُفهم منه أن أهل الكبائر من أمة من أمة غير محمد على قبل نسخ تلك الشرائع به، حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد، وفي ذاك نظر؛ فإن النبي على أخبر أنه: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقًا؛ فتأمله، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة.

وقوله: «في النار» معمول لقوله: «لا يخلدون»، وإنما قدمه لأجل السجعة، لا أن يكون «في النار» خبرًا لقوله: «وأهل الكبائر»، كما ظنه بعض الشارحين.

واختلف العلماء في الكبائر على أقوال:

فقيل: سبعة، وقيل: سبعة عشر، وقيل: ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل: ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل: ذهاب الأموال والأبدان، وقيل: سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل: لا تعلم أصلًا، أو أنها أخفيت كليلة القدر، وقيل: إنها إلى السبعين أقرب، وقيل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل: إنها ما يترتب عليها حدٌّ أو تُوعِد عليها بالنار، أو اللعنة، أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال.

واختلفت عبارة قائليه:

منهم من قال: الصغيرة ما دون الحدين؛ حد الدنيا وحد الآخرة، ومنهم من قال: كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال: الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد: الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، أعني: المقدَّرة، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار، أو اللعنة والغضب.

وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة، كالشرك، والقتل، والزنا، والسحر، وقذف المحصنات الغافلات

<sup>(</sup>٥٣٠) أُخْرَجَه البُخَارِيِّ بنحوه (٧٤١٠)، ومُسْلِم (١٩٣)، من حديث أنس الطَّهُ، وأُخْرَجَه التِّرْمذِيِّ (٥٣٠) (٢٥٩٨)، واللفظ له، من حديث أبي سعيد الخدري الطُّهُ.



المؤمنات، ونحو ذلك، كالفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وشهادة الزور، وأمثال ذلك.

وترجيح هذا القول من وجوه:

أحدها: أنه هو المأثور عن السلف، كابن عباس، وابن عينة، وابن حنبل، وغيرهم. الثاني: أن الله تعالى قال: ﴿ إِن تَجَّتَ نِبُواْكَ بَآيِرَ مَا لُنَّهُ وَنَ عَنْ لُهُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدَّ خِلْكُم مُّدَخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣].

فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرةً عنه باجتناب الكبائر.

الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقًى من خطاب الشارع.

الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر، بخلاف تلك الأقوال(١٠٠٠)، فإن من قال: سبعة، أو سبعة عشر، أو إلى السبعين أقرب، مجَّرد دعوى.

ومن قال: ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه، يقتضي أن شرب الخمر، والفرار من الزحف، والتزوج ببعض المحارم (٢٠٠)، والمحرم بالرضاعة والصهرية، ونحو ذلك، ليس من الكبائر! وأن الحبة من مال اليتيم، والسرقة لها، والكذبة الواحدة الخفيفة، ونحو ذلك من الكبائر! وهذا فاسد، ومن قال: ما سد باب المعرفة بالله، أو ذهاب الأموال والأبدان، يقتضي أن شرب الخمر، وأكل الخنزير والميتة والدم، وقذف المحصنات ليس من الكبائر! وهذا فاسد.

انظر (۲۸۰/۳) وما بعدها من «مجموع الفتاوي».

<sup>(</sup>٥٣١) قَالَ العَلَامَةُ عَبْدُ الرَّزَّ اقِ عَفِيفِي:

<sup>(</sup>٥٣٢) قَالَ العَلَّامَةُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَفيفي:

انظر (ص٣١٦) وما بعدها من «مدارج السالكين» لابن القيم و(ص٤٩٤ – ٤٩٧) من «مختصر الفتاوئ» و(١٨/١٥) من «مجموع الفتاوئ».

ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها، أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر! وهذا فاسد؛ لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر.

ومن قال: إنها لا تعلم أصلًا، أو إنها مبهمة، فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره، والله أعلم.

وقوله: «وإن لم يكونوا تائبين»؛ لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب.

وقوله: «بعد أن لقوا الله -تعالى- عارفين» لو قال: مؤمنين بدل قوله: «عارفين» كان أولى؛ لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم، وقوله مردود باطل، كما تقدم، فإن إبليس عارف بربه ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِ وَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الحجر: ٣٦]، ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُوبِنَهُمُ أَجْمُعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُكُ الْعُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

وكذلك فرعون وأكثر الكافرين، قال تعالى: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُ مِ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُونَ لِيَّهِ ﴾ [لقمان: ٢٥]، ﴿ قُل لِمِن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ] إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ] إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٠٥]. ﴿ فَل لِمِن اللهُ اللهُ وَمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُونَ ١٨٥، ٨٥].

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى.

وكأن الشيخ يَخْلَلْهُ أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء، التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم.

وقوله: «وهم في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله» إلى آخر كلامه، فصل الله -تعالى- بين الشرك وغيره؛ لأن الشرك أكبر الكبائر، كما قال على، وأخبر الله -تعالى - أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة، والجائز يعلَّق بالمشيئة دون الممتنع، ولو كان الكل سواءً لما كان للتفصيل معنى.

ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به، غير معلق بالمشيئة، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَىۤ أَنفُسِهِمۡ لَا لَقُ نَطُواْ مِن رَّمۡ اللّهِ إِنَّ ٱللّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنّهُۥهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الزمر:٥٣].

فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة.

# توله: «وَذَلِكَ بِأَنَّ الله تعالى مولى أَهلِ مَعْرِفِتِه، وَلَم يَجْعَلْهُم فِي الدَّارَينِ كَأَهل نَكْرَتِهِ...»:

●وقوله: «ذلك أن الله مولى أهل معرفته»، فيه مؤاخذة لطيفة، كما تقدم.

وقوله: «اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسِّكنا بالإسلام -وفي نسخة: ثبتنا على الإسلام - حتى نلقاك به»، روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه «الفاروق»، بسنده عن أنس رُفِّ ، قال: كان من دعاء رسول الله على يقول: «يا ولي الإسلام وأهله، مسِّكني بالإسلام حتى ألقاك عليه» (٣٣٠).

ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة.

وبمثل هذا الدعاء دعاء يوسف الصديق صلوات الله عليه، حيث قال: ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُولِلِ ٱلْأَحَادِيثِ قَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَتَ وَلِيّ ـ فِي الدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسَّلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ [يوسف:١٠١].

وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه، حيث قالوا: ﴿رَبُّنَا ٓ أَفْرِعُ عَكِينَا صَبّرًا وَتَوَفَّنَا مُسَلِمِينَ ﴾ [الأعراف:١٢٦]، ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت، فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام، لا بمطلق الموت، ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر.

<sup>(</sup>٥٣٣) ذكره الحافظ في «لسان الميزان» (٨٤/٤)، واللفظ له، وأورده الهَيْثُمِيّ في «مجمع الزوائد» (١٧٦/١)، بلفظ: «رواه الطّبَرَانيّ في الزوائد» (١٧٦/١)، بلفظ: «رواه الطّبرَانيّ في الأوسط ورجاله ثقات»، والهندي في «كنز العمال» (٥/٢)، ولفظه فيه: «يا ولي الإسلام وأهله متعنى به حتى ألقاك».

جَامِعُ الْدُّسُ وَسِي الْعَقَدِيَةِ

# قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ مَانِع:

#### 🗖 قوله: «عَارِفينَ...»:

●لا يخفى أن المعرفة القلبية وحدها ليست كافية بالإيمان.

وقد خالف المصنف ما ذهب إليه سابقًا من أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان.

وهذا مذهب أبي حنيفة، وأصحابه في الإيمان.

وأما مذهب «السلف»:

فالإيمان: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان.

وهذا هو الصواب.

وذهبت «الكرَّامية» إلى: أنه قول باللسان.

وقالت «الجهمية»: إنه الاعتقاد بالجنان.

وهذا هو الذي اقتصر عليه المصنف!!

فعلى هذا: ليس في النار كافر؛ فإنهم معترفون بوجود الله، وأنه ربهم وخالقهم، قال الله تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتُهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [لقمان: ٢٥].

فالله سبحانه وتعالى كفُّر المشركين مع اعترافهم بأنه خالق السموات والأرض.

وكذلك إبليس، وأبو جهل، وفرعون، وقارون، وهامان، وغيرهم من طوائف الكفر،

كلهم مؤمنون على رغم «الجهم» وأتباعه؛ لأنهم يعترفون بأن الله ربهم وخالقهم.

فهم مؤمنون على هذا القول الباطل المردود!!

وقد رد ما ذكره المصنف أئمة الإسلام، كابن القيم وغيره.

قال رَحِمْلُللهُ في «النونية»(١٠٠٠:

خَلَّاقُهُمْ هُوَ مُنْتَهَى الإِيمَانِ كَالْمُشْطِ عِنْدَ تَمَاثُلِ الأَسْنَانِ

قَالُوا وَإِقْرَارُ الْعِبَادِ بِأَنَّهُ وَالنَّاسُ فِي الإِيمَانِ شَيْءٌ وَاحِدٌ

<sup>(</sup>۵۳٤) انظر: «النونية» (ص٤٨).

فَاسْأَلْ أَبَا جَهْلِ وَشِيعَتُهُ وَمَنْ وَاسْئَلْ أَبَا الْجِنِّ اللَّعِينَ أَتَعْرِفُ الْ وَاسْئَلْ كَذَاكَ إِمَامَ كُلِّ مُعَطِّلٍ وَاسْئَلْ كَذَاكَ إِمَامَ كُلِّ مُعَطِّلٍ هَلْ كَانَ فِيهِمْ مُنْكِرٌ لِلْخَالِقِ اللَّ فَلْيُبْشِرُوا مَا فِيهِمُ مِنْ كَافِر

وَالَاهُمُ مِنْ عَابِدِي الأَوْثَانِ خَلَاقَ أَمْ أَصْبَحْتَ ذَا نُكْرَانِ خَلَاقَ أَمْ أَصْبَحْتَ ذَا نُكْرَانِ فِرْعَوْنَ مَعْ هَامَانِ فِرْعَوْنَ مَعْ هَامَانِ رَبِّ الْعَظِيمِ مُكَوِّنِ الأَكْوَانِ مُمْ عِنْدَ جَهْمٍ كَامِلُو الإِيمَانِ هُمْ عِنْدَ جَهْمٍ كَامِلُو الإِيمَانِ

### قوله: «بأنَّ الله تعالى مولى أهل مَعْرِفَتِه»:

●يقال فيه ما تقدم، من التحرير والبيان.

### قَالَ العَلَّامَةُ البَرَّاك:

### □ قوله: «وَأَهْلُ الْكَبَاثِرِ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي النَّارِ لَا يُخَلَّدُونَ»:

●أصحاب الكبائر من المسلمين وهم الذين ارتكبوا بعض الذنوب الكبيرة، والذنوب فيها: كبائر وصغائر، على الصحيح، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، قال سبحانه وتعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَابِرَ مَا لُنَهُوْنَ عَنْهُ ﴾ [النساء: ٣]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ الْإِثْمِ وَالْفَوْحِشُ إِلَّا اللَّمَ ﴾ [النجم: ٣] واللمم هي: الصغائر، كالنظرة المحرمة، كما جاء في حديث أبي هريرة ﴿ النَّيْ عَن النبي ﴿ الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة؛ فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه ، (١٠٠٠).

ومن قال: إن الذنوب كلها كبائر باعتبار أنه لا يستهان بشيء منها؛ إن أراد هذا المعنى فهو حق، ولو كانت مما يعد من الصغائر، أما إن أراد أن الذنوب كلها كبائر فليس بصحيح.

وقد اختلف الناس في حد الكبيرة اختلافًا كثيرًا، وذكر ابن القيم في «الجواب الكافي»، وفي «مدارج السالكين» أكثر أو جميع أقوال الناس في ضابط الكبيرة، وضعف كثيرًا منها.

والذين عرَّفوا الكبيرة منهم من عرَّفها بالحد، ومنهم من عرفها بالعد، فقالوا: الكبائر سبع، أو تسع، أو سبعون.

وأحسنُ حدّ للكبيرة أنها: «كل ذنب رُتِّب عليه حد في الدنيا، أو تُوعِّد فاعله بلعن أو غضب أو نار، أو نُفي الإيمان عن صاحبه، أو تبرأ منه النبي ﷺ».

ومثال ما رتب عليه الحد في الدنيا: السرقة، قال تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ فَاقَطَّـعُوۤاْ أَيَّدِيَهُمَا ﴾ [المائدة:٢٨] .

ومثال ما لعن فاعله: قذف المحصنة، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ الْفَاعِلَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ومثال ما تُوُعِّد فاعله بالغضب: التولي يوم الزحف، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ إِذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدَّ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّرَ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال:١٦].

ومثال ما تُوعِد فاعله بالنار: أكل مال اليتيم، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ال

ومثال ما نُفي عن صاحبه الإيمان: الزنا، كقول النبي ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمن»(٢٠٠٠).

ومثال ما تبرأ منه النبي عَلَيْه: قوله عَلَيْه: «مَنْ غشَّ فليس مني» (٢٠٠ وقوله عَلَيْه: «ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية» (٢٠٠ .

والكبائر نفسها متفاوتة، ليست على حد سواء، بل بعضها أكبر من بعض، حتى تنتهي الذنوب إلى أكبر الكبائر، وهو الشرك، ومن الأدلة على هذا: حديث أبي بكرة النبي على عن النبي الله المبائر؟ -ثلاثًا-: الإشراك بالله، وعقوق

<sup>(</sup>٥٣٦) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٢٤٣)، ومُسْلِم (٢٦٥٧)، من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ مُرْفُوعًا.

<sup>(</sup>٥٣٧) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٥٧٨)، ومُسْلَم (٥٧)، وغيرهما من حديث أبي هريرة رَفِيُّكَ.

<sup>(</sup>٥٣٨) أُخْرَجَه مُسْلِم (١٠١)، والتَّرْمِذِيّ (١٣١٥)، من حديث أبي هريرة ﷺ.



وبهذا يتبين أن النهي المجرد يدل على التحريم؛ فإن ورد فيه تغليظ فهو كبيرة.

فأما الذنوب الصغيرة فمثل ما ورد في حديث أبي هريرة رضي السابق، ومثل سرقة الشيء الحقير الذي لا قطع فيه، ومثل كذبة الأم على طفلها إذا قالت: تعال أعطيك كذا، ثم لا تعطيه.

فهذه الصغائر جاء في النصوص أنها تُكَفَّرُ بالأعمال الصالحة وباجتناب الكبائر، كما في قوله تعالى: ﴿ إِن تَجَتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدَّ خِلْكُم مُّدَخَلًا كَرِيمًا ﴿ إِن تَجَتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدَّ خِلْكُم مُّدَخَلًا كَرِيمًا ﴿ النساء: ١٦]، وقول النبي ﷺ: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، ﴿ اللهُ ال

وقوله ﷺ: «إذا اجتنبت الكبائر» قيل: إن هذا شرط في تكفير الصغائر، فلا تكفر الصغائر. الصغائر. الصغائر.

أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة النصوح، أو بالحدود المقدرة؛ فإن الحدود كفارات لأهلها، أو برجحان الحسنات، فقد يكون للعبد حسنات عظيمة ترجح بما عليه من سيئات.

هذا ما يتعلق بالكبائر.

أما مرتكب الكبيرة فله حكم في الدنيا وحكم في الآخرة، فحكمه في الدنيا تقدمت الإشارة إليه، وأن مرتكب الذنوب التي دون الشرك لا يكفر بذلك خلافًا للخوارج؛ بل ولا يخرج من الإيمان خلافًا للمعتزلة؛ بل هو مؤمن ناقص الإيمان.

أما حكمه في الآخرة فأهل السنة والجماعة يقولون: إنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له ولم يدخله النار، وإن شاء عذبه ثم أخرجه من النار برحمته وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعات.

<sup>(</sup>٥٤٠) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٦٥٤)، ومُسْلم (٨٧)، وغيرهما من حديث أبي بكرة لللهُ.

وقوله: «وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّد عِي »: هذا القيد قد يكون له مفهوم، وأن حكم أهل الكبائر مختص بأمة محمد على وأهل الكبائر من الأمم الماضية ليس عندنا في حكمهم دليل، إنما النصوص الصريحة جاءت في شأن أمة محمد على ففي الحديث الصحيح أنه على قال: «لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا» (وكذلك أحاديث الشفاعة المصرحة بأنه على يشفع أربع مرات وفي كل مرة: «يسجد لله لربه ويدعو ويستشفع فيقال له: ارفع رأسك، وقل تسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع، ثم أشفع: فيحدُّ لي حدًّا فأخرجهم من النار» (وهذا ما عناه الطحاوي بقوله: «وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ... في النَّارِ لَا يُخَلَّدُونَ»، «في النَّارِ» متعلق «يُخلَّدُونَ» أي: وأهل الكبائر لا يخلدون في النَّار إذا دخلوها، وليس مقصوده أنهم لا بد لهم من دخول النار ولكنهم لا يخلدون فيها.

### 🗖 قوله: «إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَجِّدُونَ، وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ تَاثِبِينَ»:

هذا قيد لا بد منه، وهذا هو محل الخلاف بين طوائف المسلمين، أما التائب فقد اتفقوا أن من تاب تاب الله عليه، لكن الخلاف في من مات مصرًّا على ذنبه لم يتب منه، فهذا هو المُعَرَّضُ للوعيد؛ أما من تاب توبة نصوحًا مستوفية للشروط إقلاعًا وندمًا وعزمًا؛ فإنه مغفور له، وليس هو من أهل الوعيد.

والطحاوي هنا بيَّن مذهب أهل السنة والجماعة في حكم أهل الكبائر في الآخرة: أنهم مستحقون للوعيد؛ ولكنهم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم، وإن شاء عذبهم، ومن عذبه منهم فلا بد أن يخرجه من النار؛ لأنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد، إذ «من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه مثقال خردلة، أو شعيرة، أو بُرَّة أو ذرة من إيمان»(١٠٠٠) لا بد أن يخرج من النار، كما تقدم في أحاديث الشفاعة.

<sup>(</sup>١٤١) أُخْرَجَه مُسْلِم (٢٣٣)، والبِّرْمِذِيّ (٢١٤)، وغيرهما من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٥٤٢) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٣٠٤)، ومُسْلِم (١٩٩)، وغيرهما من حديث أبي هريرة لللهُ.

<sup>(</sup>٥٤٣) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٤٤٧٦)، ومُسْلم (١٩٣)، من حديث أنس رَفََّكَ.

أما الخوارج والمعتزلة فقد اتفقوا على حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، وهو: أنه لا بد من دخول النار، وعندهم أن من دخل النار؛ فإنه لا يخرج منها.

### □ قوله: «بَعْدَ أَنْ لَقُوا اللهَ عَارِفِينَ»:

●أي: مؤمنين بربهم الإيمان الصحيح، وعلق الشارح ابن أبي العز على قوله: «عَارِفِينَ» بأنه: «لو قال: «مؤمنين» لكن أولى؛ لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر -ثم قال-: وكأنه يريد المعرفة التامة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر؛ بل هم سادة الناس وخاصتهم».

لأن أهل الكبائر ليسوا من أهل العلم التام بالله سبحانه وتعالى، وإنما يريد مطلق المعرفة، إذا ماتوا بعد أن لقوا الله عارفين موحدين.

□ قوله: «وَهُمْ فِي مَشِيئَتِهِ وَحُكْمِهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، وَعَفَا عَنْهُمْ بِفَضْلهِ، كَمَا ذَكَرَ -عز وجل- فِي كتَابِهِ: ﴿وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨]، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ، ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا بِرَحْمَتِهِ وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ»:

العدل الجواد المتفضل سبحانه وتعالى، وإذا كانوا تحت مشيئة الله فالأمر محتمل؛ العدل الجواد المتفضل سبحانه وتعالى، وإذا كانوا تحت مشيئة الله فالأمر محتمل؛ فإما أن يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة بلا عذاب، وإما أن يعذبهم بالنار حسبما تقتضيه حكمته ومشيئته، ثم يخرجهم منها برحمته وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعات، والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ ودلت هذه الآية على أن الذنوب قسمان:

قسم لا يُغفر، وهو الشرك الأكبر، ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: ٤٨] خص الشرك بأنه لا يغفر. وقسم دون الشرك ﴿ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآ ا ﴾ [النساء: ٤٨] وقيّد غفرانه بالمشيئة.

ويشكل على ظاهر هذه الآية قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَى ٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْسُهِمْ لَا نَقْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّا

فالتعارض بين الآيتين ظاهر، في آية الزمر عمَّ وأطلق، وفي آية النساء خَصَّ وقيَّد. والجمع بين الآيتين: أن آية النساء في شأن من لم يتب، وآية الزمر في التائب، فمن تاب الله عليه، ومغفرة الذنوب بالتوبة جاءت مطلقة غير مقيدة، فلا نقيدها، ولا نقول: إن من تاب الله عليه، ومغفرة الذنوب بالتوبة بالتوبة نصوحًا تاب الله عليه، وعدًا لا يخلف ﴿ إِنَّمَا مَن تاب الله عليه إذا شاء، فمن تاب توبة نصوحًا تاب الله عليه، وعدًا لا يخلف ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ عَلَيهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهُ وَ اللَّهُ عَلَيهُ مَلُونَ السُّوعَ عِهَا لَهُ مُن يَتُوبُ وَن مِن قَرِيبٍ فَأُولَتِهِ كَي يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيهُمُّ وَكَاللَهُ عَلَيهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُمُ اللهُ عَلَيهُمُ اللهُ عَلَيهُمُ اللهُ عليه مهما كانت ذنوبه دون ذلك فإنها تحت المشيئة، هذا من لم يتب، أما من تاب فيتوب الله عليه مهما كانت ذنوبه كبَرًا وكثرة، كما في قصة الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا، ثم كمل المئة، ثم تاب توبة نصوحًا؛ فقبل الله منه وغفر له.

فهذا هو الدليل على هذا التفصيل، وأن من مات من أهل الكبائر من غير توبة؛ فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه.

والذين يخرجهم الله سبحانه من النار منهم من يخرجه بشفاعة الشافعين، وأعظم الناس حظًا من أهل الشفاعة هو نبينا على الله يخرج بشفاعته من النار ما لا يخرجه بشفاعة غيره من الملائكة والنبيين والصالحين؛ فإن الملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون، والمؤمنون يشفعون، ويخرج سبحانه من شاء من النار بمحض رحمته لا بسبب من جهة بعض العباد، ومرد الأمر كله إلى الله، فالله هو الذي يأذن للشافع بالشفاعة، وهو الذي يقبلها منه، فمرد الأمر كله إليه.

### قوله: «ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إِلَىٰ جَنَّتِهِ»:

●بعدما يخرجهم من النار يبعثهم إلى الجنة، كما في الحديث: «وأنهم يخرجون من النار وقد صاروا حُمَمًا، فَيُلْقَون في نهر بأفواه الجنة يقال له: نهر الحياة، فيَنْبُتُون كما تنبت الحِبَّة في حميل السيل... فيدخلون الجنة، ""، بفضله سبحانه وتعالى.

قوله: «وَذَلِكَ بِأَنَّ الله تَعَالَىٰ تَوَلَّىٰ أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ»:

●هذا تعليل لقوله -في أهل الكبائر-: «وَهُمْ فِي مَشِيئَتِهِ وَحُكْمِهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ

<sup>(</sup>٤٤) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٤٤)، دون ذكر لفظة: (خردلة). ومُسْلِم (١٩٣/٣٢٦،٣٢٥)، من حليث أنس كالله.

والمعرفة هنا كالمعرفة في قوله السابق: «عَارِفِينَ» أي: مطلق المعرفة ومطلق الإيمان، لا المعرفة التامة التي هي كمال العلم بالله.

### 🗖 قوله: «وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِهِ»:

الله سبحانه تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدنيا والآخرة كأهل نكرته، فالفاسق في الدنيا أخ للمؤمنين، فقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوهٌ ﴾ [الحجرات:١٠] يشمل جميع المؤمنين صالحهم وفاسقهم، وقال تعالى في شأن القاتل: ﴿فَمَنْ عُفِي يَشَمُل جميع المؤمنين صالحهم القاتل أخًا للمقتول، فالفاسق لا يجعله كالفار المنكرين له، أو المشركين به.

### 🗖 قوله: «الَّذِينَ خَابُوا مِنْ هِدَايَتِهِ...»:

●هم الكفار والمشركون، فليس لهم حظ أبدًا من الهداية.

وقوله: «وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وِلَايَتِه»: عبارة المؤلف دقيقة، فلم يقل: «ولم ينالوا ولايته»، فيشعر بالكمال، بل قال: «وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وِلَايَتِه» فما نالوا حظًّا، وهذا منطبق على الكفار.

### 🗖 قوله: «اللَّهُمَّ يَا وَلِيَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، ثَبِّتْنَا عَلَىٰ الْإِسْلَامِ حَتَّىٰ نَلْقَاكَ بِهِ»:

حَتَم الكلام في حكم أهل الكبائر في الآخرة، وأنهم تحت مشيئة الله، وأن الله ميزهم فلم يجعلهم كالكفار الذين هم أهل النار، بقوله: «اللَّهُمَّ يَا وَلِيَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، ثَبِّتْنَا عَلَىٰ الْإِسْلَامِ حَتَّىٰ نَلْقَاكَ بِهِ» وهذا يتضمن سؤال الله حسن الخاتمة،

والثبات على الإسلام، قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُ مُّسَلِمُونَ ١٠٤٠ إِلَّا عِمِوان ١٠٢٠] يعني: استقيموا على الإسلام حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك، وهكذا ينبغي للمسلم أن يسأل ربه الثبات على الإسلام، والاستقامة عليه حتى الممات؛ فإن الأعمال بالخواتيم، ومن دعاء الأنبياء والصالحين: سؤال الثبات والوفاة على الإسلام كما قال يوسف عَلَيْهُ: ﴿ وَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّـٰلِحِينَ ۞﴾ [يوسف:١٠١]، وقال السحرة بعد التوبة: ﴿ أَفَرِغُ عَلَيْنَا صَبِّرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [الأعراف:١٢٦]، وذكر الشارح ابن أبي العز أن بعضهم: «استدل بهاتين الآيتين على جواز تمنى الموت، ولا دليل له فيه؛ فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام، لا بمطلق الموت، ولا بالموت الآن» بل هو من سؤال الله حسن الخاتمة، والوفاة على الإسلام ﴿ تُوَفِّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ۞ ﴿ [يوسف: ١٠١]، أما تمنى الموت فلا يجوز لنهى النبي على عنه بقوله: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيًّا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي ١(٥١٥).

### قَالَ العَلَّامَةُ الفَوْزَانِ:

(087)

◘ قوله: «وَأَهلُ الكَبَاثِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلَّىٰ الله عليه وسلم فِي النَّارِ لا يُخَلَّدُونَ إِذَا مَاتُوا وهُمْ مُوحِّدُونَ»:

●الكبائر هي الذنوب التي دون الشرك وفوق الصغائر، وضابط الكبيرة هو: كل ذنب رُتب عليه حد، أو ختم بغضب أو لعنة أو نار، أو تبرُّؤ الرسول على من فاعله، فإن هذا كبيرة، كقوله: «مَن غشنا فليس منا»(١٠٠٠)، «مَن حمل علينا السلاح فليس منا»(١٠٠٠).

أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٥٦٠)، ومُسْلم (١٨٤)، وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري ظَكْ. (080) أُخْرَجَه مُسْلِم من طريقين كلاهما عن أبي هريرة فطُّك (١٠١).

أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٧٠٧٠)، من حديث ابن عمر الطُّلِّكَ، وله شاهد من حديث أبي موسى الطُّلُّكَ، = (0EV)

كل هذه الاعتبارات تدل على أن الذنب كبيرة، ولكنها دون الشرك، فصاحبها لا يخرج من الإيمان، وإنما يكون مؤمنًا ناقص الإيمان، أو يسمى فاسقًا، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يُكفّرون بالكبائر التي دون الشرك، ولكن لا يمنحون صاحبها اسم الإيمان المطلق، ولكن يمنحونه إيمانًا مقيدًا، فيقال: مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته.

فلا يقال: هو مؤمن كامل الإيمان، كما تقوله المرجئة، ولا يقال: هو خارج من الإسلام، كما تقوله الخوارج والمعتزلة.

إذًا: فالناس في صاحب الكبيرة التي هي دون الشرك ثلاث طوائف:

الخوارج والمعتزلة أخرجوه من الإسلام، لكن الخوارج أدخلوه في الكفر، والمعتزلة لم يدخلوه، وقالوا: هو في منزلة بين المنزلتين، ولكنهم أخرجوه من الإسلام.

المرجئة قالوا: هو مؤمن كامل الإيمان، طالما أنه يعتقد في قلبه الإيمان عند جمهورهم وينطق بلسانه عند بعضهم، فإنه مؤمن كامل الإيمان، ولا تنقص هذه المعاصي من إيمانه، وإن كانت كبائر، وهذا ضلال أيضًا.

أما القول الحق فهو مذهب أهل السنة والجماعة: أن صاحب الكبيرة دون الشرك مؤمن، وليس بكافر، لكنه ناقص الإيمان لا كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، فهذا يجب معرفته، ويجب أن ترسخه في عقلك، فأهل الشر زاد شرهم في هذا الوقت، وصاروا يظهرون مذهب الإرجاء ليروجوه على الناس، وليستروا على أنفسهم ما هم فيه من الضلال.

فهذا معرفته من أوجب الواجبات على طالب العلم اليوم.

□ قوله: «وإِن لَم يَكُونُوا تَاثِبِينَ، بَعْدَ أَنْ لَقُوا الله عَارِفِينَ مؤمِنينَ. وَهُم فِي مَشيئَتِه وحُكْمِهِ، إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُم وَعَفَا عَنْهُم بِفَضْلِهِ، كَمَا ذَكرَ ﷺ فِي كِتابِهِ: ﴿وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء:٤٨] وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُم فِي النَّار بِعَدْلِهِ»:

●نعم، هذا هو المذهب الحق: أن أصحاب الكبائر التي دون الشرك ليسوا كفارًا،

<sup>=</sup> برقم (٧٠٧١)، وأَخْرَجَه مُسْلم (١٠١)، من طريقين كلاهما عن أبي هريرة الله على الله عن الله عن

وأنهم إذا لقوا الله ولم يتوبوا من هذه الكبائر فإنهم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بتوحيدهم وإيمانهم، لا يخلدون في النار، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِّكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِّكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨]، لكن قوله: «عارفين مؤمنين» فيه إجمال، فلو قال: «موحدين» كما قال أولًا لكان أحسن.

وإن شاء الله أمضى فيهم الوعيد، ولكنهم لا يخلدون في النار، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو المذهب الحق، بخلاف الخوارج الذين يقولون: إنهم في النار على أي حال، وإنهم خالدون فيها، فمن دخل النار عندهم لا يخرج منها. وخلاف المرجئة القائلين: إنهم لا يمرون على النار أبدًا، فهذا غلط، بل لا نضمن لهم النجاة، فهم تحت المشيئة، إن شاء عفا عنهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، وما ظلمهم الله سبحانه وتعالى، بل عذبهم بأعمالهم التي أوجبت لهم ذلك، فالله لا يعذب من لم يعصه، ولا يساوي بين العاصي وبين المؤمن المستقيم ﴿أَفَنَجُعُلُالسِّلِينَكَالْمُرِمِينَ ﴿ مَا لَكُرُكُفُ تَعَمُّمُونَ ﴾ [القلم: ٣٥، ٣٦] ﴿ أَمْ تَجَعَلُ اللَّينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّينَ عَامَلُهُمْ وَمَمَا اللَّيْنَ اللَّيْنَ عَلَى المَّيْ اللَّيْنَ عَلَى المَّيْ اللَّيْنَ عَلَى اللَّيْنَ عَلَى المَّيْ اللَّيْنَ عَلَى اللَّيْنَ عَلَى اللَّيْنَ عَلَى اللَّيْنَ عَلَى اللَّيْنَ عَلَى المَّيْ اللَّيْنَ عَلَى اللَّيْنَ عَلَى اللَّيْنَ عَلَى اللَّيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قوله: «ثُمَّ يُخْرِجُهُم مِنْهَا بِرَحْمَتِه وشَفَاعَةِ الشَّافِعينَ مِن أَهلِ طَاعَتهِ»:

●كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله ﷺ: «أن عصاة الموحدين يخرجون من النار»(١٠٠٠) إما بفضل الله تعالى، وإما بشفاعة الشافعين بإذن الله تعالى، والشفاعة

<sup>(</sup>٥٤٨) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٤٤)، ومُسْلِم (١٩٣/٣٢٥)، من حديث أنس، ولفظه عند البُخَارِيّ: «يخرج مِن النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرّة من خير».

حق، ولكن لا تكون إلا بإذن الله، وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، لا من الكافرين ولا من المشركين ولا من المئافقين.

### ☐ قوله: «ثُمَّ يَبْعثُهُم إلىٰ جَنَّتِهِ»:

●بعد إخراجهم من النار، ورد أنهم يخرجون من النار كالفحم محترقين، ثم يُلقون في نهر يسمى نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ولحومهم، ثم بعد ذلك إذا هُذبوا ونُقوا أُذن لهم في دخول الجنة، فيدخلون في الجنة.

وله: «وَذَلِكَ بِأَنَّ الله تعالى تَوَلَّى أَهلَ مَعْرِفِتِه، وَلَم يَجْعَلْهُم فِي الدَّارَينِ كَأَهل نُكْرَتِهِ، الذينَ خَابُوا مِن هِدَايَتِه، ولم يَنَالوا مِن وَلاَيَتِه»:

والم تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبُ الَّذِينَ الْجَرَّحُواْ السَّيِّعَاتِ اَن تَجَعَلَهُمْ كَالْفَجَارِ ﴾ [ص:٢٨] إلى الصلاحت ﴿ الجائية: ٢١]، وقوله تعالى: ﴿ الْمَنْجَعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ ﴾ [ص:٢٨] إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله لا يسوي بين أهل طاعته وأهل معصيته، ولا بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بل يجازي كلَّا بعمله. «ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته (١٠٠٠) بل ميز بينهم سبحانه في الدنيا وفي الآخرة، ميز بين أهل الطاعة والمعصية، وبين أهل الكفر والإيمان، في الدنيا وفي الآخرة، ميز بينهم في الدنيا في صفاتهم وعلاماتهم وأفعالهم، فليست في الدنيا وفي الآخرة، ميز بينهم في الدنيا في صفاتهم وعلاماتهم وأفعالهم، فليست أفعال أولياء الله وأهل الطاعة مثل أفعال أعدائه ولا أقوالهم ولا تصرفاتهم، انظر إلى تصرفات المتقين والمؤمنين، وانظر إلى تصرفات المتقين والمؤمنين، وانظر إلى تصرفات المتقين والمؤمنين، وانظر إلى تصرفات الكفار والملحدين، هذا في الدنيا.

وفي الآخرة كذلك يميز الله بينهم، فهؤلاء يكرمهم بجنته، وهؤلاء يعذبهم بناره وعقوبته؛ لأنه سبحانه حكيم يضع الأمور في مواضعها، فلا يضع الرحمة إلا فيمن يستحقها، ولا يضع سبحانه وتعالى العذاب إلا فيمن يستحقه، لكن قوله: «أهل معرفته» فيه قصور وإيهام أن الإيمان هو مجرد المعرفة كما يقوله غلاة المرجئة فلو قال: «أهل طاعته» لكان أحسن وأوضح.

<sup>(</sup>٥٤٩) أُخْرَجَه أَحْمَد في «الورع» (ص٢٠٢)، ط. دار الكتب العلمية.

### □ قوله: «اللَّهُمَّ يَا وَلِيَّ الإسْلامِ وأَهْلِهِ، ثَبِّثنا عَلَىٰ الإسْلامِ حَتَّىٰ نَلْقَاكَ به»:

●هذا من أجمل كلام المصنف رَحَلْللهُ.

إنه لما ذكر هذه المسائل العظيمة الخطيرة سأل الله التثبيت، ألا يضله الله مع أصحاب هذه الضلالات وأصحاب هذه المقالات الضالة، فهذا من الفقه والحكمة؛ أن الإنسان لا يغتر بعلمه، ويقول: أنا أعرف التوحيد وأعرف العقيدة، وليس علي خطر، هذا غرور بل عليه أن يخاف من سوء الخاتمة والضلال، يخاف أن ينخدع بأهل الضلال، كم من معتدل انحرف، خصوصًا إذا اشتدت الفتن، يصبح الرجل مسلمًا ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، ويبيع دينه بعرض من الدنيا، كما صح الحديث بذلك (١٠٠٠)

الفتن إذا جاءت يسأل الإنسان الله الثبات، ولا يقول: أنا لست على خطر، أنا عارف وأنا أصلي، نعم، أنت عارف وتصلي والحمد لله، لكن عليك خطر وعليك أن تخاف، أنت أفضل أم إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَام ﴾ أنت أفضل أم إبراهيم حلف على نفسه من عبادة الأصنام، مع أنه هو الذي كسّرها وحطّمها بيده، ولقي في ذلك العذاب والإهانة في سبيل الله بي ومع هذا يقول: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَن يَجنبه أَن يَعبدوا الأصنام، فالإنسان يخاف دائمًا من ربه بي وكم من مهتد ضل، وكم من مستقيم انحرف، وكم من مؤمن كفر وارتد، وكم من ضال هداه الله، وكم من كافر أسلم، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى.

قَالَ العَلَّامَةُ صَالَحُ آلَ الشَّيْخِ:

الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله الله الله عَلَيْهِ فِي النَّارِ لَا يُخَلَّدُونَ، إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحَّدُونَ...»:

●هذه الجملة يقرر فيها الطحاوي كَغَلَّلْهُ عقيدة أهل الأثر وأهل السنة في

<sup>(</sup>٥٥٠) إشارة إلى ما أَخْرَجَه مُسْلِم (١١٨)، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن ابن أيوب، عن إسماعيل، عن العلاء، عن أبي هريرة على أن رسول الله على الدروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا، أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، يبيع دينة بعرض من الدنيا».



أهل الكبائر، مُخَالِفين في اعتقادهم ذلك لطوائف الضلال من الخوارج والمعتزلة والوعيدية بعامة.

فأهل السنة في أهل الكبائر وسط ما بين فرقتين غالية: كالخوارج، والمعتزلة، وجافية: كالمرجئة.

وسَطٌ ما بين من يقول: يخرج من الإيمان بكل كبيرة، وما بين من يقول: لا يضر مع الإيمان كبيرة.

فيعتقد أهل السنة والجماعة: أنَّ أهل الكبائر من هذه الأمة مُتَوَعَّدُونَ بالنار؛ لكن إذا دخلوها وكانوا مُوَحِّدِينَ فإنهم لا يخلدون فيها، وقد يعذِّبهم الله ﷺ وقد يغفر لهم.

وهذه مسألة واضحة من جهة الصّلة بمباحث الإيمان -كما سيأتي-، وسبق أن تكلمنا عن القول أو صلة البحث في الكبائر، وأهل الكبائر مع الإيمان، والمسألة المُسَمَّاة بمسائل الأسماء والأحكام.

ودليل الطحاوي على هذه الجملة من النصوص كثير لا يُحْصَى - يعني كتقعيد - أنَّ كل آية فيها ذِكْرُ وَعْدِ لأهل الإيمان فإنه يدخلون فيها أهل الكبائر؛ لأنهم يدخلون في أنهم مؤمنون.

وكل وعيد جاء لأهل الكفر بالخلود في النار فإنه يخرج منه أهل الكبائر من هذه الأمة إذا ماتوا موحّدين؛ لأنهم ليسوا من أهل الإشراك والكفر.

فنصوص الوعد تشمل أهل الكبائر، ونصوص الوعيد للكفار لا يدخُلُهَا أهل الكبائر، وإنما لأهل الكبائر من هذه الأمة وعيدٌ خاص في أنهم قد يُعذَّبون وقد يُغفر لهم، وأنهم يَئول بهم الأمر بتوحيدهم إلى الجنة.

ومن ذلك قول الله في وعد أهل الإيمان: ﴿وَعَدَاللّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الفتح: ٢٩]، وهذا في حق الصحابة رضوان الله عليهم، وكان منهم بالنَّص من عَمِلَ بعض الكبائر، وكذلك قوله: ﴿ وَكَذَلَكُ قُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ أَلْرَحْنَنُ وُدًّا ﴿ وَكَذَلَكُ قُولُهُ وَاللّهُ عَلَى المَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّتِ بَجِرِى مِن تَحَيِّهَا ٱلْأَثْهَرُ ﴾ [النساء: ٥٧]، ونحو ذلك من آيات الوعد التي فيها وَعْدٌ لأهل الإيمان بدخول الجنة تشمل أهل الكبائر؛ لأنهم مؤمنون.

ومِنَ السّنة ما صح عنه على من دخول الموحد الجنة وإن زني، وإن سرق إذا مات على التوحيد.

والمسألة مشهورة، يعني: الأدلة فيها أنواع «يَخْرُجُ من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» (١٠٠٠) «من ذرة من إيمان» (١٠٠٠) «أخْرِجُوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» (١٠٠٠) «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» (١٠٠٠) «من قال لا إله إلا الله مُخْلِصًا من قلبه أو نفسه دخل الجنة» (١٠٠٠) كما رواه البخاري عن أبي هريرة، يعني: أنواع النصوص في وعد المؤمنين بعامة، وكذلك في التنصيص على أنه يدخل الجنة وإن حصلت منه الكبيرة. نذكر هنا مسائل:

المسألة الأولى:

«أهل الكبائر» يُسَمَّى من ارتكب الكبيرة أنه من أهل الكبائر، أو يُوصَفُ أنه من أهل الكبائر إذا اجتمع فيه وصفان:

الأول: العلم.

والثاني: عدم التوبة.

فإذا عَلِم أنَّ هذا الفعل معصية واقتَحَمَهُ وكان مَنْصُوصًا عليه أنَّهُ من الكبائر فيكون من أهل الكبائر.

<sup>(</sup>۱٥٥) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥٥٢) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٢)، ومُسْلِم (١٨٤)، وغيرهما من حديث أبي سعيد رَافِيُّ.

<sup>(</sup>٥٥٣) أُخْرَجَه أَبُو دَاوُد (٣١١٦)، وأُحْمَد (٢٤٧/٥)، وغيرهما من حديث معاذ بن جبل رضي معاذ بن جبل رضي مرفوعًا. وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانيّ في «صحيح الجامع»، برقم (٦٤٧٩).

<sup>(</sup>٥٥٤) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٩٩)، وغيره من حديث أبي هريرة ﷺ.



والثاني: أن لا يكونَ أَحْدَثَ توبة فإذا أحدث توبة فلا يُوصَفُ أنه من أهل الكبائر. والكبائر: جمع كبيرة، والكبيرة اختلف فيها العلماء اختلافًا كبيرًا، على أقوال شتى -ذكر لك عددًا من الأقوال الشارح ابن أبي العز-:

- فمن أهل العلم من قال: هي سبع مُفْتَصِرًا على حديث: «اجتنبو السبع الموبقات» «٥٠٠٠).

- ومنهم من قال: هي سبعون -يعني: من جهة العدد.

- ومنهم من قال: كل معصية كبيرة.

وهذه الأقوال ليست جيدة؛ بل الجميع غلط، فلا يُحَدُّ العدد بِحَد لعدم النص عليه، وليست كل معصية كبيرة للفَرْقِ في القرآن -كما سيأتي-، وكذلك ليست هي سبعين، يعني: لم يثبت في العدد ولا في أنَّ كل معصية كبيرة شيء يمكن أن يُستَدَلَ به على ذلك.

ولهذا صار أجود الأقوال في الكبيرة قولان:

القول الأول: أنَّ الكبيرة ما فيه حَدٌّ في الدنيا أو عيدٌ بنار أو غضب.

والقول الثاني: أنّ الكبيرة هي المعصية التي يُؤَثِّرُ فِعْلُهَا في أحد مقاصد الشّرع أو كُلّياته الخمس، مقاصد الشّرع العظيمة أو في أحد كلياته الخمس.

والقول الأول هو المعروف عن الإمام أحمد، وعدد من أهل العلم من أهل السنة. والقول الثاني اختاره جمع من العلماء: كالفقيه العز بن عبدالسلام في قواعده، وقوّاهُ جمعٌ ممن تبعه في ذلك، وذكره النووي أيضًا في شرحه على مسلم من الأقوال القوية في المسألة.

هذان القولان قريبان.

والقول الأول عُرِّفَتْ فيه الكبائر بـ «ما فيه حد في الدنيا أو وعيد».

«حد في الدنيا»، يعني: ما رُتِّبَ عليه حَدْ مَحْدُودْ، مثل السرقة فيها حد كبيرة، الزنا فيه حد كبيرة، الشرك بالله عَلَى الزنا فيه حد كبيرة، السحر فيه حد كبيرة، الشرك بالله عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>٥٥٥) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٨٥٧)، ومُسْلِم (٨٩)، وغيرهما من حديث أبي هريرة رَفِّكَ.

«أو وعيد» ما تُوعِد عليه بالنار، فِعْلٌ تَوعَدَ الله عَلَى عليه بالنار، جاء في الكتاب أو السنة التَوَعُد عليه بالنار، قتل النفس هذا فيه حد وأيضًا تَوَعُد بالنار، والخيانة، وأكل المال بالباطل أكل مال اليتامي ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ الْيَتَنَكَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأَكُونَ فِي بُطُونِهِم نَارًا وسَيَصَلُوك سَعِيرًا ﴿ النساء ١٠٠ ]، وأشباه ذلك، فما كان فيه حد أو كان توعد بنار فهذا ظاهر في أنه كبيرة.

ابن تيمية أضاف: «ما نُفيَ فيه الإيمان -لا يؤمن-، أو جاء فيه -ليس منا-»: ما نُفِيَ فيه الإيمان «لا يؤمن»، يعني: أضاف على التعريف الأول ما نُفِيَ فيه الإيمان «لا يؤمن من لا يأمن جاره بواثقه» يقول: عَدَمُ أَمْنِ الجار من البوائق والاعتداء عليه هذا صار من الكبائر؛ لأنه نَفَىٰ فيه الإيمان، ونَفْيُ الإيمان لا يُطْلَقُ عند ابن تيمية إلا على نَفْيِ الكمال الواجب، ولا يُنْقِصْ الكمال الواجب عنده إلا ما كان كبيرة.

أو جاء فيه «ليس منا»: ليس منا من فَعَلَ كذا، ليس منا من غش، «من غشنا فليس منا» «ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» «فذا يدُلُّ على أنَّ الفعل كبيرة عند ابن تيمية؛ لأنَّ النفي هذا «ليس منا» يقول يتوجَهُ إلى أنَّهُ ليس من أهل الإيمان وهذا النفي يرجع إلى الأول في أنه فَعَلَ كبيرة.

وذكرت لكم مرة أو أكثر أنَّ ابن عبدالقوي في منظومته في الآداب الطويلة ذكر التعريف بقوله:

فما فيه حد في الدُّنىٰ أو تَوَعُدٌ بأخرىٰ فَسَم كبرىٰ علىٰ نَصِّ أحمدِ وزاد حفيد المجد أو جا وعيدُه بنفي لإيمان وطرد لمُبْعَدِ

<sup>(</sup>٥٥٦) أُخْرَجَه البُخَارِيِّ (٢٠١٦)، ومُسْلِم (٤٦)، وغيرهما من حديث أبي شريح وأبي هريرة وَاللَّهَا. (٥٥٧) أُخْرَجَه مُسْلِم (١٠١)، من حديث أبي هريرة وَاللَّهَا.

٥٥٨) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (١٢٩٤)، ومُسْلِم (١٠٣) وغيرهما من حديث ابن مسعود ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

يعني: جَمَعَ قول الإمام أحمد واستدراك ابن تيمية عليه.

والتحقيق أن يُقال: هذه الأقوال أعني: هذين القولين قريبة، وهي صواب، وما كان فيه قَدْحٌ في مَقْصَدْ من مقاصد الشارع أو ضروري من الضروريات الخمس وصار إِحْدَاثُهُ أو فِعْلُهُ مَضَرَّتُهُ وإِفْسَادُهُ يرجع إلى هذه فهو في الحقيقة يكون في الشرع مُرَتَّبًا عليه حد أو يكون في الشرع مُرَتَّبًا عليه لعن أو طرد أو وعيد.

يدخل في التعريف الأول -يعني: على كلام ابن تيمية- اللعن، كل ما فيه لعن أيضًا يدخل في حد الكبيرة -سبق أن ذكرنا لكم شيئا من ذلك.

المسألة الثانية:

هل الإصرار على الصغيرة يُصَيِّرُهَا كبيرة أم لا؟

القول الأول:

أنَّ الإصرار على الصغيرة يُصَيِّرُهَا كبيرة، كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس وغيره.

القول الثاني:

أنَّ الصغائر تختلف، وأنَّ الإصرار على الصغائر لِمَنْ تَرَكَ الكبائر لا يبقى معه صغيرة؛ لأنَّ الله على جعل الصلاة إلى الصلاة مُكفِّرات لما بينهن، إذا اجتُنبَتْ الكبائر، وهكذا العمرة إلى وجعل رمضان إلى رمضان مُكفِّرًا لما بينهما إذا اجتُنبَتْ الكبائر، وهكذا العمرة إلى العمرة، وهكذا الحج ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور «ومن حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ""، ونحو ذلك من الأذكار التي يمحو الله بها السيئات، كذلك إثباع السيئة الحسنة، وهذا يَدُلُّ على أنَّ الموحد الذي لم

<sup>(</sup>٥٥٩) أَخْرَجَه البُخَارِيِّ (١٥٢١)، ومُسْلِم (١٣٥٠)، من حديث أبي هريرة رَفِّكُ، بلفظ: «من أتن هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع كما ولدته أمه»، وليس فيه لفظ: «من ذنوبه»، بل حكم عليه العَلَّمَة الأَلْبَانِيِّ بالشذوذ في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٠٩٥).

يفعل الكبائر فإنَّ هذه العبادات العظيمة بفضل الله عَلَى تمحو عنه الصغائر التي وقعت منه، فلا يُتَصَوَّرُ أنَّ الصغائر تجتمع في حقه فتتحول إلى كبيرة، وهذا النَّظر ظاهر من حيث الاستدلال.

ومن قال: إنَّ المُدَاوَمَة على الصغائر تحولها إلى كبيرة. يحتاج إلى دليل واضح من الكتاب أو السنة، والأدلة كما ذكرت تدلُّ على أنَّ الصغيرة من الموحد تُكَفَّر، فلا تجتمع عليه؛ ولكن هذا بشرط اجتناب الكبائر كما قال على: ﴿إِن تَجَتَيْبُوا كَبَايْر مَا قَالَ عَلَيْهُ وَلَكَنْ هُوا السَاء: ٣]. فُنْهُونَ عَنْهُ ثُكَفِّرْ عَنكُمُ سَيِّتَاتِكُمُ وَنُدَّخِلَكُم مُّذَخَلًا كَرِيمًا ﴿ النساء: ٣].

قال: «وأهل الكبائر من أمة محمد على في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون» إلى آخر كلامه. تقدم معنا في الدرس الماضي تقرير بعض المسائل حول هذه الجملة المسألة الثالثة:

في قوله: «مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ» هذه الجملة أو شبه الجملة لا مفهوم لها، فليس هذا الحكم خاصًّا بأمة محمد ﷺ بل هو عام لهذه الأمة ولغيرها؛ لأنه:

- لم يَدُنَّ دليل على تخصيص هذه الأمة بهذا الفضل.

- ولأنَّ هذه ترجع إلى قاعدة الوعد والوعيد، وهما مما تشترك فيه الأمم لأنَّ أصلها واحد، قال: «وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ فِي النَّارِ لَا يَخْلُدُونَ -أُو يُخَلَّدُونَ-» بشرط «إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ».

#### المسألة الرابعة:

دخول أَهْلُ الكَبَائِرِ في النَّارِ، هذا وعيد، وهذا الوعيد يجوز إخلافُهُ من الرب ﷺ؛ وذلك أنَّ مرتكب الكبيرة إذا تابَ في الدنيا تابَ الله عليه، وإذا طُهِّرَ بِحَدٍ أو نحوه: كتعزير فإنه تكون كَفَّارَة له.

فإذًا يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا في حالات:

الحال الأولئ:

أن يكون تائبًا كما ذكرنا لك؛ لأنَّ التوبة تَجُبُّ ما قبلها، قال الله عَلَى في آخر سورة



الزمر: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَى آنفُسِهِمْ لَا نَقَـنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣] أجمَعَ أهل التأويل والتفسير -: أنها نزلت في التّائبين، فمن تَابْ تابَ الله عَلَيْه، فلا يلحق التائب وعيد لأنه قد مُحِيَتْ عنه زلته وخطيئته بالتّوبة.

#### الحال الثانية:

أن يُطَهَّرَ من تلك الكبيرة إما بِحَدِّ كمن شرب الخمر مثلًا فأُقيمَ عليه الحد فهو طهارة وكفَّارة له، وكذلك من قَتَلَ مسلَّمًا فقُتِلَ، أو من قَتَلَ مسلمًا خطًا فَدَفَعَ الدِّية، فإنَّ هذا كفارةٌ له، أو سرق فقُطِعَتْ يده فهو كفارة له، أو قَذَف فأقيم عليه حد القذف فهو كفارة له، أو زنى إلى آخره، أو كان تعزيرًا أيضًا فإنه كفارة.

يعني: أنَّ ما يُقَامُ على المسلم من حد أو تعزير من عقوبة في الدنيا فإنها من جنس العقوبة في الآخرة تُطَهِّرُهُ من هذا الذنب.

#### الحال الثالثة:

بعض الذنوب الكبائر تكون لها حسنات ماحية، مثلًا الصدقة في حق القاتل قال عض الذنوب الكبائر تكون لها حسنات ماحية، مثلًا الصدقة في حق القاتل قال على المنظيم فإنه وفَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَارَةٌ لُكُو المائدة: ٤٥]، ومثل الجهاد العظيم فإنه يُنْجِي من العذاب الأليم، قال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ الْدُلُّرُ عَلَى بَعِزَوْنَيْجِيكُم مِن عَذَابِ الله مِن العذاب الأليم، قال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وعيد شديد.

#### الحال الرابعة:

أن يكون الله على يغفر له ذلك لأسباب متعددة، ذكرنا لكم شيئًا منها فيما مضى في العشرة أسباب المشهورة وقد يدخُلُ بعضها فيما ذكرنا لكم آنفًا.

#### الحال الخامسة:

أن يغفر الله ﷺ له بعد أن صار تحت المشيئة.

يعني يوم القيامة، لا يكون عنده حسنات، ولا يكون أتنى بشيء؛ ولكن يغفر له الله عني منه وتَكُرُّمًا.

وهؤلاء هم الذين يقال عنهم تحت المشيئة، يعني: إذا لم يتوبوا ولم يُقَم عليهم

الحد أو طُهِّرُوا ولم يأتوا بشيء من أسباب تكفير الذنب، فإنهم تحت المشيئة إن شاء الله عَنِّلُ غفر لهم وإن شاء عذَّبهم في النار ثم يخرجون لا يخلدون.

وهنا شَرَطَ المؤلف -شرط الطحاوي- يَعَلِّشَهُ لهؤلاء الذين لا يَخلُدون في النار إذا دخلوها -يعني: لمن لم يغفر الله رضي له؛ بل شاء أن يعذبه - شَرَطَ له شرطين نذكرهما في المسألة الخامسة.

#### المسألة الخامسة:

من لم يُغْفَرْ له ممن لم يتب فإنه يُشتَرَكُ لعدم خلوده في النار شرطان:

الشرط الأول: أن يكون مات على التوحيد، وهذا كما هو شرطٌ عام في دخول الجنة، كذلك هو شرطٌ عام في الخروج من النار، كما ثبت في «الصحيح» أنَّ النبي قال: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان» (١٠٠٠)، فالتوحيد أساس لعدم الخلود في النار، فكل موَجِّدٍ لا بد أن يخرج من النار.

الشرط الثاني: أنه لا يَخْلُدُ في النار إذا لم يأتِ في ارتكابه لهذه الكبيرة بما يجعله مُسْتَحِلًا لها، فقد يكون من جهة مُوَحِّدًا في الأصل، في نطقه بالشهادتين، ويكون من جهة أخرى في هذه الكبيرة بعينها مُسْتَحلًا لها، وهذا بقيد:

١ - أن تكون الكبيرة مما أُجْمعَ على تحريمه.

٢ - وكان المُسْتَحِلُّ لها غير متأول.

وهذه قد تدخل مع شيء من النظر في الحال الأول لأنَّ حقيقة الموحد هو أنه غير مستحلِّ لشيءٍ من محارم الله ﷺ

#### المسألة السادسة:

الخلود في النار نوعان: خلودٌ أمدي إلى أجل، وخلودٌ أبدي.

- والخلود الأمدي: هو الذي تَوَعَّدَ الله ﷺ به أهل الكبائر.
- والخلود الأبدى: المُؤَبد: هو الذي تَوَعَّدَ الله عَلَّى به أهل الكفر والشرك.

<sup>(</sup>١٠٥٠) سبق تخريجه.

فمن الأول: قول الله عَلَى: ﴿ وَمَن يَقَتُلُ مُؤْمِنَا أَمُتَعَمِدًا فَجَزَا فَجَزَا وُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيها ﴾ [النساء: ٩٣]، فهذا خلود لكنه خلود أمدي؛ لأنَّ حقيقة الخلود في لغة العرب هو المُكث الطويل، وقد يكون مُكثًا طويلًا ثُمَّ ينقضي، وقد يكون مُكثًا طويلًا مؤبدًا.

ومن الثاني: وهو الخلود الأبدي في النار للكفار قول الله على: ﴿وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَجَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَ آأَبَدًا ۞ ﴿ [الجن:٢٣]، وكذلك قوله على أخر سورة الأحزاب: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَ آأَبَدًا ﴾ [الأحزاب: ٢٥]، هذا خلود أبدى.

ولذلك يُمَيَّز الخلود في القرآن بالأبدية في حق الكفار، وأما في حق الموحدين فإنه لا يكون معه كلمة «أبدًا».

وهذا الذي بسببه ضَلَّتُ الخوارج والمعتزلة فإنهم رأوا: ﴿ خُلِدِينَ فِيهَا ﴾ [الأحزاب: ٦٥] في حق المُرَابي وفي حق القاتل فظنوا أنَّ الخلود نوع واحد، والخلود نوعان.

ومما يتصل بهذا أيضًا لفظ التحريم في القرآن، ولفظ عدم الدخول للجنة في القرآن، وكذلك عدم الدخول إلى النار.

يعني: لفظ التحريم: «أنَّ الله حَرَّمَ الجنة» أو «حَرَّمَ الله عليه النار»، أو «لا يدخل الجنة قاطع رحم»، أو «لا يدخلون الجنة)، ونحو ذلك.

فهذه مما ينبغي تأمُّلُهَا وهو أنَّ التحريم في القرآن والسنة ونفي الدخول نوعان:

- تحريمٌ مؤبد.
- وتحريمٌ إلى أمد.
- كما أنّ نفي الدخول:
  - نفْيُ دخولٍ مؤبد.
- ونفي دخول إلى أمد.

فتَحَصَّلَ من هذا أنَّ الخلود في النار نوعان: خلود إلى أمد، وخلود أبدي.

وأنَّ تحريم الجنة -كما جاء في بعض النصوص- أو تحريم النار وقد يكون تحريمًا إلى أمد وقد يكون تحريمًا إلى الأبد.

وكذلك نفي الدخول «لا يدخل الجنة» «لا يدخل النار» هذا أيضًا نفي دخولٍ مؤتت

وهذا التفصيل هو الذي به يفترق أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح مع الخوارج والمعتزلة وأهل الضلال بجميع أصنافهم فإنهم جعلوا الخلود واحدًا وجعلوا التحريم واحدًا وجعلوا نفي الدخول واحدًا، والنصوص فيها هذا وهذا.

#### المسألة السابعة:

في قوله: «لَا يَخْلُدُونَ، إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ» هذه الجملة معروفة أصلًا لأنَّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهي من باب التأكيد ليست إشارة لخلاف ولا إشارة لشرط ونحو ذلك.

#### المسألة الثامنة:

في قوله: «بَعْدَ أَنْ لَقُوا الله عَارِفِينَ مُؤْمِنِينَ» هنا توقف الشارح ابن أبي العز عند قوله: «بَعْدَ أَنْ لَقُوا الله عَارِفِينَ» وتَعَقَّبَ الطحاوي في لفظ «عَارِفِينَ» وأنَّ المعرفة ليست ممدوحة، فإنَّ بعض الكفار كانوا يعرفون، إبليس يعرف، وفرعون يعرف، وأنَّ في هذا القول وهو: «بَعْدَ أَنْ لَقُوا الله عَارِفِينَ» فيه نوع مشاركة للجهمية ولغلاة المرجئة.

وهذا التعقيب من الشارح تَخَلِّنهُ في هذا الموطن فيه نظر؛ لأنَّ لفظ العارف أو المعرفة هذه ربما جاءت في النص ويُرادُ بها التوحيد والعلم بالشهادتين، فكأنَّ الطحاوي يقول: بعد أن لقوا الله عالمين بالشهادتين مؤمنين.

وهذا جاء في حديث معاذ المشهور أنَّ النبي عَلَيْ لمَّا بعثه إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم عرفوا ذلك فأعلمهم» (((\*\*) إلى آخره وهذا اللفظ رواه مسلم في الصحيح، فاستَعْمَلَ لفظ المعرفة ويُعنَى به العلم بالشهادتين.

<sup>(</sup>٥٦١) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (١٣٩٥)، ومُسْلِم (١٩)، وغيرهما من حديث ابن عباس ﷺ.

وتوجيه كلام الطحاوي إلى هذا الأصل أولى من تخطئته فيه؛ لأنَّ الأصل في كلام العلماء الاتباع إلا ما دَلَّ الدليل على خلافه.

#### المسألة التاسعة:

في قوله: «وَهُمْ فِي مَشِيئَتِهِ وَحُكْمِهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، وَعَفَا عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ، كَمَا ذَكَرَ عَلَى فِي كِتَابِهِ: ﴿وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨]، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ، ثُمَّ يُبْعَثُهُمْ إِلَى بِعَدْلِهِ، ثُمَّ يُبْعَثُهُمْ إِلَى جَدْلِهِ، ثُمَّ يُبْعَثُهُمْ مِنْهَا بِرَحْمَتِهِ وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ، ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ» هذه الجملة الطويلة تقريرٌ لأصل عند أهل السنة والجماعة خالفوا به الخوارج والمعتزلة: أنَّ أهل الكبائر إذا ماتوا غير تائبين تحت المشيئة.

وقول الله ﷺ: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾،يعني: في الكبائر لمن مات غير تائب منها.

والمحققون من أهل العلم جمعوا بين هذه الآية وآية سورة الزمر: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣] ، وهنا ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ فأطْلَقَ في آية الزمر وهنا قال: ﴿ لِمَن يَشَاءُ ﴾ وذلك أنَّ هذه الآية في حق من تاب.

فهو سبحانه لمن مات غير تاب إن شاء غفر وعفا وهذا فضل، وإن شاء عَذَّبَ وهذا عدل منه سبحانه بعباده.

## □ قوله: «ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا بِرَحْمَتِهِ وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ»:

●هذا فيه ذِكْرُ سببين للخروج من النار في حق أهل الكبائر.

وهذان السَّببان ضَلَّتْ فيها الفرق من المعتزلة والخوارج ومن شابههم:

السبب الأول: رحمة الله ﷺ، والرحمة قاعدة عامة في كل فَضْلِ يحصل للعبد في الدنيا وفي الآخرة.

<sup>(</sup>٥٦٢) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٧٣)، ومُسْلِم (٢٨١٦)، وغيرهما من حديث أبي هريرة ﴿ ٥٦٤).

«لن يَدْخُلَ أحدكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»، فهذا السبب عام، فكل من خَرَجَ هو برحمة الله، حتى فيمن شَفَعْ وشُفّعْ فإنَّ العبد يخرج بعد شفاعة الشافعين برحمة الله على، وهذا يعني أنَّ قوله: «بِرَحْمَتِه وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ» أنها نفهم منها أنه أراد شيئًا مستقلًا وهو أنه محض تفضِّلِ منه عَنَّبَ عَنَّبَ ثم أخرجهم برحمته.

وهذه الرحمة في هذا الموطن لها تفسيران:

الوجه الأول: أنَّ جَعْل الكبيرة مع ما فيها من عِظَم المبارزة لله ﷺ والتهاون بأمره ومخالفته وارتكاب نهيه، أنَّ هذه الكبيرة لم يحكم الله ﷺ على من ارتكبها أنَّهُ يُعَذَّبُ أبدًا.

فكون العذاب إلى أمد رحمة، ثم انقضاء العذاب رحمة، ثم بعثهم إلى الجنة أيضًا رحمة.

الوجه الثاني: أنّ الله ﷺ يُخرجُ من النار أيضًا أقوامًا صاروا حِمَمًا، يعني: صاروا على لون السواد من شدة العذاب -والعياذ بالله-، ثم يُلْقَونَ في نهر الحياة فينبُتون فيه من جديد كما تنبت الحِبَّةُ في جانب الوادي وحميل السيل، وهذا أيضًا رحمةٌ من الله ﷺ في حق من ارتكب الكبيرة.

والسبب الثاني: شفاعة الشافعين من أهل طاعته.

وشفاعة الشافعين: أعلاها شفاعة النبي ﷺ في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار.

- ثم شفاعة الملائكة للمؤمنين الذين ارتكبوا الكبائر أن يخرجوا من النار.
  - ثم شفاعة الوالدين لأولادهما.
- وهكذا شفاعة المُحِب لحبيبه من أهل الإيمان فيمن شاء الله عَلِيَّ أَن يُشَفِّعُهُ.

وهذان الأمران: الرحمة على ما ذكرت، وشفاعة الشافعين أيضًا على هذا الوصف- وقد تقدم بحث الشفاعة مُطولًا-، وهذان خالف فيهما أهل الفرق وخاصة الخوارج والمعتزلة ومن شابههم.

#### المسألة العاشرة:

□ قول: «وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ تَوَلَّىٰ أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْهُم فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْل نُكْرَتِهِ الَّذِينَ خَابُوا مِنْ هِدَايَتِهِ، وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وَلَايَتِهِ»؛

◄ هذه الجملة يُذَكِّرُ بَها الطحاوي تَعْلَقْهُ كُلَّ من أَنْعَمَ الله ﷺ عليه بنعمة أن يتذكَّر بأنه أُنْعِمَ عليه وتُفُضِّلَ عليه وأُحْسِنَ إليه ومَنَّ الله ﷺ عليه بهذه النعمة، فالذي عَصَىٰ الله الله وعلى الله عنه أو عَذَّبَهُ ثم أنجاه، هذا كله من آثار تولي الله ﷺ لأهل الإيمان.

وهذا يدل على أنَّ وَلاية الله ﷺ لعباده المؤمنين تتبعض ليست كاملة، فإنَّ وَلاية الله ﷺ ومحبته لعبده ومودته له ونُصرتُه له وتوفيقه ونحو ذلك لا يكون جملة واحدة؛ إما أن يأتي في المعين وإما أن يزول كقول الوعيدية، بل يجتمع في حق المعين في الدنيا والآخرة أنه محبوبٌ من جهة ومُبغَضٌ من جهة، مُتولًا من جهة ومخذولٌ من جهة أخرى.

وهذا هو الذي أراده في أنَّ أهل الكبائر في اعتقاد أهل السنة والجماعة لا يَخْلُون من نوع وَلايَة لله ﷺ لهم، فالله ﷺ «تَوَلَّى أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ»، يعني: أهل توحيده، «وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَّارَيْنِ» في الدنيا والآخرة «كَأَهْلِ نُكْرَتِه»، يعني: أهل الكفر الذين ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ﴾ [النحل: ٨٣]؛ بل لهم نصيب من وَلايَةِ الله ﷺ.

فَوَلاَيَةُ الله وهي محبَّتُهُ ونُصرَتُهُ في حق المُعيَّن من أهل القبلة تتبعَّض، يعني: تكون في فلان أعظم منها في فلان، فالمؤمن المَّسَدَّد الذي كمَّلَ إيمانه بحسب استطاعته له من وَلايَةِ الله ﷺ الولاية الكاملة التي تناسب مقامه في الإيمان، والذي يخلط عملًا صالحًا وآخر سيئًا له نصيب من محبة الله ﷺ ووَلايَتِهِ ونُصرَتِهِ بحسب ما عنده من الإيمان.

فإذًا في حق المُعَيَّن حتى من أهل الكبائر يجتمع فيه وَلَايَة من جهة، وخُذلان من جهة أخرى، وهذا هو معتقد السلف وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة. ثم دعا آخرًا بقوله: «اللَّهُمَّ يَا وَلِيَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ ثَبَتْنَا عَلَىٰ الْإِسْلَامِ حَتَّىٰ نَلْقَاكَ بِهِ» وهذه الجملة رُوِيَتْ في حديث لكن لا يصح، وهي دعاءٌ طيب.

ومعنى «وَلِيَّ الْإِسْلَامِ»، يعني: ناصر الإسلام؛ لأنَّ الولي هو الناصر، والله عَقَى وَعَدَ بنصر دينه سبحانه وتعالى قال عَنَّ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللهِ شَهِدِيدًا ۞ [الفتح: ٢٨]. وقال أيضًا عَنَى: ﴿ إِنَّا لَيْنَا عُلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللهِ شَهِدِيدًا ۞ [الفتح: ٢٨]. وقال أيضًا عَنَى الدَّيْنَ وَيُومَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ [غافر: ١٥]، ونحو لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالْذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ [غافر: ١٥]، ونحو ذلك كقوله في آخر الصّافات: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَلَيْوُنَ ۞ ﴾ [الصافات: ١٧١-١٧٣].

فقوله: «اللَّهُمَّ يَا وَلِيَّ الْإِسْلَامِ»،يعني: اللهم يا ناصر الإسلام وأهله، فالله ﷺ وَعَد بنُصرة دينه ونصرة أهل الإسلام ووعده حق.

فنسأل الله على الذي وَعَدَ بنصر الإسلام ونصر أهل الإسلام أن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه، وأن يرينا نَصْرَ دينه وإعجاز كلمته وإعلاء رايته إنه سبحانه على كل شيء قدير.





### الدرس السابع والعشرون:

## الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة

٦٩ - وَنَرَىٰ الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وعَلَىٰ مَنْ مَاتَ مِنْهُمُ .
 ٧٠ - وَلَا نُنْزِلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً \* وَلَا نَارًا، وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا شِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ،

(١) قَالَ العَلَامَةُ الأَلْبَاني:

### □ قوله: «وَنُرَىٰ الصَّلَّاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وعَلَىٰ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ»:

●والدليل على ذلك جريان عمل الصحابة عليه، على ما تراه مبينًا في «الشرح» وكفى بهم حجة، ومعهم مثل قوله ﷺ في الأئمة: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم» أخرجه البخاري وأحمد وأبو يعلى.

وفي الصلاة على من مات منهم أدلة أخرى تراها في «أحكام الجنائز» (ص ٧٩)، وأما حديث: «صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر...» فهو ضعيف الإسناد كما أشرت إليه في «الشرح»، وبينته في «ضعيف أبي داود» (٩٧)، و«الإرواء» (٩٢٥)، ولا دليل على عدم صحة الصلاة وراء الفاسق، وحديث: «اجعلوا أثمتكم خياركم» إسناده ضعيف جدًّا، كما حققته في «الضعيفة» (١٨٢٢)، ولو صح فلا دليل فيه إلا على وجوب جعل الأثمة من الأخيار، وهذا شيء وبطلان الصلاة وراء الفاسق شيء آخر، لا سيما إذا كان مفروضًا من الحاكم.

نعم لو صح حديث «.... ولا يؤم فاجر مؤمنًا...» لكان ظاهر الدلالة على بطلان إمامته، ولكنه لا يصح -أيضًا- من قبل إسناده كما بينته في أول «الجمعة» من «الإرواء» رقم (٩١).

(٢) قَالَ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِي:

فله أجر واحد.

### □ قوله: «وَلا نُنزَّلُ أُحَدًا مِنْهُم جَنَّةً»:

ولا العشرة المبشرين بالجنة، وعبد الله بن سلام وغيرهم، فإنا نشهد لهم بالجنة على شهادة الرسول ﷺ، وقد صرح المصنف كَلَقَة بذلك في الفقرة (٩٥)، ومن ضلال بعض الكتاب اليوم وجهلهم غمزهم لعبد الله بن سلام بيهوديته قبل إسلامه، مع شهادة النبي ﷺ له بالجنة كما في «صحيح البُخَارِيّ»، وليت شعري أي: فرق بين من كان يهوديًّا فأسلم، وبين من كان وثنيًّا وأسلم لولا العصبية القومية الجاهلية. بلى هناك فرق فقد جاء في «الصحيحين» قوله ﷺ: «ثلاث لهم أجرهم مرتين…»، فذكر منهم «ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي ﷺ فآمن به واتبعه وصدقه». فهذا له أجران دون الوثني إذا أسلم أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي ﷺ فآمن به واتبعه وصدقه». فهذا له أجران دون الوثني إذا أسلم

مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَنَذَرُ سَرَاثِرَهُمْ إِلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ. ١٧- وَلَا نَرَىٰ السَّيْفَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ- إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ.

### ـــــ • ﷺ کالشرح کی ا

### قَالَ العَلَّامَةُ ابنُ أبي العِز:

### 🗖 قوله: «وَنَرَىٰ الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وعَلَىٰ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ»:

●قال ﷺ: «صلوا خلف كل بَر وَفاجر ً ﴿،.

رواه مكحول عن أبي هريرة رضي المنافظية، وأخرجه الدارقطني، وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة. وفي إسناده معاوية بن صالح، متكلّم فيه، وقد احتج به مسلم في «صحيحه».

وخرج له الدارقطني أيضًا وأبو داود، عن مكحول، عن أبي هريرة ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رسول الله ﷺ: «الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم، بَرِّا أو فاجرِا، وإن هو عمل بالكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير، بَرِّا أو فاجرٍا، وَإِن عمل الكبائر ١٠٠٠.

وفي «صحيح البخاري»: أن عبدالله بن عمر رضي كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي،، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقًا ظالمًا.

وفي «صحيحه» أيضًا، أن النبي على قال: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وأن أخطئوا فلكم وعليهم»، وعن عبدالله بن عمر رضي الله على قال: «صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله ه أخرجه الدارقطني من طرق، وضعَّفها.

اعلم -رحمك الله وإيانا-: أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعةً ولا فسقًا،

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَه أَبُو دَاوُد (٩٤٥)، والدارقطني (١٠)، من حديث أبي هريرة رَفِّكُ، وضعفه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «ضعيف الجامع» برقم (٣٤٧٨).

أُخْرَجَه أَبُو دَاوُد واللفظ له (٩٤٥)، والدارقطني بنحوه (١٠)، من حديث أبي هريرة ﴿ ۖ اللَّهُ اللَّهُ وضعفه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «ضعيف الجامع»، برقم (٢٦٧٣).

<sup>(</sup>٥) انظر ما أُخْرَجَه البُخَارِيّ تعليقًا (١٦٦٢).

أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٩٤)، من حديث أبي هريرة تَطْكُ.

أُخْرَجَه الدارقطني (٥، ٤، ٣)، والطَّبَرَانِيّ (١٣٦٢٢)، وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر الطُّهُ وضعفه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «ضعيف الجامع»، برقم (٣٤٨٣).

باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه، فيقول: ماذا تعتقد؟! بل يصلي خلف المستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته، أو فاسق ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين، والإمام في صلاة الحج بعرفة، ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه، عند عامة السلف والخلف، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر، فهو مبتدع عند أكثر العلماء.

والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة والمحابة المحمد المجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبدالله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس وهي كما تقدم، وكذلك كان عبدالله بن مسعود والهي وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر، حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعًا، ثم قال: أزيدكم؟! فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!! وفي «الصحيح»: أن عثمان بن عفان والهي لما حُصِر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلّي بالناس إمام فتنة؟ فقال: يابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم.

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب.

ومن ذلك: أن من أظهر بدعة وفجورًا لا يرتَّب إمامًا للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنًا، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره، أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل، أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية، ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة.

وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوّت المأموم الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي .

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور، ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الأفضل أفضل (١٠٥٠)، فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصول، وفي طعبة المكتب الإسلامي: «بل الصلاة خلفه أفضل»، وهي أوجه. ِ

<sup>(</sup>٩) قَالَ العَلَامَةُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَفِيفِي:

مظهرًا للمنكر في الإمامة، وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره، ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشرِّ أعظم ضررًا من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، بحسب الإمكان.

فتفويت الجُمَع والجماعات أعظم فسادًا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورًا، فيبقئ تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة.

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر، فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ، فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر، فهو موضع اجتهاد للعلماء: منهم من قال: يعيد، ومنهم من قال: لا يُعيد.

وموضع بسط ذلك في كتب الفروع.

وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ، ولم يعلم المأموم بحاله، فلا إعادة على المأموم، للحديث المتقدم، وقد صلى عمر رفي وغيره وهو جنب ناسيًا للجنابة، فأعاد الصلاة، ولم يأمر المأمومين بالإعادة.

ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة، أعاد عند أبي حنيفة، خلافًا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع.

ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه؛ لأنه لاعب، وليس بمصل. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر، وإمام الصلاة، والحاكم، وأمير الحرب، وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطبع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف، ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية؛ ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض، ويروئ عن أبي يوسف: أنه لما حج مع هارون الرشيد، فاحتجم الخليفة، وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ، وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله! أمير المؤمنين، يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع.



وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري، أن رسول الله على قال: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم» (١٠٠٠: نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه عليه، لا على المأموم.

والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبًا، أو فعل محظورًا اعتقد أنه ليس محظورًا، ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يُطْلِق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه، لم يصح اقتداؤه به!! فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضى إلى الفساد.

#### ☐ وقوله: «وعلى من مات منهم»:

●أي: ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يُستثنى من هذا العموم البغاة وقُطَّاع الطريق، وكذا قاتل نفسه، خلافًا لأبي يوسف، لا الشهيد، خلافًا لمالك والشافعي رحمهما الله، على ما عرف في موضعه.

لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان أنّا لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور، لا للعموم الكلي، ولكن المظهرون للإسلام قسمان: إما مؤمن، وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلّي عليه، فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلّ هو عليه، وصلى عليه من لم يعلم نفاقه، وكان عمر وقد نهى الله سبحانه رسوله على من لم يصلّ عليه حذيفة؛ لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه رسوله عن الصلاة على المنافقين، وقد نهى الله ورسوله، عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله، فمن كان مؤمنًا بالله ورسوله لم يُنه عن الصلاة عليه، ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية أو الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى: ﴿ فَأَعَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله ومعدد ١٤].

فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات، إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين: عام وخاص؛ أما العام فظاهر، كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص،

<sup>(</sup>۱۰) تقدم تخریجه.

فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة والله عن أبي هريرة والله على الميت، فأخلصوا له الدعاء»(١٠).

### قوله: «وَلاَ نُنْزِلُ أَحَدًا مِنْهُم جَنَّةً ولاَ نارًا»:

●يريد: أنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة: إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق على أنه من أهل الجنة كالعشرة الله وإن كنا نقول: إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار، ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكنا نقف في الشخص المعين، فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم؛ لأن حقيقة باطنه، وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن، ونخاف على المسيئ.

وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال:

أحدها: أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية، والأوزاعي. والثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث.

والثالث: أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في «الصحيحين»: أنه مر بجنازة، فأثنوا عليها بخير، فقال عليه: «وجبت»، ومُرَّ بأخرى، فأُثني عليها بشرّ، فقال: «وجبت»،...

وفي رواية كرر: «وجبت» ثلاث مرات، فقال عمر: يا رسول الله، ما وجبت؟ فقال رسول الله عليه شرًا وجبت له النار، رسول الله عليه شرًا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض»(١٠).

وقال ﷺ: «توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار»، قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن والثناء السيع» فأخبر أن ذلك مما يُعلم به أهل الجنة وأهل النار.

<sup>(</sup>۱۱) أَخْرَجَه أَبُو دَاوُد (۳۱۹۹)، وابْنُ مَاجَه (۱٤٩٧)، من حديث أبي هريرة ْظَافِّكَ، وحسنه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح الجامع»، برقم (٦٦٩).

<sup>(</sup>١٢) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (١٣٦٧)، ومُسْلم (٩٤٩)، من حديث أنس رَاكُ .

<sup>(</sup>١٣) أُخْرَجَه مُسْلِم (٩٤٩)، من طرق عن أنس تَطْكُ.

<sup>(</sup>١٤) أُخْرَجَه ابْنُ مَاجَه (٤٢٢١)، وأُحْمَد (٤٦٦/٦)، من حديث أبي زهير الثقفي رَاثِقَهُ، وحسنه العَلَّمَة العَلَمَة العَلَّمَة العَلَّمَة العَلَمَة العَلْمَة العَلَمَة العَلَمَة العَلَمَة العَلَمَة العَلَمَة العَلَمَة العَلَمَة العَلَمُ العَلَمَةُ العَلَمَةُ العَلَمَةُ العَلَمَةُ العَلَمَةُ العَلَمَةُ العَلَمَةُ العَلَمَةُ العَلَمُ العَلَمَةُ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ ال

🗖 قوله: «ولاَ نَشْهَدُ عَلَيهِم بِكُفْرٍ ولاَ بِشْركٍ ولاَ بِنفَاقٍ، ما لَم يَظْهَرْ مِنْهُم شَيٌّ مِنْ ذَلِكَ،

وَنَذَرُ سَرَاثِرَهُم إلى الله تعالى»: ●لأنا قد أمرنا بالحكم بالظاهر، ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَفَوْمُ مِّن قَوْمٍ ﴾ [الحجرات: ١١] ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِثَمُ ﴾ [الحجوات: ١٢] الآية، وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أُولَتِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ [الإسراء: ٣٦] الآية.

□ قوله: «وَلا نَرىٰ السَّيْفَ عَلَىٰ أَحَد مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّد ﷺ إِلاَّ مَنْ وجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ»: • في «الصحيح» عن النبي إله إلا الله، وأني «لا يحل دم امرىٰ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ركن. قَالَ العَلَامَةُ ابنُ مَانِع:

# □ قوله: «وَنَرَىٰ الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ...»: • مراده بذلك: الرد علىٰ «الرافضة».

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صحة الصلاة خلف الفاسق:

- فذهب الشافعي وأبو حنيفة: إلى صحتها مع الكراهة.

- وذهب الإمام أحمد ومالك: إلى عدم الصحة.

والفاسق: هو الذي ارتكب الكبيرة، وأصر على الصغيرة.

ولا فرق في صحة الصّلاة خلف الفاسق عند الإمام أحمد، بين أن يكون فسقه من حيث الاعتقاد أو العمل.

#### وعند الإمام أحمد:

تصح خلف كل بر وفاجر صلاة الجمعة والعيد، إذا تعذر فعلهما خلف غيره. وأما سائر الصلوات: فلا تصح خلف الفاسق على المذهب.

أُخْرَجَه البُخَارِيّ واللفظ له (٦٨٧٨)، ومُسْلِم (١٦٧٦)، من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ.

لقوله عليه: «اجعلوا أثمتكم خياركم» . وقوله: «ولا يؤم فاجر مؤمنًا» . .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما احتجاج المعارض بقوله: تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر، فهذا حديث لم يثبت».

وقد بسط العلماء الكلام على هذه المسألة في باب الإمامة من كتب الفقه. قَالَ العَلَامَةُ البَرَّاك:

### 🗖 قوله: «وَنَرَىٰ الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وعَلَىٰ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ»:

● «وَنَرَىٰ» نحن أهل السنة؛ لأن العقيدة بها تقرير منهج أهل السنة «وَالصَّلَاةَ خُلْفَ كُلِّ
 بَرِّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ»؛ أي: من المسلمين، والبر: الصالح التقي. والفاجر: الفاسق الذي ظهر فسقه وفجوره بما ارتكب من ذنوب.

أي: أننا لا نعطل الجمع والجماعات، وصلاة العيدين من أجل فجور أو فسق الإمام؛ فإن هذه شرائع وشعائر ظاهرة، والأصل أن صلاة الفاجر والفاسق صحيحة، ومن الأدلة العامة على هذا حديث أبي هريرة و الله في «صحيح البخاري» عن النبي في أنه قال في الأئمة: «يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» (١٠٠٠)؛ لأن فسوق الفاسق وفجور الفاجر عليه ولا يضرك.

ومن الدليل على هذا الأصل: ما جاء عن الصحابة والتابعين، فقد كانوا يصلون خلف الولاة مع جورهم وظلمهم؛ كما صلى ابن عمر وشي خلف الحجاج بن يوسف المعروف بظلمه، وفي الصحيح عن أبي ذر وشي قال: قال لي رسول الله على «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صلّ الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم فصَلّ؛ فإنها لك نافلة» (١٠) فهذا يدل على صحة الصلاة خلفهم؛ لأنها تصح نافلة.

<sup>(</sup>١٦) أَخْرَجَه الدارقطني (١٠)، والبَيْهَقِيّ (٤٩١٢)، من حديث ابن عمر ﷺ، وقال العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «السلسلة الضعيفة»، برقم (١٨٢٢): «ضعيف جدًّا».

<sup>(</sup>١٧) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه (١٠٨٠)، والبَيْهَقِيّ (٥٣٥٩)، من حديث جابر بن عبد الله ﷺ، وضعفه العَلَّمَة الأَلْبَانِيّ في «ضعيف الجامع»، برقم (٦٣٨٦).

<sup>(</sup>١٨) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٩٤)، من حديث أبي هريرة رَفِيُّكَ.

<sup>(</sup>١٩) أُخْرَجَه مُسْلِم (٦٤٨)، من حديث أبي ذر رَفِيْكَ.

وترك إقامة الجمع والأعياد خلف الإمام لفجوره من منهج المبتدعة، ولهذا نص أهل العلم على هذه المسألة في هذا الباب، وإلا فالأصل أن هذه المسألة عملية من الأحكام الفقهية؛ لكن لما لم يكن الخلاف في هذا بين أهل السنة؛ بل أجمعوا على الصلاة خلف الأئمة أبرارًا كانوا أم فجارًا، نصوا عليه في بيان أصول ومنهج أهل السنة؛ لكن إذا كان هناك إمام عدل وفاسق، فالذي ينبغي الصلاة خلف العدل، وأما الصلاة خلف الفاسق؛ فإنها صحيحة كما قلنا؛ لكن ينبغي هجر وترك الصلاة خلفه إذا أمكن أن يُصلى خلف غيره؛ بل ينبغي السعي في عزله إذا أمكن ذلك بدون مفسدة؛ لأنه لا يجوز تولية الفاجر والفاسق في الإمامة، فمن له قدرة على عزله وإبداله بالعدل وجب عليه، وهذا من إنكار المنكر، لكن محل قولنا: «يُصلى خلفه» إذا لم تمكن الصلاة خلف غيره، أما إذا أمكنت الصلاة خلف غيره فهي الأولي، وأولي من الصلاة خلف الفاجر الصلاة خلف المخالف في المذهب، فيجوز أن تصلي خلف من يخالفك في بعض أحكام الصلاة، فيجوز أن تصلى خلف من يرئ أن أكل لحكم الجزور غير ناقض، وأنت تعتقد أن أكل لحم الإبل ناقض، فأنت لو أكلت لحم الجزور لرأيت أن صلاتك لا تصح بدون وضوء، لكن هذا صاحب المذهب الآخر صلاته صحيحة؛ لأن هذا الذي أداه إليه علمه واجتهاده، فلا تُترك الصلاة للخلاف المذهبي في بعض شروطها؛ لأن في ترك الصلاة لذلك تفريق بين المسلمين، وهذه مفسدة كبرى، وفساد عريض، فلا تترك الصلاة خلف مخالفك في المذهب فيجوز للحنبلي أن يصلي خلف الحنفي أو المالكي أو الشافعي، وكذا العكس.

وقوله: «مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ»؛ أي: من المسلمين، أما من ظهر منه ما يوجب ردته -والعياذ بالله- فلا يصلي خلفه، وإن كان ينتسب للإسلام، ومن هذا النوع: القبوريون الذين يدعون الأموات، كالرافضة فهم قبورية مشركون، يدعون عليًّا والحسين ﷺ وغيرهما، ويستغيثون بهم في الشدائد.

وقوله: «وعَلَىٰ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ»؛ أي: ونرى صلاة الجنازة على من مات من المسلمين، فإن الصلاة على الميت فرض كفاية، وهي مستحبة لغير من تحصل بهم الكفاية، وقد رُوي حديثٌ ضعيف عن النبي : «صلوا على من قال: لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله، سلكن معناه صحيح دلت عليه نصوص أخرى.

<sup>( \* \* )</sup> الْخَرَجَه الطَّبَرَانِيّ (١٣٦٢٢)، والدارقطني (٣)، من حديث ابن عمر ﷺ، وضعفه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «ضعيف الجامع»، برقم (٣٤٨٣).

ويخص من هذا الشهيد في المعركة على خلاف في ذلك؛ لأنه ثبت أن النبي على «أمر بدفن قتلى أحد في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصلّ عليهم»...

كما أنه ينبغي للإمام والعالم والرجل الصالح المشهور أن يترك الصلاة على الفجار والفساق زجرًا عن حالهم وأعمالهم، ودليل هذا حديث جابر بن سمرة على قال: «أُتي النبي على برجل قتل نفسه فلم يصلِّ عليه»، بل كان النبي على يترك الصلاة على من مات وعليه دين لم يترك له وفاء، زجرًا عن تحمل الديون من غير أن يكون لها وفاء.

وله: «وَلَا نُنْزِلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا، وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكِ وَلَا بِنْفَاقِ، مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَىٰ الله تَعَالَىٰ»:

ولا نشهد على أحد منهم بأنه من أهل القبلة من المسلمين بأنه من أهل الجنة لصلاحه، ولا نشهد على أحد منهم بأنه من أهل النار لمعصية أو بدعة، بل نفوض علمهم إلى الله، فهو تعالى أعلم بمآلهم وبحالهم، ولا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول كالعشرة المبشرين بالجنة، والحسن والحسين، وثابت بن قيس بن شمَّاس، ولجميع أهل بيعة الرضوان، وتقدمت الإشارة إلى هذه المسألة وأن فيها ثلاثة مذاهب، والطحاوي يكرر المعنى الواحد في عدة مواضع.

وقوله: «وَلاَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرِ وَلاَ بِشِرْكُ وَلاَ بِنِفَاق، مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ»: تقدم هذا المعنى في قوله: «وَلاَ نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ بِذَنْبِ، مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ»، فلا نحكم على أحد بالكفر إلا أن يظهر منه ما يوجب الردة علنا: إنه كافر، ونحكم عليه تعيينًا إذا توفرت الشروط، وانتفت الموانع، فلو سمعنا إنسانًا يتكلم بكلمة الكفر، فنتثبت أهو صاح أم مجنون، أم سكران، فإن كان معه عقله؛ فننظر ماذا يريد بهذه الكلمة، فقد تكون محتملة، فإذًا تحققنا أنه قالها عالمًا بمعناها، مختارًا غير مكره، ذاكرًا من غير سبق لسان حكمنا بكفره.

«وَنَذَرُ سَرَاثِرَهُمْ إِلَىٰ الله تَعَالَىٰ»: فلا ندخل في سرائر الناس، ولا نتهمهم ونقول: هذا مراء، هذا منافق، فأحكام الدنيا تجري على الظواهر، فالرسول على أعلم الخلق يقول: «إني لم أُومَرْ أَنْ

<sup>(</sup>٢١) أُخْرَجَه -بنحوه- البُخَارِيّ (١٣٤٣)، من حديث جابر بن عبد الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢٢) أُخْرَجَه مُسْلم (٩٧٨)، من حديث جابر بن سمرة رَفَاقَكَ.

فِي شَنِح الْمُقِينَدةِ الْفِلْحِ) وِيَّةِ --

أَنَقِّبَ عن قلوب الناس، أو أشق بطونهم»، وقال النبي عَلَى: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله».

## □ قوله: «وَلَا نَرَىٰ السَّيْفَ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ»:

● لا نرى القتل و لا القتال على أحد من المسلمين إلا أن يكون منه ما يوجب القتال أو القتل، قال على: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (٢٠٠) فمن زنى بعد إحصان، وثبت عليه ذلك بالبينة، وجب عليه الحد، وهو الرجم، ومن قتل معصومًا وتوافرت فيه شروط القصاص وجب عليه القصاص، وكذلك من وجب عليه حد الردة، قال النبي «من بدل دينه فاقتلوه» (١١)

وكذلك الطائفة الباغية التي أمر الله بقتالها في قوله: ﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَا قَرْبُوا بَيْنَهُمُ اللّهِ الله بقتالها في قوله: ﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَاصِّلِمُ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>٢٣) أَخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٨٧٨)، ومُسْلِم (١٦٧٦)، من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ.

أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٦٩٢٢)، وغيره من حديث ابن عباس على الله المُ

<sup>(</sup>٢٥) أُخْرَجَه مُسْلِم (٣٨٢)، من حديث أنس را

<sup>(</sup>٢٦) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٥)، ومُسْلِم (٢٢)، وغيرهما من حديث ابن عمر رَاكَاتُ.

وكذلك أجمع الصحابة على قتال الخوارج بأمر النبي على ، وترغيبه في ذلك لما اجتمعوا، وأظهروا بدعتهم.

# قَالَ العَلَّامَةُ الْفُوْزَانِ: قَالَ العَلَّامَةُ الْفُوْزَانِ: قَالَ العَلَّامَةُ الْفَوْزَانِ: قوله: «وَنَرَىٰ الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وعَلَىٰ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ»:

#### الله مسألتان:

الأولى: أن الصلاة عمل وإحسان، فإذا فعلها الناس خصوصًا ولاة الأمور، فإنهم عملوا معروفًا وإحسانًا، وفي ترك الصلاة خلفهم محظور عظيم، من شق العصا، وتفريق الكلمة، وسفك الدماء وهذا خطر عظيم، فيجب أن يُتلافئ، قال عليه الصلاة والسلام: «صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله، وعلى من قال: لا إله إلا الله) " ، هذا من حيث العموم، فكيف بولاة الأمور الذين في منابذتهم ومخالفتهم شق لعصا الطاعة، وتفريق الكلمة، وآثار سيئة على المسلمين؟

هذا مذهب أهل السنة والجماعة، يصلون الجُمَع والجماعات، ويجاهدون في سبيل الله مع كل أمير، برًّا كان أو فاجرًا، ما لم يخرج عن الإسلام.

هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، من عهد الصحابة إلى عهد الأئمة، وهو الذي عليه إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة.

المسألة الثانية: الصلاة على جنازة المسلم وإن كان فاسقًا، ما لم يخرج من الإسلام، فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، أما إذا خرج عن الإسلام فلا يصلى عليه؛ لأنه ليس بمسلم، وليس كل إنسان يَحكُمُ على الناس بالردة، إنما يحكم بذلك أهل العلم والبصيرة بالرجوع إلى قواعد أهل السنة والجماعة، أما كل أحد فلا يحكم بذلك، وإن 

●نحن لا نشهد لأحد، مهما بلغ من الصلاح والتقي، لا نشهد له بالجنة؛ لأننا لا نعلم الغيب، ولا نحكم لأحد بالنار مهما عمل من المعاصى، لا نحكم عليه بالنار؛ لأننا لا ندري بما نُحتم له وما مات عليه، وهذا في المعيّن.

أُخْرَجَه الطَّبَرَانِيّ (١٣٦٢٢)، بنحوه، وأُخْرَجَه الدارقطني بنحوه (٣)، من حديث ابن عمر ﴿ اللَّهُ ا العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «ضعيف الجامع»، برقم (٣٤٨٣). فنحن ما لنا إلا الظاهر فقط، وكذلك لا يحكم لأحد بالنار، إلا من شهد له بذلك الرسول سواء بجنة أو نار، مثل العشرة المبشرين بالجنة، وهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبدالرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وطلحة بن عبيد الله وسيدة وكذلك شهد رسول الله الثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، شهد له بالجنة، وكذلك رجل من الأنصار قال: «يدخل عليكم رجل من أهل الجنة»؛ فدخل رجل تنطف لحيته من وضوئه، وبيده اليسرى نعلاه، ثم جلس في الحلقة، وفي اليوم الثاني والثالث قال عليه الصلاة والسلام نفس المقالة، ودخل نفس الرجل، وهذا من باب التأكيد، وإلا فشهادة واحدة تكفي، وقد تابعه عبدالله بن عمرو وسيح عمله الذي بسببه بُشّر بالجنة، فلم يجد عنده كثير عبادة، وجده محافظًا على الفرائض، ويقوم من الليل، وكان إذا استيقظ من الليل ذكر الله وسبح وهلل، فلما أراد عبدالله أن يغادر قال للرجل: إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا، فأردت أن أسبر عملك، للرجل: ما هو إلا ما رأيت. فلما ولى دعاه وقال: إلا أنني لا أجد في قلبي غلًا على مسلم، قال: هذا الذي لا نطيقه (۱۰).

الحاصل: أن النبي على إذا شهد لأحد بالجنة، فإننا نشهد له بالجنة، ونقطع له بالجنة، وأما غيره فلا نقطع له، ولكن نرجو له الخير. وكذلك الكافر المعين لا نحكم عليه بالنار؛ لأنه قد يتوب ويموت على التوبة، فيختم له بخير، لكننا نخاف عليه، هذا من حيث التعيين.

أما من حيث العموم: فنقطع أن المسلمين في الجنة، ونقطع أن الكفار من أهل النار.

# ■ قوله: «ولا نشهدُ عليهِم بكفرٍ ولا بشرْكٍ ولا بنفاقٍ، ما لَمْ يظهر منهم شيءٌ من ذلك»:

الأصل في المسلم: العدالة، وهذه قاعدة عظيمة فلا نسيء الظن فيه ولا نتجسس عليه، ولا نتتبعه، لكن إن ظهر لنا شيء حكمنا به عليه، وإن لم يظهر شيء فلا نسيء الظن بالمسلمين، فنعامله بما يظهر منه، ونحن لسنا مكلفين بالبحث عن الناس والتحري عنهم والحكم عليهم، لم يكلفنا الله بذلك.

<sup>(</sup>٢٨) انظر ما أَخْرَجَه أَبُو دَاوُد ، واللفظ له، (٦٤٩)، وأَخْرَجَه التِّرْمِذِيّ (٣٤٧٨)، وصححه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «صحيح الجامع»، برقم (٢٠١٠).

<sup>(</sup>٢٩) أُخْرَجَه النَّسَائِيّ في «الكبرى» (١٠٦٩٠)، وعبد الرزاق (٢٠٥٥)، من حديث أنس بن مالك رَلِيَّ، وضعفه العَلَّمَة الأَلْبَانِيّ في «ضعيف الترغيب والترهيب»، برقم (١٧٢٨).

□ قوله: «وَنَذَرُ سَرَاثِرَهُم إلى الله تعالى»: •نحسن الظن بهم، وسرائرهم إلى الله تعالى، ولم نكلف أن نبحث عن الناس وعن أحوالهم، والواجب ستر المسلم وإحسان الظن به، والتآخي بين المسلمين ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَّةٌ ﴾

#### [الحجرات:١٠]

 □ قوله: «وَلا نَرى السَّيْفَ عَلَى أَحَد مِنْ أُمَّة مُحَمَّد ﷺ إلاَّ مَنْ وجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ»:
 ● لا يجوز قتل المسلم، واستباحة دمه؛ لأن الله عصمه بالإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله» (مهمن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين، ولم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام، فإن دمه حرام، فلا يجوز الاعتداء عليه وسفك دمه، قال عليه الصلاة والسلام: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» رسيقال هذا في خطبته بمني يوم النحر.

هل هناك أشد من هذا؟ فحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة؛ لما روي أن النبي عِين لما نظر إلى الكعبة قال: «ما أشدُّ حرمتكِ! وحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك» (٢٠٠)أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (٣٠٠)

الأول: الثيب الزاني، هو المحصن الذي سبق أن وطأ زوجته في نكاح صحيح وهما عاقلان بالغان حران، فإذا زني رُجم حتى الموت.

الثاني: المسلم إذا تعدَّىٰ على المسلم فقتله ظلمًا وعدوانًا، وطالب أولياء المقتول بالقصاص فيُقتل ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَي ﴾ [البقرة: ١٧٨] أي: فرض عليكم، وقال تعالى: ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٥٤]

أُخْرَجَه بِنَحْوِهِ البُخَارِيِّ (٢٧٨٦)، ومُسْلِم (٢١)، من حديث أبِي هريرة ﴿ اللَّهُ اللّ

أُخْرَجَه البُخَارِيّ (١٦٥٢)، من حديث ابن عباس ﷺ، وأُخْرَجَه مُسْلِم، واللفظ له (١٦٧٩)، من حديث أبي بكرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

أخرج نحوه التِّرُمِذِيّ (٢٠٣٢)، موقوفًا على ابن عمر ﷺ، وأُخْرَجَه ابْنُ مَاجَه بنحوه، (٣٩٣٢)، من (٣٢٣) حُدِيث ابن عمر ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ

أُخْرَجَه بنحوه البُخَارِيّ (٦٤٨٤)، ومُسْلِم (١٦٧٦)، من حديث عبد الله بن مسعود رَاهِ.

والثالث: هو المرتد، فيقتل حد الردة، وما عدا الثلاثة فدم المسلم محرَّم حرمةً عظيمةً.

كذلك في البغي، إن بغى على المسلمين ولو كان مسلمًا فالبغاة يقاتلون؛ لأنهم يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين، ويخرجوا على إمامهم، فيجب قتالهم ﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا فَاصَلِحُوا بَيْنَهُمَ أَفَإِن بَعَنَ عَلَى المحرات: ٩]

فَأَصَّ لِحُوا بَيْنَهُمَ أَفَإِن بَعَتَ إِحْدَنهُمَا عَلَى ٱلأُخْرَى فَقَيْلُوا ٱلَّتِي بَبِّغِي حَتَى تَفِي عَلِي الله المحرات: ٩]
وتُستحل دماؤهم من أجل كفهم عن البغي، ولصيانة جماعة المسلمين وكلمتهم وحفظ الأمن.

وكذلك قُطَّاع الطريق: ﴿إِنَّمَا جَزَّوُّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَكَلَبُوٓا أَوْ تُقَطِّعَ ٱللهِ عِهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾[المائدة:٣٣] فجزاؤهم على حسب جرائمهم.

فهؤلاء أحل الله قتالهم؛ لدفع شرهم وعدوانهم.

## قَالَ العَلَّامَةُ صَالَحُ آلَ الشَّيْخ:

# 🗖 قوله: ﴿وَنَرَىٰ الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وعَلَىٰ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ.»:

●هذه الجملة يريد بها تقرير ما دلَّت عليه الأدلة العامة والخاصة في أنَّ الصلاة عند أهل الأثر، أتباع الصحابة رضوان الله عليهم تُقَامُ خلف كل إمام؛ إمام عام وهو ولي الأمر، أو إمام خاص وهو إمام المسجد -سواءٌ أكانَ برًّا أو كان فاجرًا- إذا كان من أهل التوحيد، يعني: من أهل القبلة.

وهذا يريد به مخالفة من ضلُّوا عن سبيل السلف فيمن لم يُصَلُّوا إلا خَلْفَ من يماثلهم في العقيدة أو يماثلهم في العمل أو يكون سليمًا من الفجور، يعني: لا يصلون إلا خلف من يعلمون برَّهُ وتقواه ونحو ذلك.

وهذا صنيع الخوارج وكل أنواع المُتعصِّبَة من الضُلاَّل من أهل الفرق جميعًا.

فكل فرقة من الفِرَق تُكَفِّر الفرقة الأخرىٰ أو تُضَلِّلُها، لا يرون الصلاة خلف الآخرين، ولو كانوا مبتدعةً أو كانوا فجارًا، فإنهم يقولون: لا نصلي إلا خلف من نعلم دينه أو خلف من هو مثلنا في الاعتقاد.

بل زاد الأمر حتى صار أصحاب المذاهب المتبوعة: الشافعية والحنفية المالكية لا يصلي أحدٌ منهم إلا خلف من كان على مثل مذهبه الفقهي، وهذا مخالف لهدي السلف الصالح في أعظم مُخَالَفَة في مسائل البِدَع والاعتقاد، ومسائل الفقه كذلك مخالفتها شنيعة جدًّا.

وكذلك يرون الصلاة على كل ميتٍ من أهل القبلة ما دام أنَّه مات على التوحيد ولم يُعرَفْ بكفر أو نفاق.

تحت هذه الجملة مسائل:

المسألة الأولى:

الصّلاة خلف الإمام الأعظم أو الأمير الخاص هذه سُنَّةٌ ماضية دلّ عليها سنة النبي عليها ودلَّ عليها عمل السلف الصالح.

أما السّنة ققد صحَّ عنه على على «البخاري» وغيره أنه ذكر الأئمة والأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فقال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم» (١٠)

وكان السلف إذا صلّوا خلف من يعلمون فجوره فإنهم لا يفارقونه لأجل فجوره، كما صح عن ابن مسعود رفي أنه صلى خلف أمير الكوفة الفجر وصلاها أربعًا فقال ذاك الأمير: أزيدكم؟ يعني: هل أنا نَقَصْتُ من الصلاة وكان في شُكره، فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك في زيادة (١٠٠٠)

فلم يحمله فِعُلَ الكبيرة شرب الخمر وما ظهر من أماراتها من تضييع عدد الركعات من أن لا يصلي خلفه؛ لأنَّ مصلحة الاجتماع وعدم التفرق عن الأمير أعظم من هذه المصلحة الخاصة.

كذلك لما أُمِّرَ الحجاج بن يوسف الثقفي على الحج في سنة من السنوات من قبَلِ خلفاء بني أمية وحَجَّ بالناس، فجاء يوم عرفة وكان ابن عمر هو مفتي الحج بأمر ولي الأمر، فجاء ابن عمر للحجاج وقال له: اخرج إلى الصلاة -لمَّا قَرُبَ الزوال- لأنَّ هذه هي السنة أن يصلي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في أول وقت الظهر.

فقال: اخْرُج إلى الصلاة.

فقال الحجاج: أفي هذه الساعة يا أبا عبدالرحمن؟

قال: نعم أترغب عن السنة؟

فخرج فصلى الحجاج وصلى خلفه ابن عمر وصلى وراءه المسلمون. (٢٠)

وهذه أيضًا ثبتت عن أنس في صلاته خلف الحجاج، وعدد من الصحابة رضوان الله

<sup>(</sup>٣٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۳۵) انظر: «تهذیب الکمال» (۳۱/۷۰).

بَسُ أُخْرَجُه -بنحوه- البُخَارِيّ (١٦٦٠)، من حديث سالم بن عبد الله بن عمر رَضُّ القصة.



عليهم وجمعٌ كثير من التابعين صَلَّوا خلف من يعلمون فجوره ويعلمون إسرافه بقتلٍ أو معاص، كبائر و نحو ذلك.

والصلاة خلف هؤلاء سُنَّةُ ماضية وعمل للسلف، لذلك صار من المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن يصلي المرء خلف الإمام على أي حال كان ما دام أنه مسلم، ويصلي خلف الأمير المُقيَّد أيضًا -أمير السفر أو أمير الحج أو المسؤول أو نحو ذلك-؛ لأنَّ مصلحة الاجتماع مطلوبة والخلاف شر، وهذه صارت سُنَّة ماضية لأهل السنة والجماعة.

#### المسألة الثانية:

مما نَصَّ عليه السلف أيضًا في هذا الأصل أنَّ الصلاة نراها ونفعلُهَا خلف كل إمامٍ بر أو فاجرٍ أو أيضًا ممن نجهل عقيدته.

وقد بَدَّعَ الأئمة الأربعة وأئمة السلف من قال: لا أصلي خلف أحد إلا بعد أن أعلم عقيدته؛ بل يُصَلَّىٰ خلف مستور الحال، ومن لا نعلم حاله ولا نبحث ولا نمتحن الناس في عقيدته، قبل الصلاة، ونرى هل هو موافق أم ليس بموافق، هل هو مبتدع أم ليس بمبتدع.

نرى ظاهر الأمر، وما دام أنَّ ظاهر الأمر السلامة فإننا نصلي خلفه دون بحث.

فإذًا على هذا الأصل لا يجوز امتحان الناس في عقيدتهم عند إرادة الصلاة، ولا بَحْثُ أَمْرِ الباطن وإثارة الباطن؛ لأنَّ الأصل الظاهر.

وهذا هو الذي نصَّ عليه الأئمة الأربعة، وجماعة كثيرون من أئمة السلف، وقرَّرَهُ المحققون: كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة.

#### المسألة الثالثة:

ُ قوله: «خَلْفَ كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ» هذا إذا كان إمامًا مُرَتَّبًا، ولم يكن بوسع المرء أن يختار الأمثل.

أما إذا كان في سَعَة في أن يختار من هو أمثل لصلاته وإمامته، فإنه يتعيَّن عليه أن يصلي خلف الأقرء «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»،...

<sup>(</sup>٣٧) أُخْرَجَه البُخَارِيِّ معلقا، باب (٥٤)، من كتاب الأذان، ووصله مُسْلِم (٢٩٠/٢٩)، من حديث أبي مسعود الأنصاري ﷺ.

وهذا في حال الاختيار، يعني جماعة موجودون من يقدموا؟، تَقَدَم رجل يُعْرَفْ عنه فجور فيقال له تأخر؛ لأنه ليس بإمام للمسلمين وليس أميرًا وليس إمامًا راتبًا في هذا المكان، فلم يتقدم؟

فتقديمه والرضا بذلك هذا نوع قصور بل مخالفة لأمر النبي على.

وهذه المسائل ما فيها حياء ولا فيها مجاملات، يعني إذا كان الأمر في الاختيار لا تجعل أحد يتقدم ممن هو معروف بفجور أو بدعة أو مخالفات أو كبائر أو نحو ذلك من المسائل؛ لأنَّ هذا الإمام هو بين يدي الله عَلَيَّ، وهو مُقَدَّمْ الوفد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يدعو لهم ويَؤُمُّهُم فلا يُجَامَل في هذه المسائل.

مما يتصل بذلك أيضًا إذا كانت صلاة الجماعة، وإذا تَرَكَ هذا المسجد فإنه يَجِدُ مسجدًا آخر فيه إمامٌ أسلم له في دينه وأتبَع، فإنه يذهب يصلي خلف الأسْلَم؛ لأنَّ هذا مما فيه السَّعَة؛ يعني: لم يتعين عليه أو ليس ثَمَّ مفسدة أن يصلي خلف هذا، بخلاف ما إذا كان هذا الإمام أمير البلد أو ولي الأمر أو نحو ذلك فإن التخَلُّفَ عنه يثير مفسدة والأصل الجواز.

المسألة الرابعة:

أهل القبلة هم من يُوصَفُ بالإسلام، والذين يُوصفون بالإسلام أنواع: النوع الأول: المؤمنون الصالحون.

النوع الثاني: مسلم له فجور بمعاص مختلفة.

النوع الثالث: مسلم له فجور بمعاص خاصة يأتي بيانها.

النوع الرابع: المنافق.

أما القسم الأول: فالصلاة على من مات منهم قُرْبَةْ وحَق، في أنَّهُ إذا مات المسلم المُسَدَّد أن يُصَلَّى عليه وأن تُشهَدَ جنازته؛ لأنَّ هذا من حق المسلم على المسلم.

وأما القسم الثاني: أن تكون الصلاة على من له فجور عام، يعني: المعاصي المختلفة، هو ممن خَلَطَ عملًا صالحًا وآخر سيئا وعُرِفَ بذلك في معاص مشهورة عنه، فهذا يُصَلَّىٰ أيضًا عليه بإطلاق، ولا يُشرَعُ التخلف عن الصلاة عليه إذا كان عير داعٍ ومُعْلِنٍ لهذا الفجور بدعوة غيره إليه.

أما القسم الثالث: من أهل الإسلام هو من له فجور بكبائر خاصَّة، وهي التي جاء الدليل بأن يَتْرُكَ طائفة الصلاة عليه، مثل: الغَال، ومثل: من قَتَلَ نفسه، وأشباه هذه الذنوب، ومن أقيم عليه الحد -حد القتل- وأشباه ذلك، فهذا يُصَلِي عليه بعض المسلمين، ويترك الصلاة عليه أهل الشَّارة والعلم، كما جاءت بذلك السنة عن النبي على المسلمين، على المسلمين،

وأما القسم الرابع: أهل النفاق، والنفاق قسمان:

القسم الأول: نفاق يعلمه كل أحد، وهذا لا يكون في المسلمين؛ لأنه يكون زنديقًا، يعني: مُعْلِن الاستهزاء بالله على في كتبه أو في قصائده أو نحو ذلك، مُعْلِن عدم الإيمان بالقرآن ولا بالمعاد وأشباه ذلك فهذه زَنْدَقَةٌ ظاهرة.

والقسم الثاني: نفاقٌ خَفي يَعْلَمُهُ البعض ولا يَعْلَمُهُ البعض.

وأما القسم الثاني: وهو من نفاقه مُلْتَبِس، هل هو منافق أم ليس بمنافق؟

فهذا من عَلِمَ نفاقه بيقين له لا يصلي عليه، إذا حَضَرَ في المسجد أو نحو ذلك، فإنه إذا علم نفاقه بيقين فإنه لا يُصَلِّي عليه ويترك البقية يصلون؛ لأنَّ الصلاة عليه هي باعتبار الإسلام الظاهر ولم يظهر منه ما يخالف هذا الأصل.

ويدل على ذلك أنَّ عمر على كان لا يصلي على من لا يعلم حاله إلا إذا صَلَّى عليه حذيفة؛ لأنَّ حذيفة بن اليمان على أخبره النبي بي بأسماء المنافقين، فكان عمر بن الخطاب الخليفة الرّاشد ينظر هل يُصَلِّي عليه حذيفة أم لا يصلي عليه؟ فإن صَلَّىٰ عليه حذيفة أو توجه للصلاة عليه أو لم يحكم عليه فإنه يصلي عليه».

<sup>(</sup>٣٨) أُخْرَجَه الخلال في «السنة» (١٢٨٨)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢٦٩/٢)، من طريق الأعمش=

وهذا يدل على التفريق في هذه المسائل، ما بين ما يُعْلَمُ من حال المنافق وما لا يُعْلَمُ.

فمن عَلِمَ حاله لم يُصَلِّي عليه ومن لم يَعْلم فإنه يُصَلِّي عليه، ولا يَلْزَمُ من عَلِم أن يُعْلِنَ وينهي الآخرين عن الصلاة عليه؛ لأنَّ الأصل هو ظاهر الإسلام.

وقد قرَّر الأئمة من أهل السنة أنَّ المنافق له أحكام المسلمين؛ لأنَّ له حكم الإسلام الظاهر فيرث ويورث، ويُصَلِّيْ عليه من لا يعلم حاله ونحو ذلك مما هو من آثار الإسلام الظاهر.

 قوله: «وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا، وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرِ وَلَا بِشِرْكِ وَلَا بِنِفَاقِ، مَا لَمْ يَظْهَر مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى»:

●يريد العلامة الطحاوي كَعْلَشُهُ: أنَّ أهل السنة والجماعة يتَّبِعُونَ في الأمور الغيبية ما دلٌّ عليه الدليل من كتاب الله ﷺ ومن سنة رسولهﷺ فلا يَقْفُون ما ليس لهم به علم، ولا يقولون

= عن زيد بن وهب عنه، ولفظه: «قال مات رجل من المنافقين، فلم يُصَلُّ عليه حذيفة، فقال له عمر: أمن القوم هو؟ قال: نعم. قال: بالله؛ أنا منهم؟ قال: لا، ولن أخبر أحدًا بعدك».

... قال الفسوي: «وهذا محال وأخاف أن يكون كذب، وكيف يكون هذا وهو ممن رضي الله عنه، وهو من أهل بدر، وهو ممن يقول له النبي عليه : «لو كان بعدي نبي لكان عمر»، و«قد يكون في الأمم محدثون وإن يكن في أمتي فهو عمر»، مع ما لا يُحصى من هذا الضرب، فكيف يجوز أن يقول لحذيقة: «وأنا من المنافقين» ولكن حديث زيد فيه خلل كثير» اه.

وتعقبه الذهبي فقال في «ميزان الاعتدال» (١٠٧/٢)، في ترجمة زيد بن وهب: «من أجلة التابعين وثقتهم، متفق على الاحتجاج به إلا ما كان من يعقوب الفسوي فإنه قال في «تاريخه»: (في حديثه خلل كثير)، ولم يصب الفسوي...» ثم ذكر كلام الفسوي السابق وزاد عليه، ثم قال: «فهذا الذي استنكره الفسوي من حديثه ما سُبق إليه، ولو فتحنا هذا الوسواس علينا لرددنا كثيرًا من السنن الثابتة بالوهم الفاسد، ولا نفتح عليناً في زيد بن وهب خاصة باب الاعتزال، فردوا حديثه الثابت عن ابن مسعود، حديث «الصادق المصدوق»، وزيد سيد جليل القدر، هاجر إلى النبي ﷺ ، فقُبض وزيد في الطريق» اهـ.

وزيد وثقه ابن معين وغيره حتى إن الأعمش قال: «إذا حدثك زيد بن وهب عن أحد فكأنك سمعته من الذي حدثك عنه». انظر: «تهذيب التهذيب» (۲۹/۲).

وللحديث طريق آخر عن حذيفة رَطُّكَ، أُخْرَجَه البزار في «مسنده» (٢٨٨٥)، من طريق الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان ﷺ؛ بلفظ: «قال: دُعي عمر لجنازة فخرج فيها أو يريدها فتعلقت به فقلت: اجلس يا أمير المؤمنين فإنه من أولئك، فقال: نشدتك الله أنا منهم قال: لا ولا أبرئ أحدًا بعدك». وقال الهَيْثَمِيّ في «مجمع الزوائد» (٢/٣): «رواه البزار ورجاله ثقات». وأورده ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» (٩٩٠)، وقال: «إسناده صحيح». وقد ذكره صاحب «كنز العمال» (١٣٤٤/٣)، وعزاه إلى رسته، وهو لقب عبد الرحمن بن عمر أبي الحسن الزهري. على الله على الله على ما لا يعلمون امتثالًا لقوله سبحانه: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَالْيَسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْمَعْوَادَكُلُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فأصل هذه المسألة وهي ما قَرَّرَهُ من أننا لا نُنزِّلُ أَحَدًا من أهل القبلة جنة ولا نارًا، هذه لأجل أنَّ هذا الأمر غيبي والله على حُكمُهُ في أهل القبلة قد يُعذِّب وقد يغفر؛ يغفرُ لمن يشاء ويعذبُ من يشاء، فمن نزَّلَ جنةً أو نارًا أحدًا من أهل القبلة ممن لم يدل الدليل على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار فقد قال على الله بلا علم وتجرأ على الرب على.

فالواجب اتباع النص، وتقديس الرب على وتعظيم صفات الرب كله، وأن لا يُشْهَدَ على مُعين من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة جزمًا أو من أهل النار جزمًا إلا من أخبر الوحي بأنه في هذا الفريق أو في هذا الفريق.

وهذا نُصَّ عليه خِلافًا لأهل الضلال في مسائل الأسماء والأحكام من المعتزلة ولمن والخوارج قبلهم ومَن يرون السيف ونحو ذلك ممن يشهدون لمن شاءوا بالجنة ولمن شاءوا بالنار؛ بل قد شَهِدُوا على بعض الصحابة بأنهم من أهل النار وعلى بعضهم من أنهم من أهل الجنة بمحض أهوائهم وآرائهم.

وأهل السنة يخالفون الفِرق الضالة في هذا الباب ويتَّبِعُون ما دلَّ عليه الدليل ويُعظمون الله عليه الدليل ويُعظمون صفة الرب سبحانه بأنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.

وتحت هذه الجملة مسائل:

المسألة الأولى:

أنَّ هذا الحكم ذَكرَ أنه مختصُّ بأهل القبلة فقال: «وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِنْهُمْ»، يعني: من أهل القبلة «جَنَّةً وَلَا نَارًا»؛ لأنَّ أهل القبلة ظاهرهم الإسلام والله ﷺ قد وَعَدَ المسلم بالجنة، وقد تَوَعَدَ المسلم بالجنة، وقد تَوَعَدَ من عصاه من أهل الإسلام بالنار.

وإذا تبيَّنَ هذا فلا يدخل في كلامه من مات على الكفر، وقد كان في حياته كافرًا؛ كان طول حياته نصرانيًّا، أو كان طول حياته يهوديًّا، أو كان طول حياته وثنيًّا أو مشركًا الشرك الأكبر المعروف، يعنى: من أهل عبادة الأوثان أو ممن لا دين له.

فهؤلاء لا يدخلون في هذه العقيدة؛ بل يُشهَدُ على من مات منهم بأنه من أهل النار؛ لأنه مات على الكفر وهو الأصل.

وقد ثبت في الصحيح أن النبي علقال: «حيثما مررت بقبر كفار فبشره بالنار» (الوهذا عموم وهو الموافق للأصل، وهو أنَّ من مات على الكفر نحكم عليه بالظاهر، ولا نقول: قد يكون مات على الإسلام؛ لأنَّ هذا خلاف الأصل.

والقواعد المُقَرَّرَة تقضى باتباع واستصحاب الأصل.

لهذا المسلم نستصْحِبُ أصلَه -كما سيأتي- فلا نشهد عليه بشركِ ولا كفرٍ ولا نفاق إذا مات، كذلك نستصحب الأصل في من مات على الكفر من النصاري واليهود والوثنيين وأشباه هؤلاء.

ومِنْ أهل العلم من أدخَلَ الحكم على المُعَيَّن الذي ورد في هذه الجملة الكفار بأنواعهم فقال: حتى الكافر لا نشهد عليه إذا مات لأننا لا ندري لعله أسلم قبل ذلك.

وهذا خلاف الصواب وخلاف ما قرَّرَهُ أهل التوحيد وأئمة الإسلام في عقائدهم، فإنَّ كلامهم كان مُقَيدًا بمن مات من أهل القبلة، أما من لم يكن من أهل القبلة فلا يدخل في هذا الكلام.

المسألة الثانية:

ذكرنا لك أنَّ أصل هذه العقيدة تعظيم صفات الله عَلَى وعدم الخوض في الأمور الغيبية، والعلماء في إعمالِ هذا الأصل في هذه المسألة لهم أقوال:

القول الأول: من قال: لا أشهد لأحد ولا على أحدٍ مُطلقًا، وإنما نشهد للوصف للجنس دون المعين، فنقول: المؤمن في الجنة، والظالم في النار، والمؤمن المسدد في الجنة، ومرتكب الكبيرة متوّعَدْ بالنار، ونحو ذلك من ذكر الجنس والنوع دون ذكر المعين، إعمالًا منهم للأصل

<sup>(</sup>٣٩)سبق تخريجه.



الذي ذكرنا، وأنَّ الحكم بالخاتمة أمرٌ غيبي لا ندري هل حصل الختام بالتوحيد أم لا.

القول الثاني: وهو قول جمهور أهل العلم وأئمة أهل الحديث والسنة والأثر أنَّ هذه المسألة غيبية فمجالها ومدارها على قاعدة الأمور الغيبية أنّه يُقْتَفَىٰ فيها الدليل دون تجاوز للقرآن والحديث، فلا يُنزَّلُ أحد جنّة ولا نارًا إلا من أنزله الله على الجنة أو أنزله النار بدليل من الكتاب أو من السنة، وسواءٌ في هذا النوع الوصف الجنس أو المعين.

وهذا القول هو المراد بكلام الطحاوي هذا، وهو قول جمهور أهل الحديث والسنة.

القول الثالث: فهو مثل القول الثاني؛ لكنه زاد عليه بأنَّ الشهادة المستفيضة للإنسان من أهل القبلة بأنه من أهل الوعيد فإنه يُشهَدُ للمعين أو يُشهَدُ عليه بالشهادة المستفيضة.

وهذا جاء رواية عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة واختارها الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمهم الله تعالى، وقال: دلت السنة على هذا الأصل، فإنَّ النبي عليه بجنازة فأثني عليها خيرًا فقال: «وجبت»، ثم مُرَّ بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شراً، فقال: «وجبت»، قالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: «تلك أثنيتم عليها خيرًا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه» «»

<sup>(</sup>٤٠) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٦٤٢)، ومُسْلِم (٩٤٩)، من حديث أنس تَطْكَ.

وأيضًا جاء عنه عنه الله قال: «يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله قال: «بالثناء الحسن وبالثناء السيع» (١١)

فيدخل في هذا القول المعرُوفون الذين شُهِدَ لهم بقدم الصدق من صحابة رسول الله على وكذلك من شُهِدَ له من أئمة الإسلام بهذا المقام كالإمام مالك مثلًا والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم ونحوهم من أئمة الإسلام.

والأظهر هو القول الثاني: وهو قول الجمهور؛ لأنّ الشهادة بالاستفاضة هذه الدليل يتقاصر على أنْ يُشهَد له مطلقًا، ولكن يكون الرجاء فيه أعظم؛ ولهذا في الحديث الأول قال: «وجبت»، فدلّ على أنّ شهادتهم له في مقام الشفاعة له؛ لأنه قال: «أثنيتم عليها خيرًا فوجبت» فدل على أنّ الوجوب له بالجنة مترتب على الثناء عليه بالخير، وليس الثناء عليه بالخير نتيجة وإنما هو سبب لوجوب الجنة، فكأنه في مقام الشفاعة له والدعاء له، وليس هذا مطلقًا.

والحديث الثاني أيضًا يُحْمَل على هذا بأنه في مقام الشفاعة والدعاء له، بالإضافة إلى أنّ القول الأول هو قول الأكثر من أئمة أهل الإسلام.

#### المسألة الثالثة:

أننا إذا لم نشهد لأحد أو على أحد فإنَّ المقصود المُعَيَّن، أما الجنس والنوع فنشهد للجنس والنوع، فنشهد على الظالم بالنار دون تنزيله على معين، ونشهد للمطيع بالجنة دون تنزيله على معين.

والمقصود إذا مات على ذلك، إذا مات المطيع على الطاعة، وإذا مات الظالم على الظلم؛ لأنَّ المسألة مبنية على ما يُختَمُ للعبد، وقد صَحَّ عنه في الصحيح أنه قال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يَكُونَ بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكونَ بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكونَ بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» (١٠)، وهذا يدل على

<sup>(</sup>٤١) أُخْرَجَه ابْنُ مَاجَه (٤٢٢١)، وأُحْمَد (٣١٦٤)، وابن حبان (٧٣٨٤/إحسان)، من حديث أبي زهير على الله المؤلمة الألبَانِيّ في «صحيح سنن ابن ماجه».

<sup>(</sup>٤٢) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٢٥٩٤)، ومُسْلِم (٢٦٤٣)، وغيرهما من حديث عبد الله ابن مسعود الله على .

فِي شَنِحِ الْعَقِيدَةِ الْقِطْحِ الْعَلِيمَ عِيدَةٍ

أنَّ الأعمال بالسوابق -سوابق الكتاب- وبالخواتيم، وهذا يمنع من الشهادة المُعَيَّنَة؛ لأنَّ الأعمال بالسوابق والخواتيم، والله على خلق الجنة وخلق لها أهلًا وهذا غيبي، وخَلَقَ النار وخَلَقَ لها أهلًا وهذا أمر غيبي.

فإذًا الشهادة على الجنس أو للجنس بالجنة أو على نوع بالنار هذا المقصود من مات على ذلك، من مات على الطاعة فإننا نشهد لجنس الميتين على الطاعة، ولجنس من مات على الكبيرة بأنَّهُ مُتوَعَد بالعذاب قد يغفر الله على له وقد يُؤاخذه بذنوبه.

#### المسألة الرابعة:

أننا مع ذلك كله فإننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء.

أهل السنة أهل رحمة؛ لأنَّ النبي على كان رحيمًا بهذه الأمة، فيرِثُ أهل السنة الرحمة من صفاته على ، فيرحمون هذه الأمة، ومن رحمتهم لها أنهم يرجون لأهل الإحسان ويخافون على أهل الإساءة.

ورجاؤُهُم لأهل الإحسان يحمِلُهُم على أن يَدْعُو لهم، وأن يُصَلُّوا عليهم إذا ماتوا؛ لأنَّ حق المسلم على المسلم ست، ومنها: أنه إذا مات يُصَلِّى عليه ويدعو له.

وتَحْمِلُهُم الرحمة للمسيء: أنه إذا مات على الإساءة أنه يُخافُ عليه الإساءة، فيُسْأَل الرب عَلَى أن يغفر له ذنبه، وأن يتجاوز عن خطيئته، وأن يبارك له في قليل عمله، ونحو ذلك من آثار الرحمة.

ولهذا يدعو المسلم لجميع المسلمين لمن كان منهم صالحًا ومن كان منهم غير صالح؛ بل من الدعاء الذي تداوله أهل السنة والعلماء أن يُسأَل الرب على أن يُشفَع المحسن في المسيء، وأن يُوهَب المسيء للمحسن، مثل ما في دعاء القنوت الذي يتذاوله الأكثرون: وهب المسيئين منا للمحسنين، «هب المسيئين» يعني: من كان مُسيئًا عاصيًا عنده ذنوب هبه للمحسن فَشفّع المُحْسنَ فيه في هذا المقام بالدعاء.

وهذا كله من آثار الرحمة التي كان عليها ﷺ، فإنه كان بهذه الأمة رحيمًا؛ بل كان رحمةً للعالمين ﷺ.

فإذًا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولرجائنا للمحسن آثار، ولخوفنا على المسيء آثار. فرجاؤنا للمحسن يحملُنا على توليه وكثرة الدعاء له ونُصْرَته واقتفاء أثره.

وخوفنا على المسيء يحملنا على الدعاء له والاستغفار ونحو ذلك، فكان أسيرًا للشيطان، ونسأل الله على له المغفرة الرضوان.

#### المسألة الخامسة:

وهي مسألة الشهادة بما يدل على الشهادة بالجنة، مثل أن يقال: فلان شهيد، إذا كان شهيدًا فالله على أن الشهداء بالجنة.

وكذلك الشهادة له بالمغفرة، المغفور له، المرحوم، النفس المطمئنة، ونحو ذلك، مما هو من أسباب دخول الجنة.

فإذا شُهِدَ له بهذه الأوصاف بأنه غُفِرَ له فقد شُهِدَ له بأمر غيبي، فإذا شُهِدَ له بأنه مرحوم فقد شُهِدَ له بأمر غيبي، فإذا شُهِدَ له بأن نفسه مطمئنة ﴿ٱرْجِعِىۤ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّضَيَّةً ۞ فَٱدْخُلِ فِى عِبْدِى ۞ وَٱدْخُلِ جَنِّي ۞ ﴾ [الفجر:٢٨-٣] ، فقد شُهدَ له بالجنة.

فإذًا الشهادة للمُعَيَّنِ بالجنة ممنوعة، وكذلك بما يَدُلُّ على أنه يُشهَدُ له بالجنة، مثل هذه الأسباب ونحوها.

من ذلك: الشهادة له بأنه شهيد وقد جاء في «صحيح البخاري» بحث هذه المسألة، وبَوَّبَ عليها: هل يقال فلان شهيد؟ وذكر أثر عمر: «إنكم تقولون لمن مات في معارككم: فلانٌ شهيد فلانٌ شهيد، والله أعلم بمن يُكْلَمُ في سبيله، والله أعلم بمن يقتل في سبيله، "". لأنه هل كان يُقَاتلُ يريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلي؟

هذا أمر غيبي فلذلك لا تجوز الشهادة لمعين؛ لكن نرجوا له، من مات في أرض المعركة نرجوا له الشهادة، نقول: نرجوا له أن يكون شهيدًا وهذا تبع للأصل أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء.

نسأل الله سبحانه لنا جميعًا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يجزل لنا الأجر على قليل عملنا، وأن يغفر لنا كثرة الذنب والخطايا فإنه سبحانه جوادٌ كريم، اللهم فأجب واغفر جمًّا إنك على كل شيء قدير. قال كَنْلَنَهُ: «وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكِ وَلَا بِنِفَاقٍ، مَا لَمْ يَظْهَر مِنْهُم شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَنَذَرُ سَرَائِرَهُم إِلَى اللهِ تَعَالَى، : هذه الجملة مثل الأولى في تقرير هذه العقيدة المباركة وهي أنَّ الأمر ما دام تَبَع للخاتمة، والخاتمة مُغَيَّبة وهذا أمر غيبي فلا نَقْفُ ما ليس لنا به علم، ولا نتجَرأ على الله على عباده بدون دليل.

لهذا نعتبر الظاهر من كل أحد، فمن كان ظاهره السلامة في الدنيا ومات على ذلك، فإننا نحْكُمُ بالظاهر، والله يتولى السرائر، ومن كان ظاهره الكفر أو ظاهره الشرك أو ظاهره النفاق فإننا نحكم بالظاهر؛ ولأنه ظهر منه ذلك وأمره إلى الله على.

وفيها بعض المسائل:

المسألة الأولى:

قوله: «وَلا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرِ وَلا بِشِرْكُ وَلا بِنِفَاقِ»، يعني: على المُعَيَّن من أهل القبلة وهذا يدلُّ على أنَّ المُعَيَّن من أهل القبلة قد يجتمع فيه إيمان وكفر، ويجتمع فيه إسلام وشرك، ويجتمع فيه طاعة وإسلام وإيمان ونفاق، وهذا هو المُتَقَرِّر عند الأئمة تَبَعًا لما دلَّ عليه الدليل، فإنَّ المُعَين قد يجتمع فيه الإيمان فيكون مؤمنًا ويكون عنده بعض خصال الكفر، يعني: من الكبائر مما لا يُخرجه من الإيمان.

فمثلًا: قتال المسلم كفر، وسبابه فسوق، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه وما المسلم المسلم فسوق وقتاله كفر فيجتمع في المسلم المسلم فسوق وقتاله كفر فيجتمع في المسلم فسوق وقتاله كفر: الطعن في النسب، فسوقٌ وطاعة وكفرٌ وإيمان، كذلك قال والنياحة على الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت» وونحو ذلك من خصال الكافرين، فلا يعني وجود بعض خصال الكفر في النسب، في المُعين أن يُحْكَمُ عليه بالكفر، الحكم بغير ما أنزل الله في حق القاضي، أو في حق المُعين إذا حَكَمَ بغير ما أنزل الله وهو لا يعتقد جواز ذلك، أو يعلَمْ أنَّ بحكمه عاص، يعني: حَكَمَ وهو يعلم أنه بحكمه عاص ومُخطئ فإنه اجتمع فيه كفر وطاعة.

<sup>(</sup>٤ أَغُرَجُه البُخَارِيّ (٤٨)، ومُسْلم (٦٤)، من حديث ابن مسعود فَالْكَ.

<sup>(</sup>٥ أَغُرَجَه مُسْلم (١٢١/٦٧)، وأُحْمَد (١٩٦/٢)، وغيرهما من حديث أبي هريرة رَاثُكَ.

فلا يُخرَج أحد من الإيمان بخصلة من خصال الكفر وُجِدَتْ فيه، أو خصلة من خصال الشرك وُجدَتْ فيه، أو خصلة من خصال النفاق وُجدَتْ فيه، فإن المؤمن يجتمع فيه هذا وهذا.

ولهذا قال: «وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرِ وَلَا بِشِرْكِ وَلَا بِنِفَاقِ» إذا كان مُسْتَسِرًّا بذلك «مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ»، فإن ظَهَر تَشْهَدُ عليه بقدر ما ظَهَر، والشهادة عليه جوازًا لا وجوبًا كما سيأتي في المسألة التي بعدها.

كذلك الشرك؛ يكون الشخص مؤمنًا ويكون عنده شرك أصغر، يكون عنده حلف بغير الله مما هو من الشرك الأصغر، أو تعليق التمائم واعتقاد أنها أسباب، أو نسبة النعم إلى غير الله على أو نحو ذلك من أمور الشرك الأصغر، أو الشرك الخفي من يسير الرياء ونحوه، فيجتمع في المؤمن هذا وهذا.

وكذلك بعض خصال النفاق: يكون المؤمن مطيعًا مسلمًا؛ لكن عنده خصال النفاق: إذا وعد أخلف، وإذا حدَّثَ كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ونحو ذلك من خصال النفاق.

المسألة الثانية:

أنَّ قوله: «وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يَظْهَر مِنْهُمْ»، يعني: أنَّه إذا ظَهَرَ منهم فإننا قد نشهد عليهم، يعني: يجوز لنا الشهادة إذا ظهر منهم شيء من ذلك، وجواز الشهادة عليهم منوطٌ بالمصلحة؛ لأنها من باب التعزير، فقد يجوز أن يُشْهَدَ على مُعَيَّنْ ببعض خصاله؛ خصال الكبائر التي فيه، أو الشرك الأصغر الذي فيه، أو بعض خصال النفاق الذي فيه إذا كانت الشهادة عليه بذلك عَلنًا فيها مصلحة مُتَعَدِّية، أما إذا لم يكن فيها مصلحة، فإنَّ الأصل في المسلم أنه لا يُشْهَدُ عليه بل يُسْتَرُ عليه.

وهذا يدل على أنَّ الأصل في المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيًا عليه الأصل فيه أن يكون على اسم الإسلام وعلى اسم الإيمان وعلى اسم الطاعة، فلا يُنْتَقَل عن الأصل في الثناء عليه وفي الشهادة له بالإسلام والإيمان والتسديد إلاّ إذا كانت فيها مصلحة.

فإذًا ليس الأصل الشهادة على المُخَالف أو على من فيه كُفْرْ «خصلة من كفر أو شرك» نشهد عليه بهذه الأشياء؛ بل هذه منوطة بالمصلحة المتَوَخَّاة؛ لأنها من باب التعزير، ويدل

على ذلك أنَّ النبي على مُعَيَّنِين قِلَة، وأما الأكثر فإنه على مُعَيَّنِين قِلَة، وأما الأكثر فإنه على مُعَيَّنِين والله وأهل النفاق الذين باطنهم نفاق ما أعلن أسماءهم وأما الأكثر فإنه عليهم لكل أحد؛ لأن المصلحة بخلاف ذلك.

#### المسألة الثالثة:

هذا كله في أهل القبلة، أما من خَرَجَ من الإسلام بكفر أكبر، أو بشرك أكبر، أو برِدةٍ وقامت عليه الحجة في ذلك فإنه يُشهَدُ عليه بعينه لأنه ظهر منه ذلك واستبان.

# □ قوله: «وَلَا نَرِى السَّيْفَ عَلَى أَحَدِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ»:

●قال تَعْلَلْهُ أيضًا: «وَلَا نَرَىٰ السَّيْفَ عَلَىٰ أَحَد مِنْ أُمَّة مُحَمَّد عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ»: يريد بهذه الجملة: أنَّ أهل الحديث والأثر والسنة والجماعة لا يعتقدون جواز الخروج على هذه الأمة وتفريق الجماعة بالسيف، وأيضًا لا يرون جواز قتل أحد من هذه الأمة لغير الإمام الذي بيده الأمر.

وهذا منهم اتباعًا لما دَلَّت عليه الأدلة من حفظ دم المسلم وعدم جواز إراقته، وأنَّ «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» (١١) ونحو ذلك من الأصول، والأدلة التي سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله.

وأرادوا بذلك أيضًا مخالفة الطوائف التي استباحت دم المسلمين؛ رأت الخروج على جماعة المسلمين عامة بالخروج على الإمام -ولي الأمر- أو بجواز قتل من حكموا هم بردته أو بكفره.

وهم طوائف الخوارج والمعتزلة، وطائفة ممن يُنْسَبُ إلى الفقه من أتباع المذاهب فإنَّ طائفة من أتباع المذاهب فإنَّ طائفة من أتباع المذاهب أيضًا -وهم في الجملة منسوبون إلى السنة- تَأثَّرُوا بمذهب الخوارج في هذا والمعتزلة ونحو ذلك؛ فَرَأُوا جواز الخروج -كما سيأتي- ورأوا جواز قتل المعين للعامة ولا يُخصُّ ذلك بولي الأمر.

فيريد من ذلك تقرير القول الحق والمنهج العام لأهل السنة الذي صاحوا به وأعلنوه

أَخْرَجَه مُسْلِم (٢٥٦٤)، وأَبُو دَاوُد (٤٨٨٢)، من حديث أبي هريرة رَفَّكُ.

وصاحوا بالمخالف فيه من أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أحد من هذه الأمة بالسيف، ولا أن تُستباح الدماء ولا دم أحد إلا ببرهان من الله على.

وفيها مسائل:

المسألة الأولى:

قوله: «وَلَا نَرَىٰ السَّيْفَ»؛ هذه الكلمة مصطلح شائع عند العلماء والناس في القرون الثاني والثالث والرابع، فكان يُمَيَّز مَنْ من يُحَبِّذ الخروج ولو لم يدخل فيه بفعله وإنما يَسْتَحْسِنُهُ لفظًا ويُؤيِّدُ من يَفْعَلُهُ، كان يُوصم عند الأئمة بأنه كان يرى السيف، ويُوصَف من خالفهم ثناءً عليه بأنه كان لا يرى السيف.

وقد ضَعَّفَ الأئمة جمعًا من الرواة وقدحوا فيهم بقولهم: كان يرى السيف.

والإمام أحمد حذَّرَ من عدد، وكذلك سفيان وغيرهما، ووكيع وجماعة كانوا يُحَذِّرُونَ من فلان؛ لأنه كان يرى السيف.

فإذًا مصطلح «لا نَرَىٰ السَّيْفَ» هذا يراد به أحد فئتين:

الفئة الأولى: من يرى الخروج على الولاة بعامة، سواء أدخل في الخروج بلسانه ويده أم كان يراه عقيدة.

الفئة الثانية: من رأى جواز قتل المعين إذا ثبت عِنده كفر منه أو ردة، ولا يكل ذلك إلى الإمام.

والسلف يُسَمُّونَ من كان على أحد هذين الوصفين يقولون: «كان يرى السيف».

وفي «تهذيب التهذيب» عِدَّة تراجم، كثير من التراجم ممن طُعَنَ فيهم الأئمة بهذا القول: كان يرى السيف ونحو ذلك.

المسألة الثانية:

هذه الجملة دَلُّ عليها القرآن والسنة في مواضع كثيرة منها:

قوله ﴿ وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَوَءَاتَوُا الزَّكَوْةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمُ اللهوبةُ ١٥ ، وقوله ﴿ وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا الزَّكُوةَ فَإِخُوانُكُمْ فِي الدِّينِ اللهوبة ١١١ ، ومنها قوله ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَالُ السَاء ٤٢٤ ] ، يعني: لا يكون لمؤمن أن ﷺ ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَالُ السَاء ٤٢٤ ] ، يعني: لا يكون لمؤمن أن

فِي شَرِجِ الْعَقِيدَةِ الْقِطْحِ) وَيَرِ

يتجرأ ويسفُك دم مؤمن واحد إلا خطأ، أَمَّا يَتَعَمَّد؛ فهذا معه لا يستحق وصف الإيمان؛ لأنه ارتكب هذه الكبيرة العظيمة التي قال الله ﷺ فيها بعد ذلك: ﴿ وَمَن يَقْتُ لَ مُؤْمِنَ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ مَّا عَمِّدًا فَجَ زَا وُهُمُ جَهَا نَمُ خَلِدًا فِيهَا ﴾ مُتَعَمِّدًا فَجَ زَا وُهُ مُ جَهَا نَمُ خَلِدًا فِيهَا ﴾

مَّتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ, جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا ﴾ [النساء: ١٩]
وأيضًا قول الله ﷺ: ﴿ وَإِن طَآبِهِنَانِ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّ أَفَا نَا بَعَتَ إِحْدَىٰهُمَا وَأَيضًا قول الله ﷺ: ﴿ وَإِن طَآبِهِ هَا أَلَمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُواْ فَأَصِّلِحُواْ بَيْنَهُمَّ أَفَا لَا يَعْنَى اللهُ وَهُو الله على أَنَّ على أَنَّ على أَنَّ على أَنَّ على أَنَّ على المُقَاتَلَة أنه ليس من أمر الله في شيء؛ بل خَرَجَ عن أمر الله وهو شريعته ودينه الذي جاء به محمد

ومنها أيضًا في السنة قول النبي في السنة قول النبي الله الله الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وفي اللفظ الآخر: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة» فهذا يدل على أنَّ الأصل أن لا أحد يتجرأ ويسفك الدم أو يراه.

فلا يحل ذلك فِعْلًا، وكذلك لا يحل أن يُعْتَقَدَ جواز قتل مسلم باقٍ على اسم الإسلام وهو ليس من هذه الأصناف الثلاثة.

المسألة الثالثة:

قوله: «إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ»؛ يعني: من الأمة.

ووجوب السيف «وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ» هذا لمن بيده السيف وهو ولي الأمر المسلم. فولي الأمر هو الذي بيده أن يسفك الدم تحقيقًا للشرع لا بمحض الهوئ، فيقتل تحقيقًا للشرع لا بمحض الهوئ، ويحكم ويأمر بالقتال أو يأمر بقتل معين أو بقتال طائفة ونحو ذلك، فهو الذي بيده السيف وهو الذي له هذا الحكم.

وليس لآحاد الناس من العلماء أو من العامة هذا الأمر، يعني: أن يَقْتُلُوا؛ لأنَّ السيف ليس بيدهم، وإنما السيف بيد ولي الأمر الذي بيده الحَلُ والأمر والنهي، وبيده الأمور في القتال، وفي إقامة الحدود وأشباهها.

وهذا يبين أنَّ المسألة التي تظهر في بعض الأمكنة وهي مسألة الاغتيالات: أن يُغْتَالَ

سبق تخريجه.

من ظاهره الإسلام، أو من لم يَحْكُمْ عليه ولاة الأمر -من العلماء في الأمر الديني والحكام والأمراء في الأمر العام- من لم يحكموا عليه بأنه يقتل، فلا يحل لأحد أن يتجرأ على قتله أو على اغتياله.

والنبي علي الله إنما أباح اغتيال كعب بن الأشرف في القصة المعروفة لمصلحة عامة ولأنه هو الإمام.

وإلا فالأصل العام بالشريعة أنَّ هذا الأمر للإمام أولًا ثُمَّ إنَّه لا يُؤَاخَذُ أحد إلا بظهور ذلك منه وحُكْم شرعي عليه.

فمن ظَهَرَتْ منه زندقة أو كفر أو رِدَّة ولم يَحْكُم عليه ولي الأمر بذلك فلا يحل لأحد أن ينتهك دمه وأن يسفك دمه؛ لأنَّه حينئذ له حكم الزنادقة وله حكم المنافقين، والنبي على سيرته مع المنافقين ظاهرة، والصحابة ربما عَلِمُوا أنَّ فلانًا منافق ولم يتجرءوا على قتله حتى يستأذنوا رسول الله على، واستأذنوه في قتل عدد فلم يأذن لهم، قال لهم مرة «لا، لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» وأولئك النفر الذي استهزءوا ونزل فيهم قول الله على: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم لَي قُولُ إِن مَا خَوْشُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللّهِ وَءَايننِهِ وَرَسُولِهِ عَن مَن سَب نزولها ولم يَرِد أن محمدًا على قتلهم.

ولمَّا حصلت القصة المعروفة قالوا له: يا رسول الله: أنقتل هؤلاء؟ قال «لا، لا يُتحَدَّثُ أن محمدًا يقتل أصحابه»(١٠٨).

وكانوا يستأذنونه، فقال عمر لمَّا حَصَلَ من حاطب وَ الله على ما حصل قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، وهذا استئذان من النبي على.

فإذًا القاعدة الماضية والتي دلَّتْ عليها الأدلة وسيرة النبي عليه وسيرة الصحابة، وكذلك ما قَرَّرَهُ الأئمة من أنَّ الحكم بقتل أحد أو تنفيذ ذلك ليس إلا لولي الأمر، وهذا فيه من

<sup>(</sup>٤٨) أُخْرَجَه البُخَارِيّ (٩٠٥)، ومُسْلم (٢٥٨٤/٦٣)، وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله عَالَيْهُ.

المصالح العظيمة وتحقيق المقاصد الشرعية ما يجب معه الاعتناء بهذا الأصل، وأن لا يَدْخُلُ أحد من المسلمين في هذه التبعة العظيمة بقولٍ أو بفعل.

ولهذا جاء في الحديث وفي إسناده بحث لكن حسَّنَهُ عدد من أهل العلم رواه ابن ماجه وغيره «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لم يرح رائحة الجنة أو كان من أهل النار»,، وهذا فيه الإعانة على قتل مسلم بشطر كلمة، فكيف من يتكلم بلسانه ويُعين على قتل مسلم أو يُفتي بذلك، وهو ليس من ولاة الأمر من العلماء أو القضاة أو ممن جُعِلَ لهم ذلك.

فالواجب في هذا الأمر رعاية هذا الأصل العظيم، والسلامة في هذا الأصل، ولا يَتَجَرأً أحد على هذا المقام؛ لأنَّ الأصل حُرْمَة دم من أَظْهَرَ الإسلام، ومن حصل منه ردة أو عُلِمَتْ منه زندقة أو نفاق فيوكل إلى ولي الأمر، ولا يجوز لآحاد الناس منهم أن يفتئتوا على ولي الأمر وأن يقتتُلُوا، ولو جاز ذلك لتسابق الصحابة رضوان الله عليهم على قتل المنافقين الذين علموا نفاقهم؛ بل لَقَتَلَهُم الرسوليَهِ.

والمسألة منوطة بالمصلحة وبإذن الإمام سواءٌ من القتل الابتدائي مدى عُلِمَ نفاقه أو رِدَّتُهُ أو زندقته، أو في الاغتيال الذي فيه قتل دون رجوع إلي الامام.



# عَ (لَمُوهِ التَّانِي وَلَلَّى الْمُسروِيلِيةِ الْجَوَءِ التَّالَّى وَالْوَلَةَ وجوب طاعة الأَتْمة والولاة

<sup>(</sup>٤٩) أُخْرَجَه ابْنُ مَاجَه (٢٦٢٠)، من حديث أبي هريرة رَفِظَيُّ، وضعفه العَلَّامَة الأَلْبَانِيّ في «ضعيف سنن ابن ماجه».



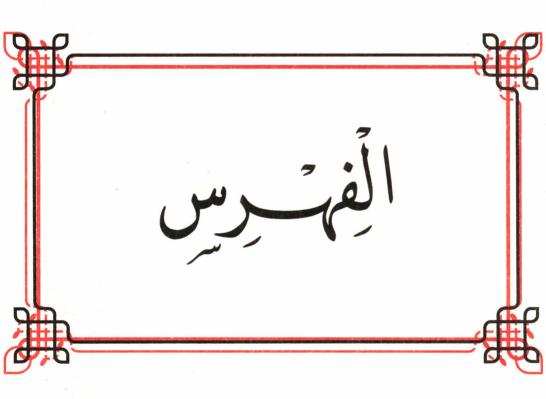



# فِفْرِسِ الْجُنْءِ الثَّانِي

| 104 | • شَوْحِ العَلَامَةُ البَرَّاك                                 |      | الدرس الثاني عشر:                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 107 | • شَرْحِ العَلَامَةُ الْفَوْزَان                               | اق ٥ | الإيمان بالحوض والشفاعة والميث                       |
| 104 | <ul> <li>شَوْحِ الْعَلَّامَةُ صَالِحُ ٱلْ الشَّنْخِ</li> </ul> | ٦    | <ul> <li>شَرْح العَلَامَةُ ابنُ أبي العِز</li> </ul> |
|     | الدرس السادس عشر:<br>الأيمان باللوح والقلم                     | 44   | • شَرْح العَلَامَةُ البَرَاكَ                        |
| ITF | الأيمان باللوح والقلم                                          | 45   | • شَرُح العَلَامَةُ الفَوْزَان                       |
| 178 | • شَرُح الْعَلَّامَةُ ابنُ أَبِي العِز                         | ٤١   | • شَرْحِ العَلَامَةُ صَالْحُ آلَ الشَّيْخِ           |
| ٨٢١ | • شَرُح العَّلَامَةُ ابنُ مَانِع                               |      | الدرس الثالث عشر:                                    |
| 179 | • شَرْح العَلَامَةُ البَرَاك                                   | VV   | أفعال العباد                                         |
| 177 | • شَرْح العَلَامَةُ الفَوْزَان                                 | ٧٨   | • شَرُح العَلَامَةُ ابنُ أَبِي العِز                 |
| 140 | • شَرُح العَلَامَةُ صَالَحُ آلَ الشَّيْخِ                      | ۸٠   | • شَرُح العَلَامَةُ ابنُ مَانع                       |
|     | الدرس السابع عشر:                                              | ۸١   | • شَرْح العَلَامَةُ الْبَرَاك                        |
| INF | علم الله تعالَّح والرد على غلاة المعتزلة                       | ۸٧   | • شَرُح العَلَامَةُ الفَوْزَان                       |
| ١٨٣ | • شَرُح العَلَامَةُ ابنُ أَبِي العِز                           | ٩.   | • شَرْحِ العَلَامَةُ صَالِحُ ٱلَّ الشَّيْخِ          |
| 19. | • شَرُح العَلَامَةُ ابنُ مَانِع                                |      | الدرس الرابع عشر:                                    |
| 191 | • شَرُح الْعَلَامَةُ الْبَرَاك                                 | 1    | الإيمان بالقضاء والقدر                               |
| 190 | • شَرُح العَلَامَةُ الفَوْزَان                                 | 1.1  | • شَرُح العَلَامَةُ ابنُ أَبِي العِز                 |
| 194 | • شَرُح العَلَامَةُ صَالِحُ آلَ الشَّيْخِ                      | 114  | • شَرُح العَلَامَةُ ابنُ مَانع                       |
|     | الدرس الثامن عُشر:<br>الأيمان بالعرش والكرسي                   | 111  | • شَرْحَ العَلَامَةُ البَرَاك                        |
| 199 | الإيمان بالعرش والكرسي                                         | 177  | <ul> <li>شَرْح المَّلامَةُ الفَوْزَان</li> </ul>     |
| 7-1 | • شَرُح العَلَامَةُ ابنُ أَبِي العِز                           | ۱۲۳  | • شَرْحِ العَلَامَةُ صَالحُ آلَ الشَّيْخِ            |
| 719 | • شَرْح العَلَامَةُ ابنُ مَانِع                                |      | الدرس الخامس عشر:                                    |
| 77. | • شَرُح العَلَامَةُ الْبَرَاك                                  | 101  | أقسام العلم                                          |
| 777 | <ul> <li>شَرُح العَلَامَةُ الفَوْزَان</li> </ul>               | 101  | • شَرُح المَلَامَةُ ابْنُ أَبِي العِز                |
| 771 | • شَرُح العَلَّامَةُ صَالِحُ آلَ الشَّيْخِ                     | 104  | • شَرُح العَلَامَةُ ابنُ مَانع                       |



|           | الدرس الثالث والعشرون:                                   |     | الدرس التاسع عشر:<br>إثبات الكلام لله تعالى                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٩       | <ul> <li>شَوْج العَلَامَةُ ابنُ أَبِي العِز</li> </ul>   | r09 | إثبات الكلام لله تعالى                                                                    |
| ٤٣٠       | • شَرْح العَلَامَةُ ابنُ مَانِع                          | 404 | • شَرْحِ العَلَامَةُ ابْنُ أَبِي العِز                                                    |
| ٤٣١       | • شَرْح المَّلَامَةُ البِّرَاك                           | 774 | • شَرْح العَلَامَةُ البَرَاك                                                              |
| ٤٣٤       | <ul> <li>شَرْحِ المَّلَامَةُ الفَوْزَان</li> </ul>       | 077 | • شَرْحِ الْعَلَّامَةُ الْفَوْزَانِ                                                       |
| £77       | <ul> <li>شَرْح العَلَامَةُ صَالحُ آل الشَّيْخ</li> </ul> | 777 | • شَرْحِ العَلَامَةُ صَالِحِ ٱلْ الشَّيْخِ                                                |
|           |                                                          |     | الدرس العشرون:<br>الأيمان بالملائكة والنبيين والك                                         |
| 333       | الدرس الرابع والعشرون:<br>تعريف الأيمان                  | rvr | السماوية                                                                                  |
| LEV       | • شَرُح العَلَامَةُ ابنُ أَبِي العِز                     | 777 | • شَرْح العَّلَامَةُ ابْنُ أَبِي العِز                                                    |
| ٤٨٠       | • شَرُح العَلَامَةُ ابنُ مَانع                           | **  | • شَوْح العَلَامَةُ ابنُ مَانِع                                                           |
| £AY       | • شَوْح العَلَامَةُ البَرَاك                             | 444 | • شَرْح العَلَامَةُ البَرَاك                                                              |
| ٤٩٠       | • شَرْح العَلَامَةُ الفَوْزَان                           | 490 | • شَرُح الْعَلَّامَةُ الْفُوْزَ ان                                                        |
| ٤٩٤       | • شَرُح العَلَّامَةُ صَالحُ آلَ الشَّيْخ                 | 499 | • شَرْحِ العَلَّامَةُ صَالِحُ آلَ الشَّيْخِ                                               |
|           |                                                          |     | الدرس الحادي والعشرون:<br>حرمة الخوض في ذات الله، والجدال                                 |
| רייס      | الدرس الخامس والعشرون:<br>أركان الإيمان                  | rre | عرص الله وقرآنه<br>في دين الله وقرآنه                                                     |
| ٥٣٦       | • شَرْحِ العَلَّامَةُ ابنُ أَبِي العِز                   | ٣٣٦ |                                                                                           |
| 060       | • شَرْح العَلَامَةُ البَرَّاك                            | mma | <ul> <li>شَوْج التَّلَامَةُ ابْ أبِي العِز</li> <li>شَوْج العَّلَامَةُ ابْ مُا</li> </ul> |
| 000       | • شَرُح العَلَامَةُ الفَوْزَان                           | ٣٤. | <ul> <li>شۇر-العالىنىة البراك</li> </ul>                                                  |
| 00V       | • شَرْحِ العَلَامَةُ صَالِحُ آلَ الشَّيْخِ               | ٣٤٣ | · شَرْحِ العَلَامَةُ الفَوْزَانِ<br>• شَرْحِ العَلَامَةُ الفَوْزَانِ                      |
|           | 7                                                        | ٣٤٦ | <ul> <li>شَوْح القَلَامَةُ صَالحُ آلَ الشَّيْخ</li> </ul>                                 |
| پخلدون في | الدرس السادس والعشرون:<br>أهل الكبائر من المؤمنين ا      |     | الدرس الثاني والعشرون:                                                                    |
| ov.       | النار                                                    | ۸۲۳ | الرد على المرجئة                                                                          |
| ٥٧١       | • شَوْحِ القَلَامَةُ ابْنُ أَبِي العِز                   | ٣٧٠ | • شَرُح العَلَامَةُ ابنُ أَبِي العِز                                                      |
| ٥٧٦       | • شَرُح العَلَامَةُ ابنُ مَانِع                          | 440 | • شَرُحِ العَلَامَةُ ابنُ مَانِع                                                          |
| ٥٧٧       | • شَرْح العَلَامَةُ البَرَّاك                            | 444 | • شَرِّح العَلَّامَةُ البَرَّاك                                                           |
| ٥٨٤       | • شَرْح العَلَامَةُ الفَوْزَان                           | 444 | <ul> <li>شَرْح العَلَامَةُ الغُوْزَان</li> </ul>                                          |
| ٥٨٨       | • شَرْحِ العَلَامَةُ صَالِحُ آلَ الشَّيْخِ               | 498 | <ul> <li>شَوْح العَلَامَةُ صَالِحُ آلْ الشَّيْخ</li> </ul>                                |

75.



### الدرس السابع والعشرون:

# الصلاة خلف كل بر وفاجر صن أهل القبلة • شَرُح المَلَامَةُ ابنُ أَبِي البِرْ • شَرُح المَلَامَةُ ابنُ مَانِع • شَرُح المَلَامَةُ البَرَاك • شَرُح المَلَامَةُ البَرَاك • شَرُح المَلَامَةُ الفَوْزَ ان • شَرُح المَلَامَةُ الفَوْزَ ان • شَرُح المَلَامَةُ المَالُوَ الشَيْخ • شَرُح المَلَامَةُ صَالِحُ اللَّ الشَيْخ

